



قاموس تراجم لأشهرالرجال والنساء من لعرب ومتعربين والمستشرقين

تأليف

خيرالدين الزركلي

( فيزو التامع

الطبعة الثانية

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف

of ziriklijk

5M

نع

النعسانى (بدر الدين) = محمد بن مصطفى ١٣٦٢ النعان ( القاضى ) = النعان بن محمد ابن النعان = محمد بن النعان = محمد بن النعان = ٣٦٩

النُّعْمَان بن إِبراهيم (٠٠٠ - ١٠٢ م)

النعان بن إبراهيم بن الأشتر النخعى: شجاع شريف ، من بيت مجد ورياسة . كان مع يزيد بن المهلب فى وثوبه بالعراق على بنى مروان . وقاتل معه إلى أن قتل يزيد وتفرقت الجموع ، فانصرف مع المفضل ابن المهلب وجاعة من الفلول ، فلحقهم مدرك بن ضب الكلبي ، فقاتلوه ، وقتل النعان(١)

الزَّرْ نُوجِي (٠٠٠-٢٤٢م)

النعان بن إبراهيم بن الحليل الزرنوجي ، تاج الدين : أديب ، من أهل نحارى . أصله من زرنوج (من بلاد ما وراء النهر) له « الموضح » في شرح المقامات الحريرية (٢)

أنعان الأعظمي (١٢٩٣ - ١٩٤١م)

نعان بن أحمد بن إساعيل ، الأعظمى مولداً ، العبيدي نسباً : خطيب مدرس ، من كبار الوعاظ المعاصرين في العراق . ولد ونشأ في الأعظمية ، وتولى التدريس في مدرستها الرسمية . ثم أنشأ مجلة « تنوير

(٢) الجواهر المضية ٢ : ٢٠١ و ٣١٢

الأفكار » واعتقله الإنكليز (سنة ١٩١٧ – ١٩١٧) وأطلق ، فعين مدرساً في كلية الإمام الأعظم ، فمديراً لها . وكان هو الساعي في إنشائها . وأضيف إليه منصب واعظ العراق . وتوفى ببغداد . له تآليف ، منها «إرشاد الناشئين – ط » مجموعة محاضرات مدرسية ، و «التاريخ العام – ط » الجزء الأول منه (۱)

# النُّمْ إِن بِنِ الْأُسُورَد ( . . - نحو ١٢٣قم) النُّمْ إِن بِنِ الْأُسُورَد ( . . - و ١٢٥قم)

النعان (الثانى) ابن الأسود بن المنذر (الأول) ابن امرئ القيس بن عمرو اللخمى: ملك العراق فى الجاهلية . ولى بعد وفاة عمه المنذر الثانى (نحو سنة ٥٠٥م) واستنصر به قباذ الأول (ملك الفرس) على فتح مدينة الرها ، فانصرف إلها بجيش من العرب ، ومات على أبوامها محاصراً لها (٢)

# النُّهُ إِن السَّائِحِ (٠٠٠ - نحو ١٩٨ ق هـ)

النعان بن امرئ القيس بن عمرواللخمى:
ملك الحيرة من قبل الفرس، في الجاهلية .
وليها بعد موت أبيه (نحو ٤٠٣م) وكان شجاعاً كثير الغارات ، داهية ، رفيع الذكر . يعرف بالأعور السائح . غزا الشام مراراً بتحريض الفرس . وهو باني القصرين الشهرين « الحورنق » و « السدير » ويقال له

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير : حوادث سنة ١٠٢

<sup>(</sup>١) لب الألباب ٣٨٦ والروض الأزهر ٣٣٧

فارس حليمة . طال عمره ، وزهد عند اكتهاله ، واستعاض عن رداء الملك بقباء النسك ، وانصرف سائحاً في البلاد ، فانقطع خبره ، بعد أن حكم نحواً من ثلاثين سنة (١)

النُّعْيَانُ بنِ الأَيْمَ ( ... .. )

النعمان بن الأيهم بن الحارث بن جبلة الغسانى : من ملوك غسان فى أطراف الشام ، فى الجاهلية . قال حمزة : ملك بعد «جبلة ابن النعمان» ولم يحدث شيئاً ، وكان ملكه إلى أن هلك إحدى وعشرين سنة (٢)

النُّعْنَانُ بن بَشِيرِ (٢ -٥٠ ﴿)

النعان بن بشير بن سعد بن ثعلبـــة الحزرجي الأنصاري ، أبو عبد الله : أمير ، خطيب ، شاعر ، من أجلاء الصحابة . من أهل المدينة . له ١٢٤ حديثاً . وجهّه نائلة (زوجة عثمان) بقميص عثمان ، إلى معاوية ، فنزل الشام . وشهد «صفين » مع معاوية . وولى القضاء بدمشق ، بعد فضالة بن عبيد (سنة ٥٣ هـ) وولى اليمن لمعاوية، ثم استعمله على الكوفة ، تسعة أشهر ، وعزله وولاه حمص . واستمر فيها إلى أن مات يزيد بن معاوية ، فبايع النعان لابن الزبير . وتمرد

(٢) حمزة ٧٩ والعقود اللؤلؤية ١:٤٦

أهل حمص ، فخرج هارباً ، فاتبعه خالد بن خلى الكلاعى فقتله . وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد الهجرة . قال ابن حزم افتتح «مروان» دولته بقتله ، وسيق إليه رأسه من حمص . وقيل : قتل يوم مرج اهط . قال سماك بن حرب : كان من أخطب من سمعت . له «ديوان شعر – ط» وهو الذي تنسب إليه «معرة النعان» بلد أي العلاء المعرى : كانت تعرف بالمعرة ، ومر بها النعان صاحب الترجمة فهات له ومر بها النعان صاحب الترجمة فهات له ولد ، فدفنه فيها ، فنسبت إليه . وكانت له ولد ، فدفنه فيها ، فنسبت إليه . وكانت له فرية في المدينة وبغداد (١)

## أَبُو حَنيفَة (٢٨ -١٥٠ م)

النعان بن ثابت ، التيمى بالولاء ، الكوفى ، أبو حنيفة : إمام الحنفية ، الفقيه المجتهد المحقق ، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة . قيل : أصله من أبناء فارس . ولد ونشأ بالكوفة . وكان يبيع الخز ويطلب العلم فى صباه ، ثم انقطع للتدريس والإفتاء . وأراده عمر ابن هبيرة (أمير العراقين) على القضاء ، فامتنع ورعاً . وأراده المنصور العباسى بعد ذلك على القضاء ببغداد ، فأبى ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون ۲: ۳۲۳ وحمزة الأصفهانی ۲۸ والمحبر ۱۰۵ – ۱۹۵۹ والعرب قبل الإسلام ۲۰۶ والمسعودی طبعة باریس ۳: ۱۹۹ . وشرح قصیدة ابن عبدون ۱۰۱ والمعارف ۲۸۲ و معجم البلدان ۳: ۳۳

<sup>(</sup>۱) تهذیب ۱۰: ۷۶۶ وکشف النقاب – خ. وجمهرة الأنساب ۴۵ وأسد الغابة ٥: ۲۲ والإصابة: ت ۸۷۳۰ و الإنساب ۱۳۸ و أسد الغابة ١٦٠ والبلاذري ۱۳۸ و والآصفية ۳: ۲۸۶ و معجم المطبوعات ۱۸۲۱ وشرحا ألفية العراق ۲: ۲۱ والقاموس: مادة نعم. ومنتخبات في تاريخ المين: انظر فهرسته. والحبر ۲۷۲، ۲۹۶ و الأغاني، طبعة الساسي، انظر فهرسته: «النعان بن بشير»

«حياة الإمام أبى حنيفة – ط » ولعبد الحليم الجندي « أبو حنيفة – ط » (١)

### القَبْن ( ..- . . )

النعان بن جسر بن شيع الله بن أسد بن وبرة ، من قضاعة : جد جاهلي . اشتهر بلقبه « القين » والنسبة إليه « قيني » . نسله بطون كثيرة . كان منها جمع عظيم في أطراف الشام يناهضون بني كلب بن وبرة ، ثم ضعفوا و تفرقوا . وكان منهم في « رية » بالأندلس عدد كبير . ومن مشاهير بني القين : « تميم بن زيد » غزا الهند ؛ و « أبو عبد الرحمن ذو الشكوة » قاتل يوم أجنادين مع أبي عبيدة ، فقتل ثمانية من الروم ؛ مع أبي عبيدة ، فقتل ثمانية من الروم ؛ و « قطبة بن زيد » من الشعراء ، يقال له ابن الزبعرى وهو غير ابن الزبعرى المشهور (٢)

(۱) تاریخ بغداد ۱۳: ۳۲۳ – ۲۲۳ و ابن خلکان ٢ : ١٦٣ والنجوم الزاهرة ٢ : ١٢ والبداية والنهاية ١٠٧:١٠ والجواهر المضية ٢٦:١ ونزهة الجليس للموسوى ۲: ۱۷۲ و Brock. S. 1: 284 وذيل المذيل ١٠٢ وتاريخ الحميس ٢: ٣٢٦ والذريعــة ١:١٦ والانتقاء لابن عبد البر ١٢٢–١٧١ و بر نامج المكتبة العبدلية ١٩٣ والآصفية ٣ : ٢٥٦ ، ٢٦٦ ومفتاح السعادة ٢ : ٣٣ – ٨٣ ومطالع البدور ١:١٥ وهادي المسترشدين إلى اتصال المسندين ٣٤٦ وراجع المصادر المذكورة في آخر الترجمة ، ولا سيما كتاب أى زهرة . وجـوينبول Th. W. Juynboll في الجنان ۱: ۳۱۲-۳۰۹ و Huart 234 وانظر مفتاح الكنوز ٢:٢٦ ، ٣٧٧ ، ٣٢٤ ، ٢٩٤ ، ٢٨٤ (٢) اللباب ٣: ١٨ والسبائك ٢٦ وجمهرة الأنساب ٢٢٤

فحلف عليه ليفعلن ، فحلف أبو حنيفة أنه لايفعل، فحبسه إلى أن مات (قال ابن خلكان: هذا هو الصحيح). وكان قوى الحجة ، من أحسن الناس منطقاً ، قال الإمام مالك ، يصفه : رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن بجعلها ذهباً لقام بحجته ! وكان كريماً في أخلاقه ، جواداً ، حسن المنطق والصورة ، جهوري الصوت ، إذا حدّث انطلق في القول وكان لكلامه دويّ . وعن الإمام الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبى حنيفة . له « مسند - خ » في الحديث ، جمعه تلاميذه ، و « المخارج – خ » في الفقه ، صغبر ، رواه عنه تلميذه أبو يوسف . وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر - ط» ولم تصح النسبة . توفى ببغداد وأخباره كثيرة . ولابن عقدة ، أحمد بن محمد ، كتاب « أخبار أبي حنيفة » ومثله لابن همام، محمد ابن عبد ألله الشيباني ، وكذلك للمرزباني ، محمد بن عمران . ولأبى القاسم بن عبد العليم ابن أبي القاسم بن عثمان بن إقبال القربتي الحنفى ، كتاب « قلائد عقود الدرر والعقيان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعان - خ» طالعته فى خزانة السيد حسن حسنى عبدالوهاب بتونس . وللموفق بن أحمد المكي « مناقب الإمام الأعظم أبى حنيفة — ط » ومثله «مناقب الإمام الأعظم — ط » لابن البزاز الكردري . وللشيخ محمد أبى زهرة «أبو حنيفة : حياته وعصره وآراؤه وفقهه - ط » ولسيّد عفيفي

# أَبُو كُرَب (٠٠٠ نحو ٣٤ق ه)

النعان بن الحارث بن جبلة بن الحارث الغسانى : من ملوك الغسانيين فى أطراف الغسانيين فى أطراف الشام . كان ممدوحاً فى الجاهلية . كنيته «أبو كرب» . ملك بعد أبيه (نحو سنة ١٥٧٠م) وهو الذى خاطبه النابغة الذبيانى ، وقد عزم على غزو «بنى حن» من عذرة بن سعد هذم ، بقصيدة أولها :

" ( لقد قلت للنعان يوم لقيته يريد بني حن ببرقة صادر » ( تجنب بني حن ، فإن لقاءهم كريه ، وإن لم تلق إلا بصابر » وللنابغة أبيات في رثائه ، أولها : ( سقى الله قبراً بين بُصرى وجاسم ثوى فيه جود فاضل ونوافل » (١)

النُّعْمَانُ الْأَرْسِلانِي (٢٢٧ - ٣٢٥ م)

نعمان بن عامر بن هانىء بن مسعود بن أرسلان التنوخى اللخمى ، أبو الحسام : أمير ، عالم بفقه المالكية ، شاعر ، من أسلاف آل أرسلان بلبنان . تعلم ببغداد ولازم الجاحظ ،

(۱) تاریخ سنی ملوك الأرض ، لحمزة ۸۰ وفیه : لقبه «قطام». وفی أمراء غسان لنولد که ۶۸ أن هذا خطأ وقع فیه حمزة سهواً ؛ فراجعه . ودوانی القطوف ۷۲ ومعجم ما استعجم ۳۶ ، ۶۶ ، ۷۰۳ والعقود اللؤلؤیة ۱ : ۲۷ ، ۲۲ والحبر ۳۷۲ فلت : والمسمون «النعمان بن الحارث» فی الغسانیین ، عدة ملوك ، کما تری فی العقود اللؤلؤیة : انظر فهرسته : تداخلت أخبارهم حتی تعسر التمییز بین أحدهم والآخر .

وأخذ عن المبرّد سنة ٢٤٩ هـ ، وعاد إلى لبنان . وولى إمارة الساحل ، وأضيف إليه عمل صفد . وكانت له وقائع مع المردة (سنة ٢٦٢) ومع الإفرنج برأس ببروت (سنة ٣٠٣) وصنف كتاب « تيسير المسالك إلى مذهب مالك» وجمع شعره في «ديوان» (١)

النُّعْمَان بن عَبْدالسَّلام (٠٠٠ -١٨٣ م)

النعمان بن عبد السلام بن حبيب بن حطيط التيمى الأصبهانى ، أبو المنذر : أحد العباد الزهاد الفقهاء ، من ثقات أهل الحديث. أصله من نيسابور ، تفقه فى البصرة (٢)

القَسَاطِلِي ( . . - ۱۳۳۸ ه)

نعمان بن عبده بن يوسف القساطلي : فاضل ، من أهل دمشق . كان يكتب في مجلة « الجنان » وجريدة « لسان الحال » قبل

(۱) روض الشقيق ٢١٨ ، ٢١٨ و محاسن المساعى : مقدمته ٢٢ وفى روض الشقيق ٢٤٨ ما مؤداه أن «التنوخيين» اللبنانيين ، لا صلة لهم بتنوخ قضاعة . وقال سليم أبو إسهاعيل فى كتابه «الدروز» ص ٢٨ عن وقائع صاحب الترجمة مع «المردة» : «اشتغل الأمير نعان سنة ٢٦٢ ه بمقاومة الفرقة المتمردة من سكان جبل لبنان ، وكانت قد زحفت على بيروت ، فدامت المعركة بينه وبينها سبعة أيام على نهر بيروت انهزم الثائرون فى نهايتها وأمعن فيهم الأمير قتلا وأسراً وحملت أسراهم ورؤوس قتلاهم إلى بغداد ، فأكرم وحملت أسراهم ورؤوس قتلاهم إلى بغداد ، فأكرم الخليفة المتوكل على الله الرسل ، وسر بالظفر ، وكتب إلى النعان سنة ٢٦٣ كتاباً يمتدح شجاعته ويقره هو وذريته فى الولاية»

(٢) تهذيب ١٠: ٤٥٤ وخلاصة تذهيب الكمال ٥٤٣

« فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني

ولا تسقني بالأصغــر المتثلم»

« لعل" أمير المسوَّمنين يسووه

تنادُّ منا في الجوسق المهام»

فكتب إليه عمر : « بسم الله الرحمن الرحم :

حم ، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ، غافر الذنب وقابل التوب ، شديد العقاب ،

ذي الطول ، لا إله إلا هو . . أما بعد فقد

بلغني قولك : لعل أمير المؤمنين يسوؤه ؟

وأم الله لقد ساءني ذلك ، وقد عزلتك ! »

فلم قدم عليه ، قال النعان : والله ما كان من

ذلك شيء ، وإنما هو فضل شعر قلته ؛

فقال عمر : إنى لأظنك صادقاً ، ولكن والله

لا تعمل لى عملا أبدا ؛ فرحل إلى البصرة ،

ولم يزل يغزو مع المسلمين حتى مات . قال

ابن عبد البر: وهو فصيح ، يستشهد أهل

النُّعْمَان بن عَمْرو ( ن نحو ٣٢٣ ق ﴿ ) النُّعْمَان بن عَمْرو

النعان بن عمرو بن المنذر الغساني : من

ملوك آل غسان في الجاهلية . كانت له

حوران وعمر الأردن وتلك الأنحاء . ولمها

نحو سنة ٢٩٦ م ، فبني قصر السويداء

کوران ، وقصر حارب (۲)

اللغة بقوله « ندمان » في معنى «ندم»(١)

الحرب العامة الأولى . واتصل باللجان العلمية البريطانية . واشتهر . مولده ووفاته فى دمشق. له « الروضة الغناء فى دمشق الفيحاء – ط » صغير (١)

### النُّعْمَان بن عَجْلان (٠٠٠ بعد ٣٧ هـ)

النعان بن عجلان بن النعان بن عامر بن زريق الأنصارى الزرقى : صحابى . كان لسان الأنصار وشاعرهم . شهد وقعة «صفين» مع على " . وله فيها شعر . واستعمله على " على البحرين ، فكان يعطى كل من جاءه من أقاربه (بنى زريق) . ولأحد الشعراء بيتان فى ذلك ، قيل : هما لأبى الأسود الدولى ؛ ولم أجدهما فى ديوانه المطبوع ولا ذيله(٢)

النُّعْمَان بن عَدي ( ... نعو ٣٠ هـ)

النعان بن عدى بن نضلة العدوى : شاعر ، صحابى ، من الولاة . هاجر مع أبيه إلى الحبشة ، فى بدء ظهور الإسلام . ومات أبوه فيها ، فورثه النعان ؛ فكان أول وارث فى الإسلام . ثم ولاه عمر بن الحطاب على «ميسان» وهى كورة واسعة بين البصرة وواسط . ولم يول عمر أحداً من قومه (بنى عدى ) غيره ، لما كان فى نفسه من صلاحه . عدى ) غيره ، لما كان فى نفسه من صلاحه . ثم بلغه من شعره أبيات قالها فى ميسان ، اخرها :

(۱) نسب قريش ۳۸۲ و معجم البلدان ۸: ۲۲۴ و الإصابة : ت ۸۷۶۹ و الاستيعاب ، بهامشها ۳: ٥١٥ و معجم ما استعجم ۱۲۸۳ و سمط اللآلی ۷۶۰ (۲) تاريخ سنی ملوك الارض ، لحمزة ۲۹ و العرب قبل الإسلام ۱۸۲ و دو انی القطوف ۷۲ و العقدود

اللؤلؤية ١: ٣٣

<sup>(</sup>۱) مجلة العروس : فبر اير ١٩٢٠ ومعجم المطبوعات

<sup>(</sup>٢) الإصابة : ت ٨٧٤٨ وشرح النهج لابن أبي الحديد ، طبعة بيروت ٢ : ٢٤١ ووقعة صفين ٣٢٤

# النَّعْمَان بن تُجَاشِع (....)

النعان بن مجاشع الدارمى : من كبار الفرسان فى الجاهلية . قاد بنى دارم وحلفاءهم يوم الصفراء (قرب المدينة) وكان ينعت بالجرار ، ولم تكن العرب تسمى الرجل جراراً حتى يرأس ألفاً ، كما تقدم فى ترجمة مالك ابن عوف النصرى (١)

### ابن حَيُّون (٠٠٠ - ٣٦٣ م)

النعمان بن محمد بن منصور ، أبو حنيفة ابن حيون التميمي ، ويقال له القاضي النعمان : من أركان الدعوة للفاطميين ومذهبهم بمصر. كان واسع العلم بالفقة والقرآن والأدب والتاريخ . من أهل القيروان ، مولداً ومنشأ . تفقه بمذهب المالكية ، وتحول إلى مذهب الباطنية . عاصر المهديُّ والقائم والمنصور والمعز (منشيء القاهرة) وخدمهم. وقدم مع المعز إلى مصر ، وهو كبير قضاته . وتوفى لها . وصفه الذهبي بالعلاّمة المارق . وقال ابن حجر: في كتبه ما يدل على انحلال عقيدته . له « اختلاف أصول المذاهب » يرد فيه على أدلة الاجتهاد وينصر الإسماعيلية ، و « دعائم الإسلام ، وذكر الحلال والحرام \_ خ » مجلدان ، رأيت ثانهما في الفاتيكان (۱۱۵۲ عربی ) وکان «الظّاهر» الفاطمی قد أمر الدعاة نحض الناس على حفظه ، وجعل لمن تحفظه مكافأة ، وله «مختصر ـ ط»

و « تأويل دعائم الإسلام – خ » في جزأين ، ويسمى « تربية المؤمنين » و « المجالس والمسايرات – خ » أخبار وأحاديث ، و «افتتاح الدعوة – خ» لعله الذي سهاه «ابتداء الدعوة للعبيديين » و « الهمة في آداب اتباع الأئمة – ط » و « مختصر الآثار فيما روى عن الأئمة الأطهار – خ » متداول الآن بين طائفة البهرة ، و « أساس التأويل الباطن – خ » و « المناقب والمثالب » و « ردود » على فض الأئمة كالشافعي ومالك وأبي حنيفة ، و « شرح الأخبار في فضائل النبي المختار و « شرح الأخبار في فضائل النبي المختار و آله المصطفين الأخيار – خ » و « المنتخبة » و همولة . وكان وافر الحشمة عظيم الحرمة ، مطولة . وكان وافر الحشمة عظيم الحرمة ، في أولاده قضاة وكبراء (١)

(١) سير النبلاء – خ – الطبقة العشر ون . واتعاظ الحنفا ٢٧٤ الحاشية . و ابن خلكان ٢ : ١٦٦ و لسان الميزان ٦ : ١٦٧ والنجوم الزاهرة ٤ : ١٠٦ وفيه : «كان – في أول أمره – حنفي المذهب لأن الغرب كان يوم ذاك غالبه حنفية » خلافاً للمصدرين السابقين ففيهما أنه كان مالكياً . والدكتور يحيى الخشاب في مقدمة كتاب سفرنامه . وحسین ، ف ، الهمدانی ، فی محاضرة له نشرتها مجلة الجمعية الأسيوية الملكية بلندن سنة ١٩٣١ والفهرس التمهيدي ٤٠١ والبعثة المصرية ٢٤ وكتاب الهمة : مقدمة ناشره . والولاة والقضاة ٨٦ الملحق . وديوان المؤيد في الدين ٧ ويقول كاتب مقدمته الأستاذ محمد كامل حسين إنه يسمى في الدعوة - الباطنية أو الاسماعيلية - باسم «سيدنا القاضي النعان » و لا يقال له أبو حنيفة ، خيفة ألالتباس بأبى حنيفة النعان صاحب المذهب السنى المعروف . ثم يقول: ويعدالنعان واضعفقه المذهبالفاطمي الخ. وانظر Brock. 1: 201 (187), S. 1: 324 ونشرة دارالكتب١ : ٢٠ ، ٣٨ والذريعة ٣ : ٢٥١=

# الألوسي (١٢٥٢ - ١٣١٧ م)

نعان بن محمود بن عبد الله ، أبو البركات ، خبر الدين ، الآلوسي : واعظ ، فقيه ، باحث ، من أعلام الأسرة الآلوسية في العراق. ولد ونشأ ببغداد . وولى القضاء في بلاد متعددة، منها الحلة . وترك المناصب . وزار مصر في طريقه إلى الحج سنة ١٢٩٥ ه. وقصد الآستانة سنة ١٣٠٠ فمكث سنتين . وعاد محمل لقب « رئيس المدرسين » فعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفى ببغداد . قال الأثرى في وصفه: كان عقله أكبر من علمه ، وعلمه أبلغ من إنشائه ، وإنشاؤه أمتن من نظمه . وكان جو اداً وفياً ، زاهداً ، حلو المفاكهة ، سمح الحلق . من كتبــه « جلاء العينين في محاكمة الأحمدين \_ ط » ابن تيمية وأبن حجر ، و « الجواب الفسيح لما لفقه عبد المسيح – ط » و « غالية المواعظ – ط» و « صادق الفجرين – خ » في على ومعاوية ، و « شقائق النعان — خ » فى الرد على بعض معاصريه (١)

النُّعْمَان بن مُقرِّن (٠٠٠ م

النعمان بن مقرن بن عائذ المزنى ، أبو

عمرو : صحابي فاتح . من الأمراء القادة الشجعان . كان معه لواء « مزينة » يوم فتح مكة . وسكن البصرة . ثم تحول عنها إلى الكوفة . ووجهه سعد بن أبي وقاص ( بأمر عمر) إلى محاربة الهرمزان ، فزحف بجيش الكوفة إلى الأهواز ، وهزم الهرمزان . وتقدم إلى تستر ، فشهد وقائعها . وعاد إلى المدينة ، بشبراً بفتح القادسية . قال البلاذرى : دخل أمير المؤمنين عمر بن الحطاب المسجد (بالمدينة) فرآى النعان بن مقرن ، فقعد إلى جنيه ، فلما قضى صلاته ، قال : أما إنى سأستعملك ؟ فقال النعمان : أما جابياً فلا ، ولكن غازياً ! قال : فأنت غاز . وكانت الأخبار قد وصلت باجتماع أهل أصهان وهمدان والرى وأذربيجان ونهاوند ، وأقلق ذلك عمر ، فولاه قتالهم . وخرج النعان إلى الكوفة فتجهز ، وغزا أصفهان ففتحها ، وهاجم نهاوند فاستشهد فها . ولما بلغ عمر مقتله ، دخل المسجد ونعاه إلى الناس على المنبر ثم وضع يده على رأسه يبكى (١)

النَّعْمان بن المُنذر ( . - نحو ٢٨ قه )

النعمان بن المنذر بن الحارث بن جبلة الغساني : أمير بادية الشام ، قبيل الإسلام .

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ۲: ۲۱۱ و ۳: ۳ – ۷ وتهذيب ۱۰ : ۲۰۶ و الاستيعاب ، بهامش الإصابة ۳: ۲۱۰ و قتوح البلدان للبلاذرى ۳۱۱ و في كشف النقاب – خ: « له ستة أحاديث » . و في شرحي ألفية العراقي ۳: ۷۲ « قدم المدينة ففتح القادسية » والصواب : «بفتح القادسية»

<sup>=</sup> وفيها من كتبه: «تاريخ الحلفاء المصرية والملوك الفاطمية وأثمة الإسماعيلية المغاربة » يظن وجود نسخة مخطوطة منه .

<sup>(</sup>۱) أعلام العراق ٥٧ – ٦٨ والمسك الأذفر ٥١ و.٢ – ٣٩٩ ، ٣٤٦ – ٤٠٢ – ٤٠٢ ومجلة لغة العرب ٤: ٣٤٣ و ٣٤٦ و Brock. S. 2:789

نشأ في كنف أبيه ، في بيت الإمارة والملك ، في « الجولان » على الأرجح . وشهد غدر الرومانيين بأبيه وأخذهم إياه بالحيلة ونفيه إلى عاصمتهم ( القسطنطينية ) ثم إلى صقلية ؛ فتحول بإخوته وعشيرته إلى الصحراء ، وجعل ديدنه غزو مراكز الرومانيين في أطراف سورية . واستفحل أمره ، فجهز عليه القيصر طيباريوس (Tiberius) حملة كبيرة تظاهر قائدها مانيوس (Magnus) معليه بالجنوح إلى السلم ، ودعاه إلى الاتفاق ، فلم الجنوع إلى السلم ، ودعاه إلى الاتفاق ، فلم القسطنطينية (حوالي سنة ١٨٥ م ) وعاش القسطنطينية (حوالي سنة ١٨٥ م ) وعاش أسيراً إلى ما بعد سنة ١٩٥ م (١)

النُّهُمَان بن الْمُنْدِر ( : نحو ١٥ ق م )

النعان (الثالث) ابن المنذر (الرابع) ابن المنذر بن امرئ القيس اللخمى ، أبو قابوس: من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية . كان داهية مقداماً . وهو ممدوح النابغة الذبياني وحسان بن ثابت وحاتم الطائي . وهو صاحب إيفاد العرب على كسرى (والقصة مشهورة) وباني مدينة «النعانية» على ضفة دجلة اليمني ، وصاحب يومى البوئس والنعيم ؛ وقاتل «عبيد وصاحب يومى البوئس والنعيم ؛ وقاتل «عبيد وقاتل عدى بن زيد (المتقدمة ترجمته) وغازى قرقيسيا (بين الجابور والفرات) كان أبرش قرقيسيا (بين الجابور والفرات) كان أبرش

أحمر الشعر ، قصراً . ملك الحرة إرثاً عن أبيه ، نحو سنة ١٩٥ م ، وكانت تابعـة للفرس ، فأقره عليها كسرى فاستمر إلى أن نقم عليه كسرى (أبرويز) أمراً ، فعزله ونفاه إلى خانقين ، فسجن فيها إلى أن مات. وقيل : ألقاه تحت أرجل الفيلة ، فوطئته ، فهلك . وفي صحاح الجوهرى : قال أبو عبيدة : إن العرب كانت تسمى ملوك عبيدة : إن العرب كانت تسمى ملوك الحيرة – أى كل من ملكها – «النعان» لأنة كان آخرهم (١)

(۱) حمزة الأصفهاني ۷۳ – ۷۶ والنقائض ، طبعة ليدن ۲۹۸ ، ۶۰۶ ، ۳۳۹ والكامل لابن الأثير ۱: ليدن ۲۹۸ والصحاح ۲: ۳۶۰ والعرب قبل الإسلام ۲۰۹ والحور العين ۲۷ واليعقوبي ۱: ۳۷۱ – ۱۷۳ – ۱۷۳ وابن خلدون ۲: ۲۰۵ وفيه: «.. وفي أيام النعان هـذا اضمحل ملك آل نصر اللخميين بالجزيرة ، وهو الذي قتله كسرى أبرويز ». وخزانة البغدادي وهو الذي قتله كسرى أبرويز ». وخزانة البغدادي والأغاني ، طبعة الساسي ۲۰: ۳۵۲ وانظر فهرسته . ورغبة الآمل ٤: ۳۳۲ – ۲۳۳ ، ۲۶۲ والعيني ورغبة الآمل ٤: ۲۳۲ – ۲۳۳ ، ۲۶۲ والعيني دي ۲۶۰ وفيه أنه صاحب الأبيات التي منها:

والنويرى ١٥٠: ٣٣١ – ٣٣١ والمسعودى طبعة باريس ٢٠١ – ٢٠٨ وشرح قصيدة ابن عبدون ١٠١ وسرح العيون ٢٠١ في الكلام على عمرو بن عمار الطائى . وهو في النقائض ، طبعة ليدن عمرو بن عمار الطائى . وهو في النقائض ، طبعة ليدن المنذر بن السطر ١٠٠ : « النعان الأصغر بن المنذر بن المنذر بن المندر عمرو : آخر ملوك العرب بالحيرة من قبل كسرى » . ومعجم البلدان ٧ : ٩ – ١٠ قلت : في أكثر المصادر وتعددة أن «مقتل » صاحب الترجمة ، كان سبب «وقعة ذى قار » ويلوح هنا التساؤل عن تاريخ الوقعة ، =

قرقیسیا (بین الحابور والفرات) کان أبرش

(۱) نولدکه ، فی «أمراء غسان» ۳۱–۳۴
والمعارف لابن قتیبة ۲۸۳

أن

### الغَسَّاني ( ٠٠٠ - ١٣٢ م)

النعمان بن المنذر الغسانى ، أبو الوزير : متكلم . من أهل دمشق . كان يدعو الناس إلى مذهب القول بالقدر . ووضع فيه كتاباً . وهو من الثقات في الحديث (١)

النعان بن يعفر = المعافر بن يعفر النعانى ( الشاعر ) = مزيد بن على ١١١ النعانى ( الأيوبى ) = موسى بن يوسف ١٠٠٠ (٢) النعانى = شبلى النعانى = شبلى النعانى النعانى = شبلى النعانى ابن النعمة = على بن عبد الله ابن نعمة = أحمد بن عبدالدائم

التوفيق بينه وبين وفاة النعان،أو مقتله ؛ والرواة مختلفون في تاريخ الوقعة ، منهم من يقول : كانت يوم ولادة رسول الله (ص) أى سنة ٧١٥ م ، ومنهم من يقول : كانت عند منصر فه (ص) من وقعة بدر الكبرى – سنة ٢٢٤ م – فحاولة التوفيق بين التاريخين إذاً عقيمة . وأقرب ما يدعو إلى الاطمئنان في تاريخ مقتله ، قول حمزة : ولى بعده إياس بن قبيصة ، ولسنة وستة أشهر بعث النبي (ص) . والبعثة كانت سنة ١٦٠ م ، فيمكن تقدير آخر أيام النعان سنة ١١٠ م ، وجاء نسبه في معجم ما استعجم ٣٥ « النعان سنة ابن المنذر بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس ابن عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة » وفيه

(۱) طبقات ابن سعد: القسم الثانى من ۷: ۱۹۷۷ ولم يكنه . وميزان الاعتدال ۳: ۲۳۷ وكنيته فيه «أبو البريد» . وتهذيب التهذيب ۱: ۷۰۶ وكنيته فيه «أبو الوزير» وزاد بعد «الغسانى» : ويقال : «اللخمى»

(٢) تقدمت الإشارة إلى وفاته ، في « الأيوبي » سنة و انظر التعليق على ترجمته .

# ست الكتبة (١١٨ - ١٠٤ م)

نعمة بنت على بن يحيى بن الطراح ، أم عبد الغنى : شيخة من أهل دمشق . عالمة بالحديث . روته ، وأخذ عنها . سمعت مع أبيها وأخت لها اسمها «عزيزة» وابنة أخيها «صلف بنت محمد بن على بن الطراح» كتاب الكفاية في معرفة الرواية ، للخطيب البغدادي ، على جدها «يحيى» سنة ٣٠٥ وأجازها به الحافظ ابن عساكر ؛ وسمعه ابن باطيش الموصلي (المتقدمة ترجمته) قال ابن قاضي شهبة : روت الكثير بدمشق عن ابن قاضي شهبة : روت الكثير بدمشق عن جدها ، من ذلك جملة من تصانيف الحطيب ، وحدثت . وقال سبط ابن الجوزى : «شيختنا ، وحدثت علها الحديث بدمشق سنة ١٠٠٠» (۱)

### الجزائري (١٠٥٠ - ١١١٢ م)

نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيني الجزائرى: أديب ، مدرس ، من فقهاء الإمامية . نسبته إلى جزائر البصرة . ولد في قرية «الصباغية» من قراها ، وقرأ

<sup>(</sup>۱) إجازات على كتاب الكفاية فى معرفة الرواية للخطيب – خ . وشذرات الذهب ٥ : ١٢ ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزى ٨ : ٣٣٩ والإعلام لابن قاضى شهبة – خ . وعلى هامشه ، بخطه : «مولدها قيل : سنة ٢٣ وقيل : فى ذى الحجة سنة ٢٤ » قلت : رجحت القول الأوسط ، لاتفاقه مع قراءتها الجزء السابع من الكفاية على جدها سنة ٣٠٥ كما رأيت في نهاية مخطوطة من الجزء المذكور .

بها ثم بشيراز فأصفهان . وعاد إلى الجزائر ، وتوفى بقرية «جايدر» . له كتب، منها «زهر الربيع – خ» الأول والثانى منه ، في الأدب ، و « الأنوار النعانية في معرفة النشأة الإنسانية – ط» جزآن ، و « مقصود الأنام في شرح مهذيب الأحكام» اثنا عشر مجلداً ، يفهم من « الذريعة » أنه موجود هو ومختصره « غاية المرام » وهذا في ثمانى مجلدات ؛ و « نور الأنوار في شرح كلام خير الأخيار – و « نور الأنوار في شرح كلام خير الأخيار – خ » و « لوامع الأنوار في شرح عيون الأخيار – خ » و « نور الأنوار في شرح الصحيفة السجادية – ط » و « فروق في شرح الصحيفة السجادية – ط » و « فروق اللغة – ط » ()

# النَّخْجُواني (٥٠٠ ١٥١١م)

نعمة الله بن محمود النخجواني ، ويعرف بالشيخ علوان : متصوف ، من أهل «آقشهر» بو لاية «قرمان» نسبته إلى «نخجوان» من بلاد القفقاس . رحل إلى الأناضول ، واشتهر وتوفى بآقشهر . له «الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية – ط» مجلدان في التفسير ، على لسان القوم . قال صاحب الشقائق النعانية : «كتبه بلا مراجعة للتفاسير ، وأدرج فيه من الحقائق بلا مراجعة للتفاسير ، وأدرج فيه من الحقائق

(۱) أمل الآمل ، طبعة الحجر ، بذيل منهج المقال ١٢٥ وروضات الجنات ، الطبعة الثانية ٢٢٨ وزاد في نسبته : «الشوشترى – التسترى – نزلا» ومفتاح الكنوز ١ : ١٩٩ والذريعة ١ : ١٥٦ و ٢ : ٣٦٨ ، وهدية Bankipore 23 : 131 و هدية العارفين ٢ : ٩٩ و و و عدية عدم العارفين ٢ : ٩٩ و و المحدد العارفين ١ : ٩١ و ١ و ١٩٧١ م » سهواً .

والدقائق ما يعجز عن إدراكه كثير من الناس ، مع الفصاحة في عبارته » وله «شرح كتاب «كلشن راز — خ » في النفارسية ، و « هداية الإخوان — خ » في التصوف(١)

النّعمي (۲) = مُحمَّد بن علي ۱۰۷۹ النّعمي (۳) حُسين بن مَهْدي ۱۱۸۷ النّعمي (۳) حُسين بن مَهْدي ۱۱۸۷ النّعمي = مُحَّد بن حَيْدَر ۱۳۵۱ فَعُوم شُقَيْر (۱۲۸۰–۱۳٤۰ م) فَعُوم شُقَيْر (۱۲۸۰–۱۹۲۱ م)

نعوم «بك» بن بشارة نقولا شقير : مورخ لبنانى الأصل والمولد . من «الشويقات» تعلم فى بيروت . وانتظم فى خدمة حكومة السودان . وطاف شبه جزيرة سينا ، وتوفى فى القاهرة . له «تاريخ السودان — ط» و «أمثال العوام فى مصر والسودان والشام — ط» و «الشبان والواجب — خ» و «تاريخ اليمن — خ» لم

<sup>(</sup>۱) الشقائق النعانية ، بهامش ابن خلكان ۱: ۳۹۸ وسماه « بابا نعمة الله » ولم يذكر وفاته . وعثمانلي مؤلفلرى ١ : ٤٠ وفيه : وفاته سنة ٢٠ ٩ والتيمورية ٣: ٣٠ وفيه : « ترجمته وبها وفاته – ٢٠ ٩ – في أول تفسيره ». والأزهرية ١ : ٣٠ وكشف الظنون ١٢٩٢ وفي هامشه عند ذكر الفواتح الإلهية : قيل : هو لحيي الدين ابن عربي . ومعجم المطبوعات ١٨٤٨

<sup>(</sup>۲) انظر هامش « محمد بن حیدر » فی الجزء السادس ص ۶ ۶ ۳

<sup>(</sup>٣) تقدم في ترجمته ، مشكولا بكسر النون والصواب ضمها ، فليصحح .

يتمه . ولأسعد خليل داغر كتاب «نشر المندل العطر - ط» مجموع ما قيل في تأبين صاحب الترجمة(١)

### لَعُوْم سَحَّار (٠٠٠-١٣١٨ه)

نعوم فتح الله سحار الكلداني : فاضل . من أهل الموصل. تعلم وعلّم في مدرسة «الدومينكيين» مها . وصنف كتباً بالعربية والتركية ، منها بالعربية «أحسن الأساليب لإنشاء الصكوك والمكاتيب – ط » و « التحفة السنية \_ ط » جزآن ، في تعليم اللغة التركية (٢)

### نَعْوُم اللَّهِ عَلَى (٠٠٠ ١٣٤٣ م)

نعوم اللبكى : صحافى . ولد وتعلم بلبنان . وهاجر إلى أمركة ، فأنشأ جريدةً « المناظر » ثم عاد إلى وطنه سنة ١٩٠٨ م ، فتابع إصدارها في ببروت ، ثم في قرية « بعبدات » مسقط رأسه . وتولى إحدى «المديريات» وانتخب بعد الحرب العامة الأولى نائباً في «مجلس لبنان التمثيلي» ثم رئيساً له ، فاستمر إلى أن توفى (٣)

# نعوم معنف (٠٠- ١٩١٩م)

نعوم مغبغب: فاضل ، لبناني . تولي نظارة إحدى المدارس الإنجليزية بالقاهرة.

(١) المقتطف ٢٠٠٠ : ٢٥٠ ومرآة العصر ٢ : ٣٣٧

(٢) تاريخ نصاري العراق ١٥٠ وتاريخ الموصل

(٣) تاريخ الصحافة ٤ : ٢ ٤ ٤ و مذكر ات المؤلف .

٢ : ٢٧٢ ومعجم المطبوعات ١٨٦٢

(۱) معجم المطبوعات ۸۰۷ و ۱۷۶۸ و ۱۸۹۳

فى قرية «بيت شباب » بلبنان ، وأتم دروسه فى «مدرسة الحكمة» ببيروت . ورحل إلى نيويورك تاجراً ومهاجراً ، فأصدر فها

نعوم مكرزل : صحافى . ولد ونشأ

وأشرف على طبع «تاريخ الأمير حيدر

الشهابي » وأضاف إليه بعض ما أهمله مصنفه .

وألف رسالة في « تربية دود الحرير - ط»

نَعُوم مُكُرُول (١٢٨٤-١٩٣١م)

وتوفى في «عنن زحلتا» بلبنان (١)

جريدة «الهدى» يومية باللغة العربية، اتخذها الاستعاريون الفرنسيون «بوقاً» لهم.

ومات فى باريس على أثر عملية جراحية . له «تاریخ هنیبال – ط» ترجمه عن الإنكليزية ، والأصل لجاكوب أبُّوت.

وله نظم (٢)

النعيت (٠٠٠ بعد ٢٩٨ م)

النعيت بن عمرو بن مرة اليشكرى : شاعر محسن . كان حياً لما قدم المهلب بن أبي صفرة خراسان ، والياً (سنة ٧٩ هـ) بعد أمية بن عبد الله الأموى القرشي . وله فهما أبيات ، منها :

> وأصبح قادماً كذب وحوب »

<sup>(</sup>٢) الناطقون بالضاد ٣٦ ومجلة المشرق: المحلد ٢٢

وجريدة الأهرام ٧/٤/٣١ وآداب شيخو ٢:

<sup>111 6 11.</sup> 

ابن عمرو بن همام الرياحي البربوعي: شاعر.

من فرسان الجاهلية . كنيته « أبو قران » بضم

القاف وتشديد الراء. ولقبه «الواقعة » شهد

يوم « المرُّوت » قرب النباج ( من ديار بني

انعيم بن مسعود (٠٠٠ نحو ٣٠٠ م

نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي :

صحابي . من ذوى العقل الراجح . قدم على

رسول الله (ص) سراً أيام الخندق واجتماع

الأحزاب ، فأسلم ، وكتم إسلامه ، وعاد

إلى الأحزاب المجتمعة لقتال المسلمين ،

فألقى الفتنة بين قبائل قريظة وغطفان وقريش ،

في حديث طويل ، فتفرقوا ؛ فكان نعيم ،

بعد ذلك ، يقول : أنا خذلت بن الأحزاب

حتى تفرقوا في كل وجه ، وأنا أمين رسول

تميم) وله فيه شعر (١)

قال الآمدى : وله أشعار جياد فى «أشعار بنى يشكر » (١)

أُنَّهُ بُنَّهُ عَمَّد بن حِياًر ٨٠٨ أَبُو أُنَّهُ عَمْ = عبد اللَّك بن مُحَدَّد ٣٢٣ أَبُو نَعَيْم = أَحمد بن عبد الله ٣٠٠ أُبُو نَعَيْم = أَحمد بن عبد الله ٣٠٠ أُنْهُ بن حَمَّاد ( . . - ٢٢٨ ه )

نعيم بن حاد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي ، أبو عبد الله : أول من جمع «المسند» في الحديث . كان من أعلم الناس بالفرائض . ولد في مرو الروذ ، وأقام مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث . ثم سكن مصر ، ولم يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في خلافة المعتصم ، وسئل عن القرآن : أمخلوق هو ؟ فأبي أن يجيب ، فحبس في سامرا ، ومات في سحنه . من فحبس في سامرا ، ومات في سحنه . من

الواقعة (..-.)

نُعيم بن قعنب بن عَــَتَّاب بن الحارث

الله (ص) على سره . وسكن المدينة . وكان رسول النبي (ص) إلى «ابن ذي اللحية» كما في الاستيعاب . ومات في خلافة عثمان . وقيل : قتل يوم «الجمل» قبل قدوم على إلى البصرة (٢) قتل يوم «الجمل» قبل قدوم على إلى البصرة (٢) / النقائض ، طبعة ليدن ١٨ ، ٧١ - ٧٧ ، ٤٧٤ وجمهرة الأنساب ٢١٦ ومعجم ما استعجم ٩٧٧ وورد اسمه في بعض هذه المصادر «نعيم بن عتاب» وفي معجم البلدان ٨ : ٣١ في الكلام على المروت : به معجم البلدان ٨ : ٣١ في الكلام على المروت : به كانت الواقعة التي قتل فيها بحير بن عبد الله ، قتله «قعنب بن الحارث بن عمرو بن همام بن يربوع» ؟ «تعنب بن الحارث بن عمرو بن همام بن يربوع» ؟ (٢) ابن سعد ٤ : ١٩ القسم الثاني . وأسد الغابة ه : ٣٣ والإصابة : ت ٨٧٨ والاستيعاب ، بهامشها

٣ : ٢٨ ٥ ومجموعة الوثائق السياسية ١٤٥ و٠٣٠

<sup>(</sup>۱) المؤتلف والمختلف للآمدى ٥٧ والتاج ٢:١٠٥ (١) بمذيب ١٠: ٥٨ وتذكرة ٢: ٧ والمستطرفة ٧٣ وميزان الاعتدال ٣: ٣٨٠ وتاريخ بغداد ١٣: ٣٠ ومناقب الإمام أحمد ٣٩٧ وشرحا ألفية العراق ٢: ١٨٠ و Brock. S. 2: 929 وخلاصة التذهيب ٣٤٣ وفي هدية العارفين ٢: ٤٩٧ عن عيون التواريخ: ولصاحب الترجمة ثلاثة عشر كتاباً في الرد على الجهمية.

# أنعيم بن همبيرة ( ( . . - ٢٦ م

نعيم بن هبيرة بن شبل بن يثربيّ الشيباني: قائد ، من الشجعان . كان مع المختار الثقفي ، في ثورته بالكوفة . وقتل في وقعة مع شبث ابن ربعي (١)

#### انعیان بن عمرو (..- بعدا؛ هر) انعیان بن عمرو (..- « ۱۹۲۱)

النعيان بن عمرو بن رفاعة النجارى الأنصارى : مزاّح ، من الصحابة . من أهل المدينة . كان يضحك النبي (ص) كشراً . له أخبار في ذلك . منها أنه باع رجلاً من قريش ، اسمه سويبط بن حرملة ، إلى بعض الأعراب ، زاعماً أنه مولى له ، بعشر نياق ، وسمع أبو بكر نحبره ، فأخذ النياق وأعادها إلى الأعرابي واسترد سويبطاً ؛ ورويت القصة للنبي (ص) فظل يضحك منها هو وأصحابه مدة . وكان يذهب إلى السوق ، فاذا استطرف شيئاً اشتراه وجاء به إلى النبي (ص) فيقول: ها، أهديته إليك؛ ونجيئه صاحب الحاجة يطلب ثمنها ، فيحضره إلى النبي (ص) ويقول: اعط هذا ثمن متاعه! فيقول : أو لم تهده لى ؟ فيقول : إنه والله لم يكن عندي ثمنه ولقد أحببت أن تأكله - إن كان مما يؤكل - فيضحك ويأمر لصاحبه بثمنه . ودخل أعرابي على النبي (ص) وأناخ ناقته بفنائه ، فقال بعض الصحابة

(۱) الكامل لابن الأثير ٤: ٨٦ وجمهرة الأنساب ٣٠٢

لنعيان: لو عقرتها فأكلناها ؟ ففعل ؛ وخرج الأعسرابي فصاح: واعقراه! يا محمد! فخرج النبي (ص) فقال: من فعل هذا ؟ قالوا: النعيان؛ فاتبعه يسأل عنه حتى وجده قد دخل دار «ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» واستخفى تحت أعواد من جريد النخل، فأخرجه وقال: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: الذين أمروني ما حملك على ما صنعت ؟ قال: الذين أمروني بذلك، فجعل رسول الله هم الذين أمروني بذلك، فجعل رسول الله يمسح التراب عن وجهه ويضحك، وغرم ثمن الناقة للأعرابي. وكان نعيان، مع ذلك، من شجعان وكان نعيان، مع ذلك، من شجعان كلها. وتوفي في خلافة معاوية. قال ابن الكلبي: أمه فاطمة الكاهنة (١)

النَّعيَمي = أَحمد بن الفَضْل ١٠٥ النَّعيَمي = عبد القادر بن مُحمَّد ٢٢٧

#### زف

نفأثة ( ... - . . )

۱ – نفاثة (غير منسوب) : من بنى جدام ، من كهلان : جدام حوالى أيلة ، من ديار بنيه قبيل الإسلام حوالى أيلة ، من

<sup>(</sup>۱) الإصابة: ت ۸۷۹۰ والتاج ۹: ۸۲ وأسد النابة ٥: ۳٦ وفى الكامل لابن الأثير: حوادث سنة ، ۳۶ « وفيها مات نعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصارى ، وقيل: بل الذي مات ابنه »

أعمال الحجاز ، إلى ينبع . وكانت لهم رياسة في «معان» وما حولها من أرض الشام(١) ٢ - نفاثة بن عدى بن الدوال ، من كنانة : جدُّ جاهلي . يقول « تأبط شراً » في بعض أبنائه ، من أبيات : « أبعد « النفاثيين » أزجر طائراً وآسي على شيء إذا هو أدبرا ؟ » من نسله نوفل بن معاوية (من الصحابة) وأبو الأسود الدوَّلى (واضع النحو) (٢) النَّفِّري= مُحمَّد بن عبد الجبأر ٢٥٤ النَّفري (ابن عباد)= مُحَدَّد بن إِبر اهيم ٧٩٢ النَّفْس الزُّ كِيُّة - محمد بن عبد الله في ا نَفْطُوَيْه = إِبراهِيم بن مُحَمَّد ٣٢٣ ابن النُّفيس : عَلَى بن أَ بِي الْحَزِم (٣)

(۱) ابن خلدون ۲ : ۲۰۲

النَّفِيس (القُطْرُسي) = أحمد بن عبد الني

ابن نَفِيس = فَتْحِ الله بن مُعْتَصِم ١١٦

نَفِيس بن عوض (٠٠٠ بعد ١٤٦٨ هـ)

نفيس بن عوض بن حكيم الكرماني ، برهان الدين : عالم بالطب أكان طبيب السلطان «أولغ بك» في سمرقند . له تصانیف ، منها «شرح الأسباب والعلامات في الأمراض ومعالجتها - ط » جزآن ، أهداه إلى أولغ بك ، منه مخطوطة في المكتبة المحمودية بالمدينة ، اسمه فها « شرح أسباب العلل الظاهرة وعلامات الأمراض الباطنة» و « شرح موجز القانون لابن النفيس القرشي – ط » منه مخطوطة في پر نستن ، سميت «شرح الموجز في الطب » و « كليات الشرح الموجز للموجز \_ ط » أى موجز القانون في علم الطب (١)

السَّيِّدة نَفِيسَة (٢٠٨-١٤٥)

نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن ابن على بن أبي طالب: صاحبة المشهد المعروف بمصر . تقية صالحة ، عالمة بالتفسير والحديث . ولدت ممكة ، ونشأت في المدينة ، وتزوجت إسماق المؤتمن ابن جعفر الصادق . وانتقلت إلى القاهرة فتوفيت فيها . حجت

<sup>(</sup>٢) التاج ١ : ٥٠٠ واللباب ٣ : ٢٣٢ وجمهرة الأنساب ١٧٥ ومعجم البلدان ٦ : ٨٤ وفيه أبيات تأبط شرآ.

<sup>(</sup>٣) قلت فی آخر ترجمته (٥: ٧٨) : ورد اسمه في كثير من المصادر «على بن أبي الحرم » والأشهر بالزاى . ووقفت بعد ذلك على مخطوطتي «الطبقات الوسطى » و « الطبقات الصغرى » للسبكي ، فوجدته فيهما بالراء ، وزيدت في الوسطى فتحة عليها ؟

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢٠:١ وفيه : فرغ من تأليف «شرح الأسباب والعلامات» سنة ٨٢٧ ومجلة المنهل : المحلد الثالث ؛ وفيها وصف نسخة المحمودية . ومكتبة عاشر افندى ٧٤ وفيها : وفاته سينة ٨٤٢ و Princeton 341-345 وفيه : وفاته بعد ٨٤١ والآصفية ٢ : ٢٥ وفيها : وفاته بعد ٨٥٢ ومعجم المطبوعات ١٨٦٤

d

ت

ثلاثين حجة . وكانت تحفظ القرآن . وسمع عليها الإمام الشافعي ، ولما مات أدخلت جنازته إلى دارها وصلت عليه . وكان العلماء يزورونها ويأخذون عنها ، وهي أمية ، ولكنها سمعت كثيراً من الحديث . وللمصريين فيها اعتقاد عظيم (١)

نَفِيسَة البَرَّازة (٥٠٠ - ١١٦٨ م)

نفيسة (وتسمى أيضاً فاطمة) بنت محمد بن على ، البزازة : عالمة بالحديث . بغدادية . قال ابن قاضى شهبة : كانت نظير «شهدة» في كثرة السهاع . أخذ عنها الموقق ابن قدامة (عبد اللهبن أحمد) و آخر و ن (٢)

النفيسي (٣) الحسن بن شاور ٢٨٧ ابن نُفَيْع = عَبْدالر حمٰن بن نُفَيع ٢٩

(۱) فوات الوفيات ۲: ۳۱۰ ووفيات الأعيان - ۲: ۱۲۹ وغربال الزمان - ۲: والدر المنثور ۲۱۰ والمناوى ۲۷۱ وفي أنس خ. والدر المنثور ۲۱۰ والمناوى ۲۷۱ وفي أنس الزائرين - خ - قال القضاعى : «حفرت السيدة قبرها بيدها في البيت الذي هي به الآن ، لم يختلف فيه أحد من أهل التاريخ المشهورين ، وقول من قال إنها بالمراغة ، جهل منه ، وإنما الذي بذلك المكان السيدة نفيسة عمة السيدة المذكورة أخت أبيها الحسن ، فإنها دخلت مصر قبلها وماتت ودفنت بهذا المكان من المراغة بالقرب من باب القرافة نما يلي جامع ابن طولون »

(٢) الإعلام لابن قاضي شهبة – خ . وشذرات الذهب ٤ : ٢١٠ وانظر أعلام النساء ١٥٦٩

(٣) سيأتى قريباً فى هامش الصفحة ٢٠-٢٠ تعليق على «ابن النقيب» خلاصته أن «النفيسي» تحريف «القفيصي» أو «الفقيسي» فراجعه .

# أَبُو بَكْرَة الثَّقَفِي (٠٠٠ م م

نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفى ، أبو بكرة : صحابى ، من أهل الطائف . له ١٣٢ حديثاً . توفى بالبصرة . وإنما قيل له «أبو بكرة » لأنه تدلى ببكرة من حصن الطائف إلى النبى (ص) . وهو ممن اعتزل الفتنة يوم «الجمل» وأيام «صفنن » (١)

نفيع بن سالم ( نخو ۹۰ هم)

نفيع بن سالم بن شبة بن الأشيم ، من بنى محارب ، من قيس عيلان : شاعر إسلامى . له فى وقعة انهزمت بها تغلب ، فى مكان يسمي «لبى » من أرض الموصل : «فإن عما كسين ودير لبى ملاحم ذكرها خزى وعار » «حاة ذمار تغلب فى مكر تطوف بها الجيائل والنسار »

والجيائل : الضباع . وله في « يوم القناطر » من أيام العرب ، قصيدة منها :

« وأيام القناطر قد تركتم رئيسكم لنا غلقاً رهينا » ومن شعره:

(۱) كشف النقاب – خ . وتهذيب التهذيب ١٠ : ٢٩ و الإصابة : ت ٥٩٨٥ و الاستيعاب ، بهامشها ٣ : ٧٣٥ و التاج ٣ : ٨٥ و خلاصة تذهيب الكمال ٣ و في اسمه و اسم أبيه خلاف .

« لو تُسأل الأرض الشهادة بيننا شهد الغدين ملككم والصــوأر » وحاول نقض قول الأخطل:

« ضفادع فى ظلماء ليل تجاوبت فدل علمها صوتها حية البحر » فنظم أبياتاً ولم يوفق (١)

ابن نُفَيْل = زُيْد بن عَمْرو

نفيل بن حبيب (...

نفيل بن حبيب الخثعمى : شاعر جاهلى . يلقب بذي اليدين . كان من أدلة « أبرهة » الحبشى فى زحفه على مكة . تنسب له أبيات فى يوم الفيل (٢)

نَفَيْلُ بِن عَبْدُ الْعُزُّى ( . . - نحو ٥٠٥ م )

نفيل بن عبد العزى بن رياح ، من بنى عدى بن كعب ، من قريش : أحد قضاة العرب فى الجاهلية . كانت قريش تتحاكم إليه فى خصوماتها ومنافراتها . وله فى ذلك أخبار . وهو جد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (٣)

نفیل بن عُمْرو ( ... \_ . : )

نفيل بن عمرو بن كلاب ، من بني عامر ابن صعصعة : جد تُ جاهلي . كان لبنيه شرف في الجاهلية والإسلام . قال القطامي : « من البيض الوجوه بني نفيل أبت أخلاقهم إلا ارتفاعا »

منهم خویلد بن نفیل (قال ابن حزم: کان سیداً ، یطعم بعکاظ) وزفر بن الحارث (القائم بالجزیرة أیام مروان) ویزید بن عمرو بن الصعق (الشاعر) ومسلم بن سعید ابن أسلم (ولی خراسان ، هو وأبوه قبله) (۱)

نَفَيْلَةُ الْجُرْهُي (....)

نفيلة بن عبد المدان ، من بنى جرهم ، من قحطان : ملك مكة والطائف واليمامة فى الجاهلية . قديم . ولى بعد أبيه . وكان تابعاً لليعربيين أصحاب اليمن (٢)

#### نق

ابن النقار = عبد الله بن أحمد ٢٥١ النقاش (المفسر) = محمد بن الحسن ٢٥١ النقاش (الحافظ) = محمد بن على ١٤٤ النقاش (الظريف) = عيسى بن هبة الله ٤٤٥ ابن النقاش (الطبيب) = على بن عيسى ٤٧٥ ابن النقاش = محمد بن الحسن ٩٩٥

<sup>(</sup>۱) الجمحى ۲۱۶ وجمهرة الأنساب ۲۹۹–۲۷۰ (۲) التيجان ۱۷۸

<sup>(</sup>۱) النقائض ، طبعة ليدن ١٠٣٨ والمؤتلف والمختلف للآمدى ١٩٥ وانظر معجم ما استعجم ١٠٤٥ ، ١١٧٦ فهو فيه : «نفيع بن سالم بن صفار » . وفى التاج ٥ : ٢٨٥ «نفيع : شاعر من تميم » ؟ (۲) الحيوان ، تحقيق هارون ٧ : ١٩٩ وألقاب

الشعراء ، في نوادر المخطوطات ٢ : ٢٧٧

<sup>(</sup>۳) نسب قریش ۳۶۷ والمحبر ۱۳۳ ، ۱۷۳ ، ۳۰۶

نقولا حدّاد (١٢٨٧ - ١٣٧٣ م)

نقولا بن إلياس حداد: قصصى اجتماعي، صدلاني ، له اشتغال بالصحافة . ولد في قرية « جون » بلبنان . وتعلم في « صيدا » و درس الصيدلة في الجامعة الأمركية ببروت. وأصدر جريدة «الحبة» بصيدا، ثم «الحكمة» ببروت ، مدرسيتان . وسافر إلى مصر . ومنها إلى نيويورك (سنة ١٩٠٧) وعاد إلى مصر، فعمل في تحرير جرائله «الأهرام» و «المحروسة» و «الرائد المصرى» وأنشأ «صيدلية» في القاهرة وأصدر مع زوجته روز أنطون حداد (المتوفاة بعده بالقاهرة سنة ١٣٧٤ ه ، ١٩٥٥ م) وهي أخت فرح أنطون (المتقدمة ترجمته) مجلة «السيدات» سنة ١٩٢١ ثم حوَّلا اسمها إلى « مجلة السيدات والرجال » واستمرت نحو ربع قرن . وأشرف قبيل وفاته على تحرير «مجلة المقتطف» مدة قصرة . وتوفى بالقاهرة . كان مكثراً من الترجمة عن الإنجلنزية ، والتأليف والكتابة ، وفى أسلوبه الإنشائي فتور. وبلغت مؤلفاته ومترجاته ، العلمية والقصصية ، نحو ٦٠ كتاباً ، منها «علم الاجتماع - ط » جزآن ، و « الطاقة الذرية \_ ط » نشره سنة ١٩٤٨ ، و « تاريخ أساس الشرائع الإنكلىزية » مترجم، و « الحب والزواج – ط » و « مناهج الحياة – ط » و « الحقيبة الزرقاء - ط » وهو باكورة

النقاش (الفقيه)=إسماعيل بن عبدالله ۱۷۲۳ ابن النقاش (الدكالی)=محمد بن علی ۷۹۳۳ النقاش (الموقت)=علی بن عبدالقادر ۸۸۰ النقاش (الكاتب) = سلیم بن خلیل ۱۳۰۱ النقاش (الحامی) = نقو لا بن إلیاس ۱۳۱۲ النقر اشي = مُحمود فَهمی ۱۳۹۸ النقر ی = اَحمد بن هارون ۲۰۹۰ النقر ی = اَحمد بن هارون ۲۰۹۰ النقش بَنْدي = خالد بن اَحمد ۱۲۶۲ النقش ۱۲۶۲ النقش و نقطة = مُحمد بن عبد الغنی ۱۲۶۲ ابن نقطة = مُحمد بن عامر ۱۲۱۸ ابن نقطة = مُحمد بن عامر ۱۲۱۸ النقاش (۱۲۱۰ – ۱۳۱۲ م)

نقولا بن إلياس بن ميخائيل النقاش : محام ، له علم بالقضاء . مولده ووفاته ببيروت . أنشأ جريدة «المصباح» فعاشت ٢٨ سنة . وتعاطى المحاماة . وترجم إلى العربية كثيراً من القوانين العمانية، منها «كليات شرح الجزاء – ط» وكان حسن الإنشاء . له نظم في « ديوان – ط» (۱)

<sup>(</sup>۱) تاريخ الصحافة العربية ۲ : ۱۲۱ والآصفية ٤ : ۲۹۳ ومعجم المطبوعات ۱۸۹۷ وتنوير الأذهان ۲ : ۲۰۷ – ۲۱۳

قصصه ، نشر سنة ۱۸۹۸ و « الاشتراكية \_ ط » و «فاتنة الامبراطور \_ ط » (۱)

نقُولا رِزْق الله (١٢٨٧ - ١٩١٥ م)

نقولا رزق الله: قصصى مترجم. كان ممن عملوا فى تحرير جريدة «الأهـــرام» بمصر. وأصدر مجلة «الروايات الجديدة» سنة ١٩١٠ وترجم عدة «روايات» (٢)

نقولا الصّائغ (١١٠٣ - ١١٠٩)

نقولا (أو نيقولاوس) الصائغ الحلبى: شاعر . كان الرئيس العام للرهبان الفاسيليين القانونيين المنتسبين إلى دير مار يوحنك الشوير . وكان من تلاميذ جرمانوس فرحات الشوير . له « ديوان شعر – ط » وفي شعره متانة وجودة . قال مارون عبود : أصلح الشيخ إبراهيم اليازجي كثيراً من عيوبه حين وقف عليه (٣)

نقُولًا التُّوْكِ (١١٧٦ - ١٢٤٤ م)

نقولا بن يوسف الترك ، ويقال له الإسطمبولى : شاعر ، له عناية بالتاريخ . أصله من بلاد الترك ، من أسرة يونانية ، ومولده ووفات في دير القمر (بلبنان) سافر إلى مصر واستخدم كاتباً في حملة نابليون الأول . وعاد إلى لبنان ، فخدم الأمير بشيراً الشهابي . وله في مدحه قصائد . وعمى في أو اخر وله في مدحه قصائد . وعمى في أو اخر وردة . من كتبه «تاريخ نابليون – ط» وردة . من كتبه «تاريخ أحمد باشا الجزار – خ» من و «حوادث الزمان في جبل لبنان – خ» من

النَّقُوي = علي محمَّد ١٠٦٠ النَّقي = علي النَّقي ١٠٦٠ نَقِي = علي نَقيي ١٢٨٩ نَقِي = جَعْفر بن علي ١٣٢١ ابن النَّقيب <sup>(٢)</sup> الحسن بن شاور ١٨٧

<sup>(</sup>۱) تاریخ الصحافة العربیة ۳: ۳۳ و ۲:۸۳۳ و الاول و ۱۲۸:۳ و الزهراء ۲: ۲:۳۳ و الآداب العربیة فی الربع الأول من القرن العشرین ۱۷۰ و معجم المطبوعات ۲۰۰۵ و مجلة الاثنین ۹ محرم ۱۳۲۹ و الصحف المصریة ۲/۳/۲،۱۹۰ و مصادر الدراسة ۲: ۳۰۶ – ۳۰۳

<sup>(</sup>٢) اللطائف المصورة العدد ١١ وتاريخ الصحافة العربية ٤: ٣٠٢

<sup>(</sup>٣) ديوانه المطبوع . ورواد النهضة الحديثة ٣١ قلت : رأيت في الفاتيكان (٧٠٧ عربي) مخطوطة من ديوانه كتبت سنة ١٧٥٨ جاء فيها اسمه : «نيقولاوس صايغ ، الأب العام للرهبان الفاسيليين القانونيين المنتسبين إلى دير مار يوحنا شوير القاطنين في بلاد الدروز »

<sup>(</sup>۱) معجم المطبوعات ۲۳۰ و Huart 406 و آداب زیدان ؛ : ۲۸۴ و آداب شیخو ۱۸:۱ و ۳۳ – ۰؛ ورواد النهضة الحدیثة ۰۰ – ؛ه و محطوطات الظاهریة ۳؛ او Brock. 2:647 (496), S. 2:770 ومصادر الدراسه ۲:۲۱۷

<sup>(</sup>۲) تقدم في ترجمته أنه المعروف بـ «النفيسي» كما هو في فوات الوفيات١ : ١١٨ وورد ذكره في=

791

### نك – نل

# نُكْرَة (::-::)

۱ – نكرة بن لكيز (كزبير) بن أفصى بن عبد القيس بن دعمى بن جديلة بن أسد ، من ربيعة : جد أ جاهلى قديم . بنوه بطن من «عبد القيس» . ممن اشتهر منهم «المثقب العبدى» الشاعر : عائذ بن محصن ؛ و «الممزق» الشاعر : شأس بن نهار ؛ وعمرو بن مالك النكرى العبدي البصري : وفي سنة ١٢٧ (١)

٢ – نكرة بن نوفل بن الصيداء بن عمرو بن قعين ، من دودان بن أسد : جد اللهاب على . استدركه ابن الأثير (في اللباب) على السمعاني (في الأنساب) وسهاه «نكرة ابن الصيداء» نسبة إلى جده . بنوه بطن من بني «الصيداء» منهم قيس بن مسهر بن خليد : أرسله الحسن (السبط) إلى الكوفة ، فقبض عليه عبيد الله بن زياد وأمره بأن يلعن الحسن ، فلعن ابن زياد ، فألقاه هذا من فوق القصر ، فات (٢)

ابن النَّكْرُ اوي =عبدالله بن محمَّد ١٨٨ نَلِينُو = كارْلُو أَلْفُونْسُو ١٣٥٧

ابن النقيب (القاضي) = محمد بن أبي بكر Vío ابن النقيب (غرس الدين) = خليل بن أحمد 911 ابن النقيب (الحلبي) = أحمد بن محمد 1.07 ابن النقيب (الدمشقى) = حسين بن كمال الدين 1.47 ابن النقيب (الأديب) = عبد الرحمن بن محمد 1 . 11 ابن النقيب (الحنفي) = عبد القادر بن يوسف 11.7 النقيب (أبو المحاسن) = يوسف بن حسين 1104 النقيب (البغدادي) = عبد الرحمن بن على 1450 النقيب (البصرى) = طالب بن رجب 1451

ابن النقيب (المفسر) = محمد بن سليمان

= الفوات أيضاً ١: ٢١٣ في ترجمة عبد الله بن عبد الظاهر ، بلفظ « الفقيسي » و مثله في النجوم الزاهرة ٧: ٣٧٦ وقد ضبط بالشكل ، مضموم الفاء مفتوح القاف . ومثلها في مخطوطة الوافي بالوفيات ١٢:١٧-٢٢ وفي القاموس والتاج ٤ : ٢١٠ «وفقيس ، كزبير ، علم ». نبهني إلى هذا ، السيد أحمد عبيد ، بدمشق ، وأخبرنى أيضاً بأنه وجرًا عنده في أحد المجاميع، مخطوطة من رسالة « ابن زيدون » التهكمية ، ملحقاً بها « رسالة » هذا بعض عنوانها : « هذه الرسالة أنشأها الإمام الفاضل ، الكاتب ، القاضي محيى الدين ، عبدالله بن عبدالظاهر ، أحد أشياخ الإنشاء ، كتب بها إلى الأمير . . ناصر الدين، حسن بن شاور الكنانى القفيصي – كذا – المعروف بابن النقيب ، في معنى شخص تنقصه بسبب التواضع في الجلوس ، حذا فيها حذو ابن زيدون رحمه الله ، في سنة ٣٥٣» قلت: يستفاد من هذا أن لفظ «النفيسي» تصحيف قطعاً ، لعل صوابه « الفقيسي » بالتصغير ، أو «القفيصي» بتقديم القاف على الفاء ، كما في المخطوطة .

وزد علی هذا، تصحیح خطأ مطبعی وقع فی ترجمته هنا ، وهو تاریخ وفاته الهجری : صوابه ۲۸۷ والمیلادی صحیح . وزد أیضاً أنه مات عن ۷۹ سنة ، کما فی حسن المحاضرة ۱ : ۳۲۸

<sup>(</sup>١) جمهرة الأنساب ٢٨١ واللباب ٣ : ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأنساب ١٨٤ واللباب ٣:٧٧٧–٢٣٨

النَّمْرِ بن عُذَر (....)

النمر بن عذر بن سعد بن دافع ، من بنى حاشد ، من همدان : جد أُ جاهلى بمانى . من نسله بنو «سلامان» وبنو «المقصص» (١)

عَمِ بن عَيْان ( ... . )

نمر بن عيمان بن نصر بن زهران ، من الأزد : جد أله جاهلي يماني . من نسله «أبو الكنود بن عبد الله بن عامر » قتل مع المختار الثقفي ، و « الطفيل بن عبد الله بن الحارث » أخو عائشة أم المؤمنين ، لأمها ، وكان أسن منها ؛ و « حذيفة ين عبد الله بن عوف » كانت معه راية قومه يوم القادسية (٢)

النَّمْرِ بن قاسِط ( ... . . ) النَّمْرِ بن قاسط بن هينَّب بن أفصى بن

= ۱۰۹ وحسن الصحابة ۱۲۱ و محتارات ابن الشجرى ١٢ وفى أعمار الأعيان – خ : عاش مئى سنة ؟ كما فى المعمرين ٦٣ قلت : وورد اسم جده «أقيش» فى بعض المصادر بلفظ «لقيش» أو «قيس» وهو فى القاموس : «أقيش ، كزبير » انظر التاج ؛ : ٢٨٠ وفى معجم ما استعجم ، كثير من شعره ، انظر فهرسته . وفى معجم ما استعجم ، كثير من شعره ، انظر فهرسته . وسمط اللآلى ٥٨٠ والجمحى ١٣٧٤ و ١٣٧٠ و لمعرفة «الرباب» أنظر معجم قبائل العرب ١٥٥ و لضبط «النمر» انظر رغبة الآمل من كتاب الكامل ١٤٠ م ٢١٠، ٢١٠ و ١٤٧٠ و ١٤٧ و ١٤٧٠ و ١٤٧ و ١٤٧٠ و ١٤٧٠ و ١٤٧٠ و ١٤٧٠ و ١٤٧٠ و ١٤٧ و ١٤٧٠ و ١٤٧٠ و ١٤٧٠

(٢) التاج ٣ : ١٧٥ وجمهرة الأنساب ٣٦١ - ٣٦٢ وورد فيه اسم أبي نمر ، «عثمان » مكرراً ، مكان «عيمان » كرراً ، مكان «عيمان » كما في مخطوطة اللباب ، وصححه ناشر اللباب ٣ : ٢٣٨ فجعله «عيمان» وقال : «في الأصل عثمان، والتحرير من التاج » قلت : ذكره التاج في مادة «نمر » بلفظ «عيمان» ولم يذكره في «عيم »

ابن النمر = علي بن محمَّد ٣٢٤ النَّمْرِ بن تَوْلَبِ ( · · - نحو ١٤ هـ ) النَّمْرِ بن تَوْلَبِ ( · · - نحو ١٣٥ م

النمر بن تولب بن زهمر بن أقيش العكلي : شاعر مخضرم . عاش عمراً طويلا في الجاهلية ، وكان فها شاعر «الرباب» ولم عدح أحداً ولا هجاً . وكان من ذوى النعمة وَّ الوَّجاهة ، جواداً وهَّاباً لماله . يشبه شعره بشعر حاتم الطائي . أدرك الإسلام وهو كبير السن ، ووفد على النبي (ص) فكتب عنه كتاباً لقومه ، فيه : «هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنى زهير بن أقيشٍ : إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم خمس ما غنمتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم آمنون بأمان الله عز وجل » وروى عنه حديثاً . وعاش إلى أن خرف فكان هجتمر اه : « أقروا الضيف ، أنيخوا الراكب ، آنحروا له! ». وعدّه السجستاني في المعمرين. وذكره «عمر» يوماً فترحم عليه ، فكأنه مات في أيام أبي بكر أو بعده بقليل. وفي المؤرخين من يذُكُر أنه نزل البصرة (وقد بنيت في أيام عمر ) قال الجمحي : كان أبو عمرو ابن العلاء يسميه «الكيِّس» لحسن شعره(١)

<sup>(</sup>۱) الإصابة: ت ؛ ۸۸۰ و شرح شواهد المغنى ٣٦ و الاستيعاب ، بهامش الإصابة ٣: ٩٥ و الأغانى ، طبعة الساسى : انظر فهرسته . وخزانة البغدادى ١: ٢٥١ والشعر والشعراء ١٠٥ وجمهرة أشعار العرب

ن

دُعهي ، من أسد بن ربيعة : جدُّ جاهلي . كان له بالمدينة عقب كثير ، ارتد جاعة منهم في أيام أبي بكر فأبادهم خالد بن الوليد. ودخل بعضهم الأندلس في أيام الفتح ، فكانت سكناهم بحصن وضاح من عمل رية (Reiyo). ولأحمد بن إبراهيم النديم كتاب «أخبار بني النمر بن قاسط» والنسبة إلى كل من اسمه « نمر » بفتح فكسر « نمرى» بفتحهما (١)

### النَّمر بن وَبرة ( ... . )

النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان ، من قضاعة : جد مله جاهلي . بنوه قبائل وبطون: منهم بنو خُشين ، وبنو غاضرة ، وبنو عاتية ، وبنو التيم (٢)

النَّمْرَي = مَنْصُور بن الزِّبْوقان أَبُو ثُمَى الأُوَّل = مُحَمَّد بن الحَسَن ٧٠١ ابن أَبِي عَيّ = أَحمد بن مُحمّد ٢١١ أَبُو نَمَى الثاني = مُحمَّد بن بَرَ كات ٩٩٢ ابن أَبِي ثَمَى = حَسَن بن مُحَمَّد ١٠١٠

(١) التاج ٣: ٨٦٥ واللباب ٣: ٢٣٨ وجمهرة الأنساب ٢٨٣ والذريعة ١ : ٣٢٥ وانظر معجم قبائل العرب ١١٩٢ ومعجم ما استعجم ٨٠ ، ٨٥ ، ٨٠ (٢) جمهرة الأنساب ٤٢٤ والتاج ٣:٧٨٥ واللباب ۳ : ۲۳۹ وابن خلدون ۲ : ۲٤۸ ونهاية الأرب للقلقشندي ٩٨ والسبائك ٢١ وفيه النص على

ان « تغلب » بن حلوان : « بالتاء المثناة والغين المعجمة ،

بطن من قضاعة ١١

عير بن عامر ( ... \_ . . )

نمر بن عامر بن صعصعة ، من هوازن ، من عدنان : جد ما جاهلي . قال أبو عبيدة : جمرات العرب في الجاهلية ثلاث: بنو ضبة بن أد ، وبنو الحارث ، وبنو نمبر بن عامر ، فطفئت منهم جمرتان وبقيت واحدة ، طفئت ضبة لأنها حالفت الرباب ، وطفئت بنو الحارث لأنها حالفت مذحج ، وبقيت نمير لم تطفأ لأنها لم تحالف . نزل بنو نمير قبل الإسلام بالهامة . ثم تحولوا إلى أطراف الكوفة ، وعاثواً فيها (سنة ٣١٨ هـ) وانتقلوا إلى الجزيرة الفراتية والشام . وذهب بعضهم إلى الأندلس. قال ابن حزم: ودار نمير بالأندلس: البراجلة. ومنهم في صدر الإسلام قيس بن عاصم (الصحابي) (١)

### النُّمَيْري = هُمَّام بن قبيصة ٢٠

9 9. النميري (الشاعر) = محمد بن عبد الله النميري (أبوحية) = الهيثم بن الربيع 17.

النميرى = طراد بن وهيب 07 .

النميري (الأمير) = نصر بن منصور OAA

النميري (أبو محمد) = عيسي بن نصر 09 V

النميري (القاضي) = محمد بن أحمد 79 5

<sup>(</sup>١) النقائض ، طبعة ليدن ٩٤٦ و انظر فهرسته . ونهاية الأرب للقلقشندي ٣٤٨ ومعجم ما استعجم ٩٠ وجمهرة الأنساب ٢٦٣ وعريب ١٤٦ وأنظر معجم قبائل العرب ١١٩٥

رنه

نهار بن توسعة (٠٠٠ ٣٨ هـ)

نهار بن توسعة بن أبي عتبان ، من بني بكر بن وائل : شاعر بكر فى خراسان . كان هجاءاً ، هجا قتيبة بن مسلم ، فطلبه ، فهرب واستجار بأم قتيبة فترضت له ابنها فرضى عنه وأكرمه . له أبيات فى رثاء المهلب بن أبي صفرة (المتوفى سنة ٨٣) قال الآمدى : له « ديوان » مفرد ، وهو كثير الجيد . وكان أبوه توسعة من شعراء بكر ابن وائل أيضاً (١)

نهار بن عامِر ( ... ـ . . )

نهار بن عامر بن سعد بن مر ، من بنی مراد : جد شجاهلی بمانی . قال الشاعر :

« لو کنت جار بنی نهار لم ترم
داری ، وقوتل دونها بسلاح»

قال ابن الأثير: من نسله زائدة بن سمير بن عبد الله بن نهار ، من أصحاب على ، قتل يوم النهروان . وقال الزبيدى : وبنو النهار قبيلة من الأشراف باليمن ، منهم محمد بن

عمر بن موسى النهارى الملقب بقمر الصالحين، المدفون في الرباط المنسوب إليه ، بجبل تعار (١)

نَبْد ( ::-: ) عُدَّ

مهد بن زید بن لیث ، من بنی الحافی ، من قضاعة : جد ُّ جاهلي يماني . كان يسكن بقرب نجران . وعاش عمراً طويلا ، وكثرت ذريته من أبنائه في عهده . ولد له ، لصلبه ، أربعة عشر ذكراً ، كانت منهم بعد ذلك بطون كثيرة . و لما حضرته الوفاة ، قال لبنيه : « أو صيكَم بالناس شراً ! ضرباً أزّا وطعناً وخِزا! كلموهم نزرا، وانظروهم شزرا! قصِّروا الأعنة 'وطرروا الأسنة ، وارعوا الغيث حيث كان » وإلى هذه «الوصية» أشار أحدأحفاده « هبيرة بن عمرو » في أبيات حاسية (انظر ترجمته) وكان بنو نهد من أوائل الطالعين من قبائل قضاعة إلى أرض نجد . ونزل فريق منهم بالشام ، وطائفة في أطراف رضوى ، و دخل بعضهم الأندلس فكانوا في «رية». وممن اشهر منهم حنظلة ابن نهد (كانت له منزلة بعكاظ في المواسم) والذويد ( من المعمرين ) وعمرو بن مرة بن مالك (من الشعراء في صدر الإسلام) وأبو عثمان ، عبد الرحمن بن مل (من المحدثين) وقسورة بن معلل (ولى سحستان أيام بني أمية ) (٢)

<sup>(</sup>۱) سمط اللآلی ۸۱۷ والنقائض ، طبعــة لیدن ۲۰۹ ، ۳۶۴ ، ۲۲۸ والشعر والشعراء ، تحقیق أحمد شاكر ۲۱۱ – ۲۲۰ والتنبیه والإشراف ۲۷۸ ورغبة الآمل ۷ : ۹۷ والمؤتلف والختلف للآمدی ۱۹۳ والأغانی ، الساسی ۱۹ : ۱۱۱ والتبریزی ۳ : ۹

<sup>(</sup>١) اللباب ٣ : ٢٤٧ والتاج ٣ : ٩٥٠

<sup>(</sup>۲) صبح الأعشى ۱ : ۳۱۷ ومنتخبات في أخبار اليمن ۹ ه ومعجم ما استعجم ۱ : ۳۰–۳۴ وجمهـــرة =

### الآلوسي (نموذجان من خطه) عان الآلوسي (نموذجان من خطه)



نعمان بن محمود الآلوسي ( ٩ : ٩ ) النمرذج الأعلى : عن الصفحة الأولى من مخطوطة « مقدمة ديوان أحمد فارس » في خزانة الأوقاف العامة ببغداد « رقم ٩٥٦٥ » تفضل المجمع العلمي العراقي بتصوير ها للأعلام .

- ۲ - و النموذح الثانى : نهاية « إنباء الأبناء » او الده ، في دار الكتب المصرية « ۸۹۷ أدب »



١٤٢٢] نعوم اللبكى



(17:4)



(19:9)

### ١٤٢١] نعوم شقير



(17:4)

١٤٢٣] نعوم مكرزل



(17:9)

### ١٤٢٧ ] نور الدين الأنصاري

# وكالافراغ مزنفيقها واولح شهرشقبالاف غرم المان والعالى والمحاويجات

نور الدين بن حسين الأنصارى ( ٩ : ٢٩ ) عن الصفحة الأخيرة من مخطوطة «تحفة الأخيار في فضائل الأنصار » في خزانة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب ، بتونس .

١٤٢٦ ] نقولا رزق الله



( ٢ : ٩ )

١٤٢٥ ] نقولا الحداد



(19:9)

### ١٤٢٩] النورى الشعلان



( ٣ · : ٩ )

### ١٤٢٨ ] نور الدين مصطفى



( ٣٠: ٩)

### ١٤٣٠ ، ١٤٣١ ] نوفل بن نعمة الله نوفل ، وخطه :

# کتاب

كنفالنام عن كيا المكرنة والدمكام فانتى معدوبانام خذا فتخها الدولت العلية المانامنانت معربا لمكريته الرائية ولنفل براشام ف

لجامعه لمبدالننيد المفترف والتقسير وُفل بَهُمُوات بَرَجمِس وَفل الطالمبي

عن مخطوطة كتابه هذا ، في مكتبة الجامعة الأميركية ببيروت « رقم ٢٠ »



( ٣٣ : ٩ )

### نَهُد بن مُرْهِبَة ( ... . )

نهد بن مرهبة بن الدعام بن مالك بن معاویة ، من همدان : جدّ جاهلی عانی . تفرع نسله عن ابنيه « بداء » بتشديد الدال ، و « صعب » . ومن بداء : شاعر سماه الهمداني « عمراً » ولم ينسبه ، وهو القائل : « متى ننقل إلى قوم رحانا فقد درجوا مدارج آل عاد » (١) النّهٰدي = هُبَيْرة بن عَمْرو النَّهُدي = عبد الله بن عَمْر و ٧٧ النَّهْرْجُوري= إِسحاق بن مُحَمَّد ٣٣٠ النَّهْرَ وَالي= مُحمَّد بن أحمد ٨٨٨ النهرواني (ابن أبي طالب) = سلمان بن عبد الله النَّهُرُوَاني = إِبراهيم بن دِينار ٢٥٥ مَشْل بن حَرِّي ( . . - نحو ٥٠ هـ ) نهشل بن حرى بن ضمرة الدارمى:

=الأنساب ۱۸٪ واللباب ۳: ۲٤۷ وعرام ۷ وفی الأزمنة والأمكنة ۲: ۱۶۶ كتاب النبی – ص – إلی بنی نهد بن زید . قلت : ومن العجیب ما وقع فیسه الزبیدی ، فإنه بعد أن ذکر نهداً هذا ، فی ۲: ۱۹۰ ونهداً الآتی بعده ؛ عاد فی ۳: ۹۲۰ فاستدرکها علی القاموس فی مادة «نهر » وسهاهما «نهر بن زید بن لیث » و «نهر بن مرهبة بن الدعام » ؟

(١) الإكليل ١٠: ١٥٢ والتاج ٢ : ١٩٥ واقرأ الجملة الأخبرة من الهامش السابق ، هنا .

شاعر مخضرم . أدرك الجاهلية ، وعاش في الإسلام . وكان من خير بيوت بني دارم . أسلم ولم ير النبي (ص) وصحب علياً في حروبه . وكان معه في وقعة «صفين» فقتل فيها أخ له اسمه «مالك» فرثاه بمراث كثيرة . وبقى إلى أيام معاوية . قال الجمحى : «نهشل بن حرى ، شاعر شريف مشهور ؛ وجده ضمرة وأبوه حرى : شاعر مذكور ؛ وجده ضمرة ابن ضمرة : شريف فارس شاعر بعيد الذكر كبير الأمر ؛ وأبو ضمرة : ضمرة بن جابر : له ذكر وشهرة وشرف ؛ وأبوه على الذكر ؛ وأبوه قطن : له شرف وفعال وذكر في العرب ، قطم ستة لاأعلم في تميم (هطاً يتوالون تواليهم) (١)

ا - نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة ، من تميم ، من عدنان : جد جاهلى . بنوه بطن كبير من تميم ، ينسب إليه جمع كثير ، منهم الأسود بن يعفر (الشاعر) وأبو غسان مالك بن سليان (من رجال الحديث في البصرة) وليلى بنت مسعود (تزوجها

<sup>(</sup>۱) خزانة البغدادى ۱ : ۲ ۱ ووقعة صفين ۳۰۰ والشعر والشعراء ، تحقيق أحمد شاكر ۲۱۹ والمقاصد للعيى بهامش الخزانة ۲ : 3 0 \$ وفيه : «قال أبو عبيد : حرى ، كأنه منسوب إلى الحر ضد البرد» وأمالى اليزيدى ٩ \$ والجمحى ٩٩ \$ وابن أبي الحديد ، طبعة بيروت ١ : ٠٦٠ والنقائض ، طبعة ليدن ٨١٠ و و أقرأ خبراً عنه في الأغانى ، طبعة الساسى ٨ : ١٥٣

الإمام على بن أبي طالب، وولدت له أبا بكر وعبد الله (١)

۲ – نهشل بن عدی بن جناب بن هبل، من بنی کلب بن وبرة: جد ٔ جاهلی. من نسله « المنذر بن درهم » من الشعراء (۲)

النَّهْ شَلِي = الأَسْوَد بن يَعْفُرُ مَنْ اللَّهُ فَأَنَ عَلَى اللَّهُ فَأَنَ اللَّهُ فَأَنَ اللَّهُ فَأَنَ اللَّهُ فَأَنَ

(..\_..) &c

نهم (بكسر النون وسكون الهاء) بن ربيعة بن مالك بن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل ، من همدان : جد الله جاهلي عاني . بنوه : «حرب» و «شهر» و «عصاصة» و «وثير» ومن ينتمي إلى هؤلاء . قال الزبيدي : ومنهم بقية اليوم (أواخر القرن الثاني عشر للهجرة) بصنعاء الين (٣)

( ... - ... ) éx

نهم (بضم النون وفتح الهاء) بن عبد الله ابن كعب ، من بنى عامر بن صعصعة : جد من بنيه الوفد

(۱) نهاية الأرب للقلقشندى ٣٤٩ وجمهرة الأنساب ٢١٨ واللباب ٣ : ٢٤٩ والنقائض ، طبعة ليدن ١٨٧ وانظر فهرسته .

(٢) اللباب ٣: ٩٤٢

(٣) الإكليل ١٠: ٢٤٤ واللباب ٣: ٩: ٢٤٩ والتاج ٩: ٨٧

الذين قدموا على رسول الله (ص) وقال لهم: «نهم: شيطان، أنتم بنو عبد الله» وقد فرق صاحبا القاموس والتاج بين «نهم» المترجم له، ونهم (بضم النون وسكون الهاء) الذي هو اسم شيطان أو صنم لمزينة، سمى به «عبد نهم» من قضاعة، و «عبد نهم» من جيلة. ويلوح لى أن الوفد الذين سهاهم النبي (ص) بني عبد الله، إنما كانوا من بني «عبد نهم» (1)

( ..- .. ) خایز

نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة : جد شجاهلي قديم . النسبة إليه «نهيكي » . من نسله «قبيصة بن المخارق » من الصحابة ، سكن البصرة ، وابنه «قطن بن قبيصة » ولي سحستان ؛ وذو البردين ربيعة بن رياح ، من أجواد الجاهلية ، قال الأصم الباهلي : «أو كابن جعدة وفاداً على ملك أو كالنهيكي ذي البردين ، إذ فخرا » (٢)

نو النَّوَاجِي = مُحَمَّد بن حَسَن ٨٥٩

(۱) انظر اللباب ۳ : ۲۶۹ والتاج ۹ : ۸۷ وجمهرة الأنساب ۲۷۱

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأنساب ٢٦١ – ٦٢ والإصابة: ت ٧٠٦٣ واللباب ٣: ٢٥٠ وهو فيه: «نهيك بن عامر» بإغفال هلال. وفيه «ذو البردين بن ربيعة بن رباح» والصواب «ذو البردين، ربيعة بن رياح» كما في القاموس: مادة برد.

فيها . وخلفه أخوه « أحمد بن أسد »(۱)

نُوح بن دَرَّاج ( . . - ۱۸۲ هـ)

نوح بن دراج النخعى ، مولاهم ، أبو محمد : قاض ، من أصحاب أبى حنيفة . كوفى . كان أبوه حائكاً ، من النبط ، له أربعة أبناء ، تولوا القضاء . وولى نوح بالكوفة ، فقال شاعر :

« إن القيامة فيما أحسب اقتربت إذ صار قاضينا نوح بن دراج! » وأصيبت عيناه ، فكان يقضى وهو أعمى ، واستمر ثلاث سنين لايعلم أحد بعاه . وتوفى وهو قاضى الجانب الشرقى من بغداد (٢)

> نوح بن أبي مريم = نوح بن يزيد نوح الرُّومي (١٠٠٠٠ م)

نوح بن مصطفی الرومی الحنفی نزیل مصر: فقیه متصوف . کان مفتی قونیة . سکن القاهرة و توفی بها . من کتبه «القول الدال علی حیاة الخضر و و جود الأبدال خ » و « تاریخ مصر – خ » منه نسخة فی باریس (۲۰۳۳) ذکرها بروکلمن ، و «السیف

النُّو ازلي= الطَّيِّب بن أبي بكر ١٣١٤ أَبُو نُوَاس= الْحَسَن بن هاني ١٩٨ النُّو اوي (النووى) = يحيى بن شرف ٢٧٦ النُّو َاوي =حَسُّو نَة بن عبد الله ١٣٤٣ ابن نُوبَخْت=على بن أَحمد ٢١٦ النُّوبَخُتي = اكلسَن بن مُوسى ٢١٠٠ النُّو بَخْتي = على بن العَباُّس ٣٢٧ النَّوْجاباذي = مُحَمَّد بن عُمَر ٢٦٨ ابن نُوح = أَيُّوب بن مُحَمَّد ٢٧٥ ابن نُوح = عبدالغَفَّار بن أَحمد ٧٠٨ أبن نُوح ( الإسماعيلي )= حسن بن نوح ٩٣٩ ابن سامان ( · · - نحوه ۲۶ هـ)

نوح بن أسد بن سامان : صاحب سمرقند . وليها في أيام المأمون العباسي ، سنة ٢٠٤ ه . ثم صحب المأمون في إحدى زياراته لخراسان ، وعاد معه إلى بغداد ، فلزم خدمته إلى أن ولاه ما وراء النهر (سنة ٢٣٧) تابعاً لبني طاهر . فأقام إلى أن توفي

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة ٣ : ٨٣ وحمزة الأصفهانى ١٥٠ و دائرة المعارف الإسلامية ١١ : ٧٧ و ابن خلدون ٤ : ٣٣٣ و انظر «أسد بن سامان» المتقدمة ترجمته . ولاحظ أن وفاة أحمد بن أسد سنة ٢٥٠ ه ، اعتمدت فيها على ما في اللباب لابن الأثير ، خلافاً لابن خلدون ٤ : ٣٣٣ فإنه أرخها سنة ٢٦١

<sup>(</sup>۲) تهذیب ۱۰: ۲۸۲ ونکت ۳۰۱ وتاریخ بغداد ۳۱: ۱۳ و رغبة الآمل ۱۰: ۱ والجواهر ۲۰۲:۲

المجزم في قتال من هتك حرمة الحرم \_ خ» ستة فصول ، و «شرح دعاء القنوت \_ خ » و « نتائج النظر \_ خ » حاشية في الفقه ، و « مجموعة رسائل \_ خ » فها عشرون رسالة في الفقه والتصوف والتوحيد والمناقب والمصطلح، و « مجموعة رسائل \_ خ» ثانية ، فيها خمس رسائل في أكاث فقهية مختلفة ، و ﴿ مجموعة رسائل \_ خ » ثالثة ، فها سبع وستون رسالة ، و « حاشية على الدرر والغرر » و « رسالة في الفرق بين الحديث القدسي والقرآن والحديث النبوى - خ » ذكرها تيمور (١)

#### المَنْصُور السَّامَاني (٣٥٣ - ٣٨٧ م)

نوح بن منصور بن نوح بن نصر الساماني ، أبو القاسم ، ويلقب بالرضي : أمىر ما وراء النهر . مولده ووفاته في نخاري (عاصمة إمارته) ولى بعد وفاة أبيه (سنة ٣٦٦ ه) وهو صيّ . وتعصّب له عضد الدولة ابن بويه فأخذ له من الحليفة «الطائع» العهد على خراسان والحلَّع. ولم تسكن الفَّتن مدة ولايته إلا قليلا . وكان موفقاً في قمعها ، عزيز الجانب ، مطاعاً . طال عهده وانتهت أيامه بشيء من الراحة. وتوفى في نخارى. و خلفه ابنه منصور (۲)

#### الحميد السَّامَاني ( . . - ١٠٥٩م)

نوح بن نصر بن أحمد الساماني ، أبو محمد : أمير ، كان صاحب ما وراء النهر . ولها بعد وفاة أبيه (سنة ٣٣١ هـ) وأقام في نخارى (عاصمة الإمارة) وكانت في أيامه فتن واضطرابات بلغت به أن ذهبت منه الإمارة ثم عادت إليه . وفي أخباره ما يدل على أنه كان صبوراً على المضض ، طويل الأناة في المعضلات. توفي في نخاري (١)

### ابن أَبِي مَرْيَم (٥٠٠٠ م)

نوح بن یزید (أبی مرحم) بن جعونة المروزي ، القرشي بالولاء ، أبو عصمة : قاضي مرو . يلقب بالجامع ، لجمعه علوماً كثيرة . وكان مرجئاً ، مطعوناً في روايته الحديث . من كلامه : ما أقبح اللحن من متقعر ! (٢)

= وابن خلدون ؛ : ۲۰۳ والعتبي ۱ : ۸۹ وفیه : ولايته سنة ٣٦٥ والنجوم الزاهرة ٤ : ١٩٨ واللباب ۱ : ۲۳ ه وفی البدایة والنهایة ۱۱ : ۳۲۳ أنه «آخر ملوك السامانية» وهو سهو . وتاريخ مختصر الدول ٢٩٨،

(١) ابن خلدون ٤ : ٥٤٥ وحمزة ١٥٠ وابن العبرى ۲۸۷ ، ۲۹۲ وابن الأثير ۸ : ۱۳۱ ، ۱۳۸ والعتبي ١ : ٩٤٩ والنجوم الزاهرة ٣ : ٣١١ واللباب ۱: ۲۳ و هو فيه «نوح بن نصر بن إسماعيل بن أحمد » (۲) تهذیب التهذیب ۱۰ : ۸۶ – ۸۹۹ و میز آن (٣) ابن الأثير ٨ : ٢٢٣ و ٩ : ٣٤ – ٣٧ ، ٤٤ = | الاعتدال ٣ : ٢٤٥ وشرحا ألفية العراق ١ : ٢٦٨

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ٤:٨٥٤ والكتبخانة ٢ : ١٠٤، 7.7 6 7:00 ) 131 6 N: 111 ) 173 ) 173 والدهلوى ، في مجلة المنهل ٧ : ٤٠٤ والتيمورية ٢:٢٦ وهدية Brock. 2: 407 (314), S. 2: 432 العارفين ٢ : ٩٨٤

النودهي = محمد معروف ابن النور (الحكيم) = يحيى بن عبد الرحمن ٧٦٠ و نور الحسن (٠٠ - ١٣٣٦ه)

نور الحسن بن محمد صديق بن حسن ابن على الحسيني القنوجي: فاضل ، هندى . من المشتغلين بالحديث . وهو ابن العلامة «محمد صديق حسن خان » المتقدمة ترجمته . له « الجوائز والصلات من جمع الأسامي والصفات – ط » في الحديث ، و « الطريقة المثلى في ترك التقليد واتباع ما هو أولى – ط » في الأصول ، و « الغنة ببشارة الجنة لأهل السنة – ط » و « الرحمة المهداة إلى من يريد زيادة العلم على أحاديث المشكاة – ط » و « سلطان الأذكار من أحاديث سيد الأبرار – و « سلطان الأذكار من أحاديث سيد الأبرار – ط » (۱)

### نور آخق (۲۶۲۱ – ۲۲۲۱ م)

نور الحق ماجي بون ، أبو عبد الرحمن ، ويقال له قادحاج: فاضل صيبي ، له مؤلفات باللغات الثلاث الصينية والعربية والفارسية . حج ، وأقام سنتين في الحرمين ، يتعلم . وعاد إلى بلاده فأخذ عنه كثير من الطلبة . وحج ثانية ، فلما وصل إلى «كانبور» وحج ثانية ، فلما وصل إلى «كانبور» بلطند ، مكث مها لتصحيح بعض المؤلفات ، للطبع ، فأدركته الوفاة . ترجم كتاب «الحطب للطبع ، فأدركته الوفاة . ترجم كتاب «الحطب

والفقراء » من الفارسية إلى العربية . وترجم إلى العربية عن الصينية كتاب «خمسة فصول ط » فى علم الطبيعة للعلامة الصينى المسلم صالح ليوجى . وسمى له صاحب كتاب «الصين والإسلام » عشرين موئلها ، منها «التيسير فى علم الفلك » و «متسق المنطق » و «توضيح و «متسق البيان » و «متسق المنطق » و «توضيح شرح الوقاية » و «تبطيل التثليث » بالصينية والعربية (۱)

نور الدولة = دبيس بن على \$٧٤

نور الدين (الشهيد) = محمود بن زنكى ٩٦٥

نور الدين (الحلبي) = على بن إبراهيم \$١٠٤

نور الدين (الرسولي) = عمر بن على ٧٤٢

نور الدين (السمهودي) = على بن عبدالله ١٩١١

الأنصاري (٠٠-بعد ٩٩٨ هـ)

نور الدين بن حسين الأنصارى : فاضل. اطلعت على كتاب له سماه «تحفة الأخيار في فضائل الأنصار – خ » أنجزه بخطه سنة ٩٩٨ ه ، ولم أظفر بترجمة له (٢)

الأَحْدَ ابادي (١٠٦٠-١٠١٠م)

نورالدين بن محمد صالح الأحمدابادى : من علماء العربية بالهند . مولده ووفاته فى أحمداباد . له نحو ١٥٠ تصنيفاً ، فى التفسير

<sup>(</sup>۱) التيمورية ۲ : ۲۷۸ و ۳ : ۳۰۷ و ؛ ۱۸۷۳ و ؛ ١٨٧٣ و فهرس المؤلفين ۳۰۹ ومعجم المطبوعات ۱۸۷۳ وقد توهمه شخصين : نور الحسن ، والأمير نور الحسن.

<sup>(</sup>۱) الصين والإسلام ، تأليف محمد تواضع ۸۱ (۲) مخطوطة «تحفة الأخيار» وهي في خزانة السيد حسن حسني عبد الوهاب الصادحي ، بتونس .

والحديث والعقائد وعلوم العربية والمنطق ، أكثرها شروح وحواش (١)

نُور الدِّين مُصْطَفي (١٣٠٠ - ١٣٤٦ م)

نورالدين «بك» مصطفى: فاضل، تركى الأصل والمنبت، مستعرب. ولد فى مدينة «أوخرى» بمكدونية، وتعلم فى «مناستر» وتخرج بالحقوق فى الآستانة. وسكن مصر سنة ١٩٠٣ فكان من أعضاء الرابطة الشرقية والمجمع اللغوى وجاعة التعليم الشرقى الإسلامى وجمع مكتبة نفيسة. واشتغل بجمع «دائرة معارف» بالتركية، ولم يكمل تبييضها. كان ينظم بالعربية والفارسية والتركية. وترجم بالقاهرة والفارسية نظماً. وتوفى بالقاهرة (٢)

التُّسْتَري (٥٩٥ -١٠١٩م)

نور الله بن شريف الدين عبد الله بن ضياء الدين نور الله بن محمد شاه المرعشي التسترى (الشوشترى) من نسل الإمام زين العابدين : مجتهد ، من علماء الإمامية . كان ينعت بالقاضي ضياء الدين . من أهل تستر . وحل إلى الهند ، فولاه السلطان « أكبر شاه» قضاء القضاة ، بلاهور ، واشترط عليه ألا قضاء القضاة ، بلاهور ، واشترط عليه ألا يخرج في أحكامه عن المذاهب الأربعة ، فاستمر إلى أن أظهر غير ذلك ، فقتل تحت

السياط في مدينة أكبرأباد . له ٩٧ كتاباً ورسالة ، أورد صاحب شهداء الفضيلة أسهاءها . أشهرها «إحقاق الحق – ط» قال : وهو الذي أوجب قتله . ومنها «مجالس المؤمنين – ط» في مشاهير رجال الشيعة ، و «مصائب النواصب – خ» و «حاشية على تفسير البيضاوي – خ» و «الحسن والقبح – خ» و « تذهيب الأكمام في شرح تهذيب الأحكام – خ» (۱)

#### الشِّرُواني (٠٠٠-١٠٦٥)

نور الله بن محمد رفيع بن عبد الرحيم الشروانى : فقيه حنفى . كان مدرساً فى « بروسة » وتوفى بها . له كتب ، منها «شرح الفقه الأكبر ، للإمام أبى حنيفة ، و « شرح التلخيص » فى المعانى والبيان ، و « تعليقة » على تفسير البيضاوى (٢)

النوری (السفاقسی) = علی النوری (السفاقسی) النوری (المازندرانی) = حسین بن محمد ۱۳۲۰ النوری (النجفی) = مهدی النوائی ۱۳۲۱ – ۱۳۲۱ هرای النوری الشعال (۱۳۲۰ – ۱۳۲۱ هرای النوری بن هزاع بن نایف بن عبد الله

<sup>(</sup>١) سبحة المرجان ٩٤ وأبجد العلوم ٩١١

<sup>(</sup>۲) طنطاوی جوهری فی المقتطف ۱۹۱:۷۳ – ۱۹۶ ومرآة العصر ۲:۹۰۹

<sup>(</sup>۱) شهداء الفضيلة ۱۷۱ وأمل الآمل ، ذيل منهج المقال ۱۲ و وروضات الجنات ، الطبعة الثانية ۳۹۰ و ۱۹۲ و الفريعة ۱: ۱۹۲ و ۱۹۹۱ و الفريعة ۱: ۱۹۲ و ۱۹۰۷ و ۱۳۲۵ و ۱۳۲ و ۱۳۲۵ و ۱۳۲ و ۱۳۲ و ۱۳۲

<sup>(</sup>٢) عَبَانِلِي مَوْلَفُلُرِي ٢:٣٤ وهدية العارفين ٢:٩٩٤

### البِكَالِي (٠٠٠ - نحوه ٥٥ م

نوف بن فضالة الحميرى البكالى: إمام أهل دمشق فى عصره . من رجال الحديث. ورد ذكره فى الصحيحين . وكان راوياً للقصص . وهو ابن زوجة كعب الأحبار . ذكره البخارى فى فصل من مات ما بين التسعين إلى المئة (١)

#### نَوْف بن مَوْهِب إِلَّ ( . . ـ . . )

نوف (ذو بَتَع الأصغر) ابن موهب إل ابن حاشد ذی مرع بن أيمن بن علهان بن ذى بتع الأكبر نوف بن محضب بن الصَّوار: ملك عانى ، كان في عهد النبي سلمان . أورد نشوان الحمري رواية في خبر «بلقيس» نفی ہا أن سلمان تزوجها (وهی الرواية المتداولة وقد تقدمت في ترجمتها) وقال: لما وفدت بلقيس (من مأرب) على سلمان (بتدمر) قال لها : لابد لكل امرأة من زوج ، فقالت : إن كان لا بد منه فذو بتع (تعنى نوفاً صاحب الترجمة) فتزوجها وولدت له «أسنع عتنع » و «أنوف ذا همدان » الأكبر ، و «شمس الصغرى » أم تبع الأقرن . ومن ولدها «الثوريون» وهم ولد « ثور » الملقب بناعط. قال نشوان: وقد قيل إن سلمان تزوجها ، ولم يصح ذلك (٢) ابن منيف الشعلان: شيخ مشايخ «الرولة» من عنزة. يعد من دهاة البادية. كانت إقامته على الأكثر، في جهات قرية «عدرة» شرقى دمشق، مع عشيرته. وهم من العرب الرحالة. ينتجعون المراعى، ويعودون. وكان قد اغتال شقيقين له في شبابه، لينفرد بالحكم، فانقادت إليه قبائل «الرولة» وخافته بادية الشام. وصانع الحكومات المتعاقبة في بادية الشام. وصانع الحكومات المتعاقبة في سورية، من تركية، وعربيسة، وفرنسية؛ على اختلاف ألوانها. وفاز بعطاياها. وجمع ثروة ضخمة. وسكن دمشق إلى أن مات. ودفن في قرية «عدرة» (۱)

النَّوْشَري = عِيسيٰ بن مُحَّد ٢٩٧ نَوْعي زَادَهْ = مُحَّد بن يحيٰ ١٠٤٤ ذُو شَقَر ( . . - . . )

نوف (ولقبه ذو شقر) بن حسان ذی مراثد بن ذی سَحر: ملك جاهلی بمانی ، من حمیر . ذكره صاحب «منتخبات من شمس العلوم لنشوان » بما یوهم أن من نسله « الأشاقر » ولیس بصواب ، فالأشاقر ، وهم بمانیون أیضاً أز دیون ، نسبتهم إلی سعد (الملقب بالأشقر) ابن عائذ بن مالك بن عمر والأزدى (۲)

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١٠: ٩٩٠

<sup>(</sup>٢) منتخبات شمس العلوم لنشوان ٩

<sup>(</sup>۱) عشائر الشام ۲ : ۳۱ ، ۳۷ ولورانس فی پلاد العرب ، لتوماس .

<sup>(</sup>۲) منتخبات فی تاریخ الیمین ۵۰ و اللباب ۱ : ۰۲ و والتاج ۳ : ۳۱۱

#### نَوْف بن هُمدان ( ... ... )

نوف بن همدان ، من بنى كهلان بن سبأ ، من قحطان : جد شجاهلي يمانى قديم . تفرع نسله من حفيديه «حاشد» و «بكيل» قال الهمدانى : أولد همدان نوفاً وفيه العدد والعز . وقال الفيروزابادى : نوف ، بطن من همدان (۱)

### ذُو بَتَع الأَكبر (....)

نوف بن بحضب بن الصوّار ، ولقبه ذو بتع : ملك جاهلي بماني من ملوك حمير . يقال له الأكبر ، تمييزاً عن حفيده «نوف ابن موهب إل » قال علقمة ذو جدن : «هل لأناس مثل آثارهم عأرب ذات البناء اليَفع »

﴿ أَو مثل صرواح وما دُونَها ﴿ مَا لَكُونُهَا ﴿ مُعَا بِنَتَ بِلَقِيسِ أَو ذُو بِتَعِ ﴾ قلت : وقد يكون المعنى جنين البيتين حفيده ذو بتع الأصغر ، لما يقال من أنه تزوج

ذو بتع الأصغر بلقيس (٢)

اَبِن نَوْفَل = عبدالله بِن نَوْفَل ١٨٤ نَوْفَل = سَليم بِن عبدالله ١٣٢٠ نَوْفَل = نَسِيم بِن عبدالله ١٣٢١

(٢) منتخبات في أخبار اليمين ٥

#### نَوْفَل بن الحارث (١٠٠٠م)

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمى القرشى : صحابى ، كان من أغنياء قريش وأجوادهم وشجعانهم . أخرجه قومه يوم «بدر» لقتال المسلمين ، وهو كاره ، فأسر ثم أسلم . وكان أسن من أسلم من بنى هاشم . ورجع إلى مكة . ثم هاجر إلى رسول الله(ص) أيام الحندق . وشهد فتح مكة . وحضر حنيناً والطائف . وثبت مع رسول الله (ص) يوم حنين ، فكان عن يمينه . وتبرع في يوم حنين ، فكان عن يمينه . وتبرع في خلافة عمر بن الحطاب (١)

نَوْفَل بن خُو يَلد ( .. - ٢ م )

نوفل بن خويلد بن أسد القرشي : من أشد قريش شجاعة وأذى للمسلمين في الجاهلية . كان يدعي «أسد قريش » وهو الذى قرن أبا بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله ، حين أسلما ، في حبل . فكانا يسميان «القرينين » لذلك . شهد الوقائع مع قريش . وكان النبي (ص) يدعو يوم بدر : «اللهم اكفنا ابن العدوية » وأمه من بني عدى ابن خزاعة . قتله على "بن أبي طالب يوم بدر (٢)

<sup>(</sup>۱) الإكليل ۱۰: ۱۱ ، ۲۸ والقاموس: مادة ناف. قلت: وهو في جمهرة الأنساب ۳۶۹ « نوفل » لعله تصحيف من النسخ أو الطبع.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ٣ : ١٥٣ ونسب قريش ٢٢٩ – ٢٣٠ وفى جمهرة الأنساب ١١١ «قتله ابن أخيه الزبير ابن العوام يوم بدر ، وتقول عامة الرواة إن علياً قتله »



( TA : 9 )



هادی زوین ( ۲ : ۲۷ )

#### ١٤٣٤ ] ابن الشجرى

وقال والمالان عسرون بله العسرة وهي المسلم والمسلم والم

هبة الله بن على ، ابن الشجرى ( ٩ : ٦٢ )
عن المخطوطة « ٥٨٥ أدب » في دار الكتب المصرية
( انظر فهرس دار الكتب ٣ : ٣٣٧ مختارات أشعار العرب ، اختيار الإمام هبة الله )

۱٤٣٦ ] در نبور



هرتفیك درنبور ( ۹ : ۷۶ )

١٤٣٥ ] هدى شعراوى



( V· :4 )

١٤٣٨ ] وديع البستاني



(174:4)

١٤٣٧] و ديع عقل (٩: ١٢٧)



#### نَوْفُل بن عَبْد مَناف ( : \_ : : )

نوفل بن عبد مناف بن قصى ، من قريش : جد جاهلي . من الرواساء . تكاثر نسله من بنيه : عدى ، وعامر ، وعمرو ، وعبد عمرو . فمن عدى : المطعم بن عدى (تقدمت ترجمته) وطعيمة بن عدى (قتل يوم بدر كافراً) ومن ولد عامر : عقبة بن الحارث (من الصحابة ، مات في خلافة ابن الزبس) ومن ولد عمرو: نافع بن طريف (كاتب الصحائف لعمر بن الخطاب) ومن عبد عمرو: مسلم بن قرظة (قتل يوم الجمل) قال ياقوت في الكلام على مكان يسمى «سلمان» : « والسلمان ماء قديم جاهلي وبه قبر نوفل بن عبد مناف ، وهو طريق إلى تهامة من العراق فى الجاهلية » . وقالالبكرى : مات نوفل قبل أخيه المطلب . ولمطرود بن كعب الخزاعي رثاء له ولبني عبد مناف ، منه قوله :

« و نو فل كان دون الناس خالصتى أمسى بسلمان فى رمس بموماة » وهو من أصحاب « الإيلاف » قال ابن حبيب : أصحاب الإيلاف الذين رفع الله مهم قريشاً و نعش فقر اءها : هاشم ، وعبد شمس ، و المطلب ، و نو فل ، بنو عبد مناف. وكل من هولاء كان رئيس من نحرج معه من يتجر فى وجهته . وكان متجر نو فل إلى العراق ، فمات بسلمان (١)

#### نَوْفَل بن مُسَاحِق ( ٠٠٠٠ م)

نوفل بن مساحق بن عبد الله الأكبر بن مخرمة ، القرشى العامرى المدنى ، أبو سعد : قاضى المدينة . من التابعين . كان من أشراف قريش . نشأ بالمدينة ، وولى قضاءها . وكان يلى جباية الصدقات ، فيقسمها ويطعمها ، ولا يرفع منها إلى الأمراء شيئاً . ولما قدم الوليد بن عبد الملك المدينة أجلسه معه على السرير إكراماً له (١)

#### نَوْفَل بن مُعاوية (: - نحو ٢٠ م)

نوفل بن معاوية بن عروة (أو عمرو) الديلي الكناني : معمر ، من الصحابة . له أحاديث . شهد بدراً والخندق مع المشركين ، وكان له ذكر ونكاية . ثم أسلم وشهد الفتح وحنيناً والطائف . ونزل المدينة ، ومات مها ، في خلافة معاوية ، أو أيام يزيد . في الجاهلية ومثلها في الإسلام (٢)

## نَوْ فَلَ نَوْ فَلَ ( ١٢٢٧ - ١٣٠٠ م)

نوفل بن نعمة الله بن جرجس نوفل:

طبعة الحلبي ۱: ۱: ۱: ۱: ۱ و معجم ما استعجم
 ۲٤٤ ، ۷۰۰ ، ۷۹۰ و انظر اللباب ۳ : ۲٤٤
 (۱) تهذيب التهذيب ۱: ۱۰ و والإصابة : ت

۸۹۱۱ م وخلاصة تذهيب الكمال ۳۶۷ وطبقات ابن سعد ه: ۱۷۹ ونسب قريش ۲۷ و سمط اللآلى ۳: ۷۶ (۲) الاستيعاب ، بهامش الإصابة ۳: ۰۹ ه

(۲) الاستيعاب ، بهامش الإصابه ۲: ۲۰ و تهار الأعيان – خ : وتهذيب التهذيب ١٠ : ٩٢ و أعمار الأعيان – خ : فيمن عاش ١٢٠ سنة . وخلاصة تذهيب الكمال ٣٤٧

<sup>(</sup>۱) المحبر ۱۹۲، ۱۹۳۰ ومعجم البلدان ٥: ۱۱۱ وجمهرة الأنساب ۱۰۲ – ۱۰۸ و السيرة لابن هشام ،=

نُوَيْفِع بن لَقِيط = نافِع بن لقيط ٢٩٠

نيبُور = كارْسْتَن نيبُور ١٢٣٠ النَّيْرَمَاني = علي بن مُحَمَّد ١١٤

النَّيْريزي = الفَضْل بن حاتم ٢١٠؟

النيسابورى (المحدث) = يحيى بن يحيى ٢٢٦ النيسابوري (المتذيء) = محمود بن الفرج ٢٣٥ النيسابوري (الحافظ) =عبد الرحمن بن الحسن ٧٠٣ النيسابورى (شيخ الحاكم) = الحسين بن على ٣٤٩ النیسابوری (الحاکم) = محمد بن محمد ۳۷۸ النيسابوري (الحركوشي) =عبد الملك بن محمد ٧٠٤ النيسابوري (المؤذن) = أحمدبن عبد الملك٠٧٤ النيسابورى (أبو القاسم) = زاهر بن طاهر  $^{mn}$ النيسابوري (الشافعي) = محمد بن يحيي ٤٨٥ النيسابورى(المفسر) =محمود بن أبي الحسن٠٥٥ ؟ النيسابوري (الكاتب) = ناصر بن سلمان ٥٥٠ النیسابوری (القطب) = مسعود بن محمد ۷۸ه النيسابورى(النقره كار )= عبد اللهبن محمد ٧٧٦ النيسابوري ( نظام الدين )= الحسن بن محمد ٠ ٥ ؟ النيف\_ر (القاضي) = محمد بن أحمد ITVV النيف ( الأديب ) = محمد بن محمد 144. نيكلسن = رينولد ألين 1775 النيلي ( الطبيب ) = سعيد بن عبدالعزيز النيلي (المؤدب) = سعد بن أحمد 097

النيلي (ابن ساروج) = حمزة بن أحمد ٦١٣

النيلي (بهاء الدين) = على بن عبد الكريم ٨٠٠٠ ؟

أديب مترجم . من أهل طرابلس الشام . مولده ووفاته فيها . تعلم بمصر . وعين ترجاناً لبعض «القنصليات» في ببروت . وكان محسن التركية والفرنسية . من كتبه « صناجة الطرب في تقدمات العرب – ط » و « زبدة الصحائف في أصول المعارف ط » و « سو سنة سلمان في أصول العقائد والأديان \_ ط » و « كشف اللثام فى تاريخ مصر والشام \_ خ » ومن مترجاته: «أصل معتقدات الأمة الجركسية \_ ط» و «الدستور \_ ط» جزآن ، و « حقوق الأمم – ط » (١)

النُّوقاتي = محمَّد بن أحمد ٣٨٢ نُولْد كَهْ = تِيُودُور نُولْد كَهُ ١٣٤٩ ذُو النُّون = ثَوْ بَأَن بن إِبراهيم ٢٤٥ النُّوَوي = يحييٰ بن شَرَف ٢٧٦ نُوَوي الجاوي = مُحَّد بن عُمَر ١٣١٦ نُوَيْب = عبداللك بن عبد العزيز النُّوَيْرِي=أَحمد بن عَبْدالوَهَّاب ٧٣٧ النُّوَيْرِي (القارىء) = مُحَمَّد بن مُحَمَّد ١٥٧

<sup>(</sup>١) المقتطف ١٢: ١١٣ وإيضاح المكنون ١: ١١١ ومشاهير الشرق ٢: ١٧٣ ومعجم المطبوعات Brock. S. 2: 779 , NAV&

# 5 6 2 2 9 9

ها

ابن الهائم (الفقيه) = محمّد بن أحمد ١٩٨ ابن الهائم (الرياض) = أَحمد بن محمّد ١٨٥ ابن الهائم (الشاعر) = أَحمد بن محمّد ١٨٥ هابئ الهائم (الشاعر) = أَحمد بن محمّد ١٢٥٥ هابئ شيميليان ١٢٥٥ ابن هابل (٠٠٠ - نحو ٣٢٥ م) هابل بن حريز بن هابل ، أبو كر ممة :

هابل بن حریز بن هابل ، أبو كر ممة : ثائر أندلسي . كان فی بعض حصون «جیان» وخلع الطاعة فی أیام الأمیر عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن . وكان له ثلاثة إخوة ، هم : منذر ، وعامر ، وعمر ؛ ثار كل منهم فی مكانه ، فی أوقات متقاربة (سنة ۲۸۲ ه) فبنوا لأنفسهم حصوناً ، وجمعوا أنصاراً ، وزحفت لقتالهم القواد . أما «منذر» وهو أكبرهم ، فانهى أمره بأن خضع (سنة

(١) بين الحاء والشين : « هابشت - هابخت »

٣٠٠) وأدى الإتاوة في أيام الحليفة الناصر « عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله » ووفد على قرطبة ؛ وأما «عامر» فكانت ثورته في حصن «شنت اشتين » وخضع للناصر عبد الرحمن وأصبح في جملة قواده بقرطبة ، واستشهد في غزوة « الخندق » بشنت مانكش ( سنة ٣٢٧ ) وأما « عمر » فكان شأنه كشأن عامر، وغزا مع الناصر عبد الرحمن غزوته إلى بطليوس (سنة ٣١٧) فأصابه سهم في معركة بـ «باجة» فقتل . وأما «هابل» صاحب الترجمة ، فيقول المؤرخ ابن حيان : « ثار أيام الأمير عبدالله ، وخلع ، واختلفت به الأحوال من أنس ونفار ، إلى أن ولي كبره عبد الرحمن ، فقصده فيمن قصد من نظرائه ، وألقى عليه كلكله، فخشع لصولته ، فاستنزله مع منذر أخيه ، وأسكنه قرطبة ، فنكث بعد حين ، وهرب منها فدخل حصن مر هريطة \_ مرغريطة ؟ \_ وكان من حصون أخيه ، وأظهر التمسك بالطاعة ، وخاطب يستلطف الحليفة ويوثق على نفسه شرط الطاعة ، ويسأل إقراره محصنه ، على أن يقم الحدمة ويغزو في الجيش متى استُنهض ،

فقبل منه الخليفة عبد الرحمن ذلك وأقره يحصنه وأسجل له عليه » (١)

هاجر بن عَبْدالعُزَّى ( ... )

هاجر بن عبد العزى الخزاعى : معمس عمر جاهلى ، شاعر . قيل : اسمه «عميرة بن هاجر بن عمير بن عبد العزى » . له أبيات أولها :

« بلیت ، وأفنانی الزمان ، وأصبحت هنیدة قد أنضیت من بعدها عشرا » والهنیدة ، المئة (۲)

هاجر (..-.)

هاجر بن كعب بن بجالة الضبى : جد من نسله «علقمة بن موهوب » من فرسان ضبة . وكانت لبنى هاجر إبل سود تشبيّه بها الحجارة السوداء ، قال الفرزدق يذكر قدراً :

( أنخنا إليها من حضيض عنيزة ثلاثاً كذود الهاجرى رواسيا » يصف الأثافى الثلاث التى توضع عليها القدر ، وشهها لسوادها بإبل الهاجرى(٣)

أُم الفَضْل ( ۲۹۰ – ۲۷۹ ه )

هاجر (وتسمى عزيزة) بنت محمد شرف الدين المحدث ابن محمد بن أبى بكر القدسى الأصل القاهرى : عالمة بالحديث. أخذت عن أبيها وغيره . وصارت فى أعوامها الأخيرة أسند أهل عصرها . وأخذ عنها كثيرون ، منهم السخاوى وابن فهد . يتكرر ذكرها فى السهاعات والأسانيد . مولدها ووفاتها بالقاهرة (١)

الهادی (البای) = محمد بن علی 1475 الهادي إلى الحق = يحيى بن الحسين TAA الهادي (الزيدي) = عز الدين بن الحسن الهادي (الزيدي) = الحسن بن القاسم 1107 الهادي (الزيدي) = محمد بن أحمد 1709 الهادى (الزيدى) = محمد بن عبد الله 14.4 الهادي (السراجي) = أحمد بن على 1721 الهادي (العباسي) = موسى بن محمد 14 . الهادي (العسكري) = على بن محمد 405 الهادي (اليمني) = محمد بن على

ابن الوزير (١٥٥ - ٢٢٨ ه)

الهادي بن إبراهيم بن على بن المرتضى الحسنى ، جال الدين ابن الوزير : باحث ، من علماء الزيدية باليمن . ولد فى هجرة الظهر ، من شظب . وأقام بصنعاء . ورحل إلى صعدة ومكة . ومات بذمار . من كتبه

<sup>(</sup>۱) المقتبس لابن حيان ، القسم الثالث ۲۷ - ۲۹ والبيان المغرب ۲ : ۱۳۲ ، ۱۳۱

<sup>(</sup>٢) كتاب المعمرين ٧٣

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأنساب ١٩٣ ومعجم ما استعجم ٩٧٧ والتاج ٣ : ٦١٤

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٣١: ١٣١

«رياض الأبصار في ذكر الأئمة الأقار – خ » و «التحفة الصفية في شرح الأبيات الصوفية – خ » وهي أبيات أولها : «تقدم وعدكم ، فتى الوفاء ؟ وطال بعادكم ، فتى اللقاء ؟ »

و «كفاية القانع في معرفة الصانع » وكتاب «الطرازين المعلمين في فضائل الحرمين المحرمين » و « هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطيبين – خ » و « كريمة العناصر في الذب عن سيرة الإمام الناصر » و «كاشفة الغمة عن حسن سيرة إمام الأثمة صلاح الدين الناصر لدين الله محمد بن على بن محمد – خ » و « نهاية التنويه في إزهاق التمويه – خ » و « درة الغواص في نظم خلاصة الرصاص – خ » (1)

الجِلاَلِ اليَمني (٠٠٠ ١٠٧٩ م)

الهادى بن أحمد بن محمد بن على ، الجلال : فقيه من أهل اليمن . له «نور السراج » جعله على أبواب الفقه ، واستكمل فيه البخارى ؛ و «شرح الأسهاء الحسنى » . توفى بالجراف . وهو أخو الحسن بن أحمد السابق ذكره (٢)

هادي زُوَيْن (٠٠٠-١٣٤٦م)

هادی زوین : مجاهد عراقی . من قضاء

(۱) البدر الطالع ۲: ۳۱۳ والضوء اللامع ۱۰: ۳۲،۲۸ و الضوء اللامع ۲۰: ۵۲،۲۸ و Bankipore 23: 53

(٢) البدر الطالع ٢: ٣١٨

( أبى صخير ) من رؤساء ( الجعارة ) برز اسمه فى ثورة العراق (سنة ١٩٢٠ م ) وكان من رجالاتها . ولما أطفأها الإنكليز سجنوه وصادروا أمواله . واستمر معذباً إلى أن توفى (١)

#### الهادي السَّعِيدي (٥٠٠-١٣٦٧)

الهادى السعيدي التونسى : فاضل ، من رجال الحركة الوطنية بتونس . كان رئيس التحرير لجريدة «كل شيء» وعمل على مقاومة الاستعار ، فاعتقله الفرنسيس (سنة ١٩٣٩) وحكموا عليه بالسجن والأشغال الشاقة عشرين سنة . ثم حكموا بإعدامه (سنة ١٩٤٠) ففر إلى مصر ، وتوفى مها (٢)

هادِي الطِّهْرَاني = مُمَّدهادي ١٣٢١

هادي كأشف الغطاء (۱۲۸۹ - ۱۳۶۰م)

هادي بن عباس بن على ابن كاشف الغطاء: فاضل إمامى عراقى . من كتبه «أوجز الأنباء فى مقتل سيد الشهداء – ط» رسالة ، و « المقبولة الحسينية – ط» مراث من نظمه ، و « مجموعة – خ» أدب وتراجم، و « المستدرك على نهج البلاغة » و « البرهان المبين فيمن يجب اتباعه من النبين – خ » (٣)

<sup>(</sup>۱) الحقائق الناصعة ۱ : ۱۰۱ ، ۱۰۲ و انظر الروض الأزهر ۴۳۲

<sup>(</sup>٢) الأهرام ٥/١/٨٤١١

<sup>(</sup>۳) دیوان محسن الخضری ۹ والذریعة ۱ : ۳۰۳ Brock. S. 2: 805 و ۲۷۳ : ۲۶

#### السَّنْ وَارِي ( ۱۲۱۲ - ۱۲۸۹ م)

هادى بن مهدى السيزوارى الشيرازى : فقيه إمامى ، نعته صاحب الذريعة بالفليسوف المتأله . من أهل «سيزوار » ووفاته بها . تعلم بأصبهان والمشهد . من كتبه «شرح اللآلى المنتظمة – ط » فى المنطق ، و «غرر الفرائد – ط » فى الحكمة ، طبع مع الأول ، و « النبراس – خ » أرجوزة فى الفقه ، و « الجبر والاختيار – خ » و « حاشية على المبدأ والمعاد للشيرازى أيضاً – ف » و « أسرار الحكمة – ط » (1)

#### الهدوي (۷۰۷ - ۱۸۷۶ هـ)

الهادى بن يحيى بن الحسين الحسنى الهدوى : فاضل زيدى ، من أهل صعدة ، ووفاته مها . كان من أعيان أعوان المهدى على بن محمد . له تعليقة سهاها «الشرفية » (٢)

Dr. Harvey هارفی پورتر ، الدکتور Porter مستشرق أميرکی . وفد علی لبنان سنة ۱۸۷۰ واشتغل بتدريس التاريخ

#### الصرمي (٠٠٠ غو ١١٣٠ م)

هادى بن على الصرمى اليمنى : أديب ، له شعر ومعرفة بالطب والنجوم . من أهل صنعاء . جمع نظمه فى « ديوان » وصنف « شمس الأوان في تعاقب فيه الملوان » و « العرف الندى » حاشية فى المنطق (١)

### هادي المخراساني (۱۲۹۷ – ۱۳۹۸ م)

هادى بن على البجستانى الحراسانى : مدرس إمامى . خراسانى الأصل . ولد وعاش فى « الحائر » بالعراق . كان كثير الاشتغال بالحلافات المذهبية والردود . له كتب ورسائل ، منها « درر الفرائد » حاشية على منظومة السيزوارى فى المنطق ، و « نطق الحق » فى الإمامة ، و « حاشية على المكاسب» فى الفقه ، و « الاستصحاب – خ » فى الأصول ، و « الاستصحاب – خ » فى الأصول ، و « الأسنة » ردود و نقود ، و « دعوة الحق – ط » رسالة ، أتى فيها مفتريات على بعض حنابلة نجد ، ورسالة فى « تحديد الكر بالمساحة والوزن » و « دعوة دار السلام » فى المعجزات (٢)

<sup>(</sup>۱) الذريعة ۱ : ۹۰ و ۲ : ۲ ه و ۵ : ۸۳ ، ۱۹۰ و الطبوعات ۱۹۰ و و اية أخرى في و فاته : سنة ۱۲۹ ه .

<sup>(</sup>٢) ملحق البدر ٢٢٥

<sup>(</sup>۱) ملحق البدر ۲۲۶ وفيه : «وهو من رجال القرن الثانى عشر » . وهدية العارفين ۲ : ۲۰۰ وعنه أخذت تقدير وفاته .

<sup>(</sup>۲) انظر الذريعة ۲: ۲۱ ، ۷۰ و ۸: ۲۰۸ و احد ۲۰۸ د ۲۰۸ و احسن الوديعة ۱: ۲۱۵ – ۲۱۸

المَنْ جاني (١٣٣٣ - ١٠٠١م)

هارون بن بهاء الدين المرجاني القازاني ، شهاب الدين : فقيه حنفي من أهل قازان (في روسيا) رحل إلى سمرقند ونحاري في صباه (سنة ١٢٥٤ هـ) له كتب ، منها «خزانة الحواشي لإزاحة الغواشي – ط» حاشية على التوضيح شرح التنقيح ، و «ناظورة الحق في فرضية العشاء إن لم يغب الشفق – ط» و « عقيدة شهاب الدين – ط » (1)

هارون بن جَعْفَرَ ( . . - نحو ۲٤٥ هـ)

هارون بن جعفر بن إبراهيم ، من نسل جعفر بن أبي طالب : شاعر . كان في أيام المتوكل العباسي . وأكثر من الرد على الزبير ابن بكار في هجائه لآل أبي طالب . قال المرزباني : يلقب «عضرفط» لبيت قيل فيه (٢)

أَبُو بِشْرِ البُزَّازِ (٠٠٠ ٢٤٩ مُ

هارون بن حاتم التميمي ، أبو بشر البزاز : من قدماء المؤرخين ، مقرىء ، له البزاز : من قدماء المؤرخين ، مقرىء ، له اشتغال بالحديث . من أهل الكوفة . أخذ القراآت عنه جاعة . واختلف علماء الحديث في توثيقه ، فعده ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم : أسأل الله السلامة ! أما تاريخه ، فقال ابن الجزرى : جمع «تاريخاً»

والفلسفة فى الكليسة الأميركية ببيروت إلى سنة ١٩١٤ وعنى بالعاديّات والنقود العربية القديمة . له « المهج القويم فى التاريخ القديم – ط » عربى ، و « قاموس إنكليزى عربى ، وعربى إنكليزى – ط » ساعده فيه الدكتور ورتبات . وصنف بالإنكليزية تاريخاً مختصراً لبيروت(۱)

الهارُوشي = عبد الله بن محمَّد ١١٧٥

هارُون بن إِبراهيم (٢٧٨-٢٢٨ه)

هارون بن إبراهيم بن حاد الأزدى العذرى ، أبو بكر : قاض ، من الفقهاء . كان لين الجانب ، وافر الحرمة ، عارفا بالأحكام . سكن بغداد وولى القضاء فيها ، وأضيف إليه القضاء في مدن كثيرة منها مصر . ومات فجأة ببغداد (٢)

ابن عات (۱۱۱۸ - ۲۸۰ هر)

هارون بن أحمد بن جعفر بن عات ، أبو محمد النقرى الشاطبي : قاض ، من فقهاء المالكية . استقضى بشاطبة وحمدت سيرته . له تآليف (٣)

<sup>(</sup>١) الأعلام الشرقية ٢: ١٩١ ومعجم المطبوعات ١٧٢٨ (٢) المرزباني ٤٨٤

<sup>(</sup>۱) الربع الأول من القرن العشرين ١٣٣ ومعجم المطبوعات ٢٠٠٠ والمستشرقون ١٧٣ ومجله المجمع العلمى العربى ٢٠:٢

 <sup>(</sup>۲) الولاة والقضاة ٥٣٥ وتاريخ بغداد ١٤:٠٣
 (٣) التكلة لابن الأبار ٥٧١ وطبقات القراء ٢:

<sup>(</sup>٣) التثملة لابن الابار ٥١٥ و طبقات القراء ٢: ٥٤٣ و هو فيهما «النفزى» تصحيف «النقرى» انظر ترجمة ابنه «أحمد بن هارون»

وقال ابن حجر: وقع لنا تاريخه. قلت: وفى دار الكتب الظاهرية بدمشق «أوراق – خ» فى «التاريخ» تبدأ بزمن على بن أبى طالب وتنتهى بآخر الدولة الأموية، كتبت فى أوائل المئة السادسة للهجرة، يرجح أنها بقية من تاريخه، لورود اسمه على ظاهرها (١)

#### المَرْوزي ( . . - ١٤٠ م)

هارون بن خالد المروزى : وال ، من أمراء الدولة العباسية . ولاه « المتوكل » بلاد السند سنة ٢٣٢ ه . واستمر إلى أن نشبت فتنة بن الىمانية والنزارية فقتل فها (٢)

#### هارُون بن مُخَارَوَيْه (٢٦٤ – ٢٩٢ م)

هارون بن خمارویه بن أحمد بن طواون: من ملوك الدولة الطولونیة بمصر . ولد بمصر . وبویع له و هو صبی ٔ بعد مقتل أخیه جیش (سنة ۲۸۳ ه) وظهر ضعفه بضیاع رجاله فی حرب القرامطة ، فنزل للمعتضد العباسی عن قنسرین وأطرافها . ولما صار الأمر ببغداد للمكتفی بالله سیر جیشاً لاستخلاص مصر من بنی طولون (سنة ۲۹۱) فافتتحت له ، وبلغ جیشه الفسطاط . وقامت الفوضی فی جیش صاحب الترجمة فتقدم

ليجمع الكلمة ، فطعنه أحد المغاربة فسقط قتيلا . وقيل : قتله عمّاه شيبان وعدى ابنا أحمد بن طولون (١)

### هارون الرَّشِيد=هارون بن مُحَمَّد ١٩٣ هارون بن سَعْد (:: - نحو ١٤٥هم)

هارون بن سعد العجلي : رأس الزيدية في أيامه . من المتزهدين العلماء بالحديث . له شعر . خرج و هو شيخ كبير ، مع إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن الطَّالِي ، فولاَّهُ إبراهم القتال بواسط واستعمله علمها ، وضم إليه جيشاً كبراً من الزيدية ؛ فأخذها وخطب في أهلها فندد بأبي جعفر المنصور وأفعاله « وقتله آل رسول الله ، وظلمه الناس ، وأخذه الأموال ووضعها في غير مواضعها » قال أبو الفرج الأصهانى : وأبلغ فى القول حتى أبكى الناس . واتبعه خلق كثير ،منهم هشم بن بشير (الآتية ترجمته) وهرب من كان في واسط من رجال المنصور . ثم لم يبق فها أحد من أهل العلم إلا تبعه . قال أحد أهلها : «قدم علينا هارون بن سعد في جاعة ذات عدد ، فرأيته شيخاً كبراً كنت أراه راكباً قد انحني على دابته ، فبأيعه أهل واسط » وحاربته جيوش المنصور ، فثبت

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٢٤٢ والنجوم الزاهرة ٣: ٣٩ وانظر فهرسته . والمغرب في حلى المغرب ، الجزء الأول من القسم الخاص بمصر ١٤٤ وصلة تاريخ الطبرى ٧ ، ٧

<sup>(</sup>۱) ميزان الاعتدال ۳ : ۲۶۲ ولسان الميزان ۲ : ۱۷۷ وطبقات القراء ۲ : ۳۶۵ ومخطوطات الظاهرية ۹۳ – ۹۶

<sup>(</sup>٢) نزهة الحاطر ١: ٣٣

إلى أن بلغه مقتل «إبراهيم» فتوجه إلى البصرة فمات مها حبن دخلها . وقيل : توارى حتى مات . وهدم «محمد بن سلمان »داره(١)

أَبُو النَّصْرِ الصَّابِي (٠٠٠ - ١٤٤٤ م)

هارون بن صاعد بن هارون ، أبو النصر الصابى : طبيب ، من صابئة بغداد . كان مقدم الأطباء وساعورهم فى البيمارستان العضدي (٢)

الْمَامُونِي ( .. - ۲۷۰ هـ )

هارون بن العباس بن محمد بن أحمد ابن محمد ابن المأمون ، أبو محمد الهاشمي العباسي المأموني : مؤرخ أديب ، من أهل بغداد . قال ابن قاضي شهبة : جمع « تاريخاً » على السنين من أخبار الأوائل والحوادث والدول ، في مجلدين ، وصنف «شرحاً لمقامات الحريري » مختصراً (٣)

هَارُونَ عَبُد الرَّازِق ( ١٢٤٩ - ١٣٣٦ م)

هارون بن عبد الرازق بن حسن بن أبي زيد البنجاوي الأزهري : فاضل مصري . ولد في بلدة «بنجا» بالصعيد . وتعلم بالأزهر ، فكان شيخ رواق الصعايدة فيه ،'

الزُّهْري (٠٠٠ - ٢٣٢ م)

ثم من أعضاء مجلسه الأعلى . وعنن مدرساً

للعربية عدرسة «المهندسخانة» وبالمدارس

هارون بن عبد الله بن محمد ، أبو محبي الزهرى ثم العوفى ؛ من ذرية عبد الرحمن ابن عوف: فقيه مالكي من القضاة. له شعر . من أهل مكة . نزل بغداد . وولاه المأمون قضاء مصر (سنة ٢١٧ هـ) ولما وقعت المحنة مخلق القرآن ألزمه الخليفة أن لا يقبل شهادة من لا يقر بذلك ، ففعل ، ثم صار يتسامح ، فصرف (سنة ٢٣٢) قال البزار في طبقات الفقهاء: كان أعلم من صنف الكتب في مختلف قول مالك. وأورد المرزباني أبياتاً رقيقة من شعره (٢)

( 1 / 1 - 737 a)

هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي، أبو موسى البزاز ، المعروف بالحال : من

التجهيزية . وساعد على مبارك « باشا » في تأليف كتابه «الخطط التوفيقية» وألف «حسن الصياغة في فنون البلاغة - ط» و « عنوان الظرف في علم الصرف \_ ط » و « المبادىء النافعة في تصحيح المطالعة ـط» وتوفى بالقاهرة (١)

<sup>(</sup>١) معجم المطبوعات ٩١٥ والأعلام الشرقيــة ٢ : ١٩٠ و ألمكتبة الأزهرية ٤ : ٨٩ (٢) لسان المبزان ٦:٩١١ وشجرة النور ٥٧

ومرآة الجنان ۲: ۱۰۷ والمرزباني ۸۶۶

<sup>(</sup>١) المرزباني ٤٨٣ ومقاتل الطالبيين ٣٣١ ،

۳۳۲ ، ۲۰۸ - ۳۲۳ وتهذیب التهذیب ۱۱: ۲ (٢) أخبار الحكماء ٢٢١

<sup>(</sup>٣) الإعلام لابن قاضي شهبة - خ.

حفاظ الحديث الثقات . كان صدوقاً ، قال إبراهيم الحربي : لو كان الكذب حلالا لتركه تنزهاً ! وقال ابن حجر : كان بزازاً (يبيع الأقمشة) وتزهد فصار محمل الشيء بالأجرة ويأكل منها . روى عنه كثيرون (١)

هَارُون بن عبدالله (٠٠٠ - ٢٨٣ هـ)

هارون بن عبد الله الشارى الصفرى: مقدم الصفرية فى أيام المعتمد والمعتضد العباسيين . كان شجاعاً مغواراً . خرج فى أطراف الموصل ، وتبعه عدد كبير ، فقصده المعتضد سنة ٢٨٢ ه ، وقاتله بالجيوش ، فأنهزم جمع هارون (صاحب الترجمة) واستسلم وجوه أصحابه ، فأمنهم المعتضد . وبقى هارون فى قلة ، فعير دجلة وأقام فى البرية ، فتعقبه الحسين بن حمدان التغلبي ، فأسره ، وجاء به إتى المعتضد فشهره ثم صلبه (٢)

ابن عَبْد الوكي (١٣٠٠-١٣٦٧م)

هارون بن عبد الولى بن عبد السلام المراغى الأصل ، الإخميمى ، نزيل دمشق : فقيه شافعى ، له اشتغال بالفلسفة والمعقولات ، تخرج بالقونوى ، بمصر ، وسمع بها من الدبوسى والتقى السبكى . وجمع كتاباً سهاه « المنقذ من الزلل » في أصول الدين ، يشتمل

على منطق وطبيعى وإلهى ؛ وقعت له فيه مخالفات كثيرة للأشعرية ، فكان علماؤهم ينقمون عليه ذلك . قال ابن كثير : صنف في الكلام كتاباً مشتملا على أشياء مقبولة وغير مقبولة . وله معهم مناظرات . وله «شرح» على مختصر ابن الحاجب في الأصول. وكان متقشفاً كثير التواضع . توفي بالطاعون شهيداً في دمشق (۱)

### ابن المُنجَم (١٥١-٨٨٨ه)

هارون بن على بن يحيى ، أبو عبدالله ، ابن المنجم البغدادى : عالم بالأدب . من أهل بغداد . له تصانيف ، منها «كتاب النساء» في أخبارهن وما قيل فهن من منظوم ومنثور ، و « المختار » في الأغاني ، و «اختيار الشعراء» كبير ، لم يتمه . وأشهر تآليفه « البارع » في أخبار الشعراء المولدين ، جمع فيه ١٦١ شاعراً ، أولهم بشار بن برد ، واخرهم محمد بن عبد الملك بن صالح ؛ قال ابن خلكان : وهو من الكتب النفيسة ، قال ابن خلكان : وهو من الكتب النفيسة ، فإنه يغي عن دواوين الجاعة وقد مخض فإنه يغي عن دواوين الجاعة وقد مخض

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ۱۱: ۸

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير : حوادث سنة ٢٨٣

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة ؛ : ۳۹۸ وهو فيه : «هارون ابن عبد الولى ، ويقال ابن عبد الرحمن بن عبد الولى ، ابن عبد السلام » وكشف الظنون ٢٥٨١ وسهاه «هارون ابن عبد الولى » وهو في البداية والنهاية ؛ ١٤ : ٤٠٣ « بهاء الدين ، عبد الوهاب الإخميمي » وفي الشذرات ٢ : ٢٠١ « بهاء الدين ، عبد الوهاب بن عبد الولى بن عبد السلام » وقال السبكي في الطبقات الكبرى ٢ : ١٤١ «عبد الوهاب بن عبد الرحمن الإخميمي المراغي ، «عبد الوهاب بن عبد الرحمن الإخميمي المراغي ، الشيخ بهاء الدين ، وربما سمى هارون .. »

أشعارهم وأثبت منها زبدتها . توفى ببغداد شاباً (۱)

#### ابن الحال ( .. - ۲۲۲ م)

هارون بن غريب: قائد ، من ولاة العصر العباسى . كان أبوه خال الحليفة المقتدر بالله ، فعرف بابن الحال . وكانت إقامته ببغداد ، ينتدبه الحليفة للمهمات ، إلى أن مات أبوه (سنة ٢٠٠٥) فقلده المقتدر أعمال أبيه ، وخلع عليه ، وعقد له اللواء بذلك . وكانت له يد في قمع ثورة ببغداد (سنة ٣٠٨) وقاتل القرامطة في واسط (سنة ٣١٨) فقتل جاعة منهم وأرسل الأسرى إلى بغداد على الجال ومعهم ١٧٠ رأساً . وولى بلا د « الجبل » وعقد له على أعمال فارس همذان ، فانهزم هارون . وعاد إلى بغداد في أوائل سنة ٣٢٩ واستفحل أمر مؤنس في أوائل سنة ٣٢٩ واستفحل أمر مؤنس الحادم الحارج على الحليفة (انظر ترجمة

إنع بأيام الصبي ، واخلع عذارك في التصابي أعط الشباب فصيبه، مادمت تعذر بالشباب ! وكشف الظنون ٢١٧ ومفتاح السعادة ١ : ٢١٢ وهدية العارفين ٢ : ٣٠ في وفيات العارفين ٢ : ٣٠ في وفيات سنة « ٢٠٨ » خطأ . وحاسة ابن الشجري ٢٤٢ – ٢٤٣

المقتدر ، جعفر بن أحمد ٣٢٠) فهاجم بغداد ، وبرز المقتدر ، بعسكره وقواده ، و «هارون » من مقدمهم ، إلا أن هذا أخبر المقتدر قبل المعركة بأنه لا ثقة له برجاله ، وقلوبهم معمونس . ولم يقاتل . وقتل المقتدر . وبويع «القاهر» فولاه «ماه الكوفة» وقصبها الدينور . وخلع «القاهر» وولى الحلافة «الراضى بالله» ابن المقتدر (سنة ٣٢٢) ورأى هارون أنه أحق بالدولة من غيره من القواد ، لقرابته من الراضى ، فكاتب بعض القواد يعدهم الزيادة فى الأرزاق . وزحف القواد يعدهم الزيادة فى الأرزاق . وزحف بغداد عنوة ، ققاتله القواد المتغلبون ، بعد رأسه إلى بغداد (۱)

#### هارُون الرَّشِيد (١٤٩ - ١٩٣ م)

هارون (الرشيد) ابن محمد (المهدى) ابن المنصور العباسى ، أبو جعفر : خامس خلفاء الدولة العباسية فى العراق ، وأشهرهم . ولد بالرى ، لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خراسان . ونشأ فى دار الحلافة ببغداد . وولاه أبوه غزو الروم فى القسطنطينية ، فصالحته الملكة إيرينى (Irène) وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث بها إلى خزانة الحليفة فى كل عام . وبويع بالحلافة

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ٢: ١٩٤ وسير النبلاء - خ - الطبقة الخامسة عشرة . وفيهما : «كان جده الأعلى أبو منصور ، منجم أبى جعفر المنصور ، وكان مجوسياً ؛ وأسلم ابنه يحيى على يد المأمون وصار نديمه ومولاه ومات بحلب سنة بضع عشرة ومائتين » . والمرزباني ٨٥٤ وفيه : «وفاته سنة ٢٨٩ وأورد له شعراً رقيقاً ، منه :

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة ۳ : ۱۹۸ وانظر فهرسته . والكامل لابن الأثير : حوادث سنة ۳۲۲ وصلة تاريخ الطبرى ۲۹ وانظر فهرسته .

جاء فيه : وليس بين المؤرخين من أفاض في سيرة هارون الرشيد مثل بالمر (Palmer) في كتابه «الحليفة هارون الرشيد» The Calif في كتابه «الحليفة هارون الرشيد» (۱) Haroun Al-Rachid

#### الوَاثِق بالله (٢٠٠٠ - ٢٣٢ م)

هارون (الواثق بالله) ابن محمد (المعتصم بالله) ابن هارون الرشيد العباسي ، أبو جعفر : من خلفاء الدولة العباسية بالعراق . ولد ببغداد ، وولى الحلافة بعد وفاة أبيه (سنة ٢٢٧ هـ) فامتحن الناس في خلق القرآن. وسجن جاعة ، وقتل في ذلك أحمد بن نصر الخزاعي ، بيده (سنة ٢٣١) قال أحد مؤرخيه : كان في كثير من أموره يذهب مؤرخيه : كان في كثير من أموره يذهب مذهب المأمون ، وشغل نفسه بمحنة الناس في الدين ، فأفسد قلومهم . ومات في سامرا ؛ قيل : بعلة الاستسقاء . وقال ابن دحية : كان مسرفاً في حب النساء ، ووصف له

بعد وفاة أخيه الهادي (سنة ١٧٠ هـ) فقام بأعبائها ، وازدهرت الدولة في أيامه . واتصلت المودة بينه وبىن ملك فرنسة كارلوس الكبير الملقب بشارلمان (Charlemagne) فكانا يتهاديان التحف . وكان الرشيد عالما بالأدب وأخبار العرب والحديث والفقه ، فصيحاً ، له شعر أورد صاحب «الديارات» نماذج منه ؛ وله محاضرات مع علماء عصره ، شجاعاً كثير الغزوات ، يلقب مجتبار بني العباس ، تحازماً كريماً متواضعاً ، يحج سنة ويغزو سنة ، لم يُر خليفة أجود منه ، ولم مجتمع على باب خليفة ما اجتمع على بابه من العلماء والشعراء والكتاب والندماء. وكان بطوف أكثر الليالي متنكراً. قال ابن دحية: « وفي أيامه كملت الحلافة بكرمه وعدله وتواضعه وزيارته العلماء فى ديارهم » . وهو أول خليفة لعب بالكرة والصولجان . له وقائع كثيرة مع ملوك الروم ، ولم تزل جزيتهم تحمل إليه من القسطنطينية طول حياته . وهو صاحب وقعة البرامكة ، وهم من أصل فارسى ، وكانوا قد استولوا على شوءون الدولة ، فقلق من تحكمهم ، فأوقع بهم في ليلة واحدة . وأخباره كثيرة جداً . ولايته ۲۳ سنة وشهران وأيام . توَّفى فى « سَناباذ » من قرى طوس ، ومها قبره . وللمستشرق « فلبي » كتاب « هارون الرشيد \_ ط » مختصر في سبرته ، وضعه بالإنكليزية ، وترجمه إلى العربية عبد الفتاح السرنجَّاوي ،

(۱) البداية والنهاية ۱۰: ۲۱۳ واليعقوبي ۳: ۱۳۹ والذهب المسبوك ، للمقريزي ۷۶ – ۸۰ وابن الأثير ۲: ۹۳ والطبري ۱۰: ۷۶ ، ۱۱۰ والحميس ۲: ۳۰ وفيه: «كان أبيض جميلا عبل الجسم، وخطه الشيب قبل موته» والمرزباني ۶۸۶ والبدء والتاريخ ۲: ۱۰۱ والأغاني ، طبعة الساسي: انظر فهرسته . وثمار القلوب ۸۸ والنبراس لابن دحية فهرسته . وثمار القلوب ۸۸ والنبراس لابن دحية بغداد ۱۶ و والمسعودي ۲: ۷۰۲ – ۲۳۲ وتاريخ بغداد ۱۶ وفيه: مولده أول سنة ۱۶۸ ه. وفي بلغة الظرفاء ۹۶ «ساء تدبيره بعد قبضه على البرامكة». وهارون الرشيد ، لفلبي ۱۰ ومحتصر تاريخ العرب ، لسيد أمير على ۲۰۲ – ۲۲۷

دواء للتقوية ، فمرض منه ، وعولج بالنار ، فمات محترقاً . وأورد (في النبراس) تفصيل احتراقه . وخلافته خمس سنبن وتسعة (أو ستة) أيام . وكان كريماً عارفاً بالآداب والأنساب ، طروباً يميل إلى السماع ، عالما بالموسيقي ، قال أبو الفرج : «صنع الواثق مئة صوت ما فها صوت ساقط » وكان كثير الإحسان لأهل الحرمين حتى قيل إنه «ألم يوجد بالحرمين في أيامه سائل » (١)

المالسي (٠٠٠ نحو ٢٧٠ه)

هارون بن محمد البالسي : شاعر . نسبته إلى بالس ( بين الرقة وحلب ) أورد له المر زباني والأصبهاني أبياتاً يخاطب بها سليمان ابن وهب (٢)

شَرَف الدِّينِ الْجُورِينِي ( . . - ١٨٥ هـ )

هارون (شرف الدين) بن محمد (الصاحب شمس الدين) بن محمد (الصاحب بهاء الدين) الجويني : صاحب ديوان المالك في بغداد . قرأ على برهان الدين النسفى وصفى الدين عبد المؤمن البغدادى . وكتب على

ياقوت المستعصمي الخطاط المشهور. وتصدر التدريس في المدرسة النظامية (سنة ١٧١) وعلى اسمه صنف أستاذه عبد المؤمن البغدادي (الرسالة الشرفية » في الموسيقي . تولى بعد وفاة عمه (علاء الدين) ديوان بغداد وتدبيرها (سنة ١٨٢) وقال فيه ياقوت المستعصمي قصيدته التي أولها :

« الحمد لله قد مضى الترح وقد أتانا السرور والفـــرح » واستمر إلى أن أمر « السلطان » بقتله ، فقتل في حدود الروم (١)

أَخْفُش باب الجابية (٢٠١ - ٢٠١م)

هارون بن موسى بن شريك التغلبي ، أبو عبد الله: شيخ القراء بدمشق. كان أخفش (صغير العينين ضعيف البصر) يعرف بالأخفش الدمشقى ، أو أخفش باب الجابية (من أحياء دمشق) وكان قيما بالقراآت السبع ، عارفاً بالتفسير والنحو والمعانى والغريب والشعر ، وصنف كتباً في القراآت والعربية . قال السيوطى : وهو خاتمة والمخفشين » وعنه اشتهرت قراءة أهل الشام (٢)

<sup>(</sup>۱) الحوادث الجامعة ۳۲۸–۳۷۰ ، ۳۷۴ و تاريخ العراق بين احتلالين ۱ : ۲۶۹ و انظر فهرسته. وكشف الظنون ۸۷٤

<sup>(</sup>۲) طبقات القراء  $\Upsilon$ :  $\Upsilon$  ومرآة الجنان  $\Upsilon$ :  $\Upsilon$  وطبقات المفسرين ، للداوودي – خ . وبغية الوعاة  $\Upsilon$ 0.5 والنجوم الزاهرة  $\Upsilon$ 1.7 وهو فيه  $\Upsilon$ 1.8 (الثعلي  $\Upsilon$ 2)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ۷: ۱۰ والطبرى ۱۱: ۲۲ و اليعقوبى ۳: ۲۰۲ و الأغانى طبعة الدار ۹: ۲۷۲ – ۰۰ و الخميس ۲: ۳۷۷ و المرزبانى ۴۸؛ والنبراس ، ۷۲۰ – ۲۷۸ و مروج الذهب ۲: ۲۷۸ – ۲۸۸ و تاريخ بغداد ۱: ۱: ۱۵

### التَّاهُ كَبَرِي (٠٠٠ - ١٩٨٥ م)

هارون بن موسى بن أحمد الشيبانى ، أبو محمد ، التلعكبرى : من رجال الحديث عند الإمامية . مطعون فى روايته عند أهل السنة . من أهل «تل عكبرا» قرب بغداد . له كتب ، منها «الجوامع» فى علوم الدين . ولكمال الدين بن حيدر الموسوى «مشيخة التلعكبرى» تشتمل على مئة وخمسة شيوخ ، منهم أمرأة واحدة (١)

#### ابن جَنْدُل (٠٠٠٠٠ م)

هارون بن موسى بن صالح بن جندل القيسى ، القرطبى ، المجريطى الأصل ، أبو نصر : أديب، من العاماء، من أهل قرطبة . كان ممن يحضر مجلس أبى على القالى وهو يملى كتابه « النوادر » بجامع الزهراء ، وحوله أعلام قرطبة . ولازمه يأخذ عنه إلى أن مات . قال الحولانى : كان هارون رجلا صالحاً منقبضاً سمتاً عاقلا مهيباً، صحيح الأدب . له « تفسير أبيات كتاب سيبويه » (٢)

هاشم (جدالرسول) = هاشم بن عَبْد مَناف أَبُو هَاشِم (المعتزل) = عبدالسلام بن محمّد

#### هَاشِمِ الْخَطِيبِ (۱۱۰۳ - ۱۷۱۹م)

هاشم بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم الأسدى، أبو طاهر الحلبي ، الحطيب : واعظ أديب بليغ . ولى خطابة حلب فقال له محمد ابن نصر القيسراني :

«شرح المنبر صدراً لتلقيك رحيباً منك أم ضمخ طيبا!» أترى ضم خطيباً منك أم ضمخ طيبا!» أصله من الرقة ، ومولده ووفاته في حلب. وإليه ينسب « درب الحطيب » شرق الجامع كلب. له تصانيف ، منها كتاب « التنبيه على اللحن الحفي » و « مناجاة العارفين » و ديوان « خطب » و « أفراد أبي عمرو ابن العلاء » (١)

### الأَحْسَانِي (٥٠٠ - ١٣٠٩ م)

هاشم بن أحمد بن الحسين بن سليان الموسوى الأحسائي ثم البحراني : فقيه إمامي، من أهل الأحساء (بنجد) له كتب ، منها «أنموذج الحق المبين – خ» في أصول الفقه على مذهب الشيعة ، و «أرجوزة في الإرث – خ» و «أرجوزة في التوحيد – خ» و «إيضاح خ» و «أرجوزة في التوحيد – خ» و «إيضاح السبيل – خ» فقه ، و «جوابات المسائل – خ» في التوحيد (٢)

<sup>(</sup>۱) الذريعة ه : ۲٤٦ ولسان الميزان ٢ : ١٨٢ (٢) الصلة لابن بشكوال ٥٩٥ وهدية العارفين

۲: ۳۰۰ و کشف الظنون ۱٤۲۸

<sup>(</sup>١) الإعلام ، لابن قاضي شهبة – خ . وإعلام النبلاء ٤ : ٢٦٧ و بغية الوعاة ٢٠٠

<sup>(</sup>۲) الذريعة ۱: ٥٥٤ ، ٢٦٩ ، ٥٨٤ و ٢: ٣٠٤ ، ٢٩٤ و ٥: ٢١٧

ابن حازم ( .. - ١٠٥٥ م)

هاشم بن حازم بن أبي نمي : أمير من الأشراف . كان مقيا في البين . وتولى «بيت الفقيه » وما والاها (سنة ١٠٣٦ – ١٠٣٩ه) ثم تولى اللجب، والمحرق . وحاصر زبيداً حتى استولى عليها (سنة ١٠٤٥) واستمر في الإمارة إلى أن توفى . وكان فاضلا مقداماً حازماً جواداً (۱)

هاشِم بن حَرْمَلَة ( ... . . )

هاشم بن حرملة بن الأشعر المرى ، من بی مرة بن عوف بن ذبیان : من فرسان الجاهلية . كان رئيس بني مرة بن عوف . وهو الذي قتل معاوية بن عمرو السلمي (أخا الخنساء) في خبر طويل خلاصته أنهما تلاقيا في عكاظ ، واختصها من أجل امرأة ، تُم كانت بينهما معركة في «الحورة» من ديار بني مرة ، فقتل معاوية ؛ وأغار «صخر» أخو معاوية ، في غزوة أخرى ، بالحورة ، فلقيه «هاشم» ومعه أخ له اسمه «دريد» فقتل صخر دريداً بثأر معاوية . وخرج هاشم في إحدى رحلاته ، منتجعاً ، فلقيه قيس بن الأسوار الجشمي ، فعرفه الجشمي وكمن له ثم قذفه معبلة (وهي نصل عريض طويل) ففلق جمجمته فمات. وقال الجشمي في ذلك رجزاً أوله:

(١) خلاصة الأثر ٤:٠٠٤

« إنى قتلت هاشم بن حرمله » « بين الهباآت وبين اليعمله » وقالت الخنساء لما علمت :

« فداً للفارس الجشمى نفسى وأفديه بمن لى من حميم »(١)

هاشم عيسى (١٢٩٢-٠٠)

هاشم بن حسين بن عمر عيسى الشافعى: نحوى ، من المشتغلين بالحديث واللغة . من أهل حلب . كان مدرساً بها فى المدرسة البهائية ، ثم مدرساً للحديث فى الجامع الكبير وجامع العادلية إلى أن توفى . له «شرح ألفية ابن مالك» فى النحو ، وكتاب فى «النحو» صغير ، وتعليقات فى «التفسير» (٢)

هاشم بن سعيد (..-.)

هاشم بن سعید بن سهم بن عمرو بن هصیص القرشی : من حکام قریش فی الجاهلیة . من أهل مكة . وهو جد عمرو بن العاص ( بن وائل بن هاشم )(۳)

<sup>(1)</sup> شرح ديوان الخنساء : مقدمته ١١ – ١٦ ، ٢٢٢ ، ١٣٦ و معجم ما استعجم ٤٧٤ ، ١٣٥ ، ١٢٧ ، ١٩٥ و ١١٠ و ١٠٠ او ١٠٠ و ١٤١ و ١٠٠ و ١٤٠ و وغبة الآمل ٢٠١١ و ٧ : ١٣١ و ١٠٠ و ١٠٠ و ٢٠١ و ٢٠٠٠ و رغبة الآمل ٢٠١١ و ٧ : ١٣١ و ١٠٠٠ و ١٩٨ . ١٩٨ – ٢٠٠٠ إعلام النبلاء ٧ : ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) نسب قريش ٤٠٨ والحبر ١٣٣ والنص على ضبط «سعيد» في ترجمة عمرو بن العاص ، في الإصابة ت ٤٨٨٠

#### البَحْراني ( . . - ١١٠٧ م)

هاشم بن سليان بن إسماعيل الحسيني البحراني الكتكاني التوبلي: مفسر إمامي. نسبته إلى « توبلي ّ » و «كتكان » من قرى البحرين ، وقبره في الأولى . وشهرته البحراني، كما كتب هو عن نفسه في نهاية «إيضاح المسترشدين - خ» في تراجم الراجعين إلى ولاية أمير المؤمنين . وله أيضاً « البرهان في تفسير القرآن ـ ط » في مجلدين ، و « الدر النضيد في فضائل الحسين الشهيد ، و « سلاسل الحديد » منتخب من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، و « الإنصاف في النص على الأثمة الأشراف من آل عبدمناف\_ خ» و «تنبيه الأريب – خ» في رجال المهذیب ، و « إرشاد المسترشدین – خ » . قال صاحب الروضات : وكتبه مجرد جمع وتألیف لم یتکلم فی شیء منها علی ترجیح في أقوال أو نحث أو اختيار مذهب ولا أدرى إن كان ذلك قصوراً أم تورعاً (١)

#### هاشِم بن عَبْد العَزِيز (٠٠٠ ٣٧٦ م)

هاشم بن عبد العزيز بن هاشم ، أبو خالد : وزير . كان خاصاً بالأمير محمد بن عبد الرحمن الأموى ، سلطان ألأندلس ، يؤثره بالوزارة ، وولاه كورة جيان . قال ابن الأبار فيه : وهو أحد رجالات المروانية بالأندلس ، اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في سواه من أهل زمانه ؛ بأس ، إلى جود ، إلى بيان . وقال ابن سعيد (في المغرب) : كان تياهاً ، معجباً ، حقوداً ، لجوجاً ، أفسد الدولة (؟) أصله من موالي عثمان بن عفان في إلبرة . عظم قدره بقرطبة أيام محمد ابن عبد الرحمن . وكان على رأس جيش توجه إلى غرب الأندلس ، فأسر ، وفداه السلطان ، فعاد إلى مكانته عنده . ولما مات الأمير محمد ، وولى ابنه «المنذر» ولاه الحجابة مدة يسرة ، ثم نكبه ، لأشياء حقدها عليه في خلافة أبيه ، فحبسه وعذبه ثم قتله (۱)

### هاشم (نحو۱۲۷ - نحو۲۰۱ق ه)

هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ابن مرة ، من قريش : أحد من انتهت إليهم السيادة في الجاهلية ؛ ومن بنيه النبي (ص)

<sup>(</sup>۱) روضات الجنات ، الطبعة الثانية ٧٣٦ وأمل الآمل ، في نهاية منهج المقال ١٣٥ و الذريعة ١: ١ وقيه ٢٩٩ ، ٩٩٩ وفيه ذكر كتابه «إيضاح المسترشدين» وأن في آخره : «وقع الفراغ من هذا الكتاب على يد مؤلفه الفقير إلى الته الغني عبده هاشم بن سليمان بن إسهاعيل بن الجواد الحسيني البحراني في يوم الجمعة ثامن شهر ذي القعدة سنة ١١٠٥» و٤: ٢٤ ، ٢٤ و٤: ٢٤ ، ٢٤ و٤: ٢٤ ، ٢٤ و٤ . ٢٤ و٤: ٢٤ ، ٢٤ و٤ . ٢٤ وو٠ . ٢٠ وو٠ . ٢٤ وو٠ . ٢٠ وو٠ . ٢٠ وو٠ . ٢٤ وو٠ . ٢٠ وو٠ . ٢٠

<sup>(</sup>۱) الحلة السيراء ۷۳ – ۷۸ والمغرب في حلى المغرب ١: ٥٠ و ٢ : ٩٤ وفيه أبيات من نظمه . وانظر المقتبس لابن حيان ، القسم الثالث ١١ ، ٢٠ ، ٢٠

قال مؤرخوه : اسمه عمرو ، وغلب عليه لقبه «هاشم» لأنه أول من هشم الثريد لقومه عكة في إحدى المجاعات. وهو أول من سن الرحلتين لقريش ، للتجارة : رحلة الشتاء إلى الَّمن والحبشة ، ورحلة الصيف إلى غزة وبلاد الشام وربما بلغ أنقرة. وهو الذي أخذ الحلف من قيصر لقريش على أن تأتى الشام وتعود منها آمنة . وكان أحد الأجواد الذين ضرب مهم ألمثل فى الكرم. وللشعراء فيه ما يوءيد هذا . ولد بمكة . وساد صغبراً فتولى بعد موت أبيه سقاية الحاج ورقادته (وهي إطعام الفقراء من الحجاج) ووفد على الشام فى تجارة له ، فرض في طريقه إلها ، فتحول إلى غزة (في فلسطين ) فمات فها ، شاباً . وبه يقال لغزة : « غزة هاشم » وإليه نسبة الهاشميين على تعدد بطونهم . ولصدر الدين شرق الدين ، كتاب ﴿ هاشم وأمية في الجاهلية – ط »(١)

#### المرقال ( ... ٢٧٠ م)

هاشم بن عتبة بن أبى وقاص : صحابى ، خطيب من الفرسان ، يلقب بالمرقال . وهو ابن أخى سعد بن أبى وقاص . أسلم يوم فتح مكة . ونزل الشام بعد فتحها ، فأرسله

(۱) شرح النهج لابن أبی الحدید. وطبقات ابن سعد ۱:۳٪ و الحجر : أنظر فهرسته .وابن الأثیر ۲:۲ والطبری ۲:۲ وثمار القلوب ۸۹ والیعقوبی ۲:۱:۳۸ وغربال الزمان – خ . والنزاع والتخاصم ۱۸ والنویری ۳۸ – ۳۳ – ۳۸

«عمر » مع ستة عشر رجلا من جند الشام ، مدداً لسعد بن أبي وقاص ، في العراق . وشهد القادسية مع «سعد» وأصيبت عينه يوم البرموك فقيل له «الأعور» وفتح جلولاء . وكان مع على بن أبي طالب في حروبه . وتولى قيادة الرجالة في صفين ، وقتل في آخر أيامها (١)

### هاشم عيسى = هاشم بن حُسين هاشم بن فليتة ( . . - ١١٥٥ م)

هاشم بن فليتة بن القاسم بن محمد بن جعفر: شريف حسنى ، كان أمير الحرمين. وإقامته بمكة . ولى بعد أبيه (سنة ٧٥٥ ه) ووقعت بينه وبين أمير الحاج العراقى فتنة سنة ٥٣٥ فنهب أصحاب «هاشم» الحج العراقى ، بالحرم ، وهم يطوفون ويصلون ، قال ابن الأثير : ولم يرقبوا فيهم إلا ولاذمة . واستتب له الأمر اثنين وعشرين عاماً . وتوفى وهو فى الإمارة (٢)

<sup>(</sup>۱) ذيل المذيل ۱۳ والأخبار الطوال ۱۸٦ ورغبة الآمل ۳ : ۱۱۲ – ۱۱۳ ومعجم ما استعجم ۳۹۰ ونسب قريش ۲۲۳ – ۲۶ ووقعة صفين ۱۲۰ وانظر فهرسته . ومرآة الجنان ۱ : ۱۰۱

<sup>(</sup>۲) النكت العصرية لعارة اليمنى ١: ٣١ – ٣٢ وخلاصة الكلام ٢٠ وابن ظهيرة ٢٠٨ والكامل لابن الأثير ١١: ٣٩ وقيل فى وفائه: سنة ٥٠ أو ٥٠ والصواب: فى موسم الحج سنة ٤٤ كما فى المصدر الأول ، وكان عمارة معاصراً له ، متصلا به وبابنه القاسم . وتقدم ضبط «فليتة» كسفينة ، عن التاج

٨٤

99

110

154

175

117

YAY

ETA

744

1400

1777

9 Y.

1440

1 T V T

V79

177

477

9000

البحر الزخار ، في الفقه ، كتب منها مجلداً

ولم يتمها ؛ و « صيانة العقائد » على شرح

القلائد ، و «موارد الظمآن ، الختصر من

الهاشمي (أبو سفيان) = المغيرة بن الحارث

الهاشمي (و الى البصرة) = عبد الله بن الحارث

الهاشمي (صاحب الدعوة) = عبد الله بن محمد

الهاشمي (القائم بالدعوة) = محمد بن على

الهاشمي (عم المنصور) = عبد الله بن على

الهاشمي (أبو الفضل) = العباس بن محمد

الهاشمي (الشاعر المحدث) = محمد بن على

الهاشمي (الحنبلي) = محمد بن أحمد

الهاشمي (الواعظ) = المأمون بن أحمد

الهاشمي (المصري) = أحمد بن إبراهيم

هاليفي (المستشرق) = جوزيف هاليفي

الهاملي (الحنفي) = أبو بكر بن على

ابن هانی، (العنسی) = عمیر بن هانی،

ابن هانی (الشاعر) = محمد بن هانی،

ابن هاني (الأصغر) = محمد بن إبر اهيم

الهاشمي « باشا » = ياسين حلمي

الهاشمية = درة بنت أبي لهب

هامر برغشتال = يوسف حامر

الهاشي (الناسك) = عيسي بن على

إغاثة اللهفان » (١)

أَبُو النَّضْر البَغُدادي (١٣٤ - ٢٠٧ م)

هاشم بن القاسم بن مسلم بن مقسم الليتى ، أبوالنضر البغدادى : حافظ للحديث، من الثقات ، خراسانى الأصل . كان يلقب بقيصر . وكان أهل بغداد يفخرون به . أملى ببغداد أربعة آلاف حديث (١)

الشامي (۱۰۸۷ – ۱۱۰۸ )

هاشم بن يحيى بن أحمد ، من نسل الإمام الهادى يحيى بن الحسين الحسنى العلوى ، المعروف بالشامى اليمنى : فقيه ، من أعيان الزيدية وأدبائهم . له شعر رقيق ، منه قوله : « وإذا القلب على الحب انطوى فاشتراط القرب واللقيا غريب » وقوله :

«لم يبكني جور الغرام، ولا شجى قلب المتيم المتيم بلب ل بسجوعه» «لكنه: وعد الحيال بوصله طرفى ، فرش طريقه بدموعه»

مولده محدة ، وتعلمه وسكنه وموته بصنعاء . ولى قضاءها أياماً . وأصيب بمحنة فى أول خلافة المنصور (حسين بن القاسم) لميله إلى بعض معارضيه ، فاستر ، ثم رضى عنه المنصور ، وكان يعظمه ، وزاره فى مرضه . له تآليف ، منها «نجوم الأنظار» حاشية على

أم هانيء (الصحابية) = فاختة بنت أبي طالب ٤٠؟

<sup>(</sup>۱) البدر الطالع ۲: ۳۲۱ – ۳۲۴ وفیه: «ولد تقریباً سنة ۱۱۰۶» وعلق محقق طبعه: «وتحقیقاً أن ولادته کما ذکره الجنداری ، فی ۱۰۸۷ بجدة» و هدیة العارفین ۲: ۰۶۰

<sup>(</sup>۱) تهذيب التهذيب ۱۱: ۱۸

### الشُّورَيْعِرِ الْحَنْفِي ( . . . بعد ه ٢ ه ؟ )

هانیء بن توبة الحنفی الشیبانی : شاعر . قال الآمدی : ذكره مؤرج فی كتاب أنساب بنی شیبان وأنشد له شعراً فی «الضحاك بن قیس » یقول فیه :

« إذا شمر الضحاك للحرب شبتها غلام غذته للحــــروب ربائبه »

قلت: لم يذكر أى «ضحاك بن قيس» قيل فيه هذا الشعر، ولعله أراد الضحاك (الفهرى) المقتول في مرج راهط سنة ٦٥ وإلا، فيعاد النظر في التأريخ الذي قدرته لوفاته. وللشويعر أيضاً:

« وإن الذي يمسى ودنياه همه لمستمسك منها بحبل غرور » (۱)

#### هانيء بن عُرْوَة ( .. - ٢٠٠٠ م)

هانىء بن عروة بن الفضفاض بن عمران الغُطيفى المرادى : أحد سادات الكوفة وأشرافها . كان أول أمره من خواص على ابن أبى طالب . وحدث فى أيام معاوية أن والى خراسان « كثير بن شهاب المذحجى » واختبأ عند « هانىء » فطلبه معاوية ، وندر واختبأ عند « هانىء » فطلبه معاوية ، وندر دم هانىء ، فخرج هانىء إلى أن أتى مجلس معاوية ، وهو لا يعرفه ، فلما نهض الناس معاوية ، وهو لا يعرفه ، فلما نهض الناس

معاوية : أين المذحجي ؟ قال : هو عندي في عسكرك يا أمير المؤمنين! فقال: « انظر ما اختانه ، فخذ منه بعضاً وسوَّغه بعضاً » . ثم كان عبيد الله بن زياد (أمس البصرة والكوفة) يبالغ في إكرامه إلى أن بلغه أن مسلم بن عقيل (رسول الحسن إلى أهل الكوفة) مختبيء عنده ؛ وكان ابن زياد جادًا في البحث عن ابن عقيل ، فدعا مانيء وعاتبه ، فأنكر ، فأتاه بالخبر ، فاغترف وامتنع من تسليمه . وغضب ابن زياد ، وضربه ، وحبسه ، ثم قتله ، في خبر طويل . وصلبه بسوق الكوفة . وفيه وفي أبن عقيل ، يقول عبد الله بن الزَّبر الأسدى قصيدته التي أولها: « إذا كنت لا تدرين ما الموت فانظرى إلى هانىء فى السوق وابن عقيــــل » « إلى بطل قد هشّم السيف وجهــه وآخر ، ہوی من طار ، قتیـل » و « طار » كقطام : المكان المرتفع ، يقال : انصب علمهم فلان من طار ، أي من عل (١)

ثبت فى مكانه ، فسأله معاوية عن أمره ، فعرق بنفسه ، فدار بينهما حديث ، وقال

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الأثير ؛ : ۱۰ – ۱۰ و مقاتل الطالبيين ۹۷ – ۱۰۰ و انظر فهرسته . و المحبر ۲۶ و الطالبيين ۲۶ و التاج ۳ : ۲۵ و رغبة الآمل ۲ : ۲۸ و جمهرة الأنساب ۲۸۳ و في صلة تاريخ الطبرى ، ص ۲۲ من حوادث سنة ٤٣٪ ه : «ورد – إلى بغداد – كتاب من خراسان يذكر فيه أنه و جد بالقندهار ، في أبر اج سورها ، برج متصل بها ، فيه خسة آلاف رأس ، في سلال من حشيش ، ومن هذه الرؤوس تسعة وعشرون رأساً ، في أذن كل رأس =

#### ابن قبيصة الشَّيْباني (::::)

هانىء بن قبيصة بن هانىء بن مسعود الشيبانى : أحد الشجعان الفصحاء فى أو اخر العصر الجاهلى . كان سيد بنى شيبان . وأسره «وديعة اليربوعى» يوم «الغبيطين» فى الجاهلية، وهو بين تميم وشيبان ؛ ظفرت فيه تميم وأسر هانىء . قال جرير :

« حوت هانئاً يوم الغبيطين خيلنا وأدركن بسطاماً وهن شوازب » وأقام فى الأسر مدة القيظ (الصيف) : « وقاظ أسيراً هانىء ، وكأنما مقارق مفروق تغشين علما » أو مدة الصيف والربيع :

« دعا هانىء بكراً، وقد عض هانئاً عرى الكبل فينا الصيف والمتربعا » وافتُدى بعد ذلك :

« رجعن بهانیء ، وأصبن بشراً وبسطاماً تعض به القیــــود»

وبسطامها تعص به الفيد ولا منهم ، الخالف و الأساء : شريح بن حيان ، خباب بن الزبير ، الخليل بن موسى التميمى ، الحارث بن عبد الله ، طلق ابن معاذ السلمى ، حاتم بن حسنة ، هانىء بن عروة وساحب الترجمة – عمر بن علان ، جرير بن عباد الله في ، جابر بن خبيب بن الزبير ، فرقد بن الزبير ، المدنى ، عبد الله بن سليمان بن عمارة ، مالك بن طرخان صاحب لواء عقيل بن سهيل ابن عمرو ، عمرو بن حيان ، سعيد بن عتاب الكندى ، ابن عمرو ، عمرو بن حيان ، سعيد بن عتاب الكندى ، حبيب بن أنس ، هارون بن عروة ، غيلان بن العلاء ، حبي بن أنس ، هارون بن عروة ، غيلان بن العلاء ، خبن عبان بن عبادة ، عبد الله البجلى ، مطرف بن صبح خبن عبان بن عفان ؛ وجدوا على حالم ، إلا أنهم قد جفت جلودهم و الشعر عليها بحالته لم يتغير »

وهذه الأبيات كلها من قصائد لجرير . وقيل : أدرك هانيء الإسلام ومات بالكوفة ، ولم يصح ذلك . قال المرصفي : جاهلي لم يدرك الإسلام ، وإنما المتوفي بالكوفة «هانيء ابن عروة » المتقدمة ترجمته . قلت : ويؤيد هذا ما في الجمهرة لابن حزم ، وهو أن «عبيد الله بن زياد بن ظبيان » المتوفى سنة « عبيد الله بن زياد بن ظبيان » المتوفى سنة وفي الرواة من يقول إن هانئاً هذا هو صاحب الترجمة . وقعة « ذي قار » لا جده « هانيء بن مسعود » وقعة « ذي قار » لا جده « هانيء بن مسعود » الآتية ترجمته (۱)

هانی، بن قبیصة النمیری = همام بن قبیصة

#### هانيء الشَّيْباني ( ... - . : )

هانیء بن مسعود بن عمرو الشيبانی : من سادات العرب وأبطالهم فی الجاهلية . وهو الذی هاج القتال بین بی بکر وبین بنی تميم وضبة والرباب، یوم « ذی قار » أول یوم انتصفت فیه العرب من العجم . وکان کسری قد أقطعه « الأبلة » ومنازله مع قومه بنی شيبان فی بادية « ذی قار » . ولما أحس النعان بن المنذر (المنعوت عملك العرب) بتغير كسری عليه ، واستدعاه كسری من الحيرة كسری من الحيرة رمقر إمارته ) للذهاب إلى فارس ، كت

<sup>(</sup>۱) رغبة الآمل ؛ : ۱۹۹ و ٥ : ۲۱۱ وجمهرة الأنساب ٢٠٠ والبيان والتبيين ، تحقيق هارون ٣ : ١٦١ ونقائض جرير والفرزدق ، طبعة ليدن ٥٨١ - ٥٨٥ ، ٥٨٠ ، ٨٣٥

فما من الموت بد . شدوا واستعدوا ، وإلاً تشدوا تردوا » (۱)

#### هانيء اللَّذمي (٠٠٠-٢٣٨ م

هانىء بن مسعود بن أرسلان بن مالك اللخمى: أمير . يلقب بالغضنفر أبى الأهوال. انتدب المأمون العباسى أباه مسعوداً لقتال القبط عصر ، فسار إليها من دمشق فى جيش المأمون (سنة ٢١٦ه) وتولى هانىء أمر اللخميين فى غياب أبيه . ثم آلت إليه إمارتهم. وأقام فى الشويفات (بلبنان) وقاتله «المردة» فى جبل لبنان (سنة ٢٣١) فظفر مهم (٢)

فلاً يشر (١٢١٦ - ١٣٠٥ م)

#### هاينريخ لبشرخت (٣) وفي الإغريقيــة

(۱) الكامل لاين الأثير ١: ١٧١ – ١٧٤ والأغانى ٢٠ و الكامل لاين الأثير ١: ١٧١ – ١٧٤ ونقائض ٢٠ و والفرزدق ، طبعة ليدن ١٣٩ قلت : في أكثر المصادر أن هانئاً – صاحب الترجمة – هو صاحب الأخبار في ذي قار ؛ وانفرد البكري ، في معجم ما استعجم ١٠٤٣ بقوله : «ورئيس جاعة بكر يومئة هانيء بن قبيصة بن هانيء بن مسعود ؛ ومن قال إنه بحده هانيء بن مسعود فقد خطيء ؛ لأنه لم يدرك يوم ذي قار » وهي رواية أبي عبيدة ، كما في النقائض . وذكر البكري في ١٧٤٥ أن «هانيء بن مسعود» كان رئيس البكري في ١١٧٥ أن «هانيء بن مسعود» كان رئيس «مبايض» على بني تميم ، وهزموا تميا بعد أن قتلوا رئيس رئيسها «طريف بن تميم العنبري»

(٢) خطط الشام ١ : ١٩٣ وروض الشقيق ٢٢٢، ٥ ٢٣٠ أ ٢٣١ وأخبار الأعيان ١١٨ ، ٢٥٠ – ٢٥٠ (٣) يلفظها الألمان بين الحاء والشين : «هاينريخ لبرخت» و أه هاينريش لبرشت» وتقدم صبط الكلمتين في حرف الفاء «فلايشر»

عن قبيلة تحمى أهله وسلاحه وماله ، إن أراده كسرى بسوء ، وذهب إلى «ذي قار» فنزل في بني شيبان ، سراً ، ولقي هانئاً ، فعاهده هذا على أن يمنع ودائعه مما يمنع منه أهله . فأودعه أهله وماله ، وفيه ٤٠٠ درع ، وقیل ۸۰۰ و توجه إلی کسری ، فقبض عليه ، وأرسله إلى خانقين ، فمات بالطاعون . وولى مكانه (في الحبرة) إياس بن قبيصة الطائي . وكتب كسرى إلى إياس أن مجمع ما خلفه النعان ويرسله إليه ، فبعث إياس إلى «هانىء» يأمره بإرسال ما استودعه النعان . ووفى هانىء بعهده للنعان ، فامتنع من تسلم الودائع . وزحف جيش كسرى يقوده إياس بن قبيصة ومعه مرازبة من الفرس وكثير من قبائل تغلب وإياد وغبرهما ، إلا أن إياداً اتصلت ببني شيبان، خفية ، ووعدتهم بأن لن تقاتل . وكانت المعارك في بطحاء « ذي قار » وأخرج هانیء ما عنده من سلاح النعمان ودروعه فوزعه على جموع بكر بن وائل وقد أقبلت انتصاراً لشيبان ، وهم منهم . وانهزم الفرس ومن معهم . وللشعراء قصائد كثيرة في وصف هذا اليوم . ويرجح الرواة أنَّه كان بعد بعثة النبي (ص) ويقال : من كلام هانیء يوم الوقعة : ﴿ يَا قُومُ ! مَهَلَتُ مَقَدُورُ خبر من نجاء معرور . الحذر لا يدفع القدر ، والصر من أسباب الظفر . المنية ولا الدنية . واستقبال الموت خبر من استدباره . جدوا

و « الرسالة العامة في كلام العامة » للصباغ (١)

هَبار بن الأسود (٠٠٠ بعد ١٥ هـ)

هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى ، من قريش : شاعر ، من الصحابة. وهو جد « الهبارين » ملوك « السند » – (راجع ترجمة عمر بن عبد العزيز الهباري ٥: ٢١٠) توارثوها إلى أن انتزعها منهم محمود بن سبكتكين (صاحب غزنة) وكانت قاعدتهم في السند «المنصورة». وكان هبار ، في الجاهلية ، سباباً . ومن أبيات له نخاطب « تويت بن حبيب الأسدى »: « وإنك إذ ترجو صلاحي ورجعتي إليك ، لساهي العبن ، جد غبين » وهجا النبي (ص) قبل إسلامه . وله معه خبر طويل أورده العسقلاني (في الإصابة) وكان إسلامه عام الفتح ، في « الجعرانة » قرب مكة ، في طريق الطائف . ويروى أن النبي (ص) أمر ، يوم فتح مكة ، من ظفر به أن محرقه بالنار ؛ ثم عاد فقال: لا ينبغي لأحد أن يعذب بالنار إلا الله ؛ إن وجدتموه فاقتلوه. وجاءه هبار (في الجعرانة) فأسلم ، وفيه قال رسول الله : الإسلام بجبّ ما قبله . ورحل إلى الشام ، أيام الفتوح .

ولد في شانداو (Schandau) وتعلم في بوتزن، ثم فی لیبسیك ، فباریس (۱۸۲٤) وبها استكمل دراسته في اللغات الشرقية . وأخذ عن دى ساسى وبرسفال . وعاد إلى ألمانية (سنة ١٨٢٨) فدرَّس في جامعة ليبسيك نحو خمسين عاماً . له بالألمانية تآليف كثيرة ، عن العرب والإسلام . ومما نشره بالعربية «تاريخ أني الفداء» مع ترجمة ألمانية ، و « فهرست المخطوطات الشرقية المحفوظة في خزانة درسدن » و «تفسير البيضاوي » و « المفصل » للزمخشری ، واتجزء السادس من «النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى ، و « مراصد الاطلاع » لابن عبد الحق (١)

اللاتينية أرطوبيوس فليشر Heinrich Lebrecht, en gréco-latin Orthobius, . Fleischer (Schandau) مستشرق ألماني

#### تُورْ بِكِهُ ( ٢٠٥٣ - ١٢٠٠ م)

هاینریش (بنن الشین والحاء) توربکه Heinrich Thorbecke مستشرق ألماني . ولد فى مانهايم . وعلتم العربية سنين طويلة في هيدلبروغ ، وهاله . أونشر بالعربية « درة الغواص » للحريري ، و «الملاحن » لابن دريد ، والجزء الأول من «المفضليات»

<sup>(</sup>١) معجم المطبوعات ٢٢٩ وآداب شيخو ٢:٩٩ وسهاه «هنری » توریکه . والمستشرقون ۱۱۱

<sup>(</sup>۱) Dugat 2:74-90 و بروكلمن ، في مجلة المجمع العلمي العربي ٣ : ٨٦ وتاريخ دراسة اللغة العربية بأورباً ٤٠ وآداب شيخه ٢ : ٣١ ، ١٤٨ مكرر . ومعجم المطبوعات ١٤٦٠ والمستشرقون ١٠٩

وعاد فى خلافة عمر يريد الحج ، ففاته ، فقال له عمر : طف بالبيت وبين الصفا والمروة (١)

هبل بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر ابن أوس الكلبي : شاعر جاهلي . وصفه المرزباني بأنه «معروف» وذكر له أبياتاً من قصيدة قال إنها طويلة ؛ وبيتين، ثانيهما:

(۱) نسب قریش ۲۱۹ وأسد الغابة ٥: ٣٥ والإصابة: ت ۸۹۳۱ والاستیعاب ، بهامشها ٣: ٥ والإصابة : ت ۸۹۳۱ والاستیعاب ، بهامشها ٣: الأنساب ۱۰۹ ، ۱۱۰ والسیرة لابن هشام ، طبعة الحلبی ۲: ۳۰۹ ، ۱۱۳ والغانی ۱: ۳ والنویری ۲: ۳۰۷ والمرزبانی ۹۰۰ والناب ۳: ۲۸۶ والمرزبانی ۹۰۶

(۲) فى التاج ۸ : ۱۶۳ ( و بنو الهبل – محركة – قوم باليمن ، منهم الحسن بن على .. له ديوان شعــر مشهور »

« لعمرى لقد لاقت مراد وخثعم بصوران منا ، إذ لقونا ، الدواهيا » قلت : الصوران ، موضع بالبقيع ، فى المدينة ، كما يقول ياقوت . ولعل صوران هنا تحريف « صوأر » وهو مكان فوق الكوفة هما يلى الشام ، كان من منازل « بنى كلب » والشعر يستقيم فى صوأر كصوران (١)

هَبَنْقَة = يَزيد بن ثَرُوان ابن الفَخْر ( . . - ٧٩٦ هـ )

هبة بن محمد الفخر بن يوسف بن منصور ، المكنى عز الدين : من أمراء الدولة الرسولية . كان أمبراً على زبيد (سنة ٧٩٠ هـ) وفصله السلطان لاعتدائه على قاضى البلد . ثم أعيد (سنة ٧٩٤) واستمر إلى أن توفى (٢)

ابن القُشيري (٢٠٠ - ٢٠٠ م)

هبة الرحمن بن عبد الواحد بن أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن ، أبو الأسعد القشيرى النيسابورى : خطيب نيسابور وكبير القشيرية في وقته . كان أسند من بقى نخراسان وأعلاهم رواية . روى عنه ابن عساكر

<sup>(</sup>۱) المرزبانى ۹۰ وانظر «صوأر» فى معجم البلدان ه: ۹۳ و «الصوران» فيه ه: ۳۹۳ (۲) العقود اللؤلؤية ۲: ۱۹۵ ، ۲۰۳ ، ۲۰۰ ،

وابن السمعانى وآخرون . وكانت الرحلة إليه (١)

ابن هبة الله ( الطبيب) = سعيد بن هبة الله ٥٩٥؟ ابن هبة الله ( الشاعر ) = محمد بن محمد ٥١٥؟ ابن هبة الله ( الشافعي ) = محمد بن عمر ٩١٦ -

هِبَةَ الله العَبَّاسي (٠٠٠ م٧٥ م

هبة الله بن إبراهيم بن المهدى العباسى ، أبو القاسم : عالم بالغناء ، شاعر ، من أمراء آل عباس ، من أهل بغداد . أسود اللون . جالس الحلفاء . وآخر من جالسه المعتمد على الله . من شعره الغنائي :

( یا ظالم آ نفسه بظلمی لا تبك مما جنت یداکا » ( أنت الذی إن كفرت حبی صرفت قلبی إلى سواكا » له أخبار . وفی كتابی الصولی والمرزبانی نماذج أخری من شعره (۲)

ابن الأكفاني (١٠٤٠ - ٢١٠٩)

هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله ، أبو محمد ، الأمين ، الأنصارى الدمشقى ، أبن الأكفاني : من حفاظ الحديث . له عناية الحليات . وهو شافعى ، كان من

(١) الإعلام لابن قاضي شهبة – خ . ولسان الميزان ٣ : ١٨٧ وطبقات الشافعية ٤ : ٣٢٢

(۲) أشعار أولاد الخلفاء ٥٠ – ٥٥ والأغانى ، الساسى ١٣ : ٣٣ ومعجم الشعراء ٤٩٢ ووقعت فيه وفاته : سنة خمس و «تسعين» تصحيف «سبعين» لأن المعتمد توفى سنة ٢٧٩

كبار العدول . قال ابن قاضى شهبة : محدث دمشق ، كتب ما لم يكتبه أحد من أبناء زمنه بالشام . قلت : وهو الذى روى «وفيات ابن الحبال – خ» وفى مقدمتها: «أنبأنا.. السلفى أن الشيخ الأمين أبا محمد هبة الله بن أحمد ابن الأكفانى أخبرهم بدمشق قال : كتب إلى أبو إسحاق إبر اهيم بن سعيد بن عبد الله الحافظ المعروف بالحبال من مصر هذه الوفيات من المعروف بالحبال من مصر هذه الوفيات من جمعه عما ثبت عنده . . وكانت وفاته فى دمشق (۱)

#### الطَّرَازي (٢٧١ - ٢٧١ م)

هبة الله بن أحمد بن معلى بن محمود الطرازى ، شجاع الدين التركستانى : من فقهاء الحنفية . ولد فى مدينة «طراز» من إقليم تركستان . ورحل إلى دمشق ، فتفقه مها ومات بالمدرسة الظاهرية . من كتبه «شرح الجامع الكبير» و «تبصرة الأسرار فى شرح المنار» فقه ، و «شرح عقيدة الطحاوى — خ»

<sup>(</sup>۱) وفيات ابن الحبال – خ . وشذرات الذهب ع : ۳۳ و مرآة الزمان ۲: ۱۳۲ و الإعلام لابن قاضي شهبة – خ . قلت : ولم يترجم له السبكي في طبقاته، و إنما و جدت على هامش «الطبقات الوسطى – خ» مايأتى: «نخط ابن موسى : هبة الله بن أحمد بن محمد ، أبو محمد ، ابن الأكفاني، الأنصاري الدمشقى؛ قال السلفى: كان حافظاً مكثراً ثقة ، وكان تاريخ الشام . وقال ابن عساكر : تفقه على القاضى المروزى مدة ، لكنه لم يحكم الفقه ، وتوفى سادس المحرم سنة ثلاث وعشرين و خسمائة »

اللوَّلِكَائِي ( ...-١٨٠٠ م)

هبة الله بن الحسن بن منصور الطبرى الرازى ، أبو القاسم اللالكائى : حافظ للحديث ، من فقهاء الشافعية . من أهل طبرستان . استوطن بغداد . وخرج فى آخر أيامه إلى الدينور ، فمات بها كهلا . قال الزبيدى (فى التاج) : نسبته إلى بيع «اللوالك» التي تلبس فى الأرجل، على خلاف القياس . له «شرح السنية» مجلدان ، وكتاب فى «السنن» لعله الذى سماه بروكلمن «حجج أصول أهل السنة والجاعة – خ» و «أسماء رجال الصحيحين» و «كرامات أولياءالله رجال الصحيحين» و «كرامات أولياءالله خ» وغير ذلك (۱)

الحاجب (٠٠٠٠٠٠)

فيه الله بن الحسن ، أبو الحسين المعروف بالحاجب : شاعر ، من أهل بغداد . من شعره قصيدة ، في آخرها نكته حسابية :

« والمرء يحسب عمره في: فإذا أتاه الشيب، فذلك! » أى وضع الفذلكة وهي آخر الحساب. واللفظة مولدة (٢) وله «الغرر» و «المثال» و «الإرشاد» لا أعلم موضوعاتها (۱)

ابن سَنَاء اللَّكُ (٥٤٥ - ٢٠١٨ م)

هبة الله بن جميع = هبة الله بن زيد

(۱) الجواهر المضية ۲: ؛ ۲۰ والفرائد البهية ٢٢٣ و Princeton 465 قلت: في ضبط الطاء من «طرازي» خلاف: في اللباب ٢٣٠ «بالفتح» وفي لب اللباب ١٦٨ «بالفتح» نسبة إلى المدينة ؛ وبالكسر إلى عمل الثياب المطرزة». وفي معجم البلدان ٢: ٣٧ «بالكسر» وفي القاموس: «بالكسر، وتفتح» ٣٧٠ (٢) ابن خلكان ٢: ١٨٨ والتكلة لوفيات النقلة – خ – الجزء الرابع والعشرون. وشذرات ٥: ٣٠ والإعلام – خ . وآداب اللغة ٣: ٢٠ والفهرس وخريدة القصر: قسم شعراء مصر، الجزء الأول ٤٢ والكتبخانة ٤: ٢٠٠ ونشرة دار الكتب ١١٩٤ والحدد وغطوطات الظاهرية ٣٤ و عمر عمر الكتب ١٩٤١ والعدد وغطوطات الظاهرية ٣٤ و Brock. S. 1: 461

<sup>(</sup>۱) التبيان – خ . والكامل لابن الأثير ٩ : ١٢٦ وشذرات الذهب ٢١١،٣ وتذكرة الحفاظ ٣٣٠ ٣٣ والتسان ٣ : ٣٣ والتسان ٣ : ٣٣ ومرآة الجنسان ٣ : ٣٣ وكشيف Brock. 1: 192 (181), S. 1: 308 وكشيف الظنون ١٠٤٠ وتاريخ بغداد ١٠٤ ونزهة الألبا ٢١ المناوخ هذاد ٢١ ونزهة الألبا ٢١ ونزهة الألبا ٢١ المناوخ هذاد ٢١ ونزهة الألبا ٢١ ونزهة الألبا ٢١ ونزهة الألبا ٢١ المناوخ هذاد ٢١ ونزهة الألبا ٢١ ونزهة الألبا ٢٠١ ونزهة الألبا ٢١ المناوخ ونزهة الألبا ٢٠١ ونزهة الألبا ٢٠١ ونزهة الألبا ٢١ ونزهة الألبا ٢٠١ ونزها المناوزة ونزها ١٠٠ ونزها المناوزة ونزها ١٠٠ ونزها المناوزة ونزها ١٠٠ ونزها المناوزة ونزها المناوزة ونزها ١٠٠ ونزها المناوزة ونزها المناوزة

#### تاج الرقوساء (١٨٢١ - ١٩٠٩ هـ)

هبة الله بن الحسن بن على ، أبو نصر ، تاج الرؤساء : منشىء أديب ، من كتاب ديوان الإنشاء ببغداد . له « رسائل » مدونة . وهو ابن أخت أمين الدولة ابن الموصلايا . أسلم معه ( سنة ٤٨٤ ه ) وتوفى ببغداد (١)

البَدِيع الأَسْطُرُ لابي (٠٠٠ - ١١٣٩ م)

هبة الله بن الحسين بن يوسف الأسطرلابي ، أبو القاسم ، المعروف بالبديع : فيلسوف من علماء الأطباء ومن كبار علماء الفلك. من أهل بغداد . كان في أصهان سنة ١٠٥ واشتهر بعمل الآلات الفلكية اختراعاً. وحصل له من عملها مال كثير في خلافة « المسترشد » العباسي . ولما مات لم مخلفه في عملها مثله . وكان أديباً شاعراً ، تميل إلى المجون والفكاهة . له « ديوان » جمعه هو ، و «زيج» سماه «المعرب المحمودي» ألفه للسلطان محمود أبى القاسم بن محمد . وأولع بشعر ابن حجاج ، فجمعه ورتبه وساه « درة التاج من شعر ابن حجاج » وتوفى فى بغداد ، بعلة الفالج . وعرَّفه ابن العبرى مهبة الله «الأصفهاني » وقال : كان في . وسط المئة السادسة من الأطباء المشار إلهم في الآفاق ثلاثة أفاضل معاً ، من ثلاث ملل ، كل منهم هبة الله اسما ومعنى ، من

(١) وفيات الأعيان : ترجمة العلاء بن الحسين .
 والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ .

النصارى واليهود والمسلمين : هبة الله بن صاعد بن التلميذ ، وهبة الله بن ملكا ، وهبة الله بن ملكا ، وهبة الله بن الحسين » (١)

ابن جميع (٠٠٠ - ١٩٨٨م)

هبة الله بن زيد بن حسن بن أفرائيم بن يعقوب بن جميع ، أبو العشائر الإسرائيلي، المنعوت بشمس الرياسة : طبيب مصرى . ولد بفسطاط القاهرة . وكانت له دكان عند سوق القناديل بالفسطاط . وخدم الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي ، وارتفعت منزلته عنده . له تآليف ، منها «الإرشاد لمصالح الأنفس والأجساد — خ » في الطب ، و« التصريح بالمكنون في تنقيح القانون — خ » ورسالة في «طبع الإسكندرية وهوائها ومائها » ومقالات في « الليمون » و « علاج القولنج » وغير ذلك (٢)

(۱) طبقات الأطباء ۱ : ۲۸۰ والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ . ووفيات الأعيان ۲ : ۱۸۴ وأخبار الحكماء ۲۲۲ وفوات الوفيات ۲ : ۳۱۳ ومرآة الجنان ۳ : ۲۹۱ وابن الوردی ۲ : ۳۶ وابن العبری ۳۳۳ – ۳۲۳ وفي النجوم الزاهرة ٥ : ۲۷۰ وفاته سنة ۳۹۹ ومثله في مرآة الزمان ۸ : ۱۸۶

(۲) الإعلام ، لابن قاضى شهبة - خ - فى وفيات العشر الأخير من المئة السادسة . وطبقات الأطباء ۲ : ١١٨ ووقع إسم أبيه فيه «زين» مكان «زيد» وعنه Princeton 342 وما جاء بخط ابن قاضى شهبة أوثق . ومثله فى مفتـــاح الكنـوز ١ : ٢٥١ وميع) ويقتح الجيم ، غير قول «ابنالمنجم» الشاعر ، يهجوه : وليس «جميع» اليهـودى أباك

ولكن أبوك جميع اليهود! Brock. 1:643 (488), S. 1:892

#### ابن سلامة (١٠٠٠)

هبة الله بن سلامة بن نصر بن على ، أبو القاسم: مفسر، ضرير، من أهل بغداد. وبها وفاتُه . كانت له حلقة فى جامع المنصور . له كتب، منها « الناسخ و المنسوخ فى القرآن \_ ط » صغير ، من رواية أبي محمد رزق الله ابن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي ، و « المسائل المنثورة » في النحو (١)

#### ابن التَّلمِيذ (٢٠٠٠ - ٢٠٠٠)

هبة الله بن صاعد بن (هبة الله بن) إبراهيم، أبو الحسن، أمين الدولة، موفق الملك، المعروف بابن التلميذ : حكيم ، عالم بالطب والأدب. له شعر ، كله ملح ولطائف وابتكارات ، في بيتين أو ثلاثة ، وترسُّل جيد . مولده ووفاته ببغداد . عمر طويلا . وخدم الحلفاء من بني العباس . وانتهت إليه رياسة الأطباء في العراق. وكان عارفاً بالفارسية واليونانية والسريانية . وتولى البهارستان

« ألفها سنة ٣٥٤ » ؟

(١) تاريخ بغداد ١٤ : ٧٠ ومعجم المطبوعات١٢٠ وغاية النهاية ٢ : ٣٥١ وبغية الوعاة ٧٠٧ والكتبخانة ٢٠٤:١ قلت : لم أجد خلافاً فى تاريخ وفاته ، وقد قال الخطيب البغدادى : « توفى يوم الثلاثاء ، و دفن يوم الأربعاء العاشر من رجب سنة عشر وأربعائة ، في مقبرة جامع المنصور» وانفردت مجلة معهد المخطوطات ١ : ١٧٧ فذكرت محطوطة من رسالته في «الناسخ والمنسوخ في القرآن» وقالت :

العضدي إلى أن توفي أ. وكان رئيس النصاري ببغداد وقسيسهم . وهو صاحب الأبيات المشهورة ، التي أولها :

> « بز جاجتین قطعت عمری وعلهما عولت دهری»

من كتبه: «حاشية على القانون لابن سينا» و « حاشية على المنهاج لابن جزلة » و « شرح مسائل حنبن » و «شرح أحاديث نبوية تشتمل على مسائل طبية » و « الكناش في الطب » و « الموجز البهارستاني » ثلاثة عشر باباً ، و «المقالة الأمينية في الأدويةالبهارستانية ـــ خ» و « مقالة في الفصد – خ » و « مقالة في أصول التشريع عند المسيحيين - خ» و « اختیار کتاب الحاوی لحنین » و « اختصار شرح جالينوس لكتاب الفصول لأبقراط» و « ديوان رسائل » في مجلد ضخم ، اطلع عليه ابن أبي أصيبعة ، و « ديوان شعر » صغير. وأشهر كتبه «الأقرباذين – خ». قال ابن العرى : «سأله ابنه قبل أن عوت بساعة : ما تشتهى ؟ فقال : أن أشتهي !»(١)

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء ١: ١٥٩ - ٢٧٦ وسماه « هبة الله بن صاعد بن إبر اهيم » خلافاً للمصادر الآتية . وإرشاد الأريب ٧ : ٢٤٣ ووفيات الأعيان ١٩١:٢ وفيه : « توفى في صفر وقد ناهز المئة » . وفي الإعلام ، لابن قاضي شهبة - خ : « توفى في ربيع الأول وله أربع وتسعون سنة » كما في المصدر الأول . ومجلة المجمع العلمي العربي ٥ : ٣٢١ وحكماء الإسلام ١٤٤ والمكتبة البلدية ٢ فهرس الأديان ٣ وابن العبرى ٣٦٣ Brock. 1:642 (487), S. 1:891,

بغدادی . تعلیم فی کبره . وخرَّج «مجامیع»

وصنف في الرد على أني الوفاء « ابن عقيل »

ابن البارزي (١٤٠٠ - ١٣٨٨م)

القاسم ، شرف الدين ابن البارزي الجهني

الحموى : قاض ، حافظ للحديث ، من

أكابر الفقهاء الشافعية . من أهل حماة . ولي

قضاءها مدة طويلة بلا أجر ، وعن مرات

لقضاء مصر فاستعفى . وذهب بصره في

كبره . ولما مات أغلقت حاة لمشهده . له

بضعة وتسعون كتاباً ، منها «تجريد جامع

الأصول في أحاديث الرسول - خ » و «إظهار

الفتاوى من أسرار الحاوى – خ » فى فقه

الشافعية ، مجلدان ، و « تيسىر الفتاوى في

تحرير الحاوى – خ» فقه ، و «الشرعة

فى القراآت السبعة – خ» رسالة ، و «الفريدة

البارزية ، في شرح الشاطبية – خ» و «البستان

في تفسير القرآن - ط» و « توثيق عرى

الإعمان في تفضيل حبيب الرحمن - خ»

و « روضات جنات الحبين » اثنا عشر مجلداً ،

و « الناسخ والمنسوخ » و « ضبط غريب

الحديث » مجلدان ، و « بديع القسرآن »

و « رموز الكنوز – خ » منظومة في الفقه(٢)

هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم أبو

في « نصرة الحلاج » (١)

#### الفائزي (٠٠٠٠٠)

هبة الله بن صاعد الفائزي ، شرف الدين: من وزراء دولة «الماليك البحرية» عصر . كان في صباه نصر انياً يلقب بالأسعد ، وأسلم . وخدم الملك «الفائز» إبراهم بن أبي بكر '، ونسب إليه . وخدم بعده «الكامل» ثم ولده «الصالح» واستوزره «المعز» فتمكن منه تمكناً عظماً ، حتى كان المعز يكاتبه بالمملوك . ولما قتل المعز ، باشر الفائزى وزارة ابنه « المنصور » أياماً ، وقبض عليه سيف الدين «قطز» مدبر دولة المنصور ، فمات في حبسه مخنوقاً . وكان يوصف بسمو النفس ، والأرمحية ، وكرم الطباع . وفيه يقول ناصر الدين أبن المنر (قاضي الإسكندرية)

« لئن غبت عن عيني وشطت بك النوى ا فما زلت أستجليك بالوهم في فكرى » ولابن المنسر ، أيضاً ، قصيدة «همزية » في رثائه وفيه يقول ابن مطروح (أو الهاء زهس) لعن الله صاعداً وأباه ، فصاعدا وبنيه فنازلا واحداً ثم واحدا! (١)

## ابن عُصِفُور (۱۱۰، ۱۱۹۰ م)

هبة الله بن صدقة بن هبة الله بن ثابت ابن عصفور ، الأزجى الصائغ : فاضل

من قصياحة :

(١) ذيل مرآة الزمان لليونيني ١: ٨٠ - ٨٨

<sup>(</sup>١) الإعلام لابن قاضي شهبة - خ.

<sup>(</sup>٢) نكت الهميان ٣٠٢ وابن الوردي ٢: ٣١٩ والدرر الكامنة ٤٠١٠٤ والبداية والنهاية ١٨٢:١٤

والنجوم الزاهرة ٧ : ٨٥

### ابن كامل (٠٠٠- ١٩٥٥ هـ)

هبة الله بن عبد الله بن كامل ، أبو القاسم : داعى الدعاة بمصر للفاطميين (العبيديين) وقاضى القضاة فى أواخر دولتهم . كان يلقب بفخر الأمناء . له علم بالأدب ، وشعر . قال ابن قاضى شهبة : من كبار علماء الدولة المصرية ، كان قاضى الخليفة العاضد . ولما زال ملكهم قبض عليه وقتل مصلوباً بمصر . وهو أحد الثمانية الذيل سعوا فى إعادة دولة بنى عبيد ، فشنقهم صلاح الدين (١)

# القفطي (۲۰۰ - ۲۹۷ م)

هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل ، أبو القاسم ، مهاء الدين القفطى : باحث مصرى . عارف بالتفسير والحديث ، من فقهاء الشافعية . ولد بقفط (فى الصعيد المصرى) وتفقه بقوص وولى فيها أمانة الحكم ، وتوجه

= والسبكى ٢ : ٢ ٤ ٢ وغاية النهاية ٢ : ٣٥١ وإيضاح المكنون ١ : ١٨١ والنجوم الزاهرة ٩ : ٣١٥ ومفتاح السعادة ٢ : ٢٦٤ و Buhar 2:28 وكشف الطنون ١٠٤٨ وآصفية ميمنت ٣ : ١٠٤٨ وطبقات المفسرين للداوودي – خ . واسم تفسيره فيه « روضات الجنان»و 5 15:65 & 135 & 15:65 والكتبخانة ١ : ٢٧٨ ومفتاح الكنوز ٤٠ ، ٣٣٥ و Brock. 2: 105 (86), S. 2: 101

(۱) الروضتين ۱ : ۲۲۶ وشذرات الذهب ؛ : ۲۳۰ و شذرات الذهب ؛ : ۲۳۰ وخريدة القصر ۱ : ۱۸۹ و الإعلام لابن قاضى شهبة – خ – و سماه : « هبة الله بن كامل المصرى » وقال : صلب فى رمضان و هو صائم .

إلى إسنا حاكماً ومعيداً بالمدرسة المعزية ، فمدرساً . وترك القضاء أخيراً ، فعكف على العبادة والعلم ، إلى أن توفى بإسنا . من كتبه «نزهة الألباب في شرح عمدة الطلاب – خ» في الحديث ، مجلدان ، و «شرح الهادى» فقه ، خمس مجلدات ، و «الأنباء المستطابة في فضل الصحابة والقرابة » و «الدراية لأحكام الرعاية» اختصر به الرعاية للمحاسي ، وكتاب في «الفرائض والجبر والمقابلة » و «التفسير» وصل فيه إلى سورة (كهيعص)، و «شرح مقدمة المطرز » في النحو . وهو و «شرح بابن القفطي » على بن يوسف ، غير «ابن القفطي » على بن يوسف ، صاحب إنباه الرواة وأخبار الحكماء (١)

# الشِّيرازي ( : - ٥٨٠ هـ)

هبة الله بن عبد الوارث بن على ، أبو القاسم الشيرازى ويقال له ابن بُوذى : مؤرخ ، من ثقات الحفاظ للحديث . نعته الذهبى بالحافظ المفيد الجوال . وقال : سمع نحراسان والعراق والحرمين واليمن ومصر والشام والجزيرة وفارس والجبال . صنف «تاريخ شيراز» وخرج أحاديث ، ومات عرو (٢)

<sup>(</sup>۱) الطالع السعيد ٣٩٦ – ٤٠١ وفيه أقوال في مولده : سنة ٧٥٥، ٠٠٠ ، ٢٠١ وطبقات السبكي ٥ : ٣٦٣ و الكتبخانة ١ : ٣٤٤ و بغية الوعاة ٤٠٨ وطبقات المفسرين للداوودي – خ .

<sup>(</sup>۲) تذكرة الحفاظ ؛ : ؛ ۱ ووقع اسمه فيه : هبة الله بن «عبد الرزاق» تصحيف «عبد الوارث» والتصحيح من الإعلام ، لابن قاضي شهبة ( نخطه )=

# ابن ما كُولا (٥٢٥-٣١٠٠)

هبة الله بن على بن جعفر ، أبو القاسم ابن ماكولا ، من أحفاد أبي دلف العجلي: أ وزير ، كان عارفاً بالشعر والأخبار . استوزره جلال الدولة ببغداد سنة ٢٢٣ وعزله وأعاده ، مرات . وكانت الحال في العراق مضطربة ؛ وفي جلال الدولة ضعف وعجز ، والقوة في أيدى جنوده الترك ، يعصونه ويؤذونه ويضربون وزراءه وينهبونهم وهو لا سلطان له علمهم ، والحليفة القائم بأمر الله، كأبيه القادر بالله من قبله ، لا يكاد يشعر بوجوده أحد . وانتهى أمر ابن ماكولا بأن حُبس في هيت رعلي الفرات من نواحي بغداد) سنتن وخمسة أشهر ، وخُنق في حبسه . وهو والد المؤرخ الحافظ أبي نصر على بن هبة الله . ولمهيار الديلمي قصائد في ملحه (١)

# أَبُو نَصْر البَغْدادي (٢٠٠ - ١٠٨٦ م)

هبة الله بن على بن محمد بن أحمد ، أبو نصر البغدادى : من حفاظ الحديث . له تخريجات وتصانيف وخطب . وكتب الكثير (٢)

(٢) الإعلام لابن قاضي شهبة - خ .

# ابن الشَّجَري (٥٠٠ - ٢٤٥ هـ)

هبة الله بن على بن محمد الحسنى ، أبو السعادات ، الشريف ، المعروف بابن الشجرى : من أئمة العلم باللغة والأدب وأحوال العرب . مولده ووفاته ببغداد . كان نقيب الطالبيين بالكرخ . من كتبه «الأمالى – ط» في جزأين ، أملاه في ٨٤ ميلساً ، و «الحماسة – ط» ضاهى به حماسة أبي تمام ، ويسمى «ديوان مختارات الشعراء» و « ديوان شعر – ط» وكتاب « ما اتفق في خيى » و « شرح اللمع لابن لفظه واختلف معناه » و « شرح اللمع لابن حيى » و « شرح التصريف الملوكى » . وكان حسن البيان حلو الألفاظ . نسبته إلى «شجرة» وهي قرية من أعمال المدينة (١)

### ابن عَرَّام ( .. - ١١٥٥ م

هبة الله بن على بن عرام ، أبو محمله ، الأسواني الصعيدى : شاعر مصرى . من أهل الصعيد . له « ديوان شعر » نقحه لنفسه ورتبه على الحروف . قال سبط ابن الجوزى : وبيت عرام بيت معروف بالفضل والأدب(٢)

فىوفياتسنة ٥٨٤ومن التبيان لابن ناصر الدين – خ .
 و انفر د الأخير بتعريفه بابن بوذى .

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ۲: ۱۸۳ وإرشاد الأريب (۱) وفيات الأعيان ۲: ۱۸۳ وإلإعلام ، لابن قاضى ۲٤٧ و بخوم الزاهرة ٥: ۲۸۱ ومعجم المطبوعات ١٤٢ وفي آصفية ميمنت ١: ٢٤٢ مخطوطة من كتب سنتة ۲۹۲ همن كتب سنتة ۲۹۲ هم (280), S. 1: 39

<sup>(</sup>۲) الطالع السعيد ۲۰۲ و النجوم الزاهرة ٥: ٣٢٠ وخريدة القصر ۲: ۱۸٦ – ١٩٥ و إرشاد الأريب ۷: ۲۶۸ و مرآة الزمان ۸: ۲۲٦

أَوْحَد الزَّمَان (نحو ۸۰ - نحو ۲۰۰۰ هـ)

هبة الله بن على بن ملكا البلدى ، أبو البركات ، المعروف بأوحد الزمان : طبيب ، من سكان بغداد . عرَّفه الظهير البيهقي بفيلسوف العراقين ، وقال : ادعى أنه نال رتبة أرسطو . كان بهودياً وأسلم فى آخر عمره . وكان في خدمة المستنجد بالله العباسي ، وحظى عنده . وأتهمه السلطان محمد بن ملكشاه بأنه أساء علاجه فحبسه مدة . قال ابن خلكان : وأصابه الجذام ، فعالج نفسه بتسليط الأفاعي على جسده بعد أن جوعها ، فبالغت في نهشه ، فبرىء من الجذام وعمى . ويظهر أنه عاد إليه بصره بعد زمن . وتوفى مهمذان عن نحو ثمانين سنة ، وحمل تابوته إلى بغداد . من كتبه «المعتسر» في الحكمة ، منه قطعة مخطوطة ، و « اختصار التشريح من كلام جالينوس» و «مقالة في سبب ظهور الكواكب ليلا واختفائها نهاراً » و «الأقرباذين» ثلاث مقالات ، ورسالة « في العقل وماهيته – خ » قلت : ثقات المؤرخين مختلفون في اسم جده «ملكا» أو «ملكّان» فهو عند ابن أبي أصيبعة والصفدي ، بغير نون ؛ وعند ابن خلكان وابن قاضي شهبة ، بنون . ووجدت خطأً (سنة ٦١٧) لطبيب آخر اسمه «هبة الله بن ملكاً » من أهل تكريت ، لا أعلم صلته بصاحب الترجمة ، و « ملكا » فيه بغير نون ، فترجح عندى حذفها . أما وفاة المترجم له ، فجعلها ابن

قاضى شهبة بين سنتى ٥٥٠ و ٥٦٠ وقال الصفدى : في حدود ٥٦٠ عن ثمانين عاماً ؛ وانفرد الظهير البيهقى بالحبر الآتى : في سنة ٤٤٠ أصاب السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه قولنج بعدما افترسه أسد ، فحمل أبو البركات (هبة الله) من بغداد إلى همذان ، فلم يئس الناس من حياة السلطان خاف أبو البركات على نفسه ، ومات ضحوة ، ومات السلطان بعد العصر ، وحمل تابوت أبي البركات إلى بغداد (١)

# البُوصِيري (٢٠٠ - ٩٨٠ م)

هبة الله (ويسمى أيضاً سيد الأهل) ابن على بن ثابت بن مسعود الأنصارى الخزرجى ، أبو القاسم البوصيرى ، المصرى المولد والدار: كاتب أديب . كان فى آخر حياته مسند الديار المصرية . حد ت بالقاهرة والإسكندرية . ونقل ابن قاضى شهبة أنه كان ثقيل السمع شرس الأخلاق . له «مختصر فى علم الناسخ والمنسوخ — خ » (٢)

<sup>(</sup>۱) طبقات الأطباء ۱: ۲۷۸ ولم يذكر وفاته . وأخبار الحكماء ٢٢٤ و Brock. S. 1: 831 ونكت الهميان ٣٠٤ وأرخ وفاته في حدود ٢٠٥ عن ثمانين الهميان ٢: ٣٠٥ وأرخ وفاته في حدود ٢٠٥ عن ثمانين ٢: ١٩٥٠ أول الصفحة . وهدية العارفين ٢: ٥٠٥ وفيه : توفي ببغداد سنة ٧٠٥ وتاريخ حكماء الإسلام ٢٠١ وفيه : عاش تسعين سنة شمسية . وخزائن الكتب القديمة في العراق ١٣٤ ومطالع البدور ٢: ١٠٥ وكشف الظنون ١٧٣١ وفيه : المتوفي سنة ٧٤٥ وشذرات (٢) الإعلام لابن قاضي شهبة – خ . وشذرات الذهب ٤: ٣٣٨ ومرآة الجنان ٣: ٩٠١ في وفيات

# هِنَةُ الله (٠٠٠ عند م

هبة الله بن عيسى ، أبو القاسم : كاتب مترسل . كان وزير «مهذب الدولة » صاحب البطيحة ، ومدبر أمره . قال ابن الأثير : وهو من الكتاب المفلقين ، و «مكاتباته » مشهورة . ولبعض الشعراء مدائح فيه (١)

# ابن القَطَّان (٢٧٨ - ٥٥٠ م)

هبة الله بن الفضل بن عبد العزيز ، أبو القاسم ابن القطان: شاعر هجاء خليع ماجن . من أهل بغداد ، كان مغرى بهجاء المتعجرفين . له «ديوان شعر » قال العاد الأصهائي : لم يسلم منه أحد ، لا الحليفة ولا غيره ، وكان مجمعاً على ظرفه ولطفه . وأورد ابن خلكان طائفة حسنة من أخباره . وقال طاش كبرى زاده : له مختصر في وقال طاش كبرى زاده : له مختصر في «العروض » وقال ابن قاضي شهبة : كان يعرف الطب والكحالة ، وديوانه مشهور ، وقد هجا «الحيص بيص » وهو الذى شهره مهذا اللقب (٢)

=سنة « ٧٨ ه »؟ والنجوم الزاهرة ٦ : ١٨٢ ولم يذكروا له تأليفاً . وانفرد Bankipore 18 : 173 بذكركتابه .

(١) الكامل لابن الأثير : في حوادث سنة ه٠٠ والمنتظم ٧ : ٢٧٥

(٢) وفيات الأعيان ٢: ١٨٦ والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ. وفوات الوفيات ٢: ٣١٤ ومفتاح السعادة ١: ١٧٤ وفى أخبار الدولة السلجوقية ١٢٠ «كان طبيباً فاضلا». ولسان الميزان ٦: ١٨٩ ومرآة الزمان ٨: ١٨٧

### السَّقَطِي (٥٠٩ - ١٠١٥)

هبة الله بن المبارك بن موسى بن على بن يوسف ، أبو البركات ، السقطى : مؤرخ محدث رحال . ولد ببغداد ورحل إلى واسط والبصرة والكوفة والموصل وأصبهان والجبال وغيرها . وصنف «تاريخاً » جعله ذيلا على تاريخ بغداد للخطيب ، وجمع «معجا» لشيوخه في ثمانية أجزاء ضخمة . وتوفى ببغداد (١)

### ابن رَوَاحَة (٠٠٠-١٢٢٠م)

هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن رواحة الحموى ، أبو القاسم ، زكى الدين : منشىء المدرستين المعروفة كل منهما بالمدرسة «الرواحية» بدمشق وحلب ، وقفهما على الشافعية وأقام لهم نظاراً ومدرسين . وكان من التجار الموسرين ومن المعدلين بدمشق . وتوفى فها (٢)

# الْمُؤَيَّد فِي الدِّين ( ... - ٧٠٠ م)

هبة الله بن موسى بن داود الشيرازي السلماني ، أبو نصر ، المؤيد في الدين ،

<sup>(</sup>١) المهج الأحمد – خ . والمقصد الأرشد – خ . والذيل على طبقات الحنابلة ١:٠٤١

<sup>(</sup>۲) ابن الوردى ۲ : ۱٤٦ والبداية والنهاية ۱۳ : ۱۱۳ والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ . والدارس ، للنعيمى ١ : ٢٠٥ – ٢٦٧ وفيه : قال الذهبى : توفى فى شهر رجب سنة اثنتين وعشرين ، وغلط من قاله إنه مات فى سنة ثلاث .

داعي الدعاة : من زعماء الإسماعيلية وكتَّامها . ولد وتعلم بشيراز . وكان لأبيه ، ثم له ، القيام بدعوة الفاطمين فها . وأضطر إلى مغادرتها ، فخرج متنكراً إلى الأهواز (سنة ٤٣٦ ه ) وأقام مدة في حلة منصور . وتوجه إلى مصر ، فخدم المستنصر الفاطمي ، في ديوان الإنشاء ، وتقدم إلى أن صار إليه أمر الدعوة الفاطمية (سنة ٤٥٠) ولقب بداعي الدعاة وباب الأبواب . ثم نحتى وأبعد إلى الشام . وعاد إلى مصر فتوفى فيها ، عن نحو ثمانين عاماً ، وصلى عليه المستنصر . نسبته إلى «سلمان الفارسي» قيل : هو من نسله ؛ وقيل: بل رتبته عند الإسماعيلية كرتبة سلهان . وكانت بينه وبين أبي العلاء المعرى مراسلة (حوالى سنة ٤٤٩) في موضوع أكل النبات ، نشرها المستشرق « مر غليوث » في مجموعة الجمعية الملكية الآسيوية سنة ١٩٠٢م. وله تصانيف، منها « المرشد إلى أدب الإسهاعيلية – ط» و «المجالس المؤيدية – ط» جزآن ، و «السيرة المؤيدية – ط» باسم « ديوان المؤيد في الدين داعي الدعاة » وفيه كثير من أخباره ؛ ومجموعة أشعاره « ديوان المؤيد في الدين - ط ». وله بالفارسية «أساس التأويل» ترجمه عن العربية ، وأصله للقاضي النعان (١)

# (۱) محمد كامل حسين ، فى مقدمتيه لسيرة صاحب الترجمة وديوانه . وفى الصفحة ۱۹ من مقدمة الديوان اختلاف للمؤرخين فى اسمى أبيه وجده . والدكتور حسين الهمدانى ، فى محاضرة له مطبوعة . و Brock. S. 1: 326

### المُرَّاس (٠٠٠ نحو ٨٥٠ هـ)

هبة الله بن يحيى بن محمد ، أبو طالب ، الهراس ، أو ابن الهراس : عالم بالقراآت ، من أهل شير از . له « البهجة » في القراآت السبع (١)

هبيرة بن (عبد الله بن) عبد مناف بن عبرين التميمي اليربوعي العريني : شاعر جاهلي ، من فرسان تميم وساداتها . يقال له «فارس العرّادة» وهي فرسه . ويعرف بالكلحبة (ومعناه : صوت النار ولهيبها) وهو القائل في بدء قصيدة :

( أمرتهم أمرى بمنعــرج اللوى ولا رأى للمعصى إلا مضيعــا » ( فقلت لكأس : ألجميها ، فإنما حللت الكثيب ، من زرود ، لأفزعا » قال المرد : كأس ، اسم جارية ؛ ولأفزع ( بفتح الهمزة والزاى ) : لأغيث . قلت :

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ٢:٣٥٣ وقد ترجم له مرتين ، في صفحة واحدة ، عرفه في الأولى؛ بابن الهراس ، وفي الثانية بالهراس .

ولا يزال «فزع» له ، بمعنى أنجده ، دارجاً على ألسنة العامة فى أكثر بلاد العرب . ومن أخبر الكلحبة أنه جاور بنى «بلى» القضاعيين ، فأغار عليهم بنو جشم بن بكر التغلبيون ، وأخذوا أموالهم ، فقاتل الكلحبة وابن له ، مع جشم ، حتى ردوا إليها أموالها ، وجرح ابنه ومات من جراحه . وله فى ذلك شعر . والنسابون مختلفون فى اسم أبيه : عبد مناف ، أم عبد الله بن عبد مناف ؟ وكثير منهم بجعله «العرنى» عبد مناف ؟ وكثير منهم بجعله «العرنى» بضم العين وفتح الراء ، نسبة إلى «عرينة» بن من قضاعة أو من بجيلة ، وصححه المحققون بلفظ «العربنى» مفتوح العين مكسور الراء ، نسبة إلى «عرين» من بنى يربوع ، من بنى يربوع ، من تميم (۱)

النَّهُدي ( ... - . . )

هبیرة بن عمرو بن جرثومة النهدى : شاعر جاهلى . اشتهرت له أبیات أشار بها إلى «وصیة» جده «نهد» المتقدمة ترجمته، منها ، نخاطب قومه :

(۱) رغبة الآمل من كتاب الكامل ۱: ۹ - ۱۰، ۱۷ و حلية الفرسان ۱۰ و شرح المفضليات ، للتبريزى - خ. وشرح المفضليات ، لابن الأنبارى ، طبعة اليسوعيين ۲۰ ، ۲۶ والمؤتلف والمختلف للآمدى ۱۷۳ والتاج ۱: ۳۳۶ وفيه أن أثبت الأقوال في نسبه «هبيرة بن عبد الله بن عبد مناف » وجمهرة الأنساب ۲۱۳ ووقع لقبه فيه «الطحلبة» مكان «الكلحبة» والسم جده «عزيز» بالتصغير ، والصواب «عرين» مكبراً ، وفيه أساء أخرى تحتاج إلى تحقيق .

« فأوصى بألا تُستباح دياركم ، وحاموا ، كما كنا عليها نضارب » « إذا أوقدت نار العدد فلا يزل شهاب لكم ، ترمى به الحرب ، ثاقب » « يفدرج عن أبنانا ونسائنا ونسائنا وطعن يردع الحيل صائب » وقد سبقت الإشارة إليه في ترجمة نهد (١)

هُبَرَة بن مُشَمَر ج (٠٠٠ م)

هبيرة بن مشمرج الكلاني : أحد الأشراف الشجعان الفصحاء . كان مع قتيبة حين غزا الصين . وأوفده قتيبة على ملك «كاشغر» رسولا ونذيراً ، فأدى الرسالة وأعجب به صاحب كاشغر . وعاد ، فسيره قتيبة إلى الوليد بن عبد الملك ليخبره عا كان ، فتوفى بفارس ، ورثاه سوادة السلولي (٢)

هُبَيرة بن هاشم (٠٠٠٠ م

هبيرة بن هاشم بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن معاوية بن حديج : من نبلاء مصر فى صدر العباسى . ولى شرطها سنة ١٩٦ه وقتل فى واقعة فيها . كان شجاعاً عاقلا ، لبعض الشعراء مدح فيه ورثاء (٣)

<sup>(</sup>۱) معجم ما استعجم ۱ : ۱۹ ، ۳۳ وصفة جزيرة العرب ۶۹

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٥: ٢ ، ٣

<sup>(</sup>٣) الولاة والقضاة ١٥٩ والنجوم الزاهرة ٢:

<sup>177 6 104 6 105</sup> 

# المَــُكُشُوحِ الْمَرَادِي (::\_::)

هبيرة (المكشوح) بن هلال (أو عبد يغوث) البجلي نسباً الموادى حلفاً: رئيس عانى من الشجعان. كان قبيل الإسلام. وعدة ابن حبيب من «الجرارين في الين» والجرار من يرأس ألفاً. ولقب بالمكشوح لأنه ضرب بسيف على كشحه. وهو أبو الصحابي «قيس بن هبيرة» المتقدمة ترجمته وفها إشارة إلى الحلاف في رجال نسبه (١)

# هُبَيرة بن يَرِيم (٠٠٠ - ١٦٨ هـ)

هبيرة بن يريم الحارفي الشبامي ، أبو الحارث: من أصحاب المختار الثقفي . من أهل الكوفة . له رواية للحديث . وهو عند بعض المحدثين : من ثقاتهم . وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين (الكوفيين) وأشار إلى صلته بالمختار ، فعدها هفوة منه . وقال ابن الأثير : هبيرة بن يريم (وفي النسخة مريم ، مصحفاً ) : مولى الحسين بن على . قتل بالحازر (٢)

(۱) المحبر ۲۰۲ و هو فيه: هبرة «بن » المكشوح؟ بزيادة «بن » خطأ . وسمى أباه «عبد يغوث» كما فى جمهرة الأنساب ۳۸۲ و هو فيهما كما فى القاموس: «المرادى » و نبه الزييدى فى التاج ۲: ۲۱۳ إلى أنه «ابن هلال ، المرادى ، حلفاً ، و نسبه فى بجيلة ثم فى بنى أحمس » و مثله فى مصادر ترجمة ابنه «قيس» المتقدمة .

(۲) طبقات ابن سعد ۲: ۱۱۸ والکامل لابن الأثیر ، فی حوادث سنة ۲۷ وتهذیب التهذیب ۲۳:۱۱ ووقع فیه « الشیبانی » تحریف « الشیامی » و التاج ۸:=

#### جه

ابن هِجْرِس = مُحَدَّد بن رافع ،۷۷ هِجْرِس بن كُليْب (::::)

هجرس بن كليب بن ربيعة التغلبي الوائلي : فارس جاهلي ، يروى له شعر . ولد بعد مقتل أبيه «كليب» الذي كانت بسببه حرب «البسوس» بين حيي بكر وتغلب ابني وائل . وربته أمه في بيت «خاله» «جساس» قاتل أبيه . ولما نشأ وعرف الخبر، سمع يقول :

« يا للصرحال لقلب مالمه آس كيف العراء وثأري عند جساس » ودامت الحرب زمناً طويلا ، وانتهت بمقتل «جساس» قال المرزباني : قتله هجرس وقال : « ألم ترني ثأرت أبي كليب وقد يرجى المرشح للصنحول » « غسلت العار عن جشم بن بكر بحساس بن مرة ذي التبول » بجساس بن مرة ذي التبول » وأشار ابن الأثير (المؤرخ) إلى هذه الرواية ، ورجح ما ذهب إليه أكثر أصحاب الأخبار من أن جساساً جرح في معركة مع « أبي من أن جساساً جرح في معركة مع « أبي

نويرة التغلبي » ومات من جرحه (١)

<sup>=</sup>۲۲ هوفیه: توفی سنة « ست وستین ومائة » والصواب الاکتفاء بست وستین .

<sup>(</sup>١) المرزباني ٨٩٤ والكامل لابن الأثير ١: ١٩١ – ١٩١ والأغاني ، الساسي ٤: ١٤٩ – ١٥٠

# المعرفي ( ... . )

الهجيم بن عمرو بن تميم بن مر بن أد : جد شجاهلي . بنوه بطن من تميم . تنسب إليهم محلة بالبصرة ، كانوا قد نزلوا بها . وريما انتسب بعض «الهجيميين» إلى المحلة ولم يكن من القبيلة . ولجرير أبيات في هجائهم ، وصفهم فيها نحفة اللحي ، أولها : « إن الهجسيم قبيلة ملعونة حص اللحي ، متشابهو الألوان» حص اللحي ، متشابهو الألوان» قال الجمحي : وخفة اللحي في هجيم ظاهرة (١)

# هُجِيمَة بنت حُيي (٠٠٠ ما ١٠٠ م

هجيمة بنت حيى الوصابية ، أم الدرداء الصغرى : فقيهة محد ته تابعية . من أهل دمشق . تنسب للوصاب من قبائل حمير . نشأت يتيمة في حجر أبي الدرداء (عويمر بن مالك) بدمشق . وكانت تلبس برنساً وتصلي في صفوف الرجال وتجلس في حلق القراء ، في صفوف الرجال وتجلس في حلق القراء ، النساء . وتزوجها ، ومات عنها ، فخطبها الأول . النساء . وتزوجها ، ومات عنها ، فخطبها وعاشت معظمة عند بني أمية ، تقيم ستة أشهر في بيت المقدس ، وستة أشهر في دمشق . من أخبارها : نودي لصلاة المغرب ، وهي وعبد الملك بن مروان في صخرة بيت

(۱) اللباب ۳: ۲۸۵ وجمهرة الأنساب ۱۹۸ والجمحي ۳۲۰

المقدس ، فقامت متوكئة على عبد الملك ، فدخل بها المسجد ، فجلست مع النساء ، ومضى هو إلى المقام ، فصلى بالناس . ومن كلامها : أفضل العلم المعرفة . روى لها مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه (١)

المُعَجَيْمي = خالِد بن الحارِث ١٨٦

#### هل

هَدَاد ( ... - . . )

هداد (كسحاب) بن زيد مناة بن الحجر ابن عمران ، من الأزد : جد ألم جاهلي يماني . من نسله «عقبة بن سنان الهدادي » من رجال الحديث . وهو جد الشاعر «هداد بن عمرو» الآتي (۲)

#### هَدَاد بن عَمْرو ( ... ـ . : )

هداد بن عمرو بن حمّان بن هداد بن

(٢) الإكليل ١٠: ٣٤ ، ٤٤ واللباب ٣: ٢٨٥

والتاج ٢: ٥٤٥

<sup>(</sup>۱) سير النبلاء - خ - المجلد الثالث . وتهذيب الأسهاء ٢ : ٣٦٠ وفيه : «هجيمة ، ويقال جهيمة ، ويقال جهيمة ، بنت حيى ، وقيل حي ، الأصابية ويقال الوصابية » وتذكرة الحفاظ ١ : ٠٥ وهي فيه «أم الدرداء الهجيمية الأوصابية » وخلاصة تذهيب الكمال ٢٩٤ وفيه : «قال ميمون بن مهران : ما دخلت عليها إلا وجدتها مصلية » وتهذيب التهذيب ٢١ : ١٦٤ - ٢٧ وفيه : « . . حجت سنة إحدى وثمانين ، ووقع عند وأنيه السمها حامة ، فينظر » . وأعلام النساء ١٥٨١ وانظر التعليق على ترجمة أم الدرداء الكبرى «خيرة بنت أبي حدرد » المتقدمة في ٢ : ٣٧٥

زید مناة : شاعر جاهلی ممانی . هو حفید المترجم قبله . کان معاصراً للملك «زید بن مرب » المتقدمة ترجمته . وأسره الملك «زید » فی خبر أورده الهمدانی ، فقال من قصیدة :

( تبدلت من سلمى وأسباب ودها بلاداً بها الأعداء أعينهم خزر » وروى الهمدانى له أشعاراً أخرى ، لا يصح أن تكون من شعر اليمن فى ذلك العصر. وقال إن الملك زيداً أطلقه مع أسرى آخرين وضمن لهم الكف عنهم وضمنوا له الطاعة (١)

#### البسطامي (٠٠٠-١٢٨١م)

هداية الله بن عبد الله الأورنجى البسطامى: فقيه إمامى . نزل نخر اسان . من كتبه « شرح شرائع الإسلام » فى فقه الشيعة (٢)

هدایة الله بن مهدی الرضوی الحراسانی المشهدی : مفسر إمامی . له «تفسیر » أنجز منه عشرة أجزاء من أول القرآن ، وعشرة من آخره (۳)

هُدْبَة بن خَشْرَم ( . . - نحو ٥٠٠ ه )

هدبة بن خشرم بن كُرْز ، من بنى عامر بن ثعلبة ، من سعد هذيم ، من قضاعة :

شاعر ، فصيح ، مرتجل ، راوية ، من أهل بادية الحجاز (بين تبوك والمدينة) كنيته أبو تُعمر . وهو القائل :

« عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فــرج قريب »

وفي الأغاني : كان هدبة راوية الحطيئة ، والحطيئة راوية كعب بن زهبر وأبيه ، وكان جميل راوية هدبة ، وكثير راوية جميل. وقال حازم القرطاجني (في المناهج) بعد أن ذكر أن «كثيراً» أخذ علم الشعر عن جميل: «وأخذه جميل عن هدبة بن خشرم ، وأخذه هدبة عن بشر بن أبي خازم » . وأكثر ما بقى من شعره ، ما قاله في أواخر حياته بعد أن قتل رجلا من بني رقاش ، من سعد هذيم ، اسمه «زيادة بن زید » فی خبر طویل ، خلاصته : أن زیادة كان شاعراً أيضاً ، وتهاجيا ، ثم تقاتلا ، فقتله هدية ؛ وابتعد عن منازل قومه ، مخافة أن يقبض عليه والى المدينة (سعيد بن العاص) وأرسل سعيد إلى أهل هدبة فحبسهم بالمدينة . وبلغ هدبة ذلك ، فأقبل مستسلماً ، وأنقذ أهله . وبقى محبوساً ثلاث سنوات ، ثم حكم بتسليمه إلى أهل المقتول ، ليقتصوا منه ، فأخرج من السجن ، وهو موثق بالحديد ، ودفع إلهم ، فقتلوه أمام والى المدينة وجمهور من أهلها . وأظهر صبراً عجيباً حين قتل ، وارتجل فى السجن وبىن يلمى قاتليه شعراً كثيراً . قال مروان بنّ أبي حفصة : كان

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>١) الإكليل ١٠: ٤٤ ، ٥٥ (٢) هدية العارفين ٢: ٧٠٥

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين ٢: ٥٠٧ والذريعة ٤: ٣٢١

هدبة أشعر الناس منذ دخل السجن إلى أن أقيد منه (١)

# الهيده بن امرىء القيدس ( ... - : )

الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد ، من الأوس : شاعر جاهلي . من أهل المدينة . مات قبيل ظهور الإسلام . من شعره أبيات يرثى بها عمرو بن حممة الدوسي ، أولها :

« لقد ضمت الأثراء منك مرزءاً عظيم رماد النار مشترك القدر » وهو أبو الصحابي « كلثوم بن الهدم »(٢)

#### الْهَدُهَاد (::-::)

الهدهاد بن شرحبیل بن عمرو ، من حمیر : ملك بمانی جاهلی قدیم . خلف أباه فی ملکه (انظر ترجمته) وتابع حربه مع

(۱) الأغانى ، طبعة الساسى ٧ : ٣٧ و حراسة ابن الشجرى وطبعة بريل ٢١ : ٢٦٤ – ٢٧٦ و حراسة ابن الشجرى ٠ - ٣٠ و المرزبانى ٣٨٤ و الزهرة : انظر فهرسته . و التبريزى ٢ : ١٢ و الشعر و الشعراء ٤٤٦ و خزانة البغدادى ٤ : ٤٨ – ٨٧ و الحبر ٥ ٣٩ ، ٣٩٠ و معجم ما استعجم ٥٥٧ و التاج ١٠٣١ و ورغبة الآمل ٢ : ٢٤٢ ، ٣٤٢ و ٣ : ١٨٨ و ٨ : ٣٩٠ و سمط اللآلى ٤٤٢ ، ٣٩٠ و العينى ٢ : ١٨٨ وعرفه بالعذرى ؛ ومثله الجاحظ في الحيوان ٧ : ١٥٥ – ١٥٧ و وبنو ومثله الجاحظ في الحيوان ٧ : ١٥٥ – ١٥٠ و وبنو عذرة من أبناء عمومته يلتقى نسبه بهم في «سعد هذيم» عذرة من أبناء عمومته يلتقى نسبه بهم في «سعد هذيم» كما في جمهرة الأنساب ١٥ وانظر بعض أخباره في أسماء المغتالين ، من نوادر المخطوطات ٢ : ٢٥٦ – ٢٦٢ (٢) المرزباني ٩٠ و ترجمة ابنه «كلثوم» في الأصابة : ت ٢٤٤٧

ذى الأذعار (عمرو بن أبرهة) فاقتتلا عشرين سنة لا يقوى أحدهما على الآخر . وهو أبو « بلقيس » قال أصحاب الأخبار : عهد إليها بالملك قبيل وفاته (١)

هدی بنت محمد سلطان «باشا» رئیس أول مجلس نيابي بمصر : وجهة مثرية ، ترأست الحركة النسائية في عصرها . ولدت في «المنيا» من بلاد الوجه القبلي ( عصر ) وقرأت القرآن ، وانتقل أبواها إلى القاهرة فنشأت مها . وجيئت معلمات تلقت عنهن مبادئ العلوم واللغتين التركية والفرنسية ، والموسيقي . وتزوجت على «باشا» الشعراوي أحد أعضاء الجمعية التشريعية. ولما كانت ثورة مصر على الإنجليز سنة ١٩١٩ تقدمت المظاهر ات النسائية سافرة ، فكانت أول مصر بة مسلمة رفعت الحجاب. وتوفى زوجها سنة ١٩٢٢ وخلَّف لها ثروة ضخمة . وفي سنة ١٩٢٣ ألفت جمعية «الاتحاد النسائي» مصر. وشاركت في كثير من أعمال البر. وعقدت المؤتمر النسائي الشرقي (سنة ١٩٣٨) والمؤتمر النسائي العربي (سنة ١٩٤٤ ) وحضرت عدة مؤتمرات نسائية

<sup>(</sup>۱) التيجان ١٣٥ والنويرى ١٥ : ٢٩٣ والتاج ٢ : ٤٥ ومنتخبات في أخبار اليمن ١٠٩

عالمية . وأصدرت مجلة «المصرية» وولت إحدى الأديبات تحريرها . وتوفيت بالقاهرة . لها «مذكرات – خ» قرر الاتحاد النسائى نشرها . وجُمع ما قيل في سيرتها ورثائها من نثر وشعر في كتاب سمى «ذكرى فقيدة العروبة – ط» (1)

ابن هَدِيَّة = مُمَّد بن مَنْصُور ٧٣٦

هل

الهُذلُول (....)

الهذلول بن كعب العنبرى : شاعر ، من أعيان الأعراب. يُظن أنه جاهلى . قال التبريزى : كان مملكاً ، نزل به ضيف ، فقام إلى الرحا يطحن ، فرأته زوجته فاستعظمت فعله ، فقال قصيدة ، منها :

« لعمر أبيك الحير ، إنى لخـادم لضيفى ، وإنى إن ركبت لفارس » والقصيدة فى «ديوان الحاسة» وفى القاموس : الهذلول ، بالضم ، الرجل الخفيف (٢)

الهذَّلي (أبوكبير)=عامِر بن الْحُلَّيْس

الهذلى (أبو ذؤيب) = خويلد بن خالد ٢٧؟ الهذلى (أبو صخر) = عبد الله بن سلمة ٨٠؟

(۱) ذكرى فقيدة العروبة . ومجد الدين حفى ناصف فى بلاغة النساء ٢١ وإيمى خير ، فى جريدة الأهرام ٢٦/٧/٢٦ ومجلة الكتاب ٥: ٣٤١ وجريدة «الأنباء» الدمشقية ٢٠ شوال ١٣٧٢ (٢) شرح ديوان الحاسة للتبريزى ٢: ١١٨-١١٨

الهذلى (ابن عتبة) = عبيد الله بن عبد الله ٩٨ الهذلى (المغنى) = سعيد بن مسعود ١١٠؟ الهذلى (ابن جبارة) = يوسف بن على ٢٥٥ هذيل (جد القبيلة) = هذيل بن مدركة أبو الهذيل (العلاف) = محمد بن الهذيل (١١٨ ٣٨٥ ابن هذيل (الشاعر) = يحيى بن هذيل ٢٣٥ ابن هذيل (الغرناطي) = يحيى بن أحمد ٧٥٣ ابن هذيل (الغرناطي) = يحيى بن أحمد ٧٥٣

# ابن رَزِين (: - ٢٣٠٤ م)

هذيل بن خلف بن لب بن رزين ، أبو محمد : مؤسس دولة آل رزين في الأندلس . وهو من أصل بربرى ، يعرف وأهل بيته ببنى الأصلع . كان من أكابر «شنتمرية الشرق» ويقال لها «السهلة» وينسها الإسبان إلى آل رزين ، فيسمونها الأندلس بعد الأمويين ، وثار كل رئيس عوضع ، امتنع ابن رزين في بلده ، وبايعه أهلها (سنة ٤٠٣ هـ) فأحكم نظامها وابتعد ماكاً هماماً كريماً . واستمر إلى أن توفى (١) ملكاً هماماً كريماً . واستمر إلى أن توفى (١)

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ٣ : ١٨١ ، ٣٠٥ والحلل السندسية لشكيب أرسلان ٣ : ٥٥ ، ٥ ٥ وفيه ٣ : ٣٥٥ ، ٥ وفيه ٣ : ٣٥٥ «وفي تطوان اليوم عائلة يقال لها بنو رزين يترجح أنها من ذرية بني رزين أمراء شنتمرية الشرق » . والمغرب في حلى المغرب ٢ : ٢٧٤ وأعمال الأعلام : القسم الثاني في أخبار الجزيرة الأندلسية ٢٣٦

الهذيل بن زُفَر (٠٠٠ بعد١٠٢ م)

الهذيل بن زفر بن الحارث بن عبد عمرو الكلابى : من الرؤساء الشجعان الفصحاء في العصر المرواني . دخل على يزيد بن المهلب يستعين به على ديات تحملها عن بعض الناس، فقال : «أصلحك الله ، إنه قد عظم شأنك وارتفع قدرك أن يستعان بك أو يستعان عليك ! ولست تفعل شيئاً من المعروف إلا وأنت أكبر منه . وليس العجب من أن تفعل ولكن العجب من أن لا تفعل » فقال يزيد: حاجتك فذكرها ، فأمر له ما ، وزادها مئة ألف درهم ؛ فقال : أما الحمَالات (وهي الديات التي سيؤدمها عن أشخاص لآخرين) فقد قبلتها ، وأما المال فليس هذا موضعه! ثم كان مع أبيه ، أيام قيامه في الجزيرة الفراتية ، في عهد مروان بن الحكم، ومات أبوه (نحو سنة ٧٥) فعاد إلى ولائه لبني مروان . ولما بايع أهل البصرة لنزيد بن المهلب ، وانتقض بهم على المروانيين (سنة ١٠١) وحاربته جيوش الشام ، كان الهذيل مع قائدها مسلمة بن عبد الملك ، ثم كان على ميسرته في وقعة «العقر » التي قتل مها يزيد . قال ابن حزم : «والهذيل ، هو قاتل يزيد بن المهلب يوم العقر وقد قيل غبر ذلك » وأورد ابن الأثير خير مقتل « يزيد » وأن الذي قتله هو « القحل بن عياش الكلبي »

ثم قال : « وقيل : بل قتله الهذيل بن زفر ، ولم ينزل يأخذ رأسه ، أنفة ! » (١)

هُذَيْلِ الإِشبيلي (٥٠٠ - ١٢٠٥)

هذيل بن عبد الرحمن ، أبو الحسن الإشبيلي : شاعر ، من ظرفاء الأدباء . أورد ابن سعيد بعض نوادره (٢)

الْمُذَيْلِ الْأَشْجَعِي ( ٠٠٠ نوو ١٢٠هـ)

هذيل بن عبد الله بن سالم بن هلال الأشجعى : شاعر ماجن هجاء ، من أهل الكوفة . له هجاء فى ثلاثة من قضاتها : عبد الملك بن عمير ، والشعبى ، وابن أبى ليلى . ومما قاله فى الشعبى أيام قضائه ، أبيات أولها :

« فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها» (٣) المُحدِّدُ في بن عِمْر ان (::-:)

الهذيل بن عمران التغلبي : من الروئساء في الجاهلية . عده ابن حبيب من «الجرارين» من ربيعة ، والجرار من يرأس ألفاً . وقال : قتلته بنو مازن بن مالك بن عمرو بن تميم ، يوم «الصُليب» وقال ياقوت : الصليب ،

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الأثير ه: ۲۹ – ۳۱ والبيان والتبيين ۲: ۲. وجمهرة الأنساب ۲۷۰ ووقع فيه يوم «العقر» بلفظ «العقد» تصحيفاً .

<sup>(</sup>٢) الغصون اليانعة ، لابن سعيد ٢٩ – ٧١

<sup>(</sup>٣) المرزباني ٨٢٤ وجمهرة الأنساب ٢٣٨

جبل عند کاظمة ، کانت به وقعة بین بکر ابن وائل وبنی عمرو بن تمیم (۱)

#### هُذَيْل ( ..- . ) هُذَيْل

هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ، من عدنان : جد جاهلي . بنوه قبيلة كبرة . كان أكثر سكان «وادى نخلة» المجاور لمكة ، منهم . ولهم منازل بين مكة والمدينة . ومنهم في جبال السَّراة . وكانوا أهل عدد وعدة ومنعة . واشتهر منهم كثيرون فىالجاهلية والإسلام ، قال ابن حزم : وفي هذيل نيف وسبعون شاعراً مشاهير . وسمى بعضهم . ونشر بمصر « ديوان آلهذليبن » لواحد وثلاثين شاعراً منهم . وكانت تلبيتهم في الجاهلية إذا حجوا : «لبيك عن هذيل ، قد أولجوا بليل ، في إبل وخيل » وكان صنمهم « مناة » وهو صخرة في ديارهم بقديد ، على ساحل البحر الأحمر ، بينها وبين المدينة سبعة أميال ، وشاركتهم فيه قبائل أخرى ، وبعث النبي (ص) على بن أبي طالب إليه (سنة ٨ ه) فحطمه . وشاركو ا كنانة في عبادة «سـُواع» بوادی نعان قریباً من مکة ، وهدمه عمرو ابن العاص . قال أحد الشعراء :

« تراهم حول قبلتهم عكوفـــاً كما عكفت هذيل على سواع » وهم الذين دفعوا أبا طاهر (سليمان بن الحسن) الجنابي القرمطي (سنة ٣١٦ أو ٣١٧) عن

اقتلاع «ميزاب الكعبة» يوم نهب مكة و فتك بأهلها (١)

# الهُذَيْل بن مَشْجَعة ( . . ـ . )

الهذيل بن مشجعة البولاني : من شعراء «الحاسة » من بني بولان بن عمرو ، من طيىء . اختار أبو تمام من شعره قصيدة ،

« إنى وإن كان ابن عمى غائباً لقداف من خلفه وورائه » أى أدافع عنه . وفسرت « وراء » هنا بمعنى قدام ، وفى القرآن : « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » . ومنها : « وإذا تتبعت الجدلئف مالنا خلطت صحيحتنا إلى جربائه »

والجلائف ، الأعوام المجدبة ؛ يعنى إذا حلت بنا هذه الأعوام خلطنا فقره بغنانا(٢)

### الهُذُيل بن هُبيّرة (نت)

الهذيل (أبو حسان ، ويقال له الهذيل الأكبر ) بن هبيرة بن قبيصة بن الحارث

<sup>(</sup>١) المحبر ٥٥٠ ومعجم البلدان ٥ : ٣٨١

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان: ترجمة عبيد الله بن عبد الله الله الله الله الله الله الله ومعجم البلدان . ومعجم البلدان . ١٦٧ ، ١٦٧ ، ١٦٧ و الأنساب ١٨٥ – ١٨٧ واليعقوبي ٢١٢١ والأزرقي ٢٠٨ وتلبيس إبليس لابن الجوزي ٥٥ وعريب ١٣٧٧ وانظر معجم قبائل العرب ١٨٣ وفيه ذكر قبائل هذيل ومنازلها في أيامنا هذه .

<sup>(</sup>۲) التــــبريزى ٤ : ١٠٥ – ١٠٥ والمرزوقى ٨٢ – ١٦٨٠

الثعلبي ، من بني ثعلبة بن بكر ، التغلبي : فارس شاعر جاهلي ، من «الجرارين» قادة الألوف . يعرف بالمجدّع . وهو صاحب يوم «إراب» أغار فيه على بني رياح بن يربوع ، ورجالهم بعيدون عن الحي ، في بعض غزواتهم ، فقتل وأسر كثيراً ممن وجد ، قال الفرزدق :

« غداة أتت خيل الهذيل وراءكم وسدت عليكم من إراب المطالع » وقال في سباياهم :

« بمشين في أثر الهذيل ، وتارة يُردفن خلف أواخر الركبان »

ومن قصيدة له:

« وكان إذا أناخ بدار قسوم أبو حسان ، أورثها خسرابا » وقال الأخطل :

« ولقد سما لكم الهذيل ، فنالكم بإراب ، حيث يقسّم الأنفالا »

وأغار على بني ضبة ، في « ذي بهدى » باليمامة فاستعانوا ببني سعد بن زيد مناة ، فهزموا رجاله وأسروه . ورضوا بالفداء ، فأطلقوه . وأغار على إبل لنعيم بن قعنب الرياحي ، فتخلى عنها رجالها ، فجلس على شفير بئر تسمى « سفار » كحزام ، مطمئناً ، وشغل من معه بسقى الإبل ، ورآه « حباشة المازني » فرماه بسهم من خلفه ، فلم نخطئه ، وسقط في القليب ميتاً ، فقال عتيبة بن مرداس :

« فمن مبلغ فتيان تغلب أنه خلا للهذيل من سفار قليب ً »

وكان بنو تميم يفزعون به ولدانهم ، وهو من بنى بكر بن حبيب المعروفين بالأراقم ، من بطون تغلب المشهورة (١)

# هُذَي (..-.)

هذيم بن عدى بن جناب بن هبل ، من بني كليب بن وبرة : جد جد جاهلي . من نسله «حميل – بالحاء والتصغير كحسين – ابن عياش » كانت تنسب إليه « آلحيل الحميلية » (٢)

#### هر

الهَرَّاه = مُعاَذ بن مُسْلم ۱۸۷ الهَرَّاس = هِبَة الله بن يَحْيي ۲۵۰۰ الهَرَّاشي = مُحَّد بن علي ۲۰۰ الهَرَّاوي = مُحَّد عِمْران ۱۲۰۷ الهَرَّاوي = مُحَّد بن حُسين ۱۳۰۸ الهَرَّاوي = مُحَد بن حُسين ۱۳۰۸ در نَبُور (۱۲۲۰–۱۳۲۱ه)

هرتڤيك درنبور Hartwig Derenbourg:

٢٦٤ «هذيل» لعله تصحيف ؟

<sup>(</sup>۱) النقائض ، طبعة ليدن ٢٧٣ ، ٢٥١ ، ٢٠٧ ، ٢٠٣ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ وجمهرة الأنساب ٢٨٩ ومعجم ما استعجم ٣٩ ، ٣٩٠ ، ٣٣١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ ، ٢٨١ والحبر ٢٤٩ وهو في جمهرة الأنساب ٢٤٧ وهو في جمهرة الأنساب

مستشرق فرنسي موسوى . وهو ابن جوزيف السابق ذكره . مولده ووفاته بباريس . تعلم العربية في ألمانيا . وكان قما على الكتب الخطية في المكتبة العامة بباريس. له معرفة بكثير من اللغات الشرقية ولا سما الفارسية . اجتمع به صاحب «الاستطلاعات الباريسية» سنة ١٨٨٩ وسماه «أرتفيك درامبورغ». له بالعربية: « وصف المخطوطات العربية الموجودة في مكتبة أسكوريال – ط » و « مجموع منتخبات عربية أدبية ابتدائية – ط» وعنى بنشر كتاب « الاعتبار » لابن منقذ ، و « النكت العصرية » لعارة المني ، وسمى نفسه فيه بالعربية «هرتويغ درنبُرغ» غبر متقيد باللفظ الفرنسي . ونشر كتاب «سيبويه» مع ترجمته إلى الفرنسية و « ديوان النابغة الدبياني » وأعاد طبع «الفخرى» لابن الطقطقي . وترجم إلى الفرنسية «تاريخ الطبرى » عن الفارسية (١)

هرثمة بن أعين : أمير ، من القـــادة الشجعان . له عناية بالعمران . بني في

«أرمينية» و «إفريقية» وغيرهما. ولاه «الرشيد» مصر (سنة ۱۷۸ هـ) ثم وجهه إلى إفريقيــة لإخضاع عصاتها ، فدخل « القبروان » سنة ١٧٩ ولقى من أهلهاما ي. فأحسن معاملتهم . وتقدم في جيش كثيفٌ إلى « تهرت » فقاتله ابن الجارود ، وظفر هر ثمة . وأطاعته قبائل البربر ، فعاد إلى القبروان . وبني فها القصر المعروف بالمنستبر (على يد زكريا بن قادم) وبني سور طرابلس الغرب . واستمر والياً على إفريقية سنتن ونصفاً . وطلب من الرشيد أن يعفيه ، فنقله (سنة ۱۸۱) وعقد له على خراسان ، فأقام فها . وولاه غزو الصائفة (سنة ١٩١) ثم ولاه ما كان لاين ماهان (على بن عيسي) فانتقل إلى مرو (سنة ١٩٢) ولما بدأت الفتنة بين الأمين والمأمون ، انحاز إلى المأمون، فقاد جيوشه وأخلص له الحدمة حتى سكنت الفتنة عقتل الأمين . وانتظمت الدولة للمأمون، فنقم عليه أمراً ، قيل : اتهمه بمالأة إبراهيم ابن المهدي أو بالتراخي في قتال الطالبيين وأبى السرايا ، فدعاه إليه وشتمه وضربه وحيسه . وكان الفضل بن سهل (الوزير) يبغضه ، فدس إليه من قتله في الحبس سراً ، عرو (١)

<sup>(</sup>۱) الولاة والقضاة ١٣٦ وطبقات علماء إفريقية ٥ والمونس ٣٤ وهو فيه «الهاشمي» ؟ . وابن الأثير ٢ : ٥٤ ، ١٠٧ وما بينهما . وتاريخ سنى ملوك الأرض ١٤٣ والمسعودى ، طبعة باريس : انظر فهرسته . والطبرى ، طبعة مصطفى محمد ٢ : ٢٦١، ٩٤ ، ٢٥٥ ، و ٢ ، ٣٨ ، ٢٤٠٠ ،

<sup>(</sup>۱) الاستطلاعات الباريسية ١٣٢ وأول ١٣٤ و مجلة المجمع العلمي العسربي ه : ١٦٧ ورحلة الوزير XXX ومعجم المطبوعات ٩٩٨ والربع الأول من القرن العشرين ٣٣ والمستشرقون ٥٦ ودليل الأعارب ١٣٩ (٢) يلاحظ أنه وقع ترتيبه في ٢: ١٢٠ قبل «مارتن تيودور» سهواً.

# هُر \* مُنَّهُ بن عَرْفَحَة ( . . - بعد ٢٠ هـ)

هر ثمة بن عرفجة بن عبد العزى بن زهير ابن ثعلبة البارقى ، من الأزد: قائد ، من رجال الفتوح فى صدر الإسلام . من أهل البحرين . وجهه أميرها (العلاء بن الحضرمى) غازياً (فى أيام عمر ) ففتح جزيرة فى البحر مما يلى فارس . ثم كتب عمر إلى العلاء بأن عمد به عتبة بن غزوان حين غزا «الأبلة» عمد به عتبة بن غزوان حين غزا «الأبلة» ضارك فى فتحها . قال البلاذرى : ثم إنه صار بعد إلى الموصل . وقال ابن حزم : وهو الذى جند ألموصل . وقال ابن حزم :

# هُر \* كَة بن نَصر ( . . - ٢٣٤ م )

هرثمة بن نصر (أو النضر) الجيلي (أو الجبلي): وال ، قال ابن تغرى بردى: كان أميراً جليلا عاقلا مدبراً سيوساً. ولى إمرة مصر سنة ٣٣٣ ه. وفي أيامه ورد كتاب

= ۲۲ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۲۸ ، ۷۷ ، ۷۲ ، ۷۲ و ۱۲۹ ، ۲۲ و انظر ۱۲۰ – ۱۳۰ و النجوم الزاهرة ۲ : ۸۸ – ۹۰ و انظر فهرسته . و ابن خلدون ۳ : ۲٤٥ و البيان المغرب ۱ : ۸۸ و معجم البلدان : منستير . و خلاصة تاريخ تونس ۲۰ – ۲۱ و فيه ، تعليقاً على بنائه « المنستير» : «مدينة ساحلية بين سوسة و المهدية ، كانت في أول أمرها معقلا ير ابط به المسلمون لحاية الثغر من غارات نصارى البحر المتوسط ، ثم بني الناس حول القصر شيئاً فشيئاً إلى أن صارت مدينة أو اخر القرن السادس للهجرة » . و الحلاصة النقية ۲۲ و شذرات ۱ : ۲۵۸ و الخبر ۲۸۸ و والتنبيه و الإشراف ۱۰۳

(۱) فتوح البلدان للبلاذري ۳٤٩ ، ٣٩٣ و جمهرة الأنساب ٣٤٧

الخليفة المتوكل إلى مصر بترك الجدال في القرآن ؛ وانتهت المحنة التي كان المأمون قد بدأ بها ، فتباشر الناس بولاية هرثمة . وعاجلته الوفاة بعد ١٥ شهراً و ٨ أيام ، من ولايته . وهو ثانى «هرثمة» ولى مصر في الدولة العباسية (١)

# الهُرْ ثي = مُحَمَّد بن علي ٩٩٠

هُرِم بن حَيَّان ( ٠٠٠ به ٢٦ هـ)

هرم بن حيان العبدى الأزدى ، من بني عبد القيس: قائد فاتح ، من كبار النساك. من التابعين . كان أمر بني عبد القيس في الفتوح . وولى بعض الحروب في أيام عمر وعثمان، بأرض فارس . وحاصر «بوشهر» سنة ١٨ ودخلها . وكان من سكان البصرة . عده ابن أبى حاتم في الزهاد الثمانية ، من كبار التابعين . وسماه الجاحظ في النساك الزهاد من أهل البيان . من كلامه : « إياكم والعالم الفاسق ! » سأله عمر عما أراد به ، فكتب إليه : ما أردت إلا الحر ، يكون إمام يتكلم بالعلم ويعمل بالفسق فيشبُّه على الناس فيضلون . وولأه «عمر » على الخيل ، فغضب يوماً على رجل فأمر به ، فو جئت عنقه ؛ وندم، فأقبل على أصحابه فقال: لا جزاكم الله خبراً ، ما نصحتمونی حین قلت ، وٰلا کففتمونی

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة ۲: ۲۰۰ وانظر فهرسته والولاة والقضاة للكندى ۱۹۷ وخطط المقريزى ۳۱۲:

عن غضبي ، والله لا ألى لكم عملا ! ثم كتب إلى عمر : يا أمير المؤمنين لاطاقة لى بالرعية ، فابعث إلى عملك .. وبعثه عثمان بن أبى العاص (أمير البحرين) إلى قلعة «بجرة» ويقال لها «قلعة الشيوخ» فافتتحها عنوة (سنة ٢٦) ومات في إحدى غزواته (١)

# هُرِم بن سِنأن (٠٠٠ - نحو ١٥ ق ه

هرم بن سنان بن أبي حارثة المرى ، من مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان : من أجواد العرب في الجاهلية . يضرب به المثل . وهو ممدوح زهير بن أبي سلمى . اشتهر هو وابن عمه « الحارث بن عوف بن أبي حارثة » بدخولها في الإصلاح بين عبس وذبيان . قال الحارث بن عوف ، في قصة أوردها الأصفهاني : « . . فخرجنا حتى أتينا القوم ، فشينا بينهم بالصلح ، فاصطلحوا على أن فحملنا عنهم الديات ، فكانت ثلاثة آلاف فحملنا عنهم الديات ، فكانت ثلاثة آلاف بعير ، في ثلاث سنين » وقال فيهما « زهير » بعير ، في أولها :

« أمن أم أوفى دمنة لم تكلم المسلام » فالمتثلم » ومانة السدراج فالمتثلم » ومات هرم قبل الإسلام ، في أرض لبني

أسد يقال لها «رُزاء» وهو متوجه إلى النعان. ووفدت بنته على عمر بن الحطاب فى خلافته، فقال لها : ما الذى أعطى أبوك زهيراً حتى قابله من المديح بما قد سار فيه ؟ فقالت : ما أعطى هرم زهيراً قد نسى ! قال : ولكن ما أعطاكم زهير لا ينسى ! (1)

### ابن صَمْضَم (....)

هرم بن ضمضم بن ضباب المرى الذبيانى الغطفانى : من سادات العرب فى الجاهلية . ابن عم « النابغة » الذبيانى . وهو أحد الأخوين « هرم ، وحصين » اللذين يقول فيهما عنترة : « ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحسرب دائرة على ابنى ضمضم » قتله ورد بن حابس العبسى ، فى حرب داحس والغيراء (٢)

# هُرِم بن قُطْبَة (٠٠٠ بعد ١٣ هـ)

هرم بن قطبة بن سيار (أو سنان) الفزارى : من قضاة العرب فى الجاهلية . أسلم فى عهد النبى (ص) وثبت فى الردة . وكان حياً فى خلافة عمر . وله معه حديث . كان من « الحطباء البلغاء والحكام الروئساء »

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷: ۵۹ وأسد الغابة ٥: ۷٥ و تاريخ الإسلام للذهبي ٣: ٢١١ والإصابة : ت٨٩٤٨ ووقع فيه اسمه «هرماس» من خطأ الطبع . والجرح والتعديل : القسم الثاني من الجزء الرابع ١١٠ وصفة الصفوة ٣: ١٣٧ والبيان والتبيين ١: ٣٦٣

<sup>(</sup>۱) أمثال الميدانی ۱ : ۱۲۷ و شرح ديوان زهير ، لثعلب ۳۳ و انظر فهرسته . و الأغانی ۹ : ۱۶۱ – ۱۶۳ و الحبر ۱۶۳

<sup>(</sup>۲) شرح دیوان زهیر ، لثعلب ۳ وجمهرة الأنساب ۲۶۲ و الأغانی ، الساسی ۹ : ۱۶۱ و ۲۰۱ . ۳۰ و الشعر و الشعراء ، تحقیق أحمد شاکر ۲۰۷ و النقائض ، طبعة لیدن ۹۶ ، ۱۰۰۵

هِرْمَانَ أُلْكُو ِيسْتِ ( . . - ٢٢٣١ مُ

هرمان ألمكويست .Hermann Nap. مستشرق سويدى . كان أستاذاً للعربية في كلية أو پسالا (بالسويد) ونشر قسما من رحلة ابن بطوطة ، وكتب في «خواص الضمائر » في اللغات السامية (١)

ابن هَرْمَة = إِبراهيم بن علي ١٧٦ هَرْمَة (....)

هرمة بن هذيل بن ربيع ، من بني فهر: جدُّ . النسبة إليه «هر می» بفتح فسكون . من نسله «ابن هرمة» الشاعر المتقدمة ترجمته (۲)

الهر مي = عُمَر بن عِيسي ٧٠٢

الهروى (الحافظ) = عبد الله بن عروة ٢١١ الهروى (اللغوى) = جنادة بن محمد ٣٩٩ الهروى (صاحب الغريبين) = أحمد بن محمد ١٠٠ الهروى (الأديب) = محمد بن آدم ١٤٠ الهروى (شارح الفصيح) = محمد بن على ٣٣٠ الهروى (أبو ذر) = عبد بن أحمد عمد الهروى (القاضى) = منصور بن محمد ٤٤٠ الهروى (القاضى) = منصور بن محمد

= ترجمة «النعان» فى أسد الغابة ٥: ٧٧ففيه ، فى نسبه روايتان : إحداهما المذكورة هنا ، والثانية ليس فيها ذكر لهرم ، كما فى جمهرة الأنساب ١٤٤

(١) الربع الأول من القرن العشرين ٣٦

(٢) اللباب ٣: ٨٨٨

كما يقول الجاحظ ، وإذا حكم بين الحصمين أو المتنافرين ، سجع في كلامه . وممن تنافر إليه في الجاهلية عمرو بن الطفيل وعلقمة بن علاثة . وهو الذي قال له لبيد بن ربيعة :

«يا هـرم ابن الأكرمين منصبا إنك قد أوتيت حكماً معجبا فطبيّ المفصل واغم طيبا »

ولما ارتد «عيينة بن حصن » نهاه هرم ، وكان فيها قال له: « اذكر عواقب البغى يوم الهباءة ، ولجاج الرهان يوم قيس ، وهز ممتك يوم الأحزاب » ولم يقبل منه عيينة ، ففارقه وقال فيه شعراً (١)

هرم (....)

هرم بن هني بن بلي (كلاهما كغني) من قضاعة : جداً جاهلي . من نسله «النعان ابن عصر » البلوى الهرمي ، بكسر الهاء ، صحابي من أهل بدر (٢)

(۱) اليعقوبي ١: ١٠٤ وأسد الغابة ٥: ٧٥ والمحبر ١٣٥ والبيان والتبيين ، تحقيق هارون ١: ١٠٩ والميان والتبيين ، تحقيق هارون ١: ٩٠ ، ٢٩٠ وصحاح الجوهري والقاموس : مادة «قطب» وزاد الزبيدي في التاج ١: ١٤٤ بعد ذكر قطبة : «ويقال : قطنة ، بالنون» والإصابة : ت ٧٤، ٩ وسرح العيون ، طبعة بولاق ولايون في رسالته التهكية : «وإن احتيال هرم لعلقمة وعامر ، حتى رضيا ، كان عن إشارتك » وتفصيله في الأغاني ، طبعة الساسي ١٥ : ٢٥ - ٤٥

(۲) اللباب ۳ : ۲۸۸ والقاموس : مادة «هرم» وسقطت من التاج ۹ : ۱۰۳ الجملة المتعلقة بصاحب الترجمة ، ومكانها بعد «هرم بن مسعدة». وانظر=

هز

# الشريف هَزَّاع (٠٠٠-١٠٠٠م)

هزاع بن محمد بن بركات : شريف. ممن ولى الإمارة بمكة . انتزعها من أخيــه بركات بن محمد (سنة ٩٠٧ هـ) بعد حرب شديدة . واستقر فها أشهراً . وتوفى بمكة(١)

# هِزَّان بن الحارث ( :: بعد ٢٠ م)

هزان بن الحارث بن الصعب بن محرم الحولانى : من الزعماء أيام الفتوح . أدرك الجاهلية . وشهد فتح مصر ، وكان عريفاً على قومه لما دخلوها (٢)

#### هِزَّانُ بِن صَبَاحِ ( ... . )

هزان بن صباح بن عتيك ، من بنى عنية ، من أسد بن ربيعة : جد أن جاهلى . عُرف بنوه فى جهات اليمامة . وذكرهم الأعشى فى بعض شعره . وورد اسم هزان فى سجع ينسب للمختار الثقفى ، حين تكهن ، أوله : « أما والذى أنزل القرآن » إلى أن يقول : « لأقتلن العتاة من أزد عمان ، ومذحج وهمدان ، ومهز وخولان ، وبكر وهزان ، وثعل ونهان ، وعبس وذبيان ، وقيس وثعل ونهان ، وعبس وذبيان ، وقيس

الهروى (صاحب الروضة) = عبد الواحد بن أحمد الهروى (الحنبلي) = عبد الله بن محمد ١٨١ الهروى (الشافعي) = محمد بن أحمد الهروي (الشافعي) = محمد بن أحمد ١٨٥ الهروي (الحنفي) = عبد المحبيد بن إسهاعيل ٣٧٥ الهروي (الرحالة) = على بن أبي بكر ١١٠١ الهروي (القاضي) = محمد بن عطاء الله ١٨٠٩ الهروي (مير زاهد) = محمد بن محمد المحمد عمد بن محمد المحمد الم

أَبُوهُرَيْرَة =عبدالرحمٰن بن صَخر ٥٩ ابن أبيهُرَيْرة = الحسن بن الحسين ٥٤٥

المُرُ بْرى = مُحمد بن مُحمد ١٠٣٧

ابن أبي طَحْمَة (٠٠٠ - نحو ١٢٠ه)

هُرُمِم (تصغير هرم) بن عدى (أبي طحمة) بن حارثة بن الشريد بن مرة المحاشعي الدارمي التميمي : من فرسان تميم في العصر الأموى . نعته ابن حزم بفارس خراسان . وقال ابن قتيبة : حضر مع المهلب في قتال الأزارقة . وذكره المبرد في معركة مع قطري ابن الفجاءة . ثم كان مع عدى بن أرطاة في قتال يزيد بن المهلب . وعاش بعد ذلك وكبر ، وأريد تحويل اسمه إلى «أعوان وكبر ، وأريد تحويل اسمه إلى «أعوان الديوان» ليعفي من الغزو ، وكان أمياً، فقيل له : إنك لا تحسن أن تكتب ، فقال : إن

مادة (( هز )) .

<sup>(</sup>۱) رغبة الآمل ۸: ۱۰۶ والتاج ۸: ۳۷٦ والبيان والتبيين ۱: ۳۹۰ والمعارف ۱۸۳ وجمهرة الأنساب ۲۱۹ – ۲۲۰

<sup>(</sup>۱) السنا الباهر – خ . وخلاصة الكلام ۲٪ (۲) الإصابة : ت ۹۰۰۱ ووقع اسمه في هذه الطبعة «هزال» والتصحيح من التاج ٤: ۹۳ – ۹۶

وعيلان » . من نسله في الإسلام «أبو روق» أحمد بن محمد بن بكر الهزاني . قال السمعاني : حد ت هو وأبوه وروى عنه جهاعة . قلت : والهزازنة ، أو بنو هزان ، بطن من عنزة ، معروف اليوم في نجد ، كانت لبعض رجاله إمارة «الحريق» في جنوبي الرياض ، أيام قيام «ابن سعود» عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ، وامتنعوا عليه ، فأخضعهم ؛ ولعلهم بقية من سلالة صاحب الترجمة (۱)

#### هُزَيْر بن شَنّ ( .. - . : )

هزيز بن شن بن أفصى بن عبد القيس: مثقف للرماح ، من أهل الحط (بفتح الحاء وتشديد الطاء) قال ابن حزم: هزيز ، أول من ثقف القنا بالحط. وقال ياقوت: من قرى «الحط» القطيف والعُقير وقطر، وجميع هذا في سيف البحرين وعمان ، وهي مواضع كانت تجلب إليها الرماح من الهند فتقوم وتباع على العرب. وقال ابن بليهد: الحط موضع على الحليج الفارسي ، بليهد: الحط موضع على الحليج الفارسي ،

(۱) اللباب ۳: ۲۹۰ و جمهرة الأنساب ۲۷۷ و عنهما أخذت نسبه . والتاج ٤: ۹۳ و هو فيه : «هزان بن يقدم » كما في اللسان ۷: ۲۹۲ و لا سبيل إلى جعله شخصين ، كما في معجم قبائل العرب ۱۲۱۷ – ۱۸۸ لأنه في المصدر الأول و المصدر الثالث جد «أبي روق » أضف إلى هذا أن «يقدم » هو من «عنزة » كما سيأتي في ترجمته ، وكثيراً ما ترد النسبة إلى الجد . ومعجم ما استعجم ۱۰۳۱ وعبدالعزيز في ذمة التاريخ – خ . وانظر ديوان الأعشى ۳۱۰

عاصمته القطيف . وقال البكرى ، في غلبة بنى عبد القيس على «البحرين» : ونزلت شن بن أفصى (عشيرة صاحب الترجمة) طرفها وأدناها إلى العراق . وقال الزبيدى : هزيز بن شن ، تنسب إليه الرماح «الهزيزية» (۱)

# الْهُزُرَ عْمِي =اللَّعَافِيٰ بن هُزَيْم

#### هش

ابن هم آم (المؤرخ) = عبد الملك بن هم المام ۲۱۳ ابن هم (اللخمى) = محمد بن أحمد 0.70? ابن همام (العالم بالنحو) = عبد الله بن يوسف 0.70 ابن همام (النحوى) = أحمد بن عبد الرحمن 0.70 الوقشي 0.70 الموقشي 0.70 الموقشي 0.70

هشام بن أحمد بن هشام الكناني أبو الوليد ، المعروف بالوقشي : كاتب ، قاض ، مهندس ، أديب ، له شعر جيد . من أهل طليطلة ، للمؤرخين ثناء عليه . ولد في وقش (Huecas) وولى قضاء طلبيرة (من أعمال طليطلة ) وصنف «نكت الكامل للمبرد» وتوفى بدانية . وفي «تاريخ الفكر الأندلسي» أن للوقشي «قصيدة مؤثرة » بكي فها مصاب

<sup>(</sup>۱) جمهرة الأنساب ۲۸۲ ووقع فيه «هزيز» بلفظ «يزيد» تصحيفاً ، والتصحيح من التاج ٤:٤ مادة : هز . وللكلام على «الخط» والرماح «الخطية» انظر معجم البلدان ٣ : ٤٤ ومعجم ما استعجم ٨١ ، ٣٠ وصحيح الأخبار ٣ : ١٥٠ – ١٥١

بلنسية أيام حصار «القمبيطور» لها (سنة ٤٨٧ه ، ١٠٩٤م) ضاع أصلها وبقيت منها «ترجمة» أبيات نقلت إلى الإسبانية ، منها ما معناه :

« إذا أنا مضيت بميناً هلكت بماء الفيضان ، وإذا ذهبت يساراً أكلني السبع ، وإذا مضيت أمامي غرقت في البحر ، وإن التفت خلفي أحرقتني النار » (١)

هِشَام بن إسماعيل (٠٠٠ بعد٧٨ ه

هشام بن إسهاعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومى: والى المدينة . كان من أعيانها . وكانت بنته زوجة الحليفة عبدالملك ابن مروان . وولاه عبد الملك ، على المدينة (سنة ٨٦ هر) ولما صارت الحلافة إلى هشام ابن عبد الملك أمره أن : «أقم آل على يشتمون على بن أبي طالب ، وأقم آل عبد الله ابن الزبير يشتمون عبد الله بن الزبير !» وشاع الحير في أهل المدينة ، فبادر آل على وآل الزبير إلى كتابة وصاياهم ، استعداداً والموت ؛ وأقبلت على هشام أخت له عاقلة للموت ؛ وأقبلت على هشام أخت له عاقلة

(۱) الصلة لابن بشكوال ، طبعة مجريط ، ت٣٣٣ و في وهو فيه : «هشام بن أحمد بن خالد بن هشام » و في مخطوطة منه قرئت على المصنف : «هشام بن أحمد بن هشام » و في بغية الوعاة ٥٠٤ وإرشاد الأريب ٧ : ٢٤٩ «هشام بن أحمد بن خالد بن سعيد » و مثله في الإعلام ، لابن قاضي شهبة – خ . و فيه : « و و قش ، قسرية على اثني عشر ميلا من طليطلة » . و تاريخ الفكر الأندلسي لآنحل بلنثيا ، ترجمة حسين مؤنس ١١٦ وانظر والمطرب من أشعار أهل المغرب ٣٢٣ وانظر والمطرب من أشعار أهل المغرب ٣٢٣ وانظر Brock. 1: 479 (384), S. 1: 662

فقالت : يا هشام ! أتراك الذي تهلك عشرته على يديه ؟ راجع أمير المؤمنين . فقال : لا ! قالت : فان كان لابد ، فمر آل على يشتمون آل الزبير ، ومر آل الزبير يشتمون آل على ! فأعجبه رأما . واستبشر به آل على وآل الزبير إذ كان أهون علمهم من الأول. واستمر في الإمارة ، فحج بالناس سنة ٨٣ و ۸۶ و ۸۵ و ۸۹ وصرف عام ۸۷ بعمر بن عبد العزيز ، في خلافة الوليد بن عبد الملك. وله خبر مع عمر بن عبد العزيز ، يستفاد منه أنه ظل بعد ذلك في المدينة ، وأن الوليد لما عزله أوصى به خلفه خبراً. وهشام هذا ، هو الذي ينسب إليه «مـُد مشام» عندالفقهاء، ور مما قالوا « المد الشامي » يريدون « الهشامي » وهو أكبر من المد الذي كانت تكال به الكفارات وأنواع الزكاة في عصر النبوة (١)

القردوسي (٠٠٠ ١٤٧ م

هشام بن حسان الأزدى ، أبو عبدالله ، القردوسي : محدّث . من أهل البصرة . كان يكتب حديثه . وهو من المكثرين عن الحسن البصرى (٢)

<sup>(</sup>۱) نسب قريش ٧٤ – ٤٩ ، ٣٢٨ ، ٣٢٩ وأزهار الرياض ٣ : ٢٠٩ والكامل لابن الأثير ٤ : ٢٠٤ ، ٢٠٣ والكامل لابن الأثير ٤ : ٢٠٤ ، والنجوم الزاهرة ١ : ٢٠٤ ، ٢٠٤ وفي موطأ الإمام مالك ، طبعة السيد فؤاد عبد الباقى ، ص ٢٨٤ كلمة لمالك عن مد هشام .

<sup>(</sup>۲) تهذیب التهذیب ۱۱ : ۳۶ وفیه روایات فی وفاته : سنة ۱۶۲ و ۱۳۷ و ۱۶۸ والتاج ۶: ۲۱۶=

# هِشَام بن آلِکُم ( .. - نحو ۱۹۰ هـ)

هشام بن الحكم الشيباني بالولاء ، الكوفي ، أبو محمد : متكلم مناظر ، كان شيخ الإمامية في وقته . ولد بالكوفة ، ونشأ بواسط . وسكن بغداد . وانقطع إلى يحيى ابن خالد البرمكي ، فكان القيم بمجالس كلامه ونظره . وصنف كتباً ، منها «الإمامة» و « القدر » و « الشيخ والغلام » و « الدلالات على حدوث الأشياء » و « الرد على المعتزلة في طلحة والزبير » و « الرد على الزنادقة » و «الرد على من قال بإمامة المفضول » و « الرد على هشام الجواليقي » و « الرد على شيطان الطاق» . هشام الجواليقي » و « الرد على شيطان الطاق» . وكان حاضر الجواب ، سئل عن معاوية : وكان حاضر الجواب ، سئل عن معاوية : أشهد بدراً ؟ فقال : نعم ، من ذاك الجانب! ولما حدثت نكبة البرامكة استر . و توفي على أثرها بالكوفة . ويقال : عاش إلى خلافة المأمون (۱)

المُؤَيَّد الأُمُوي (٢٥٥ - ٢٠٠١م)

هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر،

= وفى تذكرة الحفاظ ١:٤٥١ «مات فى أول صفر سنة ١٤٨»

(۱) مهج المقال ۲۰۹ وسفینة البحار ۲: ۲۷۹ والکشی ۱۳۰ والنجاشی ۴۰۶ و النجاشی ۱۳۰ و الکشی ۱۳۰ و الکشی ۱۳۰ و الکشی ۱۳۰ و هم مضطربون فی سنة و فاته ، منهم من جزم بأنها «سنة ۱۹۹» و فی فهرست ابن الندیم ، طبعة فلوجل ۱: ۱۷۰ «مات بعد نکبة البرامکة بمدیدة مستتراً ، ویقال : عاش إلی خلافة المأمون». و عنه لسان المیزان ۲: ۱۹۶ و کانت نکبة البرامکة «سنة ۱۸۷». و المسعودی ، طبعة =

أبو الوليد ، المؤيد الأموى : من خلفاء الدولة الأموية بالأندلس . ولد بقرطبة ، وبويع يوم وفاة أبيه (سنة ٣٦٦ هـ) فاستأثر بتدبس مملكته وزير أبيه محمد بن عبدالله الملقب بالمنصور ابن أبي عامر ، ثم ابن المنصور ، عبد الملك الملقب بالمظفر ، ثم ابنه الثاني عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر . واستمر صاحب الترجمة خليفة في قفص ، إلى أن طلب منه عدد الرحمن هذا أن يوليه عهده ، فأجابه ، وكتب له عهداً بالخلافة من بعده ، فثارت ثائرة أهل الدولة لذلك ، فقتلوا صاحب الشرطة وهو في باب قصر الحلافة بقرطبة (سنة ٣٩٩) ونادوا نخلع المؤيد ، وبايعوا محمد بن هشام بن عبدالجبار ابن الناصر لدين الله ، ولقبوه «المهدى بالله» وقتلوا عبد الرحمن الوزير . ثم كانت فتن انتهت بعودة الموعد إلى ملكه في أو اخر سنة ٠٠٠ والثورات قائمة ، فقتل المهدى ، واستمر سنتين وشهوراً لم مهدأ له فيها بال . وقتل سراً في قرطبة ، بعد أن امتلكها سلمان ابن الحكم الملقب بالمستعنن بالله . وكان المؤيد ضعيفاً ، مهملا ، فيه انقباض عن الناس وميل إلى العبادة ، ومات عقما (١)

<sup>=</sup> باریس ه: ٣٤٦ ، ٤٤٤ و ٢ : ٣٧٠ و ٧ : ٢٣٢ – ٢٣٦ و سمط اللآلی ه ه ۸ و أمالی المرتضی ، تحقیق أبی الفضل ١ : ١٧٦

<sup>(</sup>۱) نفح الطيب ۱ : ۱۸۷ و ابن خلدون ؛ :۱۶۷ و النبر اس ۲۲ و ابن الأثير ۸ : ۲۲۶ و جذوة المقتبس ۱۷ و انظر البيان المغرب ۲ : ۲۰۳۳ ثم ۳:۳–۱۱۲ ،

هشام بن حکیم (۰۰۰ بعد ۱۰۰ ه)

هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد القرشي الأسدى: أصحابي ابن صحابي. أسلم يوم فتح مكة . وهو صاحب الحبر مع عمر ٰ: سمعه عمر يقرأ سورة «الفرقان ٰ» على غبر ما يقرؤها هو ، فانتظره إلى أن خرج من المسجد ، وأخذه إلى النبي (ص) فأخبره ، فقال رسول الله : اقرأ ، فقرأ هشام ، فقال النبي : هكذا أنزلت ؛ ثم قال لعمر : اقرأ ، فقرأً ؛ فقال : مكذا أنزلت ؛ إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ، فاقرأوا ما تيسر . واختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف ؟ وعند الشافعي أن ذلك من رأفة الله نخلقه ، لأن الحافظ قد يزل ، فان لم يكن في انحتلاف اللفظ تغيير للمعنى ، جاز . وكان هذا قبل جمع القرآن في مصحف عثمان . وكان هشام من فضلاء الصحابة وخيارهم . وكان عمر بن الخطاب إذا بلغه أمر ينكره، يقول: أما ما بقيت أنا وهشام بن حكيم فلا يكون ذلك! ودخل الشام في أيام الفتوح. وله خبر محمص مع

القاسم محمد بن إسماعيل «ابن عباد» وابنه المعتضد «عباد بن محمد» ما خلاصته أن «خلفاً الحصرى» كان في صورته يشبه «المؤيد» صاحب الترجمة ، وكان كثير من الناس في شك من موت المؤيد ، لقتله سراً ، فادعي سنة ٢٦٤ أنه «المؤيد» وأنه لم يقتل ، وإنما استتر مدة وزار المشرق وحج ، وعاد يطالب بعرشه ؛ ورأى «ابن عباد» محمد بن إسماعيل ، أن يتقوى به على ملوك الطوائف ، فبايعه بالحلافة ، وحجبه . ومات ابن عباد ، وتولى ابنه «عباد بن محمد» فأعلن سنة ١٥٤ أن «المؤيد» قد مات ؛ وأخذ البيعة لنفسه .

واليها عياض بن غنم: رآه هشام يشميس ناساً من النبط ليؤدوا الجزية، فقال: «ماهذا يا عياض؟ إن رسول الله قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». وعاش كالسائح، لم يتخذ أهلا ولا كان له ولد. يتنقل ومعه نفر من أهل الشام، للإصلاح والنصيحة والترغيب بالجير والزجر عنالشر، ليس لأحد عليهم إمارة. ومات قبل وفاة أبيه (المتقدمة ترجمته) بمدة طويلة. وانتقد ابن الأثير رواية أبي نعيم أنه استشهد بأجنادين (سنة ١٣ ه) لثبوت دخوله حمص، وهذه فتحت سنة ١٥ (١)

# هِشَامِ بن سُلَمَان (۲۰۰۰ م)

هشام بن سليان بن عبد الرحمن الناصر الأموى: من أمراء بنى أمية فى الأندلس. كان مقيا فى شقندة (Secunda) ولما انتزع محمد بن هشام بن عبد الجبار الحلافة من المؤيد هشام بن الحكم (سنة ٣٩٩) ولم الجتمع هؤلاء ، واتصلوا بصاحب الترجمة «هشام بن سليان» فحضر من شقندة ، إلى قرطبة ، وبايعوه ولقبوه «الرشيد» وقاموا على ابن عبد الجبار (وكان قد تلقب بالمهدى) فقاتلوه بقرطبة . وقام أهلها بنصرة «المهدى»

<sup>(</sup>۱) الإصابة: ت ۸۹۲۵ والاستيعاب ، بهامشها ٣ : ٥١ وأسد الغابة ٥ : ٢١ وانظر رسالة الإمام الشافعي ، تحقيق أحمد محمد شاكر ٢٧٣ ، ٢٧٤

فانهزم البربر وأسر هشام بن سلیمان وحمل إلى المهدى فضرب عنقه (١)

### هِ شَام بن العاص ( ١٣٠٠ م)

هشام بن العاص بن وائل بن هاشم : صحابی ، هو أخو عمرو بن العاص . أسلم مكة قدماً ، وهاجر إلى بلاد الحبشة فى الهجرة الثانية . ثم عاد إلى مكة حين بلغته هجرة النبي (ص) إلى المدينة ، يريد اللحاق به ، فحبسه أبوه وقومه ، مكة . فأقام إلى ما بعد وقعة « الخندق » ورحل إلى المدينة ، فشهد الوقائع . وقتل فى أجنادين ، وقيل : فى البرموك . وكان صالحاً شجاعاً (٢)

# هِشَام بن عَبْد الرَّ حمٰن ( ١٣٩ - ١٨٠ هـ)

هشام بن عبد الرحمن الداخل ابن معاوية ابن هشام بن عبد الملك بن مروان ، أبو الوليد : ثانى ملوك الدولة الأموية بالأندلس . ولد بقرطبة ، وولاه أبوه ماردة . وبويع بعد وفاة أبيه (سنة ۱۷۲ه ه) فحسنت سياسته . وكان حازماً شجاعاً شديداً على الأعداء ، وكان حازماً شجاعاً شديداً على الأعداء ، وأغباً في الفتح ، موفقاً . بنى عدة مساجد ، وتم بناء جامع قرطبة ، وكان أبوه قد بدأ به . وكان يبعث إلى الكور من يسأل أهلها عن سيرة عماله فيها . وأحبه الناس لعدله . وأهل

الأندلس يشبهونه بعمر بن عبد العزيز . استمر إلى أن توفى بقرطبة (١)

#### ابن الصَّابُوني ( . . - ٢٢٤ هـ)

هشام بن عبد الرحمن بن عبد الله ، أبو الوليد ، ابن الصابوني : فاضل ، من أهل قرطبة . له كتاب في «شرح الجامع الصحيح » للبخاري ، على حروف المعجم ، قال ابن بشكوال : كثير الفائدة (٢)

### الأزدي (٠٠٠٠ م)

هشام بن عبد الله بن هشام ، أبو الوليد ، الأزدى : فقيه مالكى من القضاة بقرطبة . توفى بها . له « المفيد للحكام فيما يعرض لهم من نو ازل الأحكام — خ » (٣)

# هِشَام بن عَبْد اللَّك (٧١ -١٢٥ )

هشام بن عبد الملك بن مروان : من ملوك الدولة الأموية فى الشام . ولد فى دمشق، وبويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد (سنة ١٠٥ هـ) وخرج عليه زيد بن على بن الحسين (سنة ١٢٠) بأربعة عشر ألفاً من أهل الكوفة ،

<sup>(</sup>١) المعجب ٤١ والبيان المغرب ٣: ١٥

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٤: ١٤٠ والإصابة : ت ٨٩٦٧

<sup>(</sup>۱) البيان المغرب ۲ : ۲۱ وسماه «هشام الرضی» . و نفح الطيب ۱ : ۱۰۸ و ابن خلدون ٤ : ۱۲۶ و ابن الأثير ۲ : ۹ و أخبار مجموعة ۱۲۰ و جذوة المقتبس ۱۱ و الحلة السيراء ۳۷ و المعجب ، طبعة الاستقامة ۱۹ (۲) الصلة ۸۹

Brock. S. 1:664 و ۱۷۷۸ کشف الظنون ۱۷۷۸ و هو فیه : هشام بن و هدیة العارفین ۲: ۰۹ و هو فیه : هشام بن « عبد الرحمن »

فوجه إليه من قتله وفل جمعه . ونشبت في أيامه حرب هائلة مع خاقان الترك في ما وراء النهر ، انتهت ممقتل خاقان واستيلاء العرب على بعض بلاده . واجتمع في خزائنه من المال ما لم يجتمع في خزانة أحد من ملوك بني أمية في الشام . وبني الرصافة (على أربعة فراسخ من الرقة غرباً) وهي غير رصافتي بغداد والبصرة ، وكان يسكنها في الصيف ، وتوفى فيها . وكان يسكنها في الصيف ، يقظاً في أمره ، يباشر الأعمال بنفسه . من كلامه : «ما بقى على من لذات الدنيا إلا أخ أرفع مؤنة التحفظ بني وبينه » (۱)

(۱) ابن الأثير ٥: ٩ و الطبرى ١ : ٢٨٥ و تاريخ الخميس ٢: ٣١٨ ، ٣٢٠ و فيه : «كان أبيض سميناً أحول ، يخضب بالسواد ، حليماً ، ذا رأى و حزم » و اليعقوبي ٣: ٧٥ و ابن خلدون ٣: ٨ — ١٣٠ و المسعودي ٢: ٢١٢ — ١٤٥ و الذهب المسبوك ٢٣ وفيه : «لم يحج بعد هشام أحد من بني أمية وهو خليفة ». و تاريخ الإسلام للذهبي ٥: ١٧٠ — ١٧٠ – ١٧٠ وفيه : « و قيل إن هذا البيت له ، و لم يحفظ له سواه : « إذا أنت لم تعص الهوى ، قادك الهوى

إلى بعض ما في .... عليك مقال » ومرآة الجنان ١٠١١-٢٦٩ وعبر عنه به «خليفتهم» و فختصر تاريخ العرب ، لسيد أمير على ١١٨-١٣٥ والأغانى ، طبعة الساسى : انظر فهرسته . وطبقات العلماء والملوك للجندى - خ . وفيه ، نما يفيد المؤرخ في زمنه : ولى إمارة الين مسعود بن عوف الكلمي مدة سنة ، وعزله بيوسف بن عمر الثقفى ، فلبث على الخاليف الثلاثة : حضرموت ، وصنعاء ، والجند ؛ ثلاث عشرة سنة ؛ وكتب إليه سنة ١٢٠ أن يستخلف ولده على اليمن ويتقدم إلى العراق فيقبض على خالد بن عبد الله القسرى أمير العراق يومئذ ويكون مكانه حى يأتيه أمره ، ففعل يوسف ذلك وترك ابنه «الصليب » مكانه ، فلبث خمس سنين إلى أن توفي هشام .

# الطَّيَالِسِي (١٣٣-٢٢٧ه)

هشام بن عبد الملك الباهلي ، مولاهم ، أبو الوليد الطيالسي : من كبار حفاظ الحديث من أهل البصرة . روى عنه البخارى ١٠٧ أحاديث(١)

# الرَّازي ( .. - ۲۰۱ م)

هشام بن عبيد الله الرازى: فقيه حنفى، من أهل الرى. أخذ عن أبي يوسف ومحمد، صاحبى الإمام أبي حنيفة. وكان يقول: لقيت ألفاً وسبعمئة شيخ، وأنفقت فى العلم سبعمئة ألف درهم. له كتاب «صلاة الأثر»(٢)

# هِشام بن عُرْوَة (١١٠ - ١٤١٩ م)

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى ، أبو المنذر : تابعى ، من أبحة الحديث . من علماء «المدينة» ولد وعاش فيها . وزار الكوفة فسمع منه أهلها . ودخل بغداد ، وافداً على المنصور العباسى ، فكان

<sup>(</sup>۱) تهذیب التهذیب ۱۱: ۵۶ والجمع بین رجال الصحیحین ۲: ۵۱ واللباب ۲: ۹۹ وفیسه « الطیالسی ، نسبة إلی الطیالسة التی تجعل علی العائم »

<sup>(</sup>۲) ميزان الاعتدال ۳: ٢٥٤ ولسان الميزان ۲: ١٩٥ و وقع اسم الميدة ۲: ١٠٥٠ و وقع اسم أبيه في الفوائد البهية ۲۲۳ «عبدالله» و مثله في كشف الظنون ١٠٨١ و هدية العارفين ۲: ٥٠٨ و انفرد الأخير بتأريخ و فاته .

من خاصته . وتوفی بها . روی نحو أربعمئة حدیث . وأخباره کثیرة (۱)

هِشَام بن عُقْبة ( : نحو ۱۲۰ م)

هشام بن عقبة العدوى : شاعر ، من إخوة ذى الرمة (غيلان) وهم : أوفى (الملقب بجرفاس) ومسعود ، وهشام . وكان هشام أكبر من ذى الرمة ، وهو الذى رباه ، وبينهما مساجلات فى الشعر ، منها قول هشام :

« أغيالان إن ترجع قوى الود بيننا فكل الذى ولى من العيش راجع » « فكن مثل أقصى الناس عندى ، فإننى بطول التنائى من أخى السوء قانع ! » وقال ذو الرمة :

« أغر هشاماً من أخيه ابن أمه قوادم ضأن أقبلت وربيع » الخ وجاء في حاسة أبي تمام ، من شعر صاحب الترجمة الأبيات ألتي أولها :

«تعزیت عن أوفی بغیالان بعده » وهی فی روایة ابن الأعرابی (كما فی معجم المرزبانی ) من نظم أخیه «مسعود بن عقبة » المتقدمة ترجمته ، یرثی بها «ذا الرمة » و «أوفی » (۲)

# هشام بن عمَّار (۱۰۳-۲۶۰۹)

هشام بن عمار بن نصير ، ابن ميسرة السلمى ، أبو الوليد : قاض ، من القراء المشهورين . من أهل دمشق . قال الذهبى : خطيها ومقرئها ومحد أما وعالمها . توفى فها . وكان فصيحاً بليغاً . له كتاب «فضائل القرآن »(١)

التغايي (٠٠٠ بعد ١٥٥٧ هـ)

هشام بن عمرو بن بسطام التغلبي الوائلي: أمير ، عرفه ابن حزم بصاحب «السند». ولاه عليها المنصور العباسي سنة ١٥١ ه، ولما بلغها وجله الغزاة إلى نواحي الهند، فافتتح كشمير ، والملتان ، والقندهار. وبني في هذه مسجداً. وأخصبت البلاد في

= ١٠٥ - ١٤٥ و المرزبانى ٣٧٦ و انظر التبريزى ٢: و الجمعى ١٤٠ و الجمعى ١٤٠ قلت : و من الجدير بالتأمل أن الجمعى اقتصر من أبيات «تعزيت عن أو فى » بالبيتين الأولين السابق ذكرهما فى ترجمة مسعود ، وأشار إلى أن «أو فى » المرثى مع غيلان ، هو أخوه ؛ أما «حاسة أنى تمام » فالبيتان فيها خسة ، وبينها بيت يبدو لى كأنه غريب عنها ، وهو :

«خوى المسجد المعمور بعــد ابن دلهم وأمسى بأوفى قــومه قد تضعضعــوا » وبهذا البيت انصرف الرثاء عن «أوفى » أخى ذى

وبهدا البيت الصرف الرواء عن «اوبي» الحي دي الرمة ، إلى «أوفى بن دلهم» أحد رجال الحديث ؛ ونشأ عن هذه الرواية اضطراب في المصادر غير قليل .

(۱) غاية النهاية ۲: ۴ وميزان الاعتدال ۳: ٥ و ميزان الاعتدال ۳: ٥ و التيسير ، للدانى – خ. وشرحا ألفية العراقى ١: ٧٧ وطبقات المفسرين للداوودى – خ.

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ۲: ۱۹۴ ونسب قريش ۲۶۸ وميز ان الاعتدال ۳: ۲۰۰ وتاريخ بغداد ۱: ۳۷ وميز ان الاعتدال ۳: ۱۰۸ ومرآة الجنان ۱: ۳۰۲ و مرآة الجنان (۲) الأغانى ، طبعة الساسى ۱۰۷: ۱۰۷ و مجالس ثعلب ۳۹ و الشعرو الشعراء ، تحقيق أحمد شاكر=

ولايته . واستمر ست سنوات ، وعاد إلى بغداد (سنة ۱۵۷) معزولا (۱)

ابن السَّائِبِ الـكَلْبِي (٠٠٠ مُمَ

هشام بن محمد أبى النضر ابن السائب بن بشر الكلبي ، أبو المنذر : مؤرخ ، عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها ، كأبيه (انظر ترجمة محمد بن السائب) كثير التصانيف . من أهل الكوفة ، ووفاته فها . له نيف ومئة وخسون كتاباً ، منها « جمهرة الأنساب – خ » قطعة منه ، و « الأصنام – ط» و «نسب الخيل – ط» و «بيوتات قریش» و «الکنی» و «المثالب – خ» و « افتر اق العرب » و « الموؤدات » و «ألقاب قريش» و «ألقاب المن» و «ملوك الطوائف» و «ملوك كندة» و «بيوتات اليمن» و « ماكانت الجاهلية تفعله ويوافق حكم الإسلام» و « الديباج » في أخبار الشعراء ، و « تاريخ أجناد الخلفاء» و «صفات الخلفاء» و «تسمية من بالحجاز من أحياء العرب» و « كتاب

الأقاليم» و «أخبار بكر وتغلب – خ» و «أسواق العرب» (١)

المُعتَدّ بالله ( ١٩٢٤ - ٢١٨ م)

هشام بن محمد بن عبدالملك بن عبدالرحمن الناصر ، أبو بكر ، المعتد بالله : آخر ملوك بني أمية بالأندلس . كان مقيا في حصن «البونت» Alpuente من ثغور قرطبة . وبويع بعد وفاة المستكفى بالله (سنة ٤١٨ هـ) فكان نخطب له في قرطبة ، وهو بالبونت (عند عبدالله بن قاسم الفهرى ، انظر ترجمته) وتنقل في بعض الثغور ، والفتن ترجمته) وتنقل في بعض الثغور ، والفتن قرطبة في أواخر سنة ٢٠٤ فأقام قليلا ، وثارت به طائفة من الجند ، فخلعوه وأخرجوه وثارت به طائفة من الجند ، فخلعوه وأخرجوه من قصره هو ونساؤه وخدمه (سنة ٢٢٤) فلجأ إلى جامع قرطبة عن معه ، وأقام أياماً يعطف عليه الناس بالطعام والشراب . ثم أخرج من قرطبة ، ونودي فها وفي أرباضها :

<sup>(</sup>۱) نزهة الحواطر ۱: ۸٪ وابن الأثير ۲: ٪ وفتوح البلدان للبلاذرى ۶٪ وجمهرة الأنساب ۲۸۸ والنجوم الزاهرة ۲: ۲۱ والطبرى : حوادث سنة ۷۵٪ و في مقاتل الطالبيين ۳۱۲ أن أبا جعفر المنصور ، دعا هشام بن عمرو – صاحب الترجمة – وقال له : اعلم أن الأشتر بأرض السند ، وقد وليتك عليها ، فانظر ما أنت صانع ؛ فشخص هشام إلى السند ، فقتله وبعث برأسه إلى أبي جعفر .

<sup>(</sup>۱) ابن النديم ۱: ه ۹ و ابن خلدون ۲: ۲۲ و و و و فيات الأعيان ۲: ه ۱۹ و ا ۱۹۳ و و فيه : « تو في سنة ۲۰۶ و قيل : ۲۰۲ و الأول أصح » و نزهة الألبا و إرشاد الأريب ۲: ۲۰۸ – ۲۰۶ و لسان الميزان ۲: ۲۶ و و النريعة ۲: ۳۲۳ و فيه : الميزان ۲: ۲۹ و النريعة ۱: ۳۲۳ و فيه : رأيت النسخة العتيقة من كتابه « أخبار بكر و تغلب » ببغداد في خزانة آل السيد عيسي العطار . و الأصنام : ببغداد في خزانة آل السيد عيسي العطار . و الأصنام : مقدمته لأحمد زكي باشا . و مكتبة المتحف العراق ۲۱ و انظر تاريخ العرب قبل الإسلام ۱: ۷۷ و Brock. S. 1: 211 و

« لا يبقى أحد من بنى أمية ولا يكنفهم أحد » فقصد الثغور ، ولحق بابن هود (المستعين بالله ، سليان بن محمد ، صاحب تطيلة وسرقسطة ولاردة وطرطوشة ) فأقام عنده إلى أن مات عقيا ، فى جهة لاردة (Lérida) وانقرضت به الدولة الأموية فى الأندلس (۱)

# المونى هشأم (٠٠٠ - ١٢١٢ م)

هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الحسنى : من أمراء الدولة السجلهاسية العلوية بالمغرب الأقصى . ثار على أخيه «المولى يزيد» وبايعته قبائل «الحوز» وأهل مراكش (سنة ٢٠٢٦ه) وقتل أخوه فى معركة بينهما ، واستقر هشام فى الحوز مدة . ثم اضطرب أمره ، فخرج إلى مراكش ، فحدث بها وباء ، فات فيه (٢)

# هِشَام بن مُعاوية (٠٠٠ - ٢٠٩ م

هشام بن معاوية ، أبو عبد الله ، الكوفى : نحوى ، ضرير . من أهل الكوفة . من كتبه « الحدود » و « القياس » كلها في النحو (٣)

### هِشَام بن المُغيرة ( : - : : )

هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر المخزومى: من سادات العرب فى الجاهلية. من أهل مكة . كانت قريش وكنانة ومن والاهم يؤرخون بثلاثة أشياء: بناء الكعبة ، وعام الفيل ، ثم عموت هشام . وهو قريب عهد من البعثة النبوية ، أدركت زوجته (ضباعة بنت عامر » الإسلام ( انظر ترجمتها) وكاد النبي (ص) يتزوجها لولا تقدمها فى السن . وكان ابنه « الحارث بن هشام » من الصحابة ( توفى سنة ۱۸ ) وفى رثاء هشام ، يقول أحد معاصريه :

« ذرینی أصطبح یا بکر ، إنی رأیت الموت نقب عن هشام » وکان ممن شهد حرب «الفجار» رئیساً علی بنی مخزوم (۱)

# هِشام بن هُبَيْرة (٥٠٠٠ هـ)

هشام بن هبرة بن فضالة الليثى : قاضى البصرة . من العلماء بالتشريع . له فيه قضايا مذكورة . استقضاه عبد الله بن الزبير (سنة ٦٤ ه) وهو شاب ، فكتب إلى «شريح» : « إنى استعملت على القضاء ، على حداثة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ۹: ۹۷ والبيان المغرب ٢٠٥٠ و وجمهرة الأنساب ۹۳ وجذوة المقتبس ۲۹ والمغرب في حلى المغرب ١: ٥٥ وبلغة الظرفاء ٤٣ والمعجب في تلخيص أخبار المغرب ٥٧

<sup>(</sup>٢) الاستقصا ٤: ١٢٧ ، ١٣٤ ، ١٣٨

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٢ : ١٩٦ وإرشاد الأريب ٧ : ٤ ٥ ٢ و نزهة الألبا ٢ ٢ ٢ و بغيةالوعاة ٩ ، ٤ و ابن النديم ٧

<sup>(</sup>۱) ثمار القلوب ۲۳۸ والمحبر ۱۳۹ ، ۷۰۶ وحمزة ۹۰ والأزمنة والأمكنة ۲: ۲۷۰ ونسب قريش ۳۰۰–۳۰۱ وتكرر ذكره فى طبقات الجمحى ١٢١ وفى الأغانى ، الساسى ١٩: ٧٤ – ٧٧ وانظر فهرسته .

الشافعي بالبمن . وولى القضاء بصنعاء لمحمد بن

خالد حين قدمها نائباً من قبل الرشيد (سنة

نيف و ١٨٠) وهو من ثقات رجال الحديث

روى له البخارى وغيره من الأئمة . قال

أبو زرعة : كان هشام أصح المانيين كتاباً ،

المشامية = مُتَمَّ الرِشَامِية ٢٢٤

الهشتوكى = أحمد بن علي ١٠٤٦

هُشَيْم بن بشير (۲۲۷ - ۱۸۳۹ هـ)

دينار السُّلمي ، أبو معاوية ، الواسطى ،

نزيل بغداد : مفسر من ثقات المحدثين .

قيل: أصله من نخارى . كان محدث بغدّاد . ولزُّمه الإمام ابن حنبل أربع سنين . قال

الدورقى : كان عنده عشرون ألف حديث .

وقال محيى بن معنن : روى عن الحسن بن عبيد الله ، ولم يدركه . وأورد البلخي في

« قبول الأخبار " أسهاء جاعة حد ت عنهم

هشيم وطرح من كان بينه وبينهم من الرواة .

وهذا ما يسميه أهل الحديث «التدليس».

وكان ممن خرج مع إبراهيم بن عبد الله الطالبي

بواسط ، وقتل ابنه معاوية مع إبراهيم . قال الداوودي : له غير «التفسير » كتأب

هشیم بن بشیر بن أبی خازم قاسم بن

وأكبرهم وأحفظهم وأتقنهم (أ)

سنى وقلة علمي بكثير منه، وإنه لاغناء بي عن مشاورة مثلك » ثم جعل يسأله فيما يعرض له . وعزل ، وأعيد ، إلى أن قتل مصعب ابن الزبير (سنة ٧١) فتنحى قليلا ، وأعيد بعد تولية الحجاج بن يوسف على العراق ، فلم يلبث أن مات وهو على القضاء. ولم يكن من رواة الحديث فأهمل أكثر المؤرخين ذكره (١)

### الغافقي (٠٠٠ ٢١٧٩)

هشام بن الوليد بن محمد بن عبد الجبار، أبو الوليد الغافقي: مؤدب، من أهل قرطبة. أدَّب أمير المؤمنين عبد الرحمن «الناصر» وولى عهده الحكم «المستنصر » (٢)

# هِشَام بن يُوسف (٠٠٠-١٩٧٥)

هشام بن يوسف الأبناوي الصنعاني الىمانى ، أبو عبد الرحمن : قاضي صنعاء . منّ أبناء الفرس. يعرف بالقاضي. قال عن نفسه : « لما قدم سفيان الثورى البمن ، قال : اطلبوا لى كاتباً سريع الخط ، فأرتادوني ، فكنت أكتب له » وهو أحد شيوخ الإمام

(١) أخبار القضاة ، لوكيع ١ : ٢٩٨ – ٣٠٣ ، ۳۰۷ وطبقات ابن سعد ۷: ۱۰۹ وهو فیه «الضمی»

والنجوم الزاهرة ١ : ١٦٢ ، ١٨٠ ، ١٨٤ والكامل

لابن الأثير ، في حوادث السنين ٢٤ ، ٢٧ ، ٦٨ ،

٧٤،٧٣،٧٢،٦٩ وهي الأعوام التي كان قاضياً فيها .

المقتبس ٣٤٣ وبغية الوعاة ٩٠٩

(۲) طبقات النحويين ، للزبيدي ۳۰۸ و جذوة

« السنن » في الفقه ، و « المغازى » (٢) (١) الجمع ٤٨ ه وتاريخ العلماء والملوك للجندى – خ . وخلاصة تذهيب الكمّال ٢٥٣ وتهذيب التهذيب ۱۱ : ۷ ، و مرآة الجنان ۱ : ۷ ، ۶

(٢) التبيان لابن ناصر الدين– خ . وفيه على =

#### هص

هُصَيْص بن كَعْب (..-.)

هصيص بن كعب بن لوئى ، من قريش: جد أن جاهلى . استوعب تنسيق نسله فى كتاب «نسب قريش» ستاً وعشرين صفحة . وكان من أحفاده ، فى عهد ظهور الإسلام ، على بن أمية بن خلف (قتل يوم بدر ، مع أبيه ، مشركين ) وصفوان بن أمية (تقدمت ترجمته) و نبيه و منبه ابنا الحجاح (تقدما أيضاً) و آخرون(١)

#### مط

ابن هطيل = علي بن محمد ١١٢

#### رفق

أَبُو هَفَّانَ = عبد الله بن أَحمد ٢٥٧ هَفَّانَ بن الحارث (::-::)

هفان بن الحارث بن ذهل بن الدوال بن

= «خازم» بالحاء، علامة «صح». وتذكرة الحفاظ ا: ٢٢٩ ووقعت فيه وفاته سنة ١٨٨ لعلها من خطأ النسخ . وميزان الاعتدال ٣ : ٢٥٧ وتاريخ بغداد ١٤ : ٨٥ وطبقات المدلسين ١٨ وقبول الأخبار اللبخي – خ . ومقاتل الطالبيين ٢٥٩ ، ٣٧٧ ومرآة الجنان ١ : ٣٩٣ وتهذيب ١١ : ٥٩ – ٣٣ وطبقات المفسرين للداوودي – خ .

(۱) نسب قریش ۳۸۶ – ۱۱۶ وجمهرة الأنساب ۱۰۰ – ۱۰۷

حنيفة ، من عدنان : جد شه جاهلي . كان بنوه من سكان اليمامة ، في قرية تسمى «الهدار» من نسله «نافع بن الأزرق» المتقدمة ترجمته، و «ضمضم بن جوس الهفاني » من رجال الحديث ، ثقة (١)

#### هق

هِقُل بن زِياد (٠٠٠ - ١٧٩ م

هقل بن زياد السكسكى بالولاء ، أبو عبد الله : كاتب الإمام الأوزاعى . من حفاظ الحديث الثقات . دمشقى المولد ، بيروتى الإقامة والوفاة . قيل : اسمه محمد ، أو عبد الله ؛ وهقل لقب غلب عليه . وعن أحمد بن حنبل : لا يكتب حديث الأوزاعى عن أوثق من هقل (٢)

#### های

الهكارى (ضياء الدين) = عيسى بن محمد ٥٨٥ الهكارى (بدر الدين) = محمد بن أبي القاسم ٢١٤ الهكارى (شرف الدين) = عيسى بن محمد ٢٦٩ الهكارى(شهاب الدين) = أحمد بن أحمد ٢٨٣ الهكارى(القاضى) = محمد بن عبد الله

<sup>(</sup>۱) جمهرة الأنساب ۲۹۳ وصفة جزيرة العرب ۱۹۲ و خايدة العرب ۱۹۲ و نهاية الأرب للقلقشندى ۵۱۱ و اللباب ۲۹۱ و في القاموس : هفان – بفتح أوله – ويكسر »

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ١: ٢٦٢ والتبيان لبديعة البيان – خ . وتهذيب التهذيب ١١: ٦٤ وفيه رواية ثانية في وفاته : سنة ١٨١

#### مل

ابن هلال (المقدسي) = أحمد بن محمد ٢٦٥ ابن هلال (الحلبي) = محمد بن على ٣٣٥ أبو هلال (العسكري) = الحسنبن عبد الله ١٩٥٠ أبو هلال بن أحوز (٠٠٠ بعد ١٠٢ هم)

هلال بن أحوز بن أربد المازنى المالكي المهيمى : قائد ، من الشجعان القساة . عرقه ابن حزم بقاتل آل المهلب بقندابيل . قال البلاذرى : هرب بنو المهلب إلى السند فى أيام يزيد بن عبد الملك ، فوجه إليهم «هلال ابن أحوز » فلقيهم ، فقتل مدرك بن المهلب بقندابيل ، وقتل المفضل وعبد الملك وزياداً ومروان ومعاوية بنى المهلب ، وقتل معاوية ابن يزيد فى آخرين . وعناه « جرير » بقوله من قصيدة :

«أتنسون شدات ابن أحوز ، معلماً إذا الموت بالموت ارتدى وتأزرا» ومعلم ، بضم الميم وسكون العين وكسر اللام، من قولهم : أعلم الرجل في الحرب؛ إذا لبس خرقة حمراء أو صفراء أو شيئاً يعرف به . وجاء في كلام ياقوت على «قندابيل» : «كانت فها وقعة لهلال بن أحوز المازني على آل المهلب» (۱)

(١) رغبة الآمل ٧:٧٥١ – ١٥٩ وفتوح البلدان =

# هِلاَل بن الأَسْعَر ( :: نحو ١٣٠ م)

هلال بن الأسعر بن خالد المازنى : شاعر ، اشتهر فى العصر الأموى . كان فارساً شجاعاً ، عظيم الحلق ، شديد البأس والبطش ، أكولا . وعمر طويلا . أقام فى العراق (١)

# هِلاَل بن بَدْر (٠٠٠-بعد ٣١٦هـ)

هلال بن بدر ، أبو الحسن : وال ، من القواد في عصر المقتدر العباسي . كان في بغداد ، وولاه المقتدر إمرة مصر (سنة ٣٠٩) فقدم إليها . ولم يسلس له قيادها ، فكانت أيامه فيها سلسلة فتن وشرور . وعزله المقتدر (سنة ٣١١) ومدة إمارته فيها سنتان وأيام . وولاه إمرة دمشق (سنة ٣١٣ – ٣١٣) (٢)

#### هلال بن جشم النخعی = هـــلال بن عمرو

= ٤٤ و جمهرة الأنساب ٢٠١ و معجم البلدان ١٦٧: ٥ ومعجم ما استعجم ١٦٩٠ و النقائض ، طبعة ليدن ٩٩٣ – ٩٩٣

(۱) الأغانى ، طبعة الساسى ٢ : ١٧٥ – ١٨٣ وفيه ، كما فى مجالس ثعلب ٣٢ ه «قال الأصمعى ، عن معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال : قلت لهلال ابن الأسعر : ما أكلة بلغتنى عنك ؟ قال : نعم ، جعت جوعة وأنا على بعيرى ، فنحرته وأكلته إلا ما حملت على ظهرى منه ! »

(٢) النجوم الزاهرة ٣ : ٢٠١ والولاة والقضاة ٢٧٨ وأمراء دمشق في الإسلام ٩٣ ، ٩٥ يعنى أن بنى كلب تلاقت محمىر ، وسقطت النذور عن الحالفين على إذراك الثأر :

« فحانت حمير لما التقينك وكان لهم ما يوم عسير »

وكان لهم بها يوم عسير » وحانت : هلكت (۱)

هلاً ل بن عامر ( ... . . )

هلال بن عامر بن صعصعة ، من هوازن ، من عدنان : جد جاهلي ، لبنيه أخبار كثيرة ليس منها أكثر ما تتداوله العامة. وبنوه خمسة بطون تفرعت من خمسة أبناء له ، وهم : شعبة ، وناشرة ، ونهيك ، وعبد مناف ، وعبد الله . وتكاثروا في الحجاز ونجد ، ثم تحولوا إلى بادية الشام ، ومنها إلى صعيد مصر فكانت لهم أسوان وأكثر بلاد الصعيد . ورحلت قبائلهم إلى إفريقية فتغلبوا علمها . وفي تاريخ ابن خلدون مامؤداه: كان بنو هلال بن عامر في بسائط الطائف، ما بینه وبین جبل غزوان ، وریما کانوا يطوفون ، رحلة الصيف والشتاء ، أطراف العراق والشام فيغبرون على الضواحي ويفسدون السابلة ؛ وانتقلُوا في الإسلام إلى الجزيرة الفراتية ، من بلاد الشام ، وانحاز بعضهم إلى القرامطة أيام تغلمم على الأمصار الشامية (في القرن الرابع للهجرة) فلما خرج القرامطة نُقل أشياعهم ، من بني هلال وغرهم ، إلى الصعيد المصرى ؛ وقوى المعز بن باديس

# هلاَل بن خَنْعَم ( ... . . )

هلال بن خثعم المازنى : شاعر مجيد . لعله من أبناء المئة الأولى للهجرة . ذكره القالى فى أماليه . وروى له الشريف المرتضى أبياتاً استشهد علماء اللغة ببعضها (١)

هِلاَل الرَّأْي = هِلاَل بن يَيْ هِلاَل بن رَبِيعة (::-::)

هلال بن ربيعة بن زيد مناة ، من بنى النمر بن قاسط : جد شجاهلى . من نسله « ابن القرية » أيوب بن زيد ، المتقدمة ترجمته ، و « عقبة بن قيس » النمرى الهلالى ، كان رئيس المرتدين من بنى النمر ، و قتله «خالد» يوم عن التمر (سنة ١٢ هـ) و صلبه (٢)

هِلاَل بن رَزِين (::::)

هلال بن رزین الربایی ، من بنی ثور بن عبد مناة بن أد : شاعر جاهلی . بقیت من شعره أبیات فی وقعة كانت لبنی عبد مناة وكلب ، علی حمیر ، منها :

« وبالبیسداء لما أن تلاقت مها كلب ، وحل مها النذور »

<sup>(</sup>۱) التبريزى ۱: ۱۷۸ والمرزوقى ۴٤٠ والمرزبانى ۸۲۲

<sup>(</sup>۱) سمط اللآلى ٣٨٦ وأمالى المرتضى ، تحقيق أبى الفضل ١ : ٣٧٩ – ٣٨٠ والحيوان ، تحقيق هارون ١ : ٣٨٢

<sup>(</sup>۲) شرح أدب الكاتب ، للجواليقى ١٦٩ واللباب ٣ : ٢٩٧ وجمهرة الأنساب ٢٨٤

استعان بهم في فتح دنقلة ، وأنهم كانت لمم في أيام ابن خلدون بقايا في الصعيد ؛ وأن المقريزي وصفهم بالكثرة في شرقي عيداب ؟ وأن في المؤرخين من يعد «الجعافرة» في الصعيد بطناً منهم ، وقد سكن بعضهم السودان . وينقل عن «برسيفال» تقديره أن « هلال بن عامر » كان حياً سنة ١٤٤ م (٢١٥قه) قلت : في هذا التقدير نظر ، لأن اجتماع نحو ٤٠٠ ألف مقاتل ، أكثرهم منهم ، في مكان واحد في أوائل المئة الخامسة للهجرة ، يدل على أن مجموعهم لايقل يومئذ عن المليونين ، وهذا العدد ، من سلالة رجل وأحد ، لأيتكون في ستة قرون ولاضعفيها (١)

# هِلاَل بن عُلْفَة (٠٠٠٠ م)

هلال بن علفة التيمي ، من تيم الرباب: من زعماء الإباضية . كان شجاعاً من أبطال زمنه . وهو الذي قتل « رستم » يوم القادسية . خرج على «على" بعد وقعة النهروان ، وأتى ماسبذان ، ومعه أكثر من مئتن ، فوجه إليه «على" » معقل بن قيس الرياحي ، فقتله معقل هو ومن معه (٢) زعم بربر صنهاجة في إفريقية فحلف لمحون منها اسم بني عبيد (الفاطمين) وبايع للقائم العباسي (سنة ٤٤٠ هـ) وأشتدت الشكوى في صعيد مصر من إفساد أعراب هلال وسلم بن منصور ، النازلين مها ، فسلطهم المستنصر الفاطمي ( معد بن علي ) على إفريقية وقال لروسائهم: أعطيتكم المغرب؛ وجعل لكل من يرغب بالخروج إلْها من مصر بعيراً و ديناراً . قال ابن خلدون : « وسارت قبائل دياب وعوف وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقية ، كالجراد المنتشر ، لا عرون بشيَّ إلا أتوا عليه » . وقاتلهم المعز ، فقتلوا رجاله ونهبوا أمواله ، وهزموه . ثم كان لبني هلال ، من تونس إلى الغرب ، وهم : رياح ، وزغبة ، والمعقل ، وجشم ٰ ، وقرة ، والأثبج ، والحلط ، وسفيان . وقال ابن حزم : من بطون بني هلال : بنوقرة وبنو بُعجة الذين بين مصر وإفريقية وبنو حرب الذين بالحجاز ، وبنو رياح الذين أفسدوا إفريقية . وفي «خلاصة تاريخ تونس » أن جموع بني هلال وسليم ، التي قاتلت المعز ابن باديس ، كانت تناهز أربعائة ألف ؛ وأن المعركة التي هزم مها نشبت قرب جبل «حيدران» في الجنوب الشرقي من المملكة التونسية الآن ، على الجادة الكبرى بين قابس والقبروان ، في المكان المعروف اليوم بودران . وَفي كتاب « قبائل العرب في مصر » أن الموحدين أجلوا كثيراً من هلالبي إفريقية ، إلى الأندلس ؛ وأن السلطان قلاوون عصر ،

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ٦: ١١ – ٥٥ وسبائك الذهب ٠٤ – ٤١ والاستقصا ١ : ١٦٦ والبيان والإعراب ٣٦ وجمهرة الأنساب ٢٦١ - ٢٦٢ ونهاية الأرب للقلقشندي ١٥٢ ، ٢٥٦ وخلاصة تاريخ تونس ٩٣ – ٥٥ وقبائل العرب في مصر ١: ٥٥ ومعجم قبائل العرب ١٢٢١

<sup>(</sup>٢) الكامل ، لابن الأثير ٣ : ١٤٩ والتاج Y . : Y & Y . 2 : 7

# النَّحُعي ( ..-..)

هلال بن عمرو بن جشم بن عوف النخعى ، من قحطان : جد شجاهلى . بنوه بطن من النخع . قال القلقشندى : منهم العدنان بن الهيتم بن الأسود (١)

ابن أَبِي قُرَّة (٥٠٠ - ١٠٥٧ م)

هلال بن أبي قرة بن دوناس اليفرني ، أبو نور: من ملوك الطوائف بالأندلس .بويع أبو نور: من ملوك الطوائف بالأندلس .بويع في « تاكُرُنّا » (Tâkurunna) بعد موت إدريس بن على الحمودي (سنة ٤٠٦ هـ) ثم خطب له عالقة وسائر بلاد رينه (Reiyo) وطالت مدته وحمدت سبرته . ولما كان في أواخر أيامه قصد المعتضد بن عباد ، مع الأميرين محمد بن نوح الدمتري وابن خزرون، مستنصرين ، فغدر بهم المعتضد ، وأوثقهم في الكبول الثقال وسخهم في قصره . ثم أطلق ابن أبي قرة ، لصداقة أنه قدعة معه ، فعاد هذا إلى رندة (Ronda) وكانت قلعته وقاعدة ملكه ، فعلم بأن ابناً له يدعي «باديس» تولى الأمر في غيبته وأساء السيرة ، فضرب عنقه . ثم لم يلبث أن مات (٢)

هلاًل الصّابي (٣٥٩ - ٤٤١ هـ) هلال بن الحسنّن بن إبراهيم بن هلال

الصابيء الحراني ، أبو الحسين ، أو أبو الحسن : مؤرخ ، كاتب ، من أهل بغداد . كان أبوه وجده من الصابئة ، وأسلم هو في أواخر عمره . وكان قد تعلم الأدب وهو على المجوسية . وولى ديوان الإنشاء ببغداد زمناً . من كتبه «تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء — ط » غير كامل ، وُجدت بعد طبعه كراريس منه ، قنشرت باسم «أقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء » ويسمى «الأماثل والأعيان ومنتدى العواطف والإحسان » وله «ذيل ومنتدى العواطف والإحسان » وله «ذيل في نهاية تحفة الأمراء ، و «غرر البلاغة — تاريخ ثابت بن سنان » طبع الجزء الثامن منه في نهاية تحفة الأمراء ، و « و « رسوم دار في نهيه طائفة من رسائله ، و « رسوم دار الحلافة — خ » فيه طائفة من رسائله ، و « رسوم دار الكتاب » و « السياسة » (۱)

# اَ خَفَّار ( ۱۰۲۳ – ۱۱۶ هـ)

هلال بن محمد بن جعفر بن سعدان بن عبد الرحمن بن ماهویه بن مهیار بن المرزبان، أبو الفتح الحفار : من رجال الحدیث . فارسی الأصل . من أهل بغداد . كان صدوقاً . سمع منه أبو بكر البهقی و آخرون منهم الحطیب البغدادی ، وقال الحطیب : قرأت نسبه هذا بحطه . وقال صاحب قرأت نسبه هذا بحطه . وقال صاحب

<sup>(</sup>۱) نهاية الأرب ٥ ص ونسبه فيه : «هلال بن جشم ابن عوف » والزيادة من سبائك الذهب ٣٨ – ٣٩ (٢) البيان المغرب ٣ : ٢٧٠ ، ٣١٢

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان ۲ : ۲۰۲ وتاريخ بغداد ؛ ۱ : ۲۰۲ و الريخ بغداد ؛ ۱ : ۳۰ و ترهة Brock. 1 : 394 (323), S. 1 : 556 و نزهة الألبا ۳۲۴ وأقسام ضائعة : مقدمته ، من إنشاء ميخائيل عواد . والمنتظم ۸ : ۱۷۲ وآداب زيدان ۲ : ۳۲۳ ومعجم المطبوعات ۱۱۷۹

الذريعة : هو من مشايخ الطوسي . له من الكتب « الأمالي » و « أجزاء » في الحديث (١)

# هلال بن و کیع ( ... ۲۰۰ م)

هلال بن وكيع بن بشر التميمي الدارمي: خطيب ، من رؤساء بني تمم . كان ممن وفد على عمر بن الحطاب لما ولى . وقاتل يوم « الجمل » مع عائشة ، وقتل فيه (٢)

# هلاَل الرَّأْي (٠٠٠-١٢٥٩)

هلال بن يحيي بن مسلم البصرى: فقيه من أعيان الحنفية . من أهل البصرة . لقب بالرأى ، لسعة علمه وكثرة أخذه بالقياس . له كتاب في «الشروط» قال صاحب كشف الظنون : أول من صنف في علم الشروط والسجلات ، هلال بن محيى ؛ وكتاب «أحكام الوقف – ط» اشتهر هو و «أحكام الوقف » لأحمد بن عمر و الحصاف، بوقفي الهلال والحصاف ؛ ولعبد الله بن الحسين الناصحي كتاب «الجمع بين وقفي هلال والحصاف \_ خ » في مجلد تطيف ، اختصر به كتابهما وأضاف إلهما زيادات من كتب الحنفية ، كما جاء في مقدمته (٣)

الهلالي (البصري) = منقذبن عبد الرحمن ١٤٠؟ الهلالي (أمين الدين) = محمد بن عثمان الهلالي (الصالحي) = محمد بن نجم الدين الهلالي (الحموى) = محمد بن هلال 1711 الهلالی (الحلبی) = مصطفی بن إبر اهیم 1441 هَلْبَاء ( ... - . . )

١ – هلباء بن بعجة بن زيد بن سويد ، من حرام بن جذام ، من القحطانية : جد أ. كانت مساكن بنيه بالحوف من الشرقية بالديار المصرية . من نسله «مفرج بن سالم» أمتّره الملك الناصر ، ثم خلفه ولده حسان . ومن عقبه أيضاً الهريم بن غياث بن عصمة بن نجاد بن هلباء بن بعجة (١)

٢ \_ هلباء سويد : جدُّ . من هلباء بعجة . بنوه بطن من زيد بن حرام بنجذام ، عصر . كانت لهم منزلة حسنة عند الملك الصالح أيوب . منهم «العطويون» كانوا في الحوف ، ومثلهم «الأخيوة» و «الغتاورة» و «الحميديون» و « الأساور » وأفخاذ أخرى (٢) ٣ - هلباء مالك : جد . من بطون حرام بن جذام أيضاً . من عقبه « الغوارنة » في الحوف عصر (٣)

=مسلم الرأى »مما يوهم أن صحته « الرائى » وقد أخذ بهذا بعض المتأخرين ، إلا أن التاج ١٠ : ١٤١ أزال هذا الوهم بتعليقه على « ربيعة الرأى » قائلا: «ربيعة ، صاحب الرأى » وجاء بعده بهلال. ومفتاح السعادة ٢:١٢٤ وكشف الظنون ٢١ ، ٢٤٦ وفهرس المؤلفين ٣١٣ و مخطوطات الأوقاف ٨٢ و (173) Brock. 1 : 180 (١و٢و٣) نهاية الأرب للقلقشندي ١٥١ وسبائك

الذهب ٤٤ - ٩٤

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱: ۱۰ و اللباب ۱: ۳۰۷ والذريعة ٢ : ٣١٦ وهدية العارفين ٢ : ١٠٥

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٥ : ٩٩ والبيان والتبيين ٢ : ١٤٣ والاصابة: ت ١٥٠٤

<sup>(</sup>٣) الجواهر المضية ، للقرشي ٢٠٧: والفوائد البهيــة ٢٢٣ وهو فيهما : «هلال بن يحيي بن = |

# الهلقام بن نعيم (٠٠٠ ٨٠٠)

الهلقام بن نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة: قائد، ثائر . خرج مع ابن الأشعث، خالعاً طاعة عبد الملك بن مروان . وشهد وقعة دير الجاجم ، ومسكن . وأسر في خراسان فجيء به إلى العراق ، فقتله الحجاج صبراً (١)

# هم هِمَّاتزَادَهْ = مُحَدَّد بن حَسَن ١١٧٥ الهَمَّال بن عاد (::-::)

الهمال بن عاد بن ملطاط ، من بنى وائل ، من حمير : ملك يمانى جاهلى قديم ، كان يعرف بذى شد د . قالوا إنه تولى بعد أخيه لقمان ، ولبس التاج ، وكان شديداً فى إدارة الملك ، واستمر إلى أن مات (٢)

ابن هُمَّام = عبدالله بن همَّام ١٠٠؟ الله مَام (العبدي) = علي بن نَصْر ٢٩٥ ابن المُمَام = محمد بن عبدالواحد ٨٦١

# أَبُو العَزَامُ ( ١٦٣٠ - ١٢٣٠ م)

همام (بضم الهاء وتخفيف الميم) بن راجى الله، سرايا، ابن أبي الفتوح ناصر بن داود ؟ جلال الدين ، أبو العزائم : فقيه شافعي مصرى . رحل إلى بغداد في طلب الفقه مصرى . وصنف والحديث ، وقرأ الأدب بمصر . وصنف كتباً كثيرة في «الأصول» و «الفروع» و «الحلاف» مختصرة ومطولة . وله شعر . توفي بالقاهرة (۱)

# هَمَّام بن رِياح (نتنا)

همام بن رياح بن يربوع بن حنظلة التميمى : معمر جاهلى ، من الشعراء . أورد له السجستانى أبياتاً لعلها مصنوعة (٢)

#### الفَرَزْدَق (٠٠٠ ١١٠ م

هَمَّام بن غالب بن صعصعة التميمى الدارمى، أبو فراس ، الشهير بالفرزدق : شاعر ، من النبلاء ، من أهل البصرة ، عظيم الأثر في اللغة ، كان يقال : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ، ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس . يشبه بزهير بن أبي سلمى . وكلاهما من شعراء

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الأثير ، والطبرى : حوادث سنة ۸۳

<sup>(</sup>٢) التيجان ٨٨

<sup>(</sup>۱) التكملة لوفيات النقلة – خ – الجزء السابع والأربعون . وهو في طبقات الشافعية ٥ : ١٦٤ « أبو الغنائم » همام بن راجي الله « بن » سرايا . وفي الطبقات الوسطى – خ : « أبو العزائم » ومثله في الصغرى ؟ وفي كليهما : ابن سرايا .

<sup>(</sup>۲) انظر المعمرين للسجستاني ۸٥

الطبقة الأولى ، زهر في الجاهليين ، والفرزدق في الإسلاميين . وهو صاحب الأخبار مع جرير والأخطل ، ومهاجاته لهما أشهر من أن تذكر . كان شريفاً في قومه ، عزيز الجانب ، محمى من يستجبر بقبر أبيه -وكان أبوه من الأجواد الأشراف ـ وكذلك جده. وفي شرح نهج البلاغة: كانالفرزدق لاينشد بين يدى الحلفاء والأمراء إلا قاعداً ، وأراد سلمان بن عبد الملك أن يقيمه فثارت طائفة من تمم ، فأذن له بالجلوس ! وقد جمع بعض شعره فی « دیوان – ط » ومن أمهآت كتب الأدب والأخبار «نقائض جرير والفرزدق – ط» ثلاثة مجلدات. كان يكني في شبابه بآبي مكية ، وهي ابنة له . ولقب بالفرزدق ، لجهامة وجهه وغلظه . وتوفى في بادية البصرة ، وقد قارب المئة . وأخباره كثيرة . وكان مشهراً بالنساء ، زير غوان ، وليس له بيت واحد في النسيب مذكور . وقال المرتضى : كان محسد على الشعر ويفرط في استحسان الجيَّد منه . ومما كتب في أخباره «الفرزدق - ط» لخليل مردم بك ، ومثله لحنا نمر ، ولفؤاد افرام

(۱) رغبــة الآمل من كتاب الكامل ۱: ۱۱۶ و ۳: ۲۳۷ ، ۲۹۷ ، و ۳: ۵ ، ۲۰ و ۱۱۹ ، ۲۳۷ ، و ۳: ۵ ، ۲۰ و النيان والتبيين ، تحقيق هارون : انظر فهرسته (الفرزدق) . وابن خلكان ۲: ۱۹۲ و وخزانة والشريشي ۱: ۲: ۱ و معاهد التنصيص ۱: ۵ و وخزانة البغدادي ۱: ۵۰۱ – ۱۰۸ والأغاني ، طبعة الدار ۹: ۳۲۶ وابن سلام ۷۵ والمرزباني ۲۸۶ وشرح

### هُمَّام بن غالب ( ٢٠٠٠ م)

همام بن غالب السعدى ، أبو الحسن : شاعر ، ضرير . من أهل الموصل . رحل إلى بغداد ، ومدح بها عضد الدولة والوزير ابن بقية وقاضى القضاة ابن معروف (١)

## النميري (٥٠٠٠ م

همتام بن قبیصة بن مسعود بن عمر العامری ثم النمبری: سید قومه فی زمن یزید بن معاویة ، و أحد شجعان العصر الأموی . كان من أنصار عثمان . وقاتل مع معاویة فی «صفین» وارتجز فیها و هو محمل لواء هوازن : فی تاک تلادی وطریف مالی فی نصر عینهان ولا أبالی » ثم كان ممن أبی بیعة مروان بن الحكم ، وانفرد مع الضحاك بن قیس فی جمع كبیر ، فقاتلهم مع الضحاك بن قیس فی جمع كبیر ، فقاتلهم مروان ، فقتل همام عمرج راهط (بنواحی

= شواهد المغنى ؛ والشعر والشعراء ، تحقيق شاكر ٢؛ ٤ وانظر فهرسته . وأمالى المرتضى ١ : ٣٠ – ٤٩ ومفتاح السعادة ١ : ١٩٥ و جمهرة أشعار العرب ١٦٣ وسرح العيون ، طبعة بولاق ٢١٣ والحيوان للجاحظ ٢ : ٢٢٦ وفيه : «كان غالب بن صعصعة إذا دعا الفرزدق ، قال : يا هميم ! » قلت : وفي الأغانى ، طبعة الساسى ١٩ : ٢ «كان للفرزدق أخ يقال له هميم ، ويلقب الأخطل ، ليست له نباهة »

دمشق ) (۲)

(٢) الكامل لابن الأثير ٤: ٥٥ ووقع اسمه فيه : «هانىء بن قبيصة » وعنه أخذت في الطبعة الأولى . والتصحيح من الإصابة : ت ٧٢٧٩ في ترجمة أبيه «قبيصة » وفيه : رثاه ابن مقبل بقصيدة أولها : =

البستاني (١)

### هُمَّام بن مُرَّة ( . . . . )

همام بن مرة بن ذهل بن شيبان : جد الله المهله ، من سادات بنى شيبان . وهو أخو «جساس » قاتل «كليب » . له شعر وأخبار . من نسله «بنو مرة بن الحارث » كانوا بعد الإسلام فى خراسان ، و «بسطام بن قيس » انظر ترجمته ؛ و «هدبة » الحارجى ، واسمه حريث بن إياس بن حنظلة ، و «معن ابن زائدة » المشهور ، و «يزيد بن مزيد » القائد فى أيام بنى العباس ، وابنه «خالد بن يزيد » من الأمراء ؛ و «شبيب بن يزيد » من كبار الثائرين الحوارج على بنى أمية ؛ و «ترون . قتله ناشرة بن أغواث ، ختلا ، ويوم «الواردات » من أيام حرب البسوس . يوم «الواردات » من أيام حرب البسوس . يوم «الواردات » من أيام حرب البسوس .

« وهمام بن مرة قد تركنا ؟ عليه القشعان من النسور » (١)

هُمَام بن منبه (۲۲۰-۱۳۱۹)

همام بن منبه بن كامل بن شيخ ، اليمانى الصنعانى الأبناوى ، أبو عقبة : صاحب أقدم تأليف فى الحديث النبوى . من ثقات التابعين . من أبناء الفرس فى صنعاء . كان

يغزو . وكان يشترى الكتب لأخيه «وهب» . ولازم أبا هريرة ، فأخذ عنه نحو ١٤٠ حديثاً، وصنفها في رسالة «الصحيفة الصحيحة ط» أثبتها ابن حنبل ، مجموعة ، في مسنده (٢: ٣١٣ – ٣١٩) ومنها مخطوطتان ، بينهما وبين ما في مسند ابن حنبل اختلاف يسير . وبين ما في مسند ابن حنبل اختلاف يسير . عاش طويلا حتى سقط حاجباه على عينيه . قال الشرجي : وكانت وفاته بصنعاء (١)

### العَوْذي (٥٠٠-١٦٤ م)

همام بن يحيى بن دينار الأزدى العوذى الحلمى ، بالولاء ، أبو عبدالله: عالم بالحديث. من أهل البصرة . نسبته إلى عوذ بن سود بن الحجر ، من الأزد . كان ثبتاً في مشايخه ، ثقة فيا «كتبه» مطعوناً في صحة ما رواه من حفظه (٢)

### المُهَامِي = أَحمد بن ثَبَات (٣) ١٣١

(۱) محمد حميد الله ، فى مجلة المجمع العلمى العربي (۱) محمد حميد الله ، فى مجلة المجمع العلمى العربي التهذيب ۱۱: ۱۷ وفيه رواية ثانية فى وفاته : سنة ١٣٢ وطبقات الحواص ١٦٤ وشرحا ألفية العراقى ١٣٢ وشذرات الذهب ١: ٣٣

(۲) ميزان الاعتدال ۳ : ۲۰۸ واللباب ۲ : ۲۰۷ وتهذيب التهذيب ۱۱ : ۲۷ وخلاصة ۳۰۳ وفی وفاته رواية ثانية : سنة ۱۹۳

(٣) ساورنى شك فى ضبط «ثبات» فأعدت النظر فيه ، فوجدته فى مخطوطة «التكلة فى وفيات النقلة» للحافظ المنذرى ، بما موجزه : أحمد بن «على» بن ثبات الواسطى الشافعى ، مولده تقريباً فى سنة ٥٥ كانت له معرفة بالفرائض والحساب ، وصغف فيه . وثبات : بالثاء المثلثة المفتوحة ، والباء الموحدة المخففة ، وبعد الألف تاء مثناة . قلت : ولم يذكر لفظ «الهمامى»

 <sup>«</sup> یا جدع آنف قیس بعد همام »
 و مثله فی جمهرة الأنساب ۲۹۳ و وقعة صفین ۲۰۶
 (۱) سمط اللآلی ۷۳۵ و أساء المغتالین ، فی نوادر المخطوطات ۲ : ۱۳۰ و جمهرة الأنساب ۳۰۸–۳۰۸ و معجم ما استعجم ۱۳۹۲ و رغبة الآمل ۲ : ۱۱۰ و والأمالی ، للیزیدی ۱۲۰ و حاسة ابن الشجری ۷۷

### هَدان ( ... - . . )

همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة ، من بنى كهلان ، من قحطان : جد جاهلى قديم . كانت منازل بنيه فى شرقى اليمن . ونزل كثير منهم ، بعد الإسلام ، فى بلاد الحجاز وغيرها . وكانوا أيام اتقاد الفتن بين بعض الصحابة ، من شيعة أمير المؤمنين على ". واستمر التشيع فيهم . ويروى ، من شعر ينسب إلى على :

« فلو كنت بواباً على باب جنسة لقلت لهمدان: ادخلوا بسلام! » ومن بنى همدان « الصليحيون » سلالة « على ابن محمد » القائم بدعوة العبيديين (الفاطميين) بالممن . وترجع بطونهم كلها إلى قبيلتي حاشد وبكيل . وكان صنمهم في الجاهلية «يَعُوق» منصوباً في « أرحب » وشاركتهم فيه خولان. قال ابن حبيب : كانت تلبية من نسك قال ابن حبيب : كانت تلبية من نسك

### الهَمْداني=حاشِد بن جُشَم

تُبطرنا فنأشر ، ولا تفدحنا بعثار » (١)

ليعوق : « لبيك ، اللهم لبيك . لبيك ،

بغض إلينا الشر ، وحبَّب إلينا الخبر ، ولا

(۱) جمهرة الأنساب ۳۹۹ ، ۶٤٥ ، ٥٥٤ و ابن خلدون ۲ : ۲۰۲ و المحبر ۳۱۶ ، ۳۱۸ وطرفة الأصحاب ۷ ، ۴۰ وهو فيه : «همدان بن أوسلة بن مالك بن زيد » وفي نسخة أخرى منه : «همدان بن زيد ابن مالك بن أوسلة » ويقال : همدان ، هو أوسلة بن مالك . وفيه أسماء خمسة عشر بطناً من همدان . وانظر معجم قبائل العرب ١٢٢٥

# الهَمْداني = الأَجْدَع بن مالك الهَمْداني = مُرَّان بن ذي عُمَيْر

الهمدانی (من الشجعان) = عبد الرحمن بن سعید ۲۹ الهمدانی (من القادة) = مالك بن عبد الله ۲۷ الهمدانی (أبو جعفر) = أحمد بن محمد ۴۳۳ الهمدانی (ابن الحائك) = الحسن بن أحمد ۴۳۲ الهمذانی (أبو السائب) = عتبة بن عبید الله ۴۵۰ الهمذانی (أبو السائب) = عتبة بن عبید الله ۴۵۰ الهمذانی (أبو الفضل) = صالح بن أحمد ۴۸۷ الهمذانی (البدیع) = أحمد بن الحسین ۴۹۸ الهمذانی (القاریء) = حمد بن علی ۴۰۰ ؟ الهمذانی (ابن جهضم) = علی بن عبد الله ۱۱۰ الهمذانی (الرشید) = فضل الله بن أبی العز الهمذانی (الرشید) = فضل الله بن أبی العز الهمذانی (الرشید) = فضل الله بن أبی الخیر ۲۱۲ الهمذانی (الکاظمی) = محمد بن عبد الوهاب ۱۲۲۳ الهمذانی (الفقیه الإمامی) = رضا بن محمد ۲۲۲ الهمذانی (الفقیه الإمامی) = رضا بن محمد ۲۲۲۲ الهمدانی (الفقیه الإمامی) = رضا بن محمد ۲۲۲۲ الهمدانی (الوی محمد ۲۲۲۲ الهمدانی (الوی محمد ۲۲۲۲ الهمدانی (الوی محمد ۲۲۲ الهمدانی (الوی محمد ۲۲ الهمدانی (الوی م

هَمِر پُرْجُشْتال = يُوسف عامِر الهَمْشَرى = مُحَد بن عُمَان ١٣٥٧

ابن هُمُشْك = إِبراهيم بن أَحمد ٢٧٥ (١)

(۱) وقع التاريخ فى ترجمته سنة « ۱۷۲ » وهو سبق قلم ، فليصحح كما هنا « ۷۷۲ ه » و يجعل الميلادى « ۱۱۷۲ »

### هُمِيان بن قُحَافَة ( ... . )

هميان بن قحافة السعدى ، من بنى عُوافة ابن سعد ، من تميم : شاعر راجز . كان فى العصر الأموى . أورد له الآمدى رجزاً فى وصف الإبل (١)

### المحاسع (..-.)

الهميسع بن عمرو بن عريب بن زيد ابن كهلان: جد جد جاهلي عانى قديم . كنيته «الصعب» ويقال له « ذو القرنين السيار » هذا . والهميسع أبو الملوك التبايعة والأقيال والأذواء . تقدمت كلمة عن التبابعة في ترجمة حمير بن سبأ ؛ أما الأقيال والأذواء ، فكثيرون (والقيدل أشبه بنائب الملك) خلفه في مجلسه و يحكم فلا يرد حكمه . ومن أشهر في مجلسه و يحكم فلا يرد حكمه . ومن أشهر حمير ، كانوا ملوكاً على قومهم ، تحت الأقيال « المثامنة » وهم ثمانية رجال من أيدى ملوك حمير ، وكان من شأنهم ألا يتملك ملك من حمير إلا بإرادتهم ، وإن أيتملك ملك من حمير إلا بإرادتهم ، وإن اجتمعوا على عزله عزلوه ، وهم : يزن ، ومقار بن مالك ، وذو حزفر بن أسلم ،

وعلقمة ذو جدن ، وذو صرواح . ومن مشاهير «الأذواء» ذو تُرخم (وكان قيلا عظيماً ، له عقب يسمون التراخم) وذو خنفر (وبه سميت خنفر ، بلدة ذكرها ياقوت) وذو فائش واسمه سلامة ، وذو الكلاع ، وذو غيمان ، وذو الجناح ، وذو بيحان وذو قيفان ، وذو يَهم ، وذو يزن ، وذو أصبح ، وذو الشعبين ، وذو حوال ، وذو مناخ ، وذو محضت (۱)

### هُمِيْسُع بِن نَبْت ( ... ... ) هُمِيْسُع بِن نَبْت

هميسع بن نبت بن قيدار ، من بنى إساعيل : زعيم عربى ، فى الجاهلية ، قبل الميلاد . كان يدعو إلى دين جده «إسماعيل ابن إبراهيم » وكان بمكة يوم هاجمها بنو إسرائيل وهزمهم الحارث بن مضاض وأخذ منهم كتباً انتحلوها على الزبور ، فاحتفظ هميسع بتلك الكتب وظلت عنده يتوارثها أبناؤه إلى زمن عيسى بن مرم (٢)

### (..-..) <u>(...</u>

الحميم بن الجزرج بن تيم الله بن النمر بن قاسط : جد عاهلي بماني . ينسب إليه « سعيد الساجور » و « حبيب بن الجهم » الهميميّان (٣)

<sup>(</sup>۱) المؤتلف والمختلف للآمدى ۱۹۷ وسمط اللآلى ۷۷۲ و في القاموس : «هميان – بكسر أوله – شاعر ، ويثلث » وعلق التاج ۱۰: ۲۲٪ بما مؤداه : هميان ابن قحافة السعدى ، اقتصر الجوهرى فيه على كسر الهاء وضمها .

<sup>(</sup>١) الإكليل ١٠: ١ ، ٦ وطرفة الأصحاب ٨٤ – ١٥ ومنتخبات في أخبار اليمن ٨٤

<sup>(</sup>۲) التيجان ۱۷۹

<sup>(</sup>٣) اللباب ٣: ٤٩٢

٢ – هميم بن ذهل بن هني بن بلي : جد طلق . من نسله « زيد بن أسلم بن ثعلبة بن عدى » شهد بدراً ، وابن عمه «ثابت ابن أقرم بن ثعلبة بن عدى » بدرى أيضاً ، قتله طليحة الأسدى يوم « بزاخة » في الردة ، وآخرون (١)

سلا - هميم بن عبدالعزى بن ربيعة بن تيم بن يقدم بن عنزة ، من نزار : جد أله عنوا الزبيدى : لعل «مبرح بن هميم » الذى فى الصعيد ، نسب إلى بنيه . ومن نسله «كدام بن حيان» و «عبد الرحمن ابن حسان » العنزيان ، ذكرهما السمعانى (٢)

#### ھن

### هُنَاءَة ( ..-. )

هناءة بن مالك بن فهم ، من الأزد: جد من الأزد: جد من الأزد: عالمي . كانت منازل بنيه في جهات عمان . من نسله «الأهيف بن حمحام» المتقدمة ترجمته ، و «يحيى بن يزيد» من رجال الحديث ، له ترجمة في تهذيب التهذيب ، و «عقبة بن سلم» ولاه المنصور البحرين والبصرة (٣)

المُنَائِي = الأَهْيَف بن حَمْحَام ٢٨٠

(۱) اللباب ۳: ۲۹۶ وجمهرة الأنساب ۲۱۶ (۲) اللباب ۳: ۲۹۳ وفيه ضبط «هميم» بضم الهاء وفتح الميم» والتاج ۹: ۱۱۱ وظاهر عبارته فتح

(٣) اللباب ٣ : ٢٩٤ وجمهرة الأنساب ٣٥٨ وتهذيب ٢١ : ٣٠٢

### هَنَّاد بن السَّرِيِّ (١٥٢ - ٢٤٣ هـ)

هناد بن السرى بن مصعب التميمى الله الله بن عدث ، زاهد ، من حفاظ الحديث . كان شيخ الكوفة في عصره . ويقال له «راهب الكوفة» ما تزوج ولا تسرى . له «كتاب الزهد – خ» (۱)

هَنَا نُو = إِبراهيم بن سُليمان ١٣٥٤ هنْ ( ... . . )

هنب بن أفصى بن دعمى ، من ربيعة ابن نزار : جد شاجاهلى قديم . من بنيه قبائل «وائل والنمر» ابنى قاسط ، و « عنز » و «بكر» و « تغلب » و « جشم » و فروعهم ، وهم كثيرون جداً (٢)

الهَنْتَأْتِي (٣) إِبراهيم بن يحييٰ ١٨٢ الهَنْتَاتِي = زَكَرِيّا بن أَحمد ٧٢٧ الهَنْتَاتِي (الحفصي)=عُمان بن مُحمّد ٨٩٣

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ۲ : ۸۲ والرسالة المستطرفة ۳۹ و Princeton 430 و Brock. S. 1 : 258

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأنساب ٣٠٨ - ٢٠٣

<sup>(ُ</sup>٣) أخبر فى الشيخ إبر اهيم أطفيش الجزائزى (صاحب مجلة المنهاج) أن فى تونس اليوم بقية معروفة من آل الهنتاتى . قلت : وهى بفتح الهاء كما فى الضوء اللامع ٥ : ١٣٨٠

### هند بنت أُثاَثة ( . . - نحو ١٠ هـ ١٣١٥)

هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف : شاعرة قرشية . اشتهرت في الجاهلية ، وروى لها « ابن إسحاق » أبياتاً ، وهي على الشرك ، في رثاء عبيدة بن الحارث ابن المطلب ، أحد قتلي بدر . وعلَّق ابن هشام ( فى السبرة ) بأن أكثر أهل العلم بالشعر ينكر نسبة الأبيات إلها . وأسلمت بعد بدر . ولما أصيب المسلمون في وقعة «أحُد » اعتلت هند بنت عتبة (قبل إسلامها) على صخرة ، وارتجزت بشعر أوله :

« نحن جـــزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سُعر» فأجابتها هند بنت أثاثة (صاحبة الترجمة) برجز أوله:

> « خزیت فی بدر و بعد بدر » ومنه: « صبحك الله غداة الفجر بالهاشميين الطوال الزهـر بكل قطاع حسام يفسرى: حمزة ليثي ! وعلى صقرى! »

ولها خبر في يوم «خيس» وتزوجت بعده « أبا جندب » فولدت له ابنته « ريطة » (١)

هند بنت اسكندر بن أنطون بن يوسف عمون : كاتبة . لبنانية الأصل . مصرية المولد . ولدت بالقاهرة . وتعلمت في كلية البنات الأمىركية مها . وتزوجت (سنة ١٩٠٤) في لبنان . وترملت سنة ١٩٠٨ فعادت إلى القاهرة ، فعهد إلها بتدريس اللغة العربية في الكلية التي تعلمت مها . ونشرت في الصحف المصرية مقالات في التاريخ والأدب. وألفت كتاب « تاريخ مصر القديم والحديث -ط» مدرسي صغبر ، وكتاباً في «الأخلاق» مدرسي أيضاً . وشرعت في تأليف «تاريخ» لسورية ولبنان ، فعاجلتها الوفاة فى قرية بكفيا (بلبنان).

هِنْدُ عَمُّونَ ( ١٣٠٣ - ١٣٣٢ م)

هند بنت أبي أمية = هند بنت سهيل ٦٢

هند بن حارثة (... فرده هم)

المنعوتين بضيوف الإسلام (و هم المهاجرون الذين

هند بن حارثة بن هند الأسلمي :

صحابي . كان واحداً من ثمانية إخوة ، أسلموا وصحبوا النبي (ص) وشهدوا معه بيعة الرضوان ، وهم : هند ــ هذا ــ وأسهاء ، وخراش ، وٰذوَّيب ، وحمران ، وفضالة ، وسلمة ، ومالك . ولزم هند وأسهاء رسول الله (ص) قال أبو هريرة: ما كنت أرى أسهاء وهنداً ابني حارثة إلا خادمين لرسول الله ، من طول لزومهما بابه وخدمتهما إياه . وكانا من أهل «الصُفّة»

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ، طبعة الحلي ٣ : ٣٤ ، ٩٧ والإصابة ، كتاب النساء : ت ١٠٨٦ ووقع اسم أبيها فيه «أبانة» تصحيف أثاثة . وشرح السيرة ، لأبی ذر الخشنی ۲۲۹ والنویری ۱۰۱ : ۱۰۱ ومعجم ما استعجم ٨٣٦

لم يكن لهم منازل يسكنونها فكانوا يبيتون في صفة المسجد النبوى ، وهي موضع مظلل منه) . وأحصى الزبيدي من أسهاء أهل الصفة ٢٩ اسها فألف فهم كتاباً صغيراً سهاه «تحفة أهل الزلفة في التوسل بأهل الصفة » وعاش هند إلى خلافة معاوية ومات بالمدينة (١)

### هند بن حَرَام ( .... )

هند بن حرام بن ضنة بن عبد ، من بنی عذرة ، من قضاعة : جدًّ جاهلی . من نسله « عروة بن حزام » صاحب «عفراء»(۲)

### هند بنت الخسس ( .... ...

هند بنت الحس بن حابس بن قريط الإيادية: فصيحة جاهلية ، كانت ترد سوق عكاظ ، ولها أخبار فيه . قال الجاحظ في وصفها: «من أهل الدهاء والنكراء ، واللسّن واللقن ، والجواب العجيب ، والكلام الصحيح ، والأمثال السائرة ، والمخارج العجيبة». ويقال في اسمأبها: الحس، والحص، والحسف ، والأخس. وتلقب بالزرقاء . وقال البغدادي : «هي جاهلية قديمة ، أدركت القلمس أحد حكام العرب في الجاهلية ،

وتحاكمت هي وأختها خمعة (؟) إليه في كلام لها ، ومدحته بأبيات ، وبعض الرواة يزعم أنها ماتت في زمن النعمان عند هند ابنته ، وليس الأمر كذلك » قلت : و « خمعة » التي عرّفها بأخها ، سهاها صاحب الأغاني « جمعة بنت حابس بن مليل» واكتفى الجاحظ والفروزابادي مجمعة بنت حابس. وحقق محمود شكرى الآلوسي اسمها بالحاء ، قال: ذكر القاضى عياض في «شرح حديث أم زرع » على سبيل الاستطراد نبذة من كلام من اشتهرن بالفصاحة من نساء الجاهلية ، فقال : ومنهن «خمعة» بضم الحاء وفتح الميم والعين المهملة ، كما ضبطه صاحب العباب، والحكم ، وابن الشجرى في كتابه « ما اتفق لفظه و اختلف معناه » . قلت : وأتى الزبيدي (فی التاج) برأی جدید ، جدیر بالنظر ، نفي فيه القول بأنهما اثنتان «هند ، وخمعة أو جمعة » وعلق على قول القاموس : «كلتاهما من الفصاح » فقال : « والصواب أن ابنة الحس المشهورة بالفصاحة ، واحدة ، وهي من بني إياد ، واختلف في اسمها فقيل : هند ، وقيل : جمعة ؛ ومن قال إنها بنت حابس فقد نسما إلى جدها ، كما حققه غير واحد ؛ ونقل عن ابن السيد في الفرق أنه يقال لامرأة حكيمة من العرب: بنت الحص وابنة الحس ؛ فهذا يدلك على أنها امرأة واحدة ، والاختلاف في اسمها » (١)

(۱) الكامل لابن الأثير ٤: ١٨ والإصابة : ت ٩٠٠٧ والنويرى ١٨: ٢٢٤ والتاج ٦: ١٦٦ قلت : في اسم أبيه «حارثة» ونسبه خلاف ، تجد الكلام عليه في أسد الغابة ه : ٧٠

<sup>(</sup>۱) البيان والتبيين ، تحقيق هارون : انظر فهرسته « جمعة بنت حابس » و « هندبنت الحس » . وعيون =

<sup>(</sup>۲) اللباب ۳: ه ۲۹ وفيه النص على «ضنة» بكسر الضاد وبالنون . والتاج ۳: ۲۲۱ وهو فيه «ضبة» من تحريف الطبع ، وقد ذكره «في ضن»

### هند بنت ربيعة (....)

هند بنت ربيعة بن زيد بن مذحج : أمُّ جاهلية . ينسب إليها نسل ابنها مالك بن الحارث الأصغر ابن معاوية الكندى ، فيقال لهم : « بنوهند » منهم «قيس بن زيد »الكندى الهندى . تقدم ذكرها في ترجمة « مالك بن الحارث » (۱)

## أُمْ سَلَمَةً (٢٨٥ - ٢٢ م)

هند بنت سهيل المعروف بأي أمية (ويقال اسمه حذيفة ، ويعرف بزاد الراكب) ابن المغيرة ؛ القرشية المخزومية ، أم سلمة : من زوجات النبي (ص) تزوجها في السنة الرابعة للهجرة . وكانت من أكمل النساء عقلا وخلقاً . وهي قديمة الإسلام ، هاجرت مع زوجها الأول « أبي سلمة بن عبد الأسد بن المغيرة » إلى الحبشة ، وولدت له ابنه « سلمة » ورجعا إلى مكة ، ثم هاجرا إلى المدينة ، فولدت له أيضاً بنتين وابناً . ومات أبوسلمة ( في المدينة من أثر جرح ) فخطبها أبوبكر ، فلم تتزوجه.

الأخبار ٢ : ١٢ والتنبيه على أوهام أبي على فى أماليه ٢٢ وسمط اللآلى ٧٥ وخزانة البغدادى ٤ : ٣٠١ والتاج : مادة «خس» . والأزمنة والأمكنة ٢ : ١٧٦ لوسرح العيون ٢٢٦ وبلاغات النساء ٥٨ وبلوغ الأرب للألوسى ، الطبعة الثانية ١ : ٣٣٩ ، ٣٤٠ ، ٣٤٠ والنويرى ٧ : ٢٨٦ ومجلة لغة العرب ٢ : ١٢١ والأغانى ، طبعة الساسى ٢١ : ١٣٤ ومجالس ثعلب والأغانى ، طبعة الساسى ٢١ : ١٣٤ ومجالس ثعلب والمحيوان و ٢٩٣ ، ٣٤٠ والحيوان

(١) السبائك ١٥ ونهاية الأرب للقلقشندى ٣٥٣

وخطها النبي (ص) فقالت لرسوله ما معناه: مثلی لا یصلح للزواج ؛ فانی تجاوزت السن، فلا یولد لی ، وأنا أمرأة غیور ، وعندی أطفال . فأرسل إلیها النبی (ص) بما مؤداه: أما السن فأنا أكبر منك ، وأما الغیرة فیدهها الله، وأما العیال فإلی الله ورسوله . وتزوجها . وكان لها «یوم الحدیبیة» رأی أشارت به علی النبی (ص) دل علی وفور عقلها . ویفهم من خبر عنها أنها كانت «تكتب» وعمرت طویلا . واختلفوا فی سنة وفاتها ، فأخذت بأحد الأقوال . وبلغ ما روته من الحدیث بأحد الأقوال . وبلغ ما روته من الحدیث

### صائدة النَّعام ( .... )

هند بنت عاصم بن مالك بن تيم الله ، البكرية الوائلية : من شهيرات النساء في الجاهلية . وهي أم «المزدلف» المتقدمة ترجمته . عُرفت بصائدة النعام لركومها فرس أبيها في أحد الأيام ، واصطيادها عدداً منها . قال ابن حزم : كانت امرأة جزلة (ذات رأى) عاقلة سديدة (٢)

<sup>(</sup>۱) كشف النقاب – خ . ونهاية الأرب للنويرى 1 . ١٥ – ٢٧ والسمط ١٨ : ١٨ وطبقات ابن سعد ٨ : ٢٠ – ٢٧ والسمط الثمين ٨٦ وفيه : «اسمها هند ، وقيل رملة ، والأول أصح » وذيل المذيل ٧١ وفيه : وفاتها سنة ٥ والجمع ١٣٠ وصفة الصفوة ٢ : ٧٠ و الإصابة : كتاب النساء ، ت ١٣٠٩ وخلاصة ٢٢٤ ومرآة الجنان ١ : ٢٧٠ في وفيات ٢١ ه .

### هِنْدُ بنت عُتْمَةً (١٤٠٠٠)

هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس ابن عبد مناف: صحابية ، قرشية ، عالية الشهرة . وهي أم الحليفة الأموى «معاوية» ابن أبي سفيان . تزوجت أباه بعد مفارقتها لزوجها الأول «الفاكه بن المغيرة »المخزومي ، في خبر طويل من طرائف أخبار الجاهلية . وكانت فصيحة جريئة ، صاحبة رأى وحزم ونفس وأنفة ، تقول الشعر الجيد . وأكثر ما عرف من شعرها مراثيها لقتلي «بدر» من مشركي قريش ، قبل أن تسلم . ووقفت مشركي قريش ، قبل أن تسلم . ووقفت بعد وقعة بدر (في وقعة أحد ) ومعها بعض بعد وقعة بدر (في وقعة أحد ) ومعها بعض النسوة ، عثان بقتلي المسلمين ، وبجدعن وخلاخيل . وترتجز في تحريض المشركين ، والنساء من حولها يضربن الدفوف :

« نحن بنات طارق »

« نمشى على النمارق »

« إن تقبلوا نعانق »

« أو تدبروا نفارق»

« فـراق غير وامق »

ثم كانت ممن أهدر النبي (ص) دماءهم ، يوم فتح مكة ، وأمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة ؛ فجاءته مع بعض النسوة في الأبطح ، فأعلنت إسلامها ، ورحب بها . وأخذ البيعة عليهن ، ومن شروطها ألا يسرقن ولا يزنين ، فقالت : وهل تزني الحرة أو تسرق يا رسول الله ؟ قال : ولا يقتلن أولادهن ،

فقالت : وهل تركت لنا ولداً إلا قتلته يوم بدر ؟ (وفى رواية : ربيناهم صغاراً وقتلتهم أنت ببدر كباراً !) وكان لها صنم فى بيتها تعبده ، فلها أسلمت عادت إليه وجعلت تضربه بالقدوم حتى فلذته ، وهى تقول : كنا منك فى غرور ! ومن كلامها : المرأة غل لا بد للعنق منه ، فانظر من تضعه فى عنقك ! وروى معها ابنها معاوية ، فقيل لها : إن عاش ساد قومه ، فقالت : ثكلته لها : إن عاش ساد قومه ! وكانت لها تجارة فى خلافة عمر . وشهدت البرموك وحرضت على قتال الروم . وأخبارها كثيرة (١)

### هند آلجملي (٠٠٠-٢٥٦م)

هند بن عمرو الجملي (من بني جمل بن كنانة بن ناجية) المرادى : تابعي ، يقال : له صحبة . أدرك الجاهلية . وولاه عمر (سنة ١٧) على نصارى بني تغلب . وصحب علياً .

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۱ : ۱۷۰ و خزانة البغدادی ۱ : ۲۰۰ و الروض الأنف ۲ : ۲۷۷ و تهایة الأرب النویری ۲۱ : ۱۰۰ ، ۲۰۰ ، ۳۰۰ وأسد الغابة ٥ : ۲۲ و والإصابة ، کتاب النساء : ت ۱۱۰۳ و الاستیعاب ، بهامشها ۳ : ۲۰۹ والدر المنثور ۲۳۰ و جمع الزوائد ۹ : ۲۶ و ونیه قصتها مع «الفاکه بن المغیرة » و سهاه ابن سعد «حفص بن المغیرة » و فی المردفات من قریش ، نوادر المخطوطات ۱ : ۲۱ « ... کانت عند الفاکه بن المغیرة ، فقتل عنها بالغمیصاء ، فی الجاهلیة ، ثم خلف علیها حفص بن المغیرة ، فات عنها ، فتزوجها أبو سفیان » . و رغبة الآمل ۲۰۲۷ و والأغانی ، طبعة الساسی : انظر فهرسته .

وروى عنه . وشهد معه وقعة الجمل فقتله عمرو بن يثربي الضبي (١)

هِنْد عَمُون = هِنْد بنت اسكندر

هِنْد بنت النَّمْ إن (٠٠٠ - نحو ٢٤ هـ)

هند (الصغرى) بنت النعان بن المندر ابن امرىء القيس اللخمية: نبيلة ، فصيحة . ولما ولدت ونشأت في بيت الملك بالحيرة . ولما غضب كسرى على أبيها النعان وحبسه ومات في حبسه ، ترهبت ولبست المسوح ، وأقامت في دير بهته (بين الحيرة والكوفة) عرف بدير هند الصغرى (للتمييز بينه وبين دير هند بنت الحارث) وزال ملك اللخميين، و دخل بنت الحارث) وزال ملك اللخميين، و دخل خالد بن الوليد الحيرة فزارها في الدير ، وعرض عليها الإسلام، فاعتذرت بكبر سنها عن تغيير دينها ، فأمر لها معونة وكسوة ، فقالت : ما لى إلى شيء من هذا حاجة ، فقالت : ما لى إلى شيء من هذا حاجة ، فقالت . ولما خرج جاءها النصارى ودعت له . ولما خرج جاءها النصارى فسألوها عما صنع بها ، فقالت :

« صان لى ذمتى وأكرم وجهى إنما يكرم الكريم ً »

وعاشت طويلا ، وعميت . وكان ممن زارها المغيرة بن شعبة وأعجب بحديثها ، وعبيد الله

ابن زياد ، وهانىء بن قبيصة ، ثم الحجاج لما قدم الكوفة (سنة ٧٤) وماتت فى ديرها (١)

ابن هِنْدُو= على بن الْحُسَيَن ٢٠٠ ابن هِنْدُويه = مُحَدّ بن مُحَدّ ٧٠٠

أَ بُو الْمِنْدِي = غالبِ بن عَبْد القُدُّوس

الهندى (الأصولى) = محمد بن عبد الرحيم ٧١٥ الهندى (الفتنى) = محمد طاهر الفتنى) الهندى (الشاعر) = إبراهيم بن صالح ١١٠١ الهندى (صاحب الرحلة) = عبد الله الهندى ١٢٦٠

سُوڤِير (٠٠٠ ١٣١٤ م)

هنرى سوڤير عدرسة اللغات الشرقية مستشرق فرنسى . تعلم عدرسة اللغات الشرقية بباريس . وعين قنصلا في بيروت ، فأخذ عن أدبائها . له كتابات عن الشرق ، منها «طرفة في خطط الشام ووصف أبنيتها » و «خطوط كوفية وجدت في الإسكندرية » وفصول من «ملتقى الأبحر » في فقه الحنفية، وحث في «عيون التواريخ» لابن شاكر ، وخلاصات من «الأنس الجليل في تاريخ القدس والحليل » (٢)

<sup>(</sup>۱) الديارات ۱۵۷، ۲۶۵ ورغبة الآمل ٢:۲۰۲ و الأغانى ، طبعة الساسى ٢: ٣٣ و معجم البلدان ٤: ١٨٢ ومعجم ما استعجم ٢: ٤٠٤ قلت : وفي الكتاب من مزج أخبار صاحبة الترجمة بأخبار هند (الكبرى) بنت الحارث ، المتقدم ذكرها .

<sup>(</sup>٢) رحلة الوزير <sup>'</sup> ١١١ XXX وآداب شيخو ٢ : ١٤٨ والمستشرقون ٤ ه قلت : عبارة المصدرين=

آمد رُوز (۱۲۷۰ – ۱۳۳۰ م)

هسنرى فسردريك آمدروز الجايزى. Frederick Amedroz : مستشرق إنجايزى. سويسرى الأصل . كان من كتاب المجلة الملكية الأسيوية الإنجليزية . وعنى بالمخطوطات العربية ، فنشر منها القسم الأول من «تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء» لهلال الصابيء ، و « ذيل تاريخ دمشق » لابن القلانسي ؛ مضيفاً إلى كل منهما خلاصات بالإنكليزية وتعليقات وفهارس . وساعد في تشر الجزأين الحامس والسادس من كتاب «تجارب الأمم » لمسكويه (۱)

فَسْتَنْفُلُد ( ۱۲۲۳ – ۱۳۱۷ م)

هنرى فردينندفستنفلد ولد في مندن مستشرق ألماني . من العلماء . ولد في مندن (Münden) مقاطعة هانوڤر . وتعلم بها ثم في برلين . وعنين أستاذاً للعربية في غوتا (Gotha) وخدم العربية خدمة عظيمة بنشره نحو مئتين من كتها النفيسة ، منها «معجم ما استعجم» للبكري ، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووى ، و «تواريخ مكة المشرفة» للأزرق والفاكهي والفاسي وابن ظهيرة وغيرهم ،

= الأولين توهم أنه نشر بعض آثاره بالعربية ، ولم أر له بالعربية أثراً .

Arberry: British Orientalists (۱) والربع الأول من القرن العشرين ۸۵ والمستشرقون ۹۱ و دار الكتب ه : ۸۸ وسركيس ۲۳۸ ، ۱۱۷۹

و «السرة» لابن هشام ، و «تاريخ مدينة الرسول» للسمهودى ، و «اللباب» فى تهذيب الأنساب ، و «طبقات الحفاظ» للذهبى ، و «الاشتقاق» لابن دريد ، و «مختلف القبائل ومؤتلفها» لابن حبيب ، و «المعارف» لابن قتيبة ، و «المشترك وضعاً» لياقوت ، و «معجم البلدان» . وكف بصره فى أواخر أعوامه . ومات فى هانوڤر (۱)

كاي ( ١٢٤٢ - ١٢٣١ م)

هنرى كسلّز كاى H. Cassels Kay :

مستشرق ، بلجيكى المولد ، إنجليزى الإقامة .
عنن مراسلا لجريدة «التيمس" في مصر ،
ثم عمل في التدريس بلندن إلى أن مات .
هما نشره بالعربية «أرض اليمن وتاريخها » لعارة الهني ، مع ترجمته إلى الإنجليزية (٢)

لا مَّنْس ( ١٢٧٨ - ١٥٣١ م)

هنرى لامنس اليسوعى H. Lammens : مستشرق ، بلجيكى المولد ، فرنسى الجنسية ، من علماء الرهبان اليسوعيين . تعلم في «لوڤان» وفي «ڤينتّة» وتلقى علم اللاهوت في انجلترة .

الماء ٣١ وفيه أسماء ٣١ مكرر . Dugat 2: 273-287 وفيه أسماء ٣١ كتاباً ورسالة له . وآداب شيخو ٢ : ١٤٩ مكرر . ومعجم المطبوعات ١٩١٧ والمستشرقون ١١١١ وتاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا ٤١ وفيهم من يسميه «فرديناند وستنفلد» و «فردينند كريستيان فستنفلد» و «فردينند كريستيان فستنفلد» (٢) الربع الأول من القرن العشرين ٣٦ ومعجم المطبوعات ١٣٧٨ و (334)

الهنو (أو الهنء) بن الأزد بن الغوث ، من كهلان : جد من جاهلي بماني قديم . أعقب سبعة أفخاذ ، منهم « بنو حلس بن كنانة » كانوا سكان « نهر الملك » في العراق(١)

هَنِي (..-.)

هنی بن بلی (کغنی) بن عمرو ، من قضاعة : جد جاهلی . النسبة إليه «هنوی » بفتح الهاء والنون . من نسله «معن» و «عاصم» ابنا عدی ، الصحابیان ، شهدا بدراً (۲)

ابن أُحْمَر (..-.)

هني بن أحمر ، من بني الحارث ، من كنانة : شاعر جاهلي . تنسب إليه الأبيات التي اشتهر منها :

« وأذا تكون كرم ـــة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب!» قال المرزباني : وقد رويت هذه الأبيات لغر « هني ً » والثبت أنها له (٣)

#### 20

الهِ مِناوي = مُحَدّ بن مُصْطَفي ١٣٦٢

(۱) جمهرة الأنساب ٢٥٤ والسبائك ٢٠ والتاج
١١ : ١١٤ – ٣ ومنتخبات في أخبار اليمن ١١٠
(٢) اللباب ٣ : ٢٩٥ و تجد ترجمة «معن» في الإصابة : ت ٨١٠٥ و «عاصم» في الإصابة : ت ٣٥٣٤
(٣) الآمدي ٣٨ و المرزباني ٨٩٤ – ٩٠

وكان أستاذاً للأسفار القدعة في كلية رومة . واستقر في «بيروت» فتولى إدارة جريدة «البشير» مدة ، ودرّس في الكلية اليسوعية ، وصنف كتباً عن العرب والإسلام، بالفرنسية ، وكتباً بالعربية ، منها «فرائله اللغة – ط» في الأقطار السورية – ط» رسالة ، و «تسريح الجزء الأول منه ، و «المذكرات الجغرافية في الأقطار السورية – ط» رسالة ، و «تسريح الأبصار فيا يحتوى لبنان من الآثار – ط» جزآن ، و «الألفاظ الفرنسية المشتقة من العربية إلى الفرنسية وبالعكس – ط» وكتب العربية في بيروت (۱)

شولتنو (۱۱۰۲ – ۱۲۰۷ م)

هنريك ألبرت شهولتنز Henrik هنريك ألبرت شهولندى ، Albert Schultens : مستشرق هولندى ، من أهل ليدن . تعلم بها العربية والعبرية . وسافر إلى أكسفورد (سنة ١٧٧٧) لمراجعة بعض المخطوطات العربية ، ثم إلى كمبردج ، حيث نشر «أمثال الميداني » سنة ١٧٧٣ وعين أستاذاً للغات الشرقية في أمستردام (بهولندة ) ثم بجامعة ليدن (٢)

(۱) مجلة المشرق ۳۰: ۱۲۱ والمستشرقون ۲۷ ومعجم المطبوعات ۱۵۸۰ والربع الأول من القرن العشرين ۱۵۹ والكتبخانة ٤: ۱۷۲

(۲) تاریخ دراسة اللغة العربیة بأوروبا ۲۰ ووقع فی ملحق «المنجد» الطبعة الحامسة ۲۹۰ أنه «نشر سیرة صلاح الدین الخ» و هو خطأ ، یدل علیه تاریخ طبعها «سنة ۱۷۳۰» و إنما الناشر لها «ألبرتوس شولتنز» المتقدمة ترجمته فی حرف الألف.

#### هو

هُوارْتْ = كليان هوارت ١٣٤٥

اكهواري =عبدالواحد بنيزيد ١٢٤

الهواری (ابن جابر) = محمد بن أحمد ۸۶۳ الهواری (قاریء الأفكار) = محمد بن عمر ۱۳۲۸ الهواری (شارح الوثائق)=عبدالسلام الهواری (شارح الوثائق)=عبدالسلام الهواری

هُوَازِن بن أَسْلَم (.....)

هوازن بن أسلم بن أفصى : جد أ جاهلى . هو غير جد « هوازن » الكبرى الآتى بعده . من نسله « عبد الله بن أبى أوفى » الصحابى . قلت : تقدم الحلاف فى « أسلم » هل هو مضرى عدنانى ، كما فى جمهرة الأنساب ، أم أز دى قحطانى ، كما فى اللباب، فراجعه (١)

### هُوَازِن ( ... . . )

هوازن بن منصور بن عكرمة ، من قيس عيلان ، من عدنان : جد شجاهلي . بنوه بطون كثيرة . كانت منازلهم ما بين غور تهامة إلى ما والى « بيشة » وناحية السرّاة والطائف . قال عرّام : ومن منازلهم « قنباء » في الطريق من مكة إلى البصرة ، وهي غير قباء المدينة . وكان لهم صنم في الجاهلية أسمه « جهار » وقيائلهم : بنو « سعد » الذين منهم حليمة وقبائلهم : بنو « سعد » الذين منهم حليمة

السعدية ، و « ثقيف » و فروعها ، و «عامر » و « كلاب » و « عُقيل » و « خفاجة » و « هلال ابن عامر » و « غَزية » و « جشم بن بكر » وأخبارهم كثيرة في الجاهلية والإسلام وحروب الردة وما بعدها . قال صاحب « الحسب والعيان – خ » و هو من فضلاء المعاصرين ، من سكان نجد : وقبائل « عتيبة » المنتشرة اليوم في بوادى الحجاز ونجد والعراق ، هي « هوازن » ومساكنها بين الحجاز والعارض وجبل النير في طريق الحجاز ، وهو معقلها وحصنها الذي تأوى إليه ؛ وهي من أكبر وضهم الرئاسة في بيت آل ربيعان (١)

### هُو تَسْما = مارْتَنْ تَيُودُور

ابن هود (المستعین) = سلیمان بن محمد 1 ابن هود (المقتدر) = أحمد بن سلیمان 1 ابن هود (المؤتمن) = یوسف بن أحمد 1 ابن هود (عماد الدولة) = عبد الملك بن أحمد 1 ابن هود (المستنصر) = أحمد بن عبد الملك 1 ابن هود (الماسى) = محمد بن هود 1 ابن هود (المتوكل) = محمد بن يوسف 1 ابن هود (المتوكل) = محمد بن يوسف 1 ابن هود (الفیلسوف) = الحسن بن علی 1 المتوكل) = الحسن بن علی 1

<sup>(</sup>١) جمهرة الأنساب ٢٢٨ وسبائك الذهب ٢٦

<sup>(</sup>۱) معجم ما استعجم ۱: ۸۷ وجمهرة الأنساب ۲۰۲، ۵۹، وطرفة الأصحاب ۱۳ وعرام ۷۷ والحبر والعيان – خ. وانظر قلب جزيرة العرب ۱۳۴، ومعجم قبائل العرب ۱۳۳۱

### هُود (..-.)

هود (عليه السلام) ابن عبد الله بن رباح ابن الحلود بن عاد : نبيٌّ عربي ، من قوم عاد الأولى (وهي قبل ثمود) من سكان الأحقاف (شمالي حضرموت) وفي نسبه أقوال. كان يتكلم بالعربية. وقيل: أنزل عليه: « ياهود ، إن الله قد آثرك أنت و ذريتك بسيد الكلام » وكان قومه وثنيين : ﴿ أَلَا إِن عَاداً كفروا رمهم ، ألا بعداً تعاد قوم هود (١)) فدعاهم إلى الله ، فكذبوه وأتهموه في عقله ، فأنذرهم ، وحذرهم غضب الله : (كذبت عاد المرسلين ؛ إذ قال لهم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إنى لكم رسول أمين ؛ فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا ّ على رب العالمين . أتبنون بكل ريع آية تعبثون ؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلَّدون ؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين ؟ فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي أمد كم بما تعلمون . أمدكم بأنعام وبننن ، وجنات وعيون . إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قالوا : سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا إلا خلق الأولن ؛ وما نحن عمد ُّبَّن. فكذبوه ، فأهلكناهم؛ إن في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم (٢)) وأمسلك الله عنهم المطر . ثم

أرسلت عليهم ريح استمرت ثمانية أيام ،

<sup>(</sup>۱) الآية ٦٠ من سورة «هود»

<sup>(</sup>۲) الآیات ۱۲۳ – ۱۶۰ من سورة الشعراء . وانظر القرطبی ۱۲ - ۱۲۲ – ۱۲۲

ضاف عن النبي هود ، ختمه بما خلاصته : «ولا يزال أهل حضرموت يزورون قبره إلى اليوم ، في شعبان من كل سنة ؛ وكانالسابقون يرون كمال الزيارة بالحضور ليلة النصف من شعبان ، وهي العادة التي كانوا عليها في الجاهلية وقد تغير ذلك فصار أهل سيوون ومن كان في غربيهم ومن يتاخمهم يردون في التاسع منه وينفرون في الحادي عشر ، وآل عينات يردون في العاشر الخ » أما عصره فيقول أبو الفداء : كان هود وصالح قبل إيراهيم الحليل (١)

### هُود بن عَبْدالله (٠٠٠ نحو ٥٠٠ م)

هود بن عبد الله بن موسى بن سالم الجذامى بالولاء: جد آل «هود» أصحاب الدولة في الأندلس أيام الطوائف. وهو أول من دخل الأندلس منهم. وأول من ملك من بنيه سلمان بن محمد «المستعن بالله» بسرقسطة (٢)

### الهُودي = ابن هُود

(۱) البداية والنهاية ۱: ۱۲۰ و تفسير المنار ۸: 
٥٩ ٤ - ٥٠٥ و ۱۲ : ١٢٠ - ١٢٠ و تفصيل آيات القرآن الحكيم ٥٦ - ٥٥ و العرائس في قصص الأنبياء ، 
للتعلبي ٣٣ - ٦٩ وقصص الأنبياء للنجار ٢٦٥ - ٢٧٦ و والشريشي ١: ٢٩٧ و فهاية الأرب للنويري ١٣: 
١٥ - ٧٠ والإكليل ٨: ١٣٢ وأبو الفداء ١: ١٢ وبضائع التابوت - خ . وتاريخ الكعبة لبا سلامة ١٦٧ والتيجان ٣٠ - ٥٤ ومعجم ما استعجم ١١١ - ١٢٠ والتيجان ٣٠ - ٥٤ ومعجم ما استعجم ١١١ و الحبر ٢٦٦ وانظر ترجمة «المستعين ٢٠١ ابن خلدون ٤: ٣٦٠ وانظر ترجمة «المستعين بالله» المتقدمة في ٣: ١٩١ والحلة السيراء ٢٢٤

### ابن الحَمَّامة ( ٠٠٠ - نحو ٢٠ هـ)

هوذة بن الخارث بن عجرة السلمى ، ابن الحامة : شاعر قوى العارضة . من الصحابة ، أو ممن كانوا فى عصر النبوة . والحامة أمه ، اشتهر بنسبته إليها . كان من سكان البصرة . ووفا على عمر (فى خلافته) ليأخذ عطاءه ، فدعى قبله أناس من قومه ، فأغضبه تقديمهم عليه ، فقال :

« لقد دار هذا الأمر في غير أهله! فأبصر ، أمين الله ، كيف تريد » « أيدعي خشم والشريد أمامنا ؟ ويدعي رباح قبلنا ، وطرود ؟ » « فان كان هذا في الكتاب ، فهم إذاً ملوك ، بنو حر ، ونحن عبيد! » فدعا به عمر ، وأعطاه (١)

### هَوْذَة الْحَنَقِي ( .. - ٨ م )

هوذة بن على بن ثمامة بن عمرو الحنفى ، من بنى حنيفة ، من بكر بن وائل : صاحب اليمامة (بنجد) وشاعر بنى حنيفة وخطيها قبيل الإسلام وفى العهد النبوى . وفيه يقول الأعشى (ميمون) قصيدته التي أولها :

« بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعا » ومنها :

« من يلق هوذة يسجد غير متئب « إذا تعصب فوق التاج أو وضعا » وهو من أهل « قران » بضم القاف وتشديد

<sup>(</sup>١) الإصابة : ت ٥٠٥٩ والمرزباني ٢٨٢

أمو الا وطرفاً مرسلة إلى كسرى من عامله

بالىمن ، فأغار علمها بنو تميم ونهبوها ، ولجأ

رجَّالَهُما إلى الهمامة ، فأكُّرمهم «هوذة»

وكساهيم وسار معهم إلى كسرى . وبعث

كسرى إلى عامله في «البحرين» واسمه

أزاد فيروز (والعرب تسميه المكعبر ، لأنه

كان يقطع الأيدى والأرجل) فأمره معاقبة

تميم ، وجاء هوذة مع رسول كسرى إلى

المُكْعِير ، فاحتال المكعبر على بني تميم حتى

قتل جماعة منهم في «المشقر» وأسر آخرين ،

وسعى هوذة لفكاك الأسرى فقبلت شفاعته

في مئة منهم فأطلقوا . ولما ظهر الإسلام كتب

إليه النبي (ص): «أسلم تسلم ، وأجعل لك

ما تحت يديك » فأجاب مشارطاً أن يكون

له مع النبي (ص) بعض الأمر ؛ فلم بجبه

وقال : بأد ، وباد ما في يديه ! ولم يعش

هوذة بن مرة الشيباني : من أجواد العرب.

هُوْدَة بن مُرّة ( .... )

بعد ذلك غير قليل (١)

وكانت بنن « هوذة » و « بنى تميم » غارات ،

أسروه في إحداها وقال شاعرهم : « ومنا رئيس القوم ليلة أدلجوا مهوذة ، مقروناليدين إلى النحر» « وردنا به نخل الىمامة ، عانياً ، عليه وثاق القد والحلق السمر»

ففدى نفسه بثلاثمئة بعبر . ومرت بأرض تميم قافلة (وقد يسمونها اللطيمة) كانت تحمل

(١) قاله البكري في معجم ما استعجم ؛ وعلق عليه

معاصرنا ابن بليهد ، في صحيح الأخبار ٣: ٢٢

بقوله : غلط البكرى ، لأن هوذة بن على ، رئيس

بني حنيفة ، ومنزله في جو اليمامة . ثم قال : وموضع

« قران » الآن ، بين ملهم وحريملا ، باقية بهذا الاسم

آلى على نفسه أن يطعم الناس كلم هبت (١) عيون الأثر ٢: ٢٦٩ وديوان الأعشى ، طبعة يانة ٧٢ ، ٨٥ ، ٨٦ والروض الأنف ٢ : ٣٥٣ ومجموعة الوثائق السياسية ٥٥ وجمهرة الأنساب ٢٩٢ والتاج ۲ : ٥٨٥ ومعجم ما استعجم ٤٠٧ ، ١٠٥٩ ، ١٠٦٣ وشرح أدب الكاتب ، للجواليقي ٢٨٢ وصفة جزيرة العرب ١٣٩ وفيه: « . . وديار هوذة بن على السحيمي الحنفي ، وهي أول اليمامة من قصد البحرين » . ورغبة الآمل ٤ : ١٣٤ ، ١٣٥ و ٦ : ١٢٨ ، ١٢٩ والكامل لابن الأثير ١ : ١٦٥ ، ١٦٦ والأغانى ، الساسي ١٦: ٢٧

الراء ، من قرى « الهمامة » (١) قال البكرى: وأهل قرّان أفصح بني حنيفة . وكان ممن يزور كسرى في المهات . ويقال له « ذو التاج » واختلف الرواة في «تاجه » قال ابن الأثير : « دخل على كسرى ، فأعجب به ودعًا بعقد من در ، فعقد على رأسه ، فسمى ذا التاج » وقال المبرد ، في الكامل : «كان هوذة ذا قدر عال ، وكانت له خرزات تنظم فتجعل على رأسه تشهاً بالملوك » ونقل عن أبي عمرو ابن العلاء أنه « لم يتتوج أحد \_ في الجاهلية \_ من بني معد " ، وإنما كانت التيجان لليمن » وسئل عن هوذة ، فقال : «إنما كانت خرزات تنظم له» . ولأحد الشعراء في مدح عبد الله بن طاهر: « فأنت أولى بتاج الملك تلبسه من هوذة بن على وابن ذي يزن »

الريح شمالاً . وكان ينزل « البحيرة » فى الشتاء ( لعلها بحيرة طبرية ؟ ) وفيه يقول رفاع بن اللجلاج :

« ومنا الذي حل البحسيرة شاتياً وأطعم أهل الشام ، غير محاسب » قال ابن حبيب (المتوفى سنة ٢٤٥ ه) : يقال إن رماده – أي رماد النار التي كانت توقد لطعامه – باق بالبحيرة ؟ (١)

الْهُورِيني = نَصْرِ بن نَصْرِ ١٢٩١ هَوْزُنَ ( ... - . : )

هوزن بن (الغوث بن) سعد بن عوف ، من نسل سبأ الأصغر : جد ً جاهلي يماني . كانت من نسله بقية في قرية تعرف باسم «هوزن» في إشبيلية . وأول من دخل الأندلس منهم جدهم «عبد الله بن إبراهيم» الهوزني ، ذهب إليها من «حمص» في الشام (٢)

الْهُوْزُنِي = عُمَر بن حَسَن ٢٠٠

ھي

هَيَازِع بن هِبَة ( . . - ٧٨٨ م) هيازع بن هبة بن جاز بن منصور

(١) الحبر ١٤٤

(A-9 E)

الحسنى المدنى : ممن ولى الإمارة بالمدينة المنورة . قال ابن قاضى شهبة : غضب عليه السلطان وقبض عليه ، واعتقله بمصر مدة ثم أرسله إلى الإسكندرية فأقام بالجب محبوساً إلى أن توفى (١)

هيبة (الطبيب) = على هيبة ما ١٠٢٥؟ الطبيتمي (ابن حجر) = أحمد بن محمد ١٠٤١ الطبيتمي (حفيد ابن حجر) = رضي الدين ١٠٤١ الطبيتي (الشاعر) = نصر بن الحسن ١٠٥٥؟ الطبيتي (شارح الوجيز) = على بن محمد ١٠٠٠ أبو الهيثم (الصحابي) = مالك بن التيهان ٢٠٠ أبو الهيثم (الكاتب) = العباس بن محمد ٢٠٠٣ ابن الهيثم (الأديب) = داود بن الهيثم (المهندس) = محمد بن الحسن ٢٠٠٠ ابن الهيثم (المهندس) = محمد بن الحسن ٢٠٠٠ ؟

### المِيّان (...)

الهيبان الفهمى : شاعر جاهلى . قليل الأخبار والأشعار . أورد له الجاحظ أبياتاً في «ألوان النار» والمرزباني بيتاً واحداً وشغل بشرحه (٢)

(۱) ابن قاضی شهبة – خ – فی حوادث سنة ۷۸۸ وهو فی النجوم الزاهرة ۱۱: ۱۱ هیازع بن « هبة الله » و لعل الصواب « هبة » فقط ، کما فی المصدر الأول ، لذكره أخاً له اسمه « جاز » ترجم له السخاوی فی الضوء ۳: ۷۸ ت ۷۰۷ وقال : « جاز بن هبة ، أخذ حاصل المدينة ، وقتل فی حرب بينه و بين أعدائه سنة ۸۱۲ »

(٢) الحيوان للجاحظ ٥: ٦٤ والمرزباني ٢٨٩

<sup>(</sup>۲) جمهرة الأنساب ٤٠٧ وهو فيه «هوزن بن سعد » والزيادة من التاج ٩ : ٣٦٧ وفي اللباب ٣ : ٢٩٦

الهَيْمَ بن الأَسوُد ( ٠٠٠ - نحو ١٠٠ هـ)

الهيثم بن الأسود النخعي المذحجي ، أبو العريان : خطيب شاعر ، من ذوى الشرف والمكانة في الكوفة. من المعمرين. أدرك علياً . ثم كان رسول «زياد» إلى «معاوية» في طلبه ضم الحجاز إلى ولايته في العراق ، وعاد محمل عهده إلى زياد . ولما قام عبد الله ابن الزُّبير بثورته على الأمويين وأرسل أخاه مصعباً أُميراً على العراق ، ظل الهيثم موالياً لعبد الملك بن مروان ، معروفاً في الكوفة بطاعته للمروانيين . وعاش إلى أن غزا القسطنطينية (سنة ٩٨ ه) مع مسلمة . وكان ثقة في الرواية ، من خيار التابعين . قال الذهبي : له شرف وبلاغة وفصاحة . ونقل الجاحظ أن عبد الملك بن مروان ، لما قتل مصعب بن الزبر ، ودخل الكوفة ، قال للهيثم : كيف رأيت الله صنع ؟ قال : قد صنع خبراً ، فخفيِّف الوطأة وأقل التثريب (١)

أَبُوحَيَّة النَّمَيْري (..-نحو ١٨٣ هـ)

الهيثم بن الربيع بن زرارة ، من بنى غير بن عامر ، أبو حية : شاعر مجيد ، فصيح راجز . من أهل البصرة . من مخضرمى الدولتين الأموية والعباسية . مدح خلفاء

عصره فهما . وقيل في وصفه : كان أهوج (به لوثة) جباناً نخيلا كذاباً . وكان لهسيف ليس بينه وبين الخشب فرق ، يسميه «لعاب المنية » ومن رقيق شعره :

« ألا رب يوم لو رمتني رميتهــــا

ولكن عهدى بالنضال قسدم »
« يرى الناس أنى قد سلوت . و إننى
لمرهيُّ أحناء الضلوع ، سقسم »
« رميم التى قالت لجارات بيتها :
ضمنت لكم ألاَّ يزال مسيم ! »
قيل : مات في آخر خلافة المنصور (سنة قيل : مؤه البغدادى : توفى سنة بضع و ثمانين ومئة (١)

### البَيْمَ بن عُبَيْد (٠٠٠ - ١١١١ م

الهيثم بن عبيد الكنانى : وال ، من الشجعان . ولى الأندلس فى أيام اضطرابها . واستمر عشرة أشهر وأياماً ، وتوفى فيها (٢)

### الرَيْم بن عَدي ( ۱۱۶ - ۲۰۷ م)

الهيثم بن عدى بن عبد الرحمن الثعلى الطائى البحترى الكوفى ، أبو عبد الرحمن : مؤرخ ، عالم بالأدب والنسب . أصله من

<sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام للذهبي ؛ : ۲۰۸ وتهذيب التهذيب ، ۱۲۰۸ و تهذيب التهذيب ، طبعة ليدن ، ۲۲۰ ، ۱۰۹۳ ، ۱۰۹۱ و البيان والتبيين ، ۳۹۹ ، ۳۹۹ ، ۹۰ ؛ ۹۰

الشَّاشي (٠٠٠- ٣٣٥ م)

الهيثم بن كليب بن شريح بن معقل الشاشى ، أبو سعيد : محدث ما وراء النهر ، ومؤلف « المسند الكبير » فى مجلدين . أصله من مرو . وإقامته فى نخارى (١)

البَيْمَ بن مُعَاوية (٥٠٠-١٥٦ م

الهيثم بن معاوية العتكى : من ولاة الدولة العباسية . خراسانى الأصل . كان على الطائف ومكة سنة ١٤١ ه . واستعمله المنصور على البصرة نحواً من سنة ، ثم عزله واستقدمه إلى بغداد ، فلما بلغها مات فيها . وصلى عليه المنصور (٢)

الهَيْثُمَي = علي بن أبي بَكْر ٨٠٧

أبو الهيجاء(من الأمراء) = عبد الله بن حمدان ٣١٧ أبو الهيجاء(من الأمراء) = حرب بن سعيد ٣٨٧(٣) أبو الهيجاء (من الشعراء) = مقاتل بن عطية ٥٠٥ ؟

أَ بُو الهَيْجَاء (الأديب)=شَهْفَيْرُوز

أبو الهيذام (من الرؤساء) = عامر بن عمارة ١٨٢؟ أبو الهيذام ( اللغوى ) = كلاب بن حمزة ٢٤٠؟ ابن الهيصم ( القبطى ) = إبر اهيم بن عبد الغني ٩٥٨

(١) تذكرة الحفاظ ٣ : ٣٣ والتبيان – خ .

(٢) الطبرى ٩: ٢٨٨ وابن الأثير ٥: ١٨٩

6 7 : 7 3 7 3 3

(٣) وقع ترقيبه بعد (حرب بن عبد الله) سهواً .

( منبج ) وإقامته وشهرته بالكوفة ، ووفاته في فم الصلح (قرب واسط) عند الحسن بن سهل . اختص بمجالسة المنصور والمهدى والهادى والرشيد ، وروى عنهم . وكان يتعرض لمعرفة أصول الناس ونقل أخبارهم ، فأورد (في بعض كتبه) معايبهم ، وأظهرها ، فكره لذلك ، وطعن في نسبة ، وقيل فيه :

« إذا نسبت عدياً في بني ثعـــل فقدم الدال قبل العين في النسب »

ونقل عنه أنه ذكر العباس بن عبد المطلب بشئ ، فحبس عدة سنين . قال ابن قتيبة وآخرون : كان يرى رأى الخوارج . وكان له عقب ببغداد . وهو عند علماء الحديث من المدلسن ، ومن غير الثقات . ولم يكن من أهل هذا الشأن . من تآليفه «بيوتات العرب» و «بيوتات قريش» و «نزول العرب خراسان والسواد» و «نسب طيئ» و «خطط الكوفة» و «ولاة الكوفة» و «النساء» و «طبقات الفقهاء والمحدثين » و «تاريخ الأشراف » كبر ، وصغير ؛ و «المواسم» و «الخوارج» و «أخبار والحسن بن على » و «التاريخ » مرتب على الكوفة والبصرة » و «أخبار زياد بن أبيه » و «قضاة الكوفة والبصرة » وكتاب «العمرين » و «لغات القرآن » (۱)

<sup>(</sup>۱) إرشاد الأريب ۷: ۲۲۱ وفهرست ابن النديم ، طبعة فلوجل ۹۹ – ۱۰۰۰ والوفيات ۲۰۳:۲ وطبقات ولسان الميزان ۲: ۲۰۹ وطبقات المدلسين ۲۲ ومرآة الجنان ۲: ۳۲ – ۳۴ وطبقات المفسرين للداوودي – خ. والبيان والتبيين ۱: ۳٤۷،

### أَبُو يَيْهُسَ (٠٠٠ عَهُ هُ)

هَيْصَم بن جابر الضبعى ، أبو بهس ، من بنى سعد بن ضُبيعة: رأس الفرقة «البهسية» من الحوارج . كان فقيها متكلماً ، من الأزارقة . وتفرق هولاء إلى فرق ، منها الإباضية ، والصفرية ، والبهسية (أصحاب المترجم له) وكفر أبو بيهس نافع بن الأزرق وعبد الله بن إباض في بعض ما ذهبا إليه ، وتبعته جاعة . وكان ذلك في أيام الوليد وتبعته جاعة . وكان ذلك في أيام الوليد الأموى . وطلب الحجاج أبا بيهس ، فهرب إلى المدينة . وظفر به واليها «عثمان بن حيان المرى» فاعتقله . ولم يشتد عليه ؛ إلى أن ورد كتاب من الوليد بقطع يديه ورجليه وصلبه ؛ قال المقريزى ؛ قتل بالمدينة وصئلب (۱)

### الهَيْصَم الهَمْداني (٥٠٠٠١١)

الهيصم بن عبد المجيد الهمداني : ثائر

عانى . خرج على الرشيد العباسي ، في ولاية « حاد الربرى » بالمن ، نقمة على حاد . وتبعه خلق کثیر ، وقوی أمره فی جبل مسور ، فكتب حاد إلى الرشيد يستمده ، فأمده بعشرة قواد من أهل العراق وخراسان. واستأمن أخ للهيصم اسمه إبراهيم بن عبدالحبيد، إلى حاد ، فأمنه . وكان ذلك بدء الضعف في حركة الهيصم ، فاستولى حاد على جبال مسور ، وهرب الهيصم إلى بعض جهات تهامة ، فظفرت به الجيوش فها ، وأخذ محمولا إلى حاد ، فأرسله إلى الرشيد ومعه جاعة من أهله ، فأمر الرشيد بضرب عنقه وصرف من كان معه إلى السجن ببغداد . قلت : هذه رواية بعض مؤرخي اليمن ؟ وفي « المحمر » تحت عنوان « أسهاء المصلبين من الأشراف» أن حاداً البربرى «أسر الهيصم وابنه وابن أخيه ، فصلبوا جميعاً ، بالرَّقة » (١)

### أَبُوهَيف = عبد الجميد بن إبراهيم

(۱) أنباء الزمن في تاريخ اليمن – خ . والمحبر ٤٨٨ والنجوم الزاهرة ٢ : ١٣٩

<sup>(</sup>۱) رغبة الآمل ۷: ۲۱۹ ، ۲٤۰ – ۲۲۳ والحور العين ۱۷۳ والملل والنحل للشهرستانى ۱۹۳: ۱۹۰ ۲۰۱ وهوتسها M. Th. Houtsma في دائرة المعارف الإسلامية ۱: ۳۱۳ والمقريزى ۲: ۳۰۵ ووردت أساء نسبه فيه محرفة . والتاج ٤: ۱۱۳

# حروث الواو

وا

وائل بن حُجْر (٠٠٠ نحوه ه

وائل بن حجر الحضرمي القحطاني ، أبو هنيدة : من أقيال حضرموت ، وكان أبوه من ملوكهم . وفى حديث نبوى يرويه المؤرخون : هو بقية أبناء الملوك . وفد على النبي (ص) فرحب به وبسط له رداءه فأجلسه معه عليه . وقال : اللهم بارك في وائل وولده . واستعمله على أقيال من حضرموت ، وأعطاه كتاباً للمهاجر بن أبي أمية ، وكتاباً للأقيال والعباهلة ، وأقطعه أرضاً ، وأرسل معه معاوية بن أبي سفيان إلى قومه يعلمهم القرآن والإسلام . ثم شارك في الفتوح . ونز لُ الكوفة . وزار معاوية لما ولى الخلافة ، فأجلسه معه على السرير ، وأجازه ، فرد عليه الجائزة ولم يقبلها ؛ وأراد أن بجرى عليه «رزقاً» فقال : أنا في غنى عنه وليأخذه من هو أولى به مني . واستقر في الكوفة . وكان له عقب ها . وروى عن النبي (ص) أحاديث . وانتقل أحد أحفاده خالد «المعروف نخلدون»

ابن عثمان إلى الأندلس فكان من ولده « بنو خلدون » بإشبيلية ، ومنهم المؤرخ الفيلسوف عبد الرحمن بن محمد (١)

وائل بن حُمير (::-::)

وائل بن حمير بن سبأ : من ملوك اليمن في الجاهلية . صار إليه الملك بعد أبيه بصنعاء، ونزل قصر عمدان ، ونقش فيه شعراً بالحط الحميرى . وكانت أيامه قلقة ، نافسه أخوه «مالك» . وتغلب على أطراف بلاده ، في اليمن ، عدة ملوك . وكان على أرض بابل

(۱) أسد الغابة ٥ : ١٨ والبداية والنهاية ٥ : ٧٩ والتعريف بابن خلدون : الصفحة الأولى إلى الثالثة . وجمهرة الأنساب ٢٩ و وجمهوعة الوثائق السياسية ٢٢٠ – ١٣٠ والإصابة : ٣٠٣ و مجموعة والاستيعاب ، بهامشها ٣ : ٥٠٠ وفي التاج ٨ : ١٥١ وفي التاج ٨ : ١٥١ وفي أسهاء نسبه بعد أبيه حجر ، خلاف ، قيل : هو حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر ، وقيل : حجر بن سبيد – أو سعد – بن مسروق بن وائل ؟ وفي نسبته « الحضر مي » : نسبة إلى حضر موت البلد ، أو حضرموت القبيلة . وفي أسد الغابة : «شهد مع على ، صفين ، وكان على راية حضر موت يومئذ » ولم يذكره المنقرى في كتاب « وقعة صفين » ولا ذكره غيره فيمن شهدها .

«حسان بن حراش» وعلى الشام ملوك آخرون . واستمر إلى أن مات(١)

الضبعي ( ..-. )

وائل بن شرحبیل بن عمرو بن مرثد الضبعی : شاعر فارس جاهلی . کانت بین قومه « بنی ضُبیعة بن قیس » و بنی أسد ویربوع ، وقعة فی « خوی » – بضم الحاء وفتح الواو – قتل فیها « یزید بن القُحادیة ؛ البربوعی ، فقال ، من قصیدة :

« وغادرنا يزيد ، لدى خوى فليس بآيب أخرى الليال »

وأسر فى وقعة ، فحمل إلى «لعلع » وهو موضع بين مكانى البصرة والكوفة ، فقال قرواش بن حوط الضبى :

« سيعلم مسروق وفائى ورهطه إذا وائل حل القطاط ولعلعا »

وقـتل ( بنو أسد ) عمه ( بشر بن عمرو بن مر ثد ) فأدرك بنو ضبيعة ثأرهم ، فقال وائل : ( أبى ، يوم هرشي ، أدرك الوتر فاشتفي بيوم قلاب ، والصروف تدور ) (٢)

وائل بن صُرَمُ (٠٠٠ نحو ٥٠٥ هـ)

وائل بن صریم الغبری (بضم الغین وفتح الباء) الیشکری : فصیح جاهلی ، من

أهل الحيرة (في العراق) كان مقدماً عند ملوكها . وأرسله الملك عمرو بن هند اللخمي «ساعياً » على بني تميم ، في اليمامة ، فأخذ الإتاوة منهم ما عدا بني أسيد بن عمرو بن تميم ، وكانوا على «طويلع » فأتاهم ، ونزل بهم ، وجمع الشاء والنعم ، وأمر بإحصائها ، فبيما هو جالس على بئر أتاه شيخ منهم ، فجعل كدثه . وغفل وائل ، فدفعه الشيخ ؛ فوقع في البئر ، فاجتمعوا ورموه بالحجارة حيى قتلوه . وكان ذلك سبب غزو أحيه «باعث بن صريم » لهم ، يوم حاجر ، وهو موضع بديارهم ، فقتل ثمانين منهم ، وأسر عدة ، وقال من أبات :

عدة ، وقال من أبيات :

« سائل أسيد ، هل ثأرت بوائل ؟
أم هل أتيتهم بأمر مسلم ؟ »
ولم يزل يغير علهم زماناً ، وقتل منهم فأكثر ،
حيى أن أمرأة من بني أسيد ، عثرت ،
فقالت : تعست غير ، ولا لقيت الظفر ،
ولا سقيت المطر ، وعدمت النفر ! (١)

#### وائل (::-::)

۱ – وائل بن عوف بن ثعلبة ، من بنی سکلامان ، من طبیء : جد شجاهلی . قال القلقشندی : بنوه بطن من القحطانیة منهم «عمرو بن عدی بن وائل » الذی مدحه امرو القیس بن حجر (۲)

<sup>(</sup>۱) خزانة الأدب للبغدادى ۳ : ۱۷ – ۱۸ ومعجم ما استعجم ۲۱۲ ، ۸۹۹

<sup>(</sup>۲) سبائك ٤٥ ونهاية القلقشندى ٣٥٧ واسم جده فيه «تغلب» مكان «ثعلبة»

<sup>(</sup>۱) التيجان ٥٦

<sup>(</sup>۲) معجم ما استعجم ۲۰ ، ۱۰۸۸ ، ۱۱۵۷ وانظر المحبر ۲۳۶

٢ - وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى ، من ربيعة : جد ما جاهلي . بنوه عدة بطون ، أشهرها وأعظمها « بكر » و « تغلب » وفروعها الضخمة . ومن نسله كثير من المشاهير في الجاهلية والإسلام (١)

۳ – وائل بن مران بن جعفی ، من بني سعد العشرة ، من قحطان : جد ملم جاهلي. من نسله « جابر بن يزيد » الوائلي ، المحدث المهم بالكذب، كما يقول ابن حزم؛ و «دينار ابن بادية ؟ » ذكره القلقشندي والسويدي ، وعرّفاه بالشاعر (٢)

#### وائلة (::-::)

١ – وائلة بن الطمثان بن عوذ مناة الإيادي النزاري، من معد بن عدنان : جدُّ جاهلي . من نسله «قس بن ساعدة » (٣)

٢ ــ وائلة بن عمرو بن شيبان الفهرى ، من بني النضر بن كنانة: جد من جنها للنضر بني النضر إليه «حبيب بن مسلمة » الوائلي . ومن نسله « الضحاك بن قيس الفهرى » (٤)

معاوية ، من بكر بن هوازن : جدُّ جاهلي . من نسله « أم نوفل بن عبد المطلب » وينسب إليه « عامر بن خلف » الوائلي ، قاتل بشر ابن أبی خازم . قلت : هکذا ورد ذکر « وائلة » في اللباب والتاج . وفي جمهرة الأنساب ما مؤداه : وائلة ، أمّ « كبر » و «عمرو » و « زبر » من زوجها صعصعة ابن معاوية ، نسبوا إلها ؟ (١)

٣ – واثلة بن مازن بن صعصعة بن

### وايك = فرانتس قُبْكه ١٢٨٠

الواثق (الحفصي) = يحيي بن محمد 779 الواثق (الرسولى) = إبر اهيم بن يوسف 111 الواثق ( الزيدى ) = المطهر بن محمد الواثق (العباسي) = هارون بن محمد 747 الواثق ( العباسي ) = إبر اهيم بن محمد الواثق (العباسي) = عمر بن إبراهيم الواثق (المريني) = محمد بن أبي الفضل ٧٨٩ الواثق (المؤمني) = إدريس بن محمد وَ اثلَةَ ابِنِ الأَسْقَعِ (٢٢قه - ٨٣ هـ)

واثلة بن الأسقع بن عبدالعزى بن عبد ياليل ؛ الليبي الكناني : صحابي ، من أهل الصفيّة . كان ، قبل إسلامه ، ينزل ناحية المدينة . و دخل المسجد بالمدينة ، والنبي (ص) يصلى الصبح ، فصلى معه، وكان من عادة النبي إذا انصرف من صلاة الصبح ،

الأنساب ١٥٩

(٢) السبائك ٣٥ وجمهرة الأنساب ٣٨٥ ونهاية القلقشندى ٧٥٧ واللباب ٣ : ٢٩٢ ووقع فيه اسم أبيه « مروان » و هو عند الجميع « مران » َ

<sup>(</sup>١) اللباب ٣ : ٢٦١ والتاج ٨ : ١٥١ وجمهرة

<sup>(</sup>١) جمهرة الأنساب ٥٨٥ ونهاية القلشقندي ٧٥٧

<sup>(</sup>٣) اللباب ٣ : ٢٦١ والتّاج ١ : ٣٣٢ وهو في جمهرة الأنساب ٣٠٨ «واثلة» بن «الطمشان» ابن « عبد مناة » والثلاثة من خطأ الطبع . وورد اسمه فى القاموس : مادة « طمث » بلفظ « و آثلة » وعلق الزبيدى: « هكذا في سائر النسخ و هو غلط ، والصواب وائلة »

<sup>(</sup>٤) اللباب ٣ : ٢٦١ والتاج ٨ : ١٥١

تصفح وجوه أصحابه ، ينظر إليهم ، فلها دنا من واثلة أنكره ، فقال : من أنت ؟ فأخبره ، فقال : ما جاء بك ؟ قال : أبايع ، فقال : على ما أحببت وكرهت ؟ قال : فقال : فيم ، قال : فيم أطقت ؟ قال : نعم . وكان نعم ، قال : فيم أطقت ؟ قال : نعم . وكان رسول الله (ص) يتجهز إلى تبوك ، فشهدها نزل البصرة وكانت له بها دار . وشهد فتح دمشق ، وسكن قرية «البلاط » على ثلاثة فراسخ منها . وحضر المغازى في البلاد فراسخ منها . وحضر المغازى في البلاد ويقال : كان مسكنه ببيت جبرين . وكف الشامية . وعاش ١٠٥ سنين ، وقيل : ١٩ وهو آخر الصحابة موتاً . له ٢٦ حديثاً . ووفاته بالقدس أو بدمشق (۱)

الواحِدي = علي بن أحمد ٢٨؛
وَادِع بن سُلَيْمان (٥٠٠ - ٢٨٩ هـ)
وادع بن سليمان ، أبو مسلم : قاضي
معرة النعان ، والمستولى على أمورها في

(۱) تهذیب ۱۰۱: ۱۰۱ وکشف النقاب – خ. وأسد الغابة ٥: ۷۷ والإصابة ، ت : ۹۰۸۹ والاستیعاب ، بهامشها ٣: ۲۰۳ وصفة الصفوة العراق ٣: ۲۰۶ وخرانة الأولیاء ٢: ۲۱ وشرحا ألفیة العراق ٣: ٠٠٠ وخزانة البغدادی ٣: ٣٠٣ والكامل لابن الأثیر ٤: ۱۹۱ فی حوادث سنة ٨٣ وفیه : وقیل : مات سنة ٥٨ وهو ابن ۸٨ سنة . وبالروایة الأخیرة أخذ الیافعی فی مرآة الجنان ١: ۱۷۰ وفی رجال فسیه خلاف

عصره ، قال فيه ابن الأثير : كان رجل زمانه همة وعلماً . توفى في المعرة (١)

### وادِعَة بن عَمْرو ( ... ـ . : )

وادعة بن عمرو بن عامر بن ناشج ، من بنى جشم بن حاشد ، من همدان : جد عالمي عانى . كان يقال لبنيه فى الجاهلية «عصارة المسك! » اشتهر منهم فى الإسلام «مسروق بن الأجدع » المتقدمة ترجمته ، وبعض أقاربه ؛ وأبو حصين (بفتح الحاء) محمد بن الحسين الوادعى القاضى الكوفى «عمد بن الحسين الوادعى القاضى الكوفى «الوادعين» اليوم بقية فى المن (٢)

### الوارث الخروصي (٥٠٠-١٩٢٥)

الوارث بن كعب الخروصي اليحمدي: من أئمة الإباضية في نحمان . وهو أول من ولى الإمامة من بني خروص . ولها سنة ١٧٩ه ،

(١) الكامل لابن الأثير : حوادث سنة ٤٨٩

الألف ، كما فى جمهرة النسب لابن الكلبى ، وهو – أى لفظ وادعة – المشهور عند أهل النسب والمعروف عندنا »

<sup>(</sup>٢) صفة جزيرة العرب ، طبعة ليدن ١١٢ والإكليل ٢٠٥ : ١٤ وجمهرة الأنساب ٣٧١ واللباب ٣:٥٥٠ وسهاه صاحب القاموس «وداعة » ثم قال : «أو هو وادعة » وعلق الزبيدي في التاج ٥: ٣٣٥ « بتقديم الدين المالية الربيدي المالية الربيدي المالية الربيدي المالية المالي

وسار سبرة السلف الصالح. وفي أيامه أرسل الرشيد العباسي ابن عمه عيسي بن جعفر لهاجمة عمان ، فوجه إليه الوارث من هزم جيشه وأسره . واستمر إلى أن توفى غرقاً في سيل جارف بوادى «كلبوه» من نزوى .

ومدة إمامته ١٢ عاماً وستة أشهر (١)

الوارثي = أَحمد بن عَبْدالرَّ عَمْن ١٠٤٥ وارْمُنْد = أَدُولْف قارْمُنْد ١٣٣١

الواساني = المحسين بن الحسن ٢٩٤

الواسطى (المعتزلي) = محمد بن زيد ٣٠٧

الواسطى (المحدث) = خلف بن محمد

الواسطى (أبو العلاء) = محمد بن على ٢٣١

الواسطى (أبو الحسن) = على بن محمد ٣٧

الواسطى (أبو الجوائز) = الحسن بن على ٢٠٠

الواسطى (الأديب) = القاسم بن القاسم

الواسطى (الزاهد) = على بن الحسن ٧٣٣

الواسطى (ابن عبد الحق) = إبر اهيم بن على ٧٤٤

الواسطى (ابن الثردة) = على بن إبر اهيم

الواسطى (المفسر) = محمد بن الحسن ٧٧٦

ابن و اسع = محمد بن و اسع

واشح (..-.:)

واشح بن الحارث بن عبد الله بن بكر ، من بنى زهران ، من الأزد : جد الله جاهلى .

(۱) تحفة الأعيان ۱: ۸۱ – ۹۱ ومجلة المنهاج ۱: ۲۲۷

نزل بنوه البصرة ، وعُرف منهم القاضى سليمان ابن حرب (١)

الواشيحي = مُسلَيْهان بن حَرْب ٢٢٤ واصِف = مُحَدَّد أَمِين ١٣٤٦ ابن واصِل = مُحَدَّد بن سالم ١٩٧ واصِل بن عَطاء (  $^{\Lambda}$  -  $^{\Pi}$  (  $^{\Lambda}$  )

واصل بن عطاء الغزّال ، أبو حذيفة ، من موالى بنى ضبة أو بنى مخزوم : رأس المعتزلة (٢) ومن أئمة البلغاء والمتكلمين .

(١) اللباب ٣ : ٥٥٨ والتاج ٢ : ٢٤٦

(٢) كتب ابن حجة في ثمرات الأوراق ماموجزه : المعتزلة من فرق الإسلام ، يرون أن أفعال الخير من الله ، وأفعال الشر من الإنسان ، وأن القرآن مخلوق محدث ليس بقديم ، وأن الله تعالى غير مرئى يوم القيامة ، وأن المؤمن إذا ارتكب الذنب ، كشرب الخمر وغيره ، يكون في منزلة بين منزلتين ؛ لا مؤمناً ولا كافراً ؛ ويرون أن إعجاز القرآن في « الصرفة » لا أنه في نفسه معجز ، أي أن الله لو لم يصرف العرب عن معارضته لأتوا بما يعارضه ؛ وأن من دخل النار لم يخرج منها . وسموا معتزلة لأن واصل بن عطاء كان ممن يحضر درس الحسن البصرى ، فلما قالت الحوارج بكفر مرتكب الكبائر وقالت الجاعة بأن مرتكب الكبائر مؤمن غير كافر وإن كان فاسقاً ، خرج واصل عن الفرقتين ، وقال : إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر . واعتزل مجلس الحسن ، وتبعته جاعة ، فعرفوا بالمعتزلة . وما زال مذهبهم ينمو إلى أيام الرشيد ، فوضعه موضع البحث بين العلماء . ولما ولى المأمون ناصر المعتزلة وعاقب مخالفيهم . وتابعه المعتصم ثم الواثق . ولما كانت أيام المتوكل كتب إلى الآفاق مخالفة القائلين بالاعتزال . وضعف شأن المعتزلة حتى ذهبت بمذهبهم الأيام . واشتهر = سمى أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البصرى . ومنهم طائفة تنسب إليه ، تسمى «الواصلية» وهو الذى نشر مذهب «الاعتزال» فى الآفاق : بعث من أصحابه عبد الله بن الحارث إلى المغرب ، وحفص بن سالم إلى خراسان ، والقاسم إلى المين ، وأيوب إلى الجزيرة ، والحسن بن ذكوان إلى الكوفة، وعثمان الطويل إلى أرمينية . ولد بالمدينة ، ونشأ بالبصرة . وكان يلثغ بالراء فيجعلها غيناً ، فتجنب الراء في خطابه ، وضرب به المثل فى ذلك . وكانت تأتيه الرسائل وفها المدانة ، فاذا قرأها أبدل كلات الراء منها الراءات ، فاذا قرأها أبدل كلات الراء منها الشعراء فى ذلك ، لأحدهم :

« أجعلت و صلى الراء ، لم تنطق به وقطعتنى حتى كأنك و اصل . . » ولأبى محمد الحازن فى مدح الصاحب ابن عباذ :

« نعم ، تجنب لا ، يوم العطاء ، كما تجنب ابن عطاء لفظة السراء » وكان ممن بايع لحمد بن عبد الله بن الحسن في قيامه على « أهل الجور » . ولم يكن غزّ الا ، وإنما لقب به لتردده على سوق الغزالين بالبصرة . له تصانيف ، منها « أصناف المرجئة » و « المنزلة بن المنزلتن » و « معانى القرآن »

و «طبقات أهل العلم والجهل» و «السبيل إلى معرفة الحق» و «التوبة» (١)

ابن و اضح (اليعقوبي) = أحمد بن إسحاق ٢٩٢؟ الواعظ = عبد الفتاح بن محمد ١٢٤٦ الواعظ = محمد أمين بن محمد الواعظ = محمد أمين بن محمد الواعظ = جعفر بن محمد ١٣٢٠

وافِد البَرَاجِمِ =عَمَّ ر الدارِمي

واقد بن عبدالله (٠٠٠-بعد ١٣هم)

واقد بن عبد الله بن عبد مناف بن عرين الير بوعى التميمى : صحابى ، قديم الإسلام . شهد المشاهد كلها مع رسول الله (ص) وكان شجاعاً . وهو أول من قتل فى الإسلام قتيلا من المشركين . مات بالمدينة ، فى خلافة عمر (٢)

(۱) المقريزى ۲: ۳٤٥ ووفيات الأعيان ۲: ۱۷۰: وفى نسخه المطبوعة : «توفى سنة إحدى وثمانين ومئة » خلافاً لسائر المصادر ، وعنه أخذت فى الطبعة الأولى . والصواب « ۱۳۱ » . ومروج الذهب ۲: ۲۹۸ وأمالى المرتضى ۱: ۱۱۳ وفوات الوفيات ۲: ۳۱۷ وتاريخ الإسلام للذهبى ٥: ۳۱۱ وفوات الوفيات ۲: بانان ۱: ۲۷٤ والنجوم الزاهرة ۱: ۳۱۳ ومرآة الجنان ۱: ۲۷۶ والنجوم الزاهرة ۱: ۳۱۳ - ۳۱۳ ولسان الميزان ۲: ۲: ۳: ۲۰۲ ومقاتل الطالبيين ۳۹۳ ورغبة الآمل ۷: ۱: ۲۸۲ ومقاتل الطالبيين ۳۹۳ ورغبة الآمل ۷:

(٢) أسد الغابة ٥ : ٨٠ والإصابة : ت ٩٠٩٩ والاستيعاب ، بهامشها ٣٠١:٣

<sup>=</sup> منهم فضلاء وأعيان كالجاحظ والزمخشرى والماوردى والصاحب بن عباد والفراء والسيرافي وابن جني وأبي على الفارسي وابن أبي الحديد وآخرين كثيرين.

إلى الكوفة كالهارب . وكان أبيض اللون أشقر الشعر . ولما مات رثاه أبو نواس (١)

### والبَّة بن الدُّول ( ... ـ . . )

والبة بن الدول بن سعد مناة بن غامد ، من الأزد: جد على من نسله «سفيان ابن عوف الغامدى الوالبي » صاحب الصوائف أيام معاوية ، تقدمت ترجمته ، وأعمامه «الحكم » و «زهير » و «يزيد » أبناء المغفل الوالبي ، أدركوا النبي (ص) وشهدوا القادسية (٢)

### الوالِي = مُسْلِم بن مَعْبد

الوالبي = مصعب بن محمد 1 . 7 والد الجميع = على بن محمد 717 1405 والى = حسين بنحسين و ان قولی (الوانی) = محمد بن مصطفی 1 . . . الوانوغي = محمد بن أحمد 119 الوانوغي = يوسف بن إبر اهيم ? ATA الوأواء (الشاعر) = محمد بن أحمد 9 440 الوأواء = عبد القاهر بن عبد الله 001

(۱) تاریخ بغداد ۱۳: ۷۸۶ – ۹۹۶ والأغانی طبعة الساسی ۱۹: ۱۶۲ وانظر فهرسته . والموشح للمرزبانی ۲۷۲ وطبقات الشعراء لابن المعتز ، تحقیق فراج ۸۷ – ۹۹ ولسان المیزان ۲: ۲۱۳ وهو فیه ابن «حبان» منخطأالطبع وانظر الشعر والشعراء ۲: ۷۷۱ و و و قید (۲) اللباب ۳: ۲۰۲ مما استدرکه علی السمعانی . و تجد تراجم «الحکم» و «زهیر» و «یزید» فی الإصابة : ت ۱۹۹۳ و ۲۹۸۶ و ۷۱۶۶ و «المغفل» الوارد ذکره هنا ، هو «کمحسن» لرجز أورده صاحب الإصابة ، فی ترجمة «یزید» : ت۷۱۶ و أوله : ها تنکرونی فأنا ابن المغفل « إن تنکرونی فأنا ابن المغفل » شاك لدی الهیجاء ، غیر أعزل »

الواقدي = مُحَّد بن عُمَر ٢٠٧ الواقِعَة = نُعَيْم بن قَعْنَب الواقِفي = عَبَّاس بن الفَضْل ١٨٦ والبِهَ بن الحارِث (.....)

والبة بن الحارث بن ثعلبة ، من بنى أسد بن خزيمة : جد أ جاهلى . ينسب إليه جاعة من «الوالبين» منهم «سعيد بن جبير» أحد أثمة التابعين ، و «وقاء بن إياس الوالبي» من رجال الحديث ، و «مسلم بن معبد الوالبي» الشاعر المتقدمة ترجمته (١)

### والبَّة بن الخباب (٠٠٠ فعو ١٧٠ هـ)

والبة بن الحباب الأسدى الكوفى ، أبو أسامة : شاعر غزل ، ظريف ، ماجن ، وصاف للشراب . من أهل الكوفة . من بنى نصر بن قعين ، من أسد بن خزيمة . وهو أستاذ أبي نواس . رآه غلاماً في البصرة ، يسرى العود ، فاستصحبه إلى الأهواز ثم إلى الكوفة ، فشاهد معه أدباءها ، فتأدب بأدبهم . وقدم والبة بغداد ، في أواخر أعوامه ، فهاجى بشاراً وأبا العتاهية وغلباه ، فعاد

<sup>(</sup>۱) اللباب ۳ : ۲۹۰ و اسمه فيه « و الب »والتصحيح من التاج ۱ : ۷۰۰ و انظر معجم قبائل العرب ۱۲٤٣

وايْل = جُوتْهُولْد ڤَيْل ١٣٠٦

وب

وَبْكِهِ = فرانتُس قَبْكِهِ ١٢٨٠

وِتْ (قِتْ) = پِيتَرْ يُوهانِّس الوَتَري = أَحمد بن مُحَمَّد مهم

الوَتَرِي (١) = مُحَمَّد علي ١٣٢٢

الوَ تَر ي = يحييٰ بن قاسِم ١٣٤١ و تَسْشْتَا يْن = يُوهَن جُو تَفْر يد

وث

وَ ثَأْبِ بِن سَابِقِي ( ١٠٠٠ م)

وثاب بن سابق النميرى . أمير ، من الشجعان الأشراف . كان صاحب «حرّان» وتوفى بها . وإليه الإشارة في قول ابن أبي حصنة :

« أغنى عليـــاً صالح ، بنواله قدماً ، وأغنى قاسما وثاب » (٢)

(۲) الكامل لابن الأثير ۹ : ۱۰۸ وديوان ابن أبي حصينة ۱ : ۱۲۲

الوَشَّاء ( .. - ٢٣٧ م )

وثيمة بن موسى بن الفرات ، أبو يزيد ، المعروف بالوشاء : مورخ (هو غير الأديب محمد بن أحمد صاحب الموشى ) نشأ في إحدى بلاد فارس ، وخرج إلى البصرة . ورحل إلى مصر ، فالأندلس ، ثم عاد إلى مصر فمات فيها . كان يتجر بالوشى (وهو ثياب تصنع من الإبريسم) له كتاب في « أخبار الردة »(١)

59

أَبُو الوَجْد = مُحَدّ بن مُحَدّ المعتاد

الوَجْدي = مُحَمَّد بن علي ١٠٣٣

وَجْدي = مُحَدّ فَريد ١٣٧٣

أَبُو وَجْزَة = يَزِيد بن عُبَيْد ١٣٠

وَجِيهِ الدَّوْلَةِ = ذُو القَرْ َ نَيْنِ ٢٨،

الوَجِيه بن الدَّهَّان اللهارك بن المبارك ٢١٢

وَجِيه الدِّين = عبد الرحمٰن بن علي ٧٩٠

الگُجَراتي (١٥٠٥-١٥٩٥م)

وجيه الدين العلوى الكجراتي : من

(۱) وفيات الأعيان ۲: ۱۷۱ وفوات الوفيات ۲: ۳۱۸ وجذوة المقتبس ۳۴۱

<sup>(</sup>۱) تقدمت له ترجمتان ، عن مصدرين مختلفين ، إحداهما باسم «على بن ظاهر » والثانية باسم «محمد على ابن ظاهر » وهما واحد ، فليلاحظ .

علماء الهند . له كتب أكثرها حواش ، منها

حواشيه على كل من «تفسير البيضاوى» و «العضدي» و «التلويح» و «المطول» و « المختصر » و « شرح العقائد للتفتازاني » و «شرح المواقف» و «شرح المقاصد» و « شرح الجامى » . وله « شرح النخبة » فى أصول الحديث ، و « شرح الإرشاد » لشهاب الدين الدولتابادي ، و « البسيط – خ » في

الفرائض . وله كتب بالفارسية ، منها «شرح رسالة الملا على القوشجي » في الهيئة . ولد في « جابانىر » من بلاد كجرات (بالهند) وتعلم

وَجِيرَة بنت أُوس ( ... . )

وأقام ومات في كجرات (١)

وجهة بنت أوس الضبية : شاعرة . أورد لها أبوتمام في « الحاسة » أبياتاً في الحنين إلى وطنها ، من رقيق الشعر . واستشهد البكرى ببيت من شعرها على صحة اسم « النميرة » في ديار بني تميم ، مما يدل على أنها جاهلية أو في أوائل العصر الإسلامي (٢)

وَجِيهَة بنت عَلي (١٢٤١ - ١٣٣٢ م)

وجهة بنت على بن يحيى بن سلطان الأنصارية ، زين الدار : عالمة بالحديث .

أصلها من الصعيد (عصر) سكنت الإسكندرية وتوفیت بها . خرّج لها کل من ابن رافع و تقى الدين ابن عرام «مشيخة » (١)

الوُحَاظي = يحييٰ بن صالح ٢٢٢ وَحْدَتِي = مُحَمَّد وَحْدَتِي ١١٣٠

وَحْدي الرُّومي = إِبراهيم بن مُصْطفىٰ

وَحْشِي بن حَرْب (٠٠٠ نعو ٢٥٥ م)

وحشى بن حرب الحبشى ، أبو دسمة ، مولى بني نوفل: صحابي ، من سودان مكة . كان من أبطال الموانى في الجاهلية . وهو قاتل الحمزة عم النبي (ص) قتله يوم أحدُ. قال ابن عبداللر: استخفى له خلف حجر، ثم رماه بحربة كان يرمى مها رمى الحبشة فلا يكاد يخطىء . ثم وفد على النبي (ص) مع وفد أهل الطائف ، بعد أخذها ، وأسلم ، فقال له النبي : «غيّب عني وجهك ياوحشي ، لا أراك ! » وشهد الىرموك وشارك فى قتل مسيلمة ، وزعم أنه رماه محربته التي قتل مها حمزة ؛ وكان يقول : قتلت محربتي هذه خبر الناس وشر الناس. وسكن حمص ، فمآت مها في خلافة عثمان (٢)

<sup>(</sup>١) سبحة المرجان ٤٥ وأبجد العلوم ٨٩٦ Brock. S. 2:605

<sup>(</sup>۲) شرح الحاسة للتبريزي ۳: ۱۸۷ ومعجم ما استعجم ١٣٣٥

<sup>(</sup>١) البدر الطالع ٢ : ٥ ٣٣ و الدرر الكامنة ٤ : ٢ - ٤ (٢) الإصابة : ت ٩١١١ والاستيعاب ، بهامشها 71 . - 7 . 7 : 4

الوَحِيدالبَهُ دادي = سَهُ دبن مُحَدَّد ه ٢١٠ ابن الوَحِيد = مُحَدَّد بن شَرِيف ٢١١ وَحْيِي زادَهُ = مُحَدَّد بن أَحمد ١٠١٨ و ح

وَدْضَيْف الله عَمَّد بن ضَيْف الله ١٢٢٤ ابناً بي وَدَاعَة إسماعيل بن جامع ١٩٦ الورداعي = علي بن المُظفَّر ٢١٦ وَدَّاكُ ابن ثُمَيْل ( ... . . . )

وداك بن سنان بن ثميل المازنى : شاعر ، من الفرسان . ممن اختار لهم أبوتمام فى الحاسة . وهو القائل من قصيدة يصف قومه :

« مقاديم وصالون فى الروع خطوهم بكل رقيق الشفرتين عمان »

« إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لاية حسرب أم بأى مكسان »

« رویداً بنی شیبان بعض وعیدکم تلاقوا غداً خیــلی علی سفّـوان » قلت : لم أجد ذكراً لعصره ، وأظنه جاهلیاً(۱)

ابن وَدْعان = محمَّد بن علي ١٩٤ ابن وَدْعان = محمَّد بن علي ١٩٥ ابن وَدَن = محمَّد بن علي ١٩٥ وُدُي بن جَمَّاز ( • • - بعد ١٤٤٣ هـ ) وُدُدِي بن جَمَّاز ( • • - بعد ١٣٤٢ هـ )

ودي بن جاز بن شيحة الحسيني ، بدر الدين ، أبو مزروع : ممن تولوا إمارة «المدينة » . له نظم حسن . ولد ونشأ فها . وانتزع إمارتها من أبن أخيه «طفيل (١) بن منصور بن جاز » ثم ظفر طفیل ، وحُبس « ودى » ونظم أبياتاً في الحبس (سنة ٧٢٩) وغضب الملك الناصر (محمد بن قلاوون) على طفيل ، فحبسه بمصر ، وولى صاحب الترجمة إمارة المدينة (سنة ٧٣٦) فقام بأعبائها. ولما توفى الناصر (سنة ٧٤١) ذهب ودي إلى مصر ، وعاد مكرماً إلى إمارته . وكان طفيل قد أطلق بعد أربعين يوماً من حبسه ، ورجع إلى أطراف المدينة ، فلما كان في شهر القعدة (٧٤٣) أغار على المدينة ، فامتلكها وقبض على نواب «ودىّ » وخرج ودى إلى عربه وأقاربه وانقطع خبره (٢)

وديع البستانى = وديع بن فارس

وَدِيع صَبْرا (١٢٩٣ - ١٧٧١ م)

و دیع بن جرجس بن جبور صرا:

<sup>(</sup>۱) شرح الحاسة للتبريزى ۱: ۳۳ ، ۶۴ و ۲: ۱۱۲ و معجم ما استعجم ۷۶۰ و حاسة ابن الشجرى ۲۶ و سمط اللالى ۲۱ ، ۲۶ ، ۶۶ و والمرزوقى ۲۲، ۱۲۰ وفيه رواية ثانية ، في اسم جده : « نميل » بالنون ، مكان « نميل »

<sup>(</sup>۱) له ترجمة مستوفاة ، فى الدرر الكامنة ٢:٣٣٠ و المغانم المطابة فى معالم طابة – خ ، للفيروزابادى . ووفاته فى شوال ٢٥٧ (۲) المغانم المطابة – خ . والدرر الكامنة ٤: ٢٠٤

موسيقيّ نابغة . من أهل ببروت . تخرج بالمدرسة الإنجيلية (الجامعة الأمركية) وأولع بالموسيقي ، فرحل إلى باريس سنة ١٨٩٣ وأحرز شهادة من معهد « الكونسرڤاتوار » وأتقن العزف على الأرغن ، فتولى ذلك في إحدى كنائس باريس الشهيرة . وعاد إلى بىروت (سنة ١٩١٠) فأنشأ ً « دار الموسيقى» ومع بعده عن السياسة ، لم يسلم في العهد العثماني من وشاية أدت إلى نفيه (سنة ١٩١٥) إلى «سيواس» حيث أمضى نحو سنتن ، عين في خلالها رئيساً لمدرسة الموسيقي في «كليبولي» وأعيد إلى وطنه (سنة ١٩١٧) فعين مدرساً للموسيقي ببيروت . وقام بعد الحرب العامة الأولى برحلات إلى أوربة ومصر . وعلت شهرته بما زاد في « البيانو » من ربط الموسيقي الشرقية بالموسيقي الغربية . ثم كان مديراً «للكونسرفاتوار» الوطني ببيروت . وتوفى مها . من أشهر ألحانه : الأوپرا «رعاة كنعان» وأوپرا «الملكىن» وترنيمة «موسى» و «أصوات الميلاد» و « المارش الملي العثماني » قبل الدستور ، و « النشيد الوطني العثماني » بعده (١)

وَدِيعِ عَقْلُ ( ١٢٩٩ - ١٩٣٢ م)

وديع بن شديد بن بشارة فاضل عقل : صحفى لبنانى ، له نظم حسن . ولد فى معلقة الدامور ، وأكمل دروسه العربية والفرنسية

(١) القاموس العام ١:٧٧-٨٠ والأهرام ٣٣/٤/٢٥٩

فى مدرسة الحكمة ببيروت ، واستقر مها ، ومارس التعليم سبع سنين ، وشارك فى إصدار جريدة «الوطن» ثم «الراصد» وانتخب نقيباً للصحافة مرتين ، ورئيساً للمجمع على أثرها اللبناني ، مدة قصيرة فنُض المجمع على أثرها (سنة ١٩٣٠م) وكان من أعضاء مجلس النواب اللبناني ، مدة وجيزة . وتوفى ببيروت. له « ديوان شعر – ط » وأربع روايات تمثيلية مطبوعة ، و « شرح لرسالة الغفران » لم يطبع (١)

### وَدِيعِ البُسْتاني (١٣٠٣ - ١٣٧٣ م)

وديع بن فارس بن عيد البستاني : أديب ، حقوقي ، من كبار المترجمين عن اللغة الإنكليزية . له نظم جيد . مولده ووفاته في قرية «الدبية» بلبنان . تعلم في الجامعة الأميركية ببيروت ، ودرس بها العربية والفرنسية سنتين . وعين مترجماً في إحدى «القنصليات» البريطانية (سنة ١٩٠٩) وسافر إلى مصر ، فعمل في وزارة الأشغال . وزار بلاد الإنكليز . وأقام في الهند سنتين . بلاد الإنكليز . وأقام في الهند سنتين . وسافر وسافر إلى فلسطين (سنة ١٩١٧) في وظيفة وسافر إلى فلسطين (سنة ١٩١٧) في وظيفة إدارية لدى السلطة المحتلة (البريطانية في ذلك الحين) فأقام في يافا ، ثم في حيفا . واستقال الحين ) فأقام في يافا ، ثم في حيفا . واستقال

<sup>(</sup>۱) أعلام اللبنانيين ٢٥ وجرجى نقولا باز ، في جريدة البيرق البيرونية ١٩/١٥/ ١٥٥ وتاريخ الصحافة العربية ٤: ٢٢ وجريدة الشعب – مصر – ١٠ أغسطس ١٩٣٣ ومصادر الدراسة ٢: ٢٠٨

(سنة ١٩٢٠) منصرفاً إلى العمل مع إخوانه عرب فلسطين ، في محاولتهم دفع الخطر الصهيوني عن بلادهم . ثم تعلم « الحقوق » في القدس ، واحترف المحاماة (سنة ١٩٣٠) واستقر في حيفًا إلى سنة ١٩٥٣ وعاد إلى ببروت ، فتوفى في القرية التي ولد مها . كان يكثر من الحض على وحدة المسلمين والنصاري من العرب ، ونظم قصائد في بعض حفلات

« المولد » النبوى ، يقول في إحداها: « لئن عدد الأديان ناس وفرقوا فا كنت في الأوطان إلا موحدا»

ويقول في أخرى :

« نحن النصارى الأقربون مودة لكم. وقد صدق النبي محمد » وهو أول من ترجم إلى العربية «رباعيات الحيام – ط » نقله عن الإنكليزية ، نظا . وله «معنى الحياة – ط» و «السعادة والسلام ط» و « مسرات الحياة - ط» و « محاسن الطبيعة – ط » وهذه الأربعة من تأليف اللورد أڤرى Avebury ( انظر ترجمته في أعلام المقتطف ٢٦٨ ) و « البستاني – ط » مختارات من شعر طاغور الهندي ، ترجمها عن الإنكلنزية ، و « الانتداب الفلسطيني باطل ومحال - ط» وضعه بالعربيـة والإنكليزية ، ونشر في كل منهما على حدة ، و «الفلسطينيات ط» من نظمه ، و «المهراتة ... ط» ترجمه عن الإنكليزية ، نظماً ، وهو ملحمة هندية ، و « رباعيات الحرب - ط» و «خمسون عاماً في فلسطين – ط» ترجمة .

و «عمر الحيام - خ» غير الرباعيات ، و « مجانى الشعر – خ » و « الأساطير الهندية – خ » ترجمة (١)

وَدِيع أَبُو فَاضِل ( .. - ١٩٧٣ م)

وديع أبو فاضل : متأدب لبناني ، سكن القاهرة و توفى مها . له « دليل لبنان – ط » وقصص صغيرة منها «رواية المتوالى الصالح \_ ط» و « رواية تموز وبعلا \_ ط» (٢)

#### ور

### الوَرًا قالعَنَزي = عَمْروبن الْمُبَارَك

الوراق (الشاعر) = محمود بن حسن 9770 الوراق (المعتزلي) = محمد بن هارون YEV الوراق (الدولابي) = محمد بن أحمد 41. الوراق (الكرماني) = محمد بن عبد الله 479 الوراق (المؤرخ) = محمد بن يوسف 417 ابن الوراق (النحوى) = محمد بن عبدالله ٣٨١ ابن الوراق (الضرير) = محمد بن هبة الله ٧٠٤ الوراق (السراج) = عمر بن محمد 790 الوراق (الموسيقي) = محمد بن أحمد 171V

<sup>(</sup>١) كوثر النفوس ٣٦٢ – ٣٧٥ ومجلة اليمامة ، بالرياض : السنة الأولى ، العدد التاسع ، ص ٢٤ ومصادر الدراسة ٢: ١٩٦ – ١٩٩ وديـوان الفلسطينيات : مقدمته .

<sup>(</sup>۲) معجم المطبوعات ۱۹۱۱ والصحف المصرية Brock. S. 3: 417 و ۱۹۰۳/۷/۲۲







١٤٤٢] الهاشمي



ياسين حلمي الهاشمي ( ٩ : ١٥٤ )

١٤٤١ ] وليم جونز (٩: ١٤٦)



٩ - أمام ص ١٢٨

#### ١٤٤٣ ] ياسين الخطيب العمرى



ياسين بن خير الله الخطيب العمرى ( ٩ : ٥٥ ١ ) عن الصفحة الأخيرة من مخطوطة « الروضة في تواريخ النساء الصالحات » في خزانة كتب الأوقاف ببغداد « ٥٨٣٠ » تصوير الشعبة الفنية في المجمع العلمي العراق .

#### ١٤٤٤ ] ياقوت الموصلي



ياقوت بن عبد الله الموصلي ( ٩ : ١٥٦ ) عن مخطوطة الجزء الأول ، من « جامع الأصول » في الحديث ، للمبارك ابن الأثير . انظر مجلة Oriens VI اللوحة X قلت : ليس في النص ذكر للموصلي ، غير أن النسخة موصلية والتاريخ يوافق أيام الموصلي .

#### ١٤٤٥ ] ياقوت (المستعصمي؟)

ياقوت بن هبدالله ( ٩ : ١٥٧ ) كتب سنة ١٣٩ وهذا التاريخ يوافق أيام ياقوت «المستعصمي»



عن مخطوطة من المصحف الشريف ، في مكتبة «أمانة خزينة » الملحقة بطويقبو سراى باستانبول، الرقم « ٢٧ » ومعهد المخطوطات «ف ٥ الكتب السهاوية»

الله ( المستعصمي أيضاً ؟ ) ياقوت بن عبد الله ( المستعصمي أيضاً ؟ )

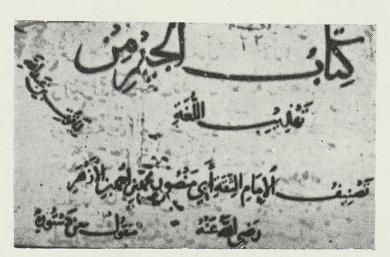

ياقوت بن عبد الله ( لعله المستعصمي ، أيضاً ٩ : ١٥٧ ) عن مخطوطة «كتاب الجيم من تهذيب اللغة » في مكتبة كوبريلي «١٥٣٨» باستانبول ؛ ومعهد الخطوطات «ف٠٠١لغة» الواد بعراعاد ماء وعامة فالله الواد بعراعاد ماء ومامة فالله الواد بعراعاد ماء ومامة فالله المواد ومنواحه المخالفات المن في المامة والمامة والم

موالوي موالوي الف وصاباع الله الدرص الله الموالسان على الله الله الله الموالسان والله المالية الدرص الله الموالسان عرص الله في الموالة في والحالة الموالة في والحالة الموالة في والحقة الموالة في ال

> یحیی بن أحمد الکاشی ( ۹ : ۱۹۲ ) من إجازة بخطه ، فی مجموعة من مخطوطات الفاتیکان ، رق<sub>م « ۳۳</sub> عربی »

١٤٤٨ ] ابن هبة الله ( الفرضي )

وحدی الماری سرالهاری می رسوس می و در الماری می الماری الماری می الماری الما

يحيي بن تقى الدين بن إسماعيل الفرضى ( ٩ : ١٦٨ ) عن مخطوطة كتابه « مسلك الطلاب فى شرح نزهة الحساب » فى الأزهرية « ٤٣ مجاميع ، حساب – ١٠٦٧ » يلاحظ أنه كتب سنة ١٠٢٨ ه ، ١٦١٩ م ، ويصحح تاريخ وفاته .

### وَرَّام الْحِلِّي ( .. - ٢٥٠ م)

ورام بن أبي فراس عيسى بن أبي النجم، أبو الحسين الحلى ، من نسل مالك بن الأشتر النخعى : فاضل من أهل الحلة المزيدية (في العراق) كان أول أمره من الأجناد يلبس القباء والمنطقة ويتقلد السيف ، ثم ترك ذلك وانقطع إلى العبادة . له « نزهة الناظر وتنبيه الحاطر – ط » في المواعظ والحكم (١)

وَرْتبات = يوحَناً ورتبات ١٣٢٦ الوَرْتَنَانِي = مُحَد المِقْداد ١٣٧١ الوَرْتِنَانِي = مُحَد المِقْداد ١٣٧١ الوَرْثِيلانِي = الْحُسَينِ بن مُحَد ١١٩٣ الوَرْجُلانِي = الْحُسَينِ بن أَبِي بكر ١٧١ الوَرْجُلانِي: يُوسف بن إِبراهِيم ٧٠٠ أَبُو الوَرْد = مُجْزَأَة بن الكو "تَر ١٣٢ أَبُو العُذَافِر ( . . - نَو ٢٢٠ هُ) أَبُو العُذَافِر ( . . - نَو ٢٢٠ هُ)

(۱) لسان الميزان ۲: ۲۱۸ وعنه أخذت وفاته . وروضات الجنات ، الطبعة الثانية ۳۵۰ وشعراء الحلة ٥ ٢٩٢ وفيه وفاته سنة ٥٠٠ وأمل الآمل، طبعة آخر منهج المقال ۲۱، و 2 1012 : 709, 2: 1012 وهدية العارفين ۲: ۱: ۵۰۰ و آصفية ميمنت ۲: ۲۳۲ واسمه فيه : « أبو و رام بن أبي فراس»

من بني العم ، من تميم ، يعرف بأبي العذافر :

وَرْد بن (سعد بن) عبد الصمد العمي،

شاعر . من أهل البصرة . اتصل بعلى بن عيسى بن ماهان (المقتول سنة ١٩٥) وصحبه إلى خراسان ، فأجازه بألفى درهم . وسكن بغداد أيام الرشيد . له أخبار مع الفضل بن يحيي البرمكى ، ودعبل الخزاعى . قيل : هو أخو «عكاشة بن عبد الصمد» المتقدمة ترجمته (١)

### وَرْدان بن مُجَالِد ( ..- ٤٠ م)

وردان بن مجالد بن علفة بن الفريش التيمى ، من تيم الرباب ، من أهل الكوفة : أحد المشاركين في قتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب . كان أبوه « مجالد » وعمه « هلال ابن علفة » من الحارجين على على » وقتلها معقل بن قيس الرياحي في ماسبذان (سنة ٣٨) ولما دخل « عبد الرحمن بن ملجم » الكوفة ، لاغتيال أمير المؤمنين ، استعان بصاحب الترجمة « وردان » وبرجل من بني أشجع السمه شبيب بن بجرة . فدخلوا المسجد وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها على الصلاة . مقابل السدة التي يخرج منها على الصلاة . وقتل على " ، وأخذ ابن ملجم فقتل وأحرق بالنار ، وفر ابن بجرة فنجا ، وهرب وردان إلى منزله فلقيه عبد الله بن نجبة بن عبيد إلى منزله فلقيه عبد الله بن نجبة بن عبيد

<sup>(</sup>۱) الورقة ، لابن الجراح ٣ ، ؛ ، ٥ وسمط اللهل ٢ ، ٢ و و و اللهل ١٩ ٠ و الوزراء والكتاب ، للجهشيارى ١٩٥ و في القاموس : العذافر ، الأسد ، والعظيم الشديد من الإبل . و في التاج ٣ : • ٣٩ « عذافر : اسم كوكب الذنب »

الكاهلى ، من بنى تيم بن عبد مناة ، فضر به بالسيف حتى قتله ، غضباً لعلى ّ (١)

اليازِجيّة (١٢٥٣ - ١٣٤٢ م)

وردة بنت ناصيف اليازجى : أديبة ، من أهل كفرشيا (بلبنان) تعلمت فى مدرسة البنات الأميركية ببيروت ، وقرأت الأدب على أبيها . ونظمت الشعر ، فاجتمع لها ديوان صغير سمته «حديقة الورد – ط» واقترنت بفرنسيس شمعون سنة ١٨٦٦ م وسكنت الإسكندرية وتوفيت فيها . أكثر شعرها فى المراثى . وللآنسة مى : «وردة اليازجى – ط» رسالة (٢)

وَرْدَة التَّرْاكِ ( . . - نحو ١٢٩٠ م

وردة بنت نقولاً بن يوسف بن ناصيف الترك : شاعرة . من أهل دير القمر (بلبنان) قرأت على والدها . ونظمت موشحات ، ومدحت الأمير بشيراً الشهابي وباي تونس وغيرهما ، ورثت أبنين لها . وكانت سريعة الحاطر ، حسنة الحط .عاشت نحو ٥٧عاماً (٣)

ابن الوردي = عُمَر بن مُظَفَّر ٢٤٩ الوردي عبدالقادر بن عبدالكريم الورديني عبدالقادر بن عبدالكريم الورد نيني = علي بن محمَّد ٢٧٠ ورش = عُثمان بن سَعيد ١٩٧ الورع عُمِّي = محمَّد بن محمَّد ٢٠٠ ابن وَرْقاء = جَعْفَر بن محمَّد ٢٠٠ ورثاء بن زُهَيْر (.....)

ورقاء بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسى : شاعر جاهلى ، من الفرسان . حضر مقتل أبيه (انظر ترجمته) وأراد الفتك بقاتله «خالد بن جعفر بن كلاب العامرى » وهو مكب عليه ، فضربه بالسيف ضربات ، أصابت درع خالد ولم تنفذ إلى جسمه ، فقال ورقاء :

« رأيت زهيراً تحت كلكل خــالد فأقبلت أسعى ، كالعجول ، أبادر » « فشلت يمينى يوم أضرب خــالداً و يمنعه منى الحـــديد المظاهــر » وفى ذلك يقول الفرزدق ، وقد نبا سيفه بين يدى سلمان بن عبد الملك :

« فسیّف بنی عبس وقد ضربوا به نبا بیدی ورقاء عن رأس خالد »(۱)

(١) مقاتل الطالبيين ٣٢ والكامل لابن الأثير ٣:

١٤٩ ، ١٥٦ والتاج ٤ : ٣٣٣ و ٦ : ٢٠٤ ووقع

اسم أبيه في جمهرة الأنساب ١٨٩ «مجاهد» بن علفة ابن « الفريس » خطأ .
(٢) فتاة الشرق : المجلد ٢ و ١٨ وتاريخ الصحافة العربية ٢ : ١٩٢

<sup>(</sup>٣) أعلام النساء ٣: ١٦٥٤

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ١ : ٢٠١ والنويرى ١٥ :=

الحَاجَّة وَرْقَاء ( .. - بعد ١٤٥ هـ )

ورقاء بنت ينتاب : شاعرة أندلسية . من أهل طليطلة . سكنت مدينة فاس . قال ابن القاضي : كانت أديبة شاعرة صالحة حافظة للقرآن بارعة الحط ، تنعت بالحاجة (١)

وَرَقَة بن نَوْفَل (..-نحو ١١٥هم)

ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ، من قريش : حكم جاهلي ، اعتزل الأوثان قبل الإسلام ، وأمتنع من أكل ذبائحها ، وتنصر ، وقرأ كتب الأديان . وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني . أدرك أوائل عصر النبوة ، ولم يدرك الدعوة . وهو ابن عم خدىجة أم المؤمنين . وفى حديث ابتداء الوحى ، بغار حراء ، أن النبي (ص) رجع إلى خدىجـة ، وفواده يرتجف ، فأخرها ، فانطلقت به خدمجة حتى أتت ورقة بن نوفل « وكان شيخاً كُبراً قد عمى » فقالت له خديجة : يا ابن عم اسمع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : يا ابن أخى ما ذا ترى ؟ فأخبره رسول الله \_ ص \_ خبر ما رأى ، فقالُ له ورقة : هذا الناموس الذي نزتُّل الله على موسى ، ياليتني فها جذع! ليتني أكون حياً إذ نخر جك قومك ؛ فقال رسول الله : أو مخرجيَّ هم ؟ قال : نعم ! لم يأت

= ٣٤٧ و النقائض، طبعة ليدن ٣٨٤ و أمالى المرتضى، تحقيق أبى الفضل ١: ٣١٣ (١) جذوة الاقتباس ٣٣٤

رجل قط عثل ما جئت به إلا عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً. وابتداء الحديث ونهايته ، في البخاري . ولورقة شعر سلك فيه مسلك الحكماء. وفي المؤرخين من يعده في الصحابة ، قال البغدادي : ألفَ أبو الحسن برهان الدين إبراهيم البقاعي تأليفاً فی إیمان ورقة بالنبی ، وصَّحبته له ، سماه « بذل النصح والشفقة ، للتعريف بصحبة السيد ورقة » . وفي وفاته روايتان : إحداهما الراجحة ، وهي في حديث البخارى المتقدم، قال : « ثم لم ينشب ورقة أن توفى » يعنى بعد بدء الوحى بقليل ؛ والثانية عن عروة بن الزبير ، قال في خبر تعذيب «بلال»: « كانوا يعذبونه برمضاء مكة ، يلصقون ظهره بالرمضاء لكي يشرك ، فيقول : أحد ، أَحَلُهُ ! فيمر به ورقة ، وهو على تلك الحال ، فيقول : أحد ، أحد ، يا بلال » وهذا يعنى أنه أدرك إسلام بلال. وعالج ابن حجر (في الإصابة) التوفيق بن الروايتن ، فلم يأت بشيء . وفي حديث ، عن أسهاء بنت أى بكر ، أن النبي (ص) سئل عن ورقة، فقال : يُبعث يوم القيامة أمة وحده ! (١)

الوريث = أحمد بن عبد الوهاب ١٣٥٩

<sup>(</sup>۱) الروض الأنف ۱: ۱۲۲ - ۱۲۷ ، ۲۰۱ ، ۱۰۷ موسلم ، ۱۰۷ وصحيح مسلم ، ۱۰۵ وصحيح مسلم ، تحقيق الأستاذ عبد الباقي ۱: ۱۶۱ ، ۱۶۱ و الإصابة : ت ۱۳۳ و و تاريخ الإسلام ۱: ۲۸ و الأغان طبعة الدار ۳: ۱۱۹ – ۲۷ و خزانة البغدادی ۲: ۳۸ – ۲۶ و المعارف ۲۷ و سير النبلاء – خ – المجلد الأول ، وفيه خبر عن جاعة من قريش تحالفوا على نبذ الأوثان =

#### وز

الوزان (الوزير) = الحسين بن طاهر ٢٠٥ الوزان (الطبيب) = عبد الله بن عز ٢٧٧ الوزان (القسنطيني) = عمر بن محمد ٢٠١ الوزاني (القاضي) = محمد بن التهاى ١٣١١ الوزاني (المفتى) = محمد المهدى ٢٩٥ الوزدولي = إسحاق بن إ براهيم ٢٩٥ الأسد الرهيم ٢٩٥ الأسد الرهيم (٠٠٠ بعد ٩ هـ)

وزر بن جابر بن سدوس النهاني الطائي ، الملقب بالأسد الرهيص: قاتل عنترة العبسي ، في الجاهلية . ويقال له «وزر بن سدوس » نسبة إلى جده . أدرك الإسلام ، ووفد على النبي (ص) مع زيد الجيل (سنة ٩ ه) ولم يُسلم ، وقال : لا بملك رقبتي عربي ! ورحل إلى الشام فقيل : حلق رأسه وتنصر ومات على ذلك (١)

ابن وزیر (۲) = محمد بن سیدرای ۲۰۹ ابن وزیر = عبد الله بن محمد

= وتفرقوا فى البلدان يطلبون الحنيفية ومنهم ورقة هذا « فتنصر ، وحصل الكتب وعلم علماً كثيراً » . ومجمع الزوائد ٩ : ٤١٦

(۱) الإصابة: ت ۹۱۳٥ والأغانى ، الساسى ٧: و ١٤٥ والتأج ؛ به ٣٩ وفيه أن أبا عبيدة أبى رواية من زعم أن قاتل عنترة هو «هبار» أو «جبار» بن عمرو بن عميرة الطائى ، وهى الرواية التى اقتصر عليها الفيروزابادى فى القاموس : مادة رهص .

(۲) انظر التعليق على « محمد بن وزير » ۷ : ۳۵۸

(الوزیر (أبو القاسم) = محمد بن محمد الوزیر (الزیدی) = الهادی بن إبر اهیم ۲۲۸ ابن الوزیر (الزیدی) = محمد بن إبر اهیم ۴۶۰ الوزیر (السعدی) = محمد بن عبد القادر ۹۷۰ الوزیر (المؤرخ) = عبد الله بن علی ۱۱٤۷ الوزیر (التونسی) = محمد بن محمد ۱۱٤۹ ابن الوزیر (الثائر) = عبد الله بن أحمد ۱۳۲۷ وزیرة بنت عمر = ست الوزراء <math>و(x,y) الوزیری (القائد) = فضل بن صالح ۱۳۲۰ الوزیری (القائد) = إبر اهیم بن محمد ۱۹۶۰ الوزیری (الزیدی) = إبر اهیم بن محمد ۱۹۶۰ الوزیری (الوزیری (الوزیری) = إبر اهیم بن محمد ۱۹۶۰ الوزیری (الوزیری)

#### وس

وِسْنَنْفُلْد = هَنْري فَرْدِينَنْد ١٣١٧ وسيلة مُحَمَّد = حافظ نجيب ١٣٦٥

#### وش

الوَشَّاء (الكونى)= جعفر بن بَشير ٢٠٨ الوَشَّاء (المؤرخ)= وَثيِمة بن مُوسى ٢٣٧ الوَشَّاء (الأديب) = محَد بن أحمد ٢٣٥ وَشَقَة ( ... - . . )

وشقة بن عوف بن بكر بن يشكر بن عدوان : جد جاهلي . النسبة إليه «وشقي » من نسله يحيى بن يعمر (١)

(١)الوفيات ٢ : ٢٢٧ آخر الصفحة . قلت : =

الوَشَلِي (المنصور ) = مُحَمَّد بن علي ٩١١

#### وص

وَصَّابِ بن سَهِلْ ( ... \_ . : )

وصاب بن سهل بن عمرو بن قیس بن معاویة بن جشم : جد ً جاهلی یمانی . بنوه بطن من حمیر (۱)

الوصابی (۲) = موسی بن أحمد ۲۲۱

الوصابي (٣) = أحمد بن عبد الرحمن ٧٦٩

وصاف الحضرة = عبد الله بن فضل الله ٧١٩

#### وض

الوَضَّاح = جَذِيمة بن مالك ابن وَضَّاح = مُحَدَّد بن وَضَّاح ٢٨٦ ابن وَضَّاح : عبدالرحمٰن بن عبدالله ٣٢٢

= وفى اللباب ٣: ٢٧٤ ( وشق، وقيل وشقة ، وهو يطن من العتيك ، منهم شميسة بنت عزيز بن عامر الوشقية » .

(١) اللباب ٣: ٥٧٥ ولب اللباب ٢٧٥

(٢و٣) نسبة إلى «وصاب» وهو جبل في اليمن، ورد ضبطه مشكولا ، في مراصد الاطلاع ٣ : ١٤٣٩ بفتح الواو والصاد، مخففة، وفي معجم البلدان ١:٣٠٥ بكسرة تحت الباء ، أي كحذام ؛ وفي التاج ١:٣٠٥ «وصاب كغراب» ؟ . وفي صفة جزيرة العرب ١٠٣٠ طبعة ليدن : «الوصابيون ، من سبأ الأصغر ، وهو وصاب – مشكولا بفتح الواو وتخفيف الصاد – بن مالك بن زيد بن سدد بن زرعة وهو حمير الأصغر ابن سبأ الأصغر »

### أَبُو عَوَانَة ( .. - ١٧٦ م)

الوضاح بن خالد اليشكرى ، بالولاء ، الواسطى البزاز : من حفاظ الحديث الثقاث. من سبى جرجان . كان مع سعة علمه ، شبه أمّى ، يقرأ ، ويستعين بمن يكتب له . مات بالبصرة (١)

وَضَّاحِ الْيَمَنِ = عبد الرحمن بن إساعيل ٩٠؟ الوَضَّاحي = مُحَّد بن الْلَحسيَن ٥٥٥ و ط

الوطاسي (الوزير) = يحى بن زيان الوطاسي( أبوحسون ) = على بن يوسف الوطاسي (الذبيح) = يحيى بن يحيى 177 الوطاسي (الشيخ) = محمد بن يحيي 91. الوطاسي (البرتقالي) = محمد بن محمد 947 الوطاسي (أبو العباس) = أحمد بن محمد ٥٩٥؟ الوطاسي (أبو حسون) = على بن محمد ابن وطبان = عبد الله بن ربيعة 1777 الوطواط (الرشيد) = محمد بن محمد OVT الوطواط = محمد بن إبراهيم VIA

# وع - وغ وغ وغ وغ وغ وغ وغ وغ الجرعي ( : - : : )

وعلة بن الحارث الجرمي : شاعر جاهلي .

(۱) تذكرة الحفاظ ۱: ۲۱۹ وتهذيب التهذيب ۱۱: ۱۱۱ وهو فيه: الوضاح بن عبد الله. وتاريخ بغداد ۲: ۱۳ من الفرسان . يمانى الأصل . تداول الناس قوله :

« وما بال من أسعى الأجبر عظمه حفاظاً ، ويبغى من سفاهته كسرى» « أظن صروف الدهر بيني وبينهم ستحملهم منى على مركب وعر » قال الآمدى : لم يُرفع نسبه في كتاب جرم .

قال الامدى: لم يرقع نسبه فى كتاب جرم . وقال شارح النقائض : هو «من جرم قضاعة » وأورد خبراً عنه يوم الكلاب الثانى (من أيام العرب قبل الإسلام) وقال : كان صاحب اللواء يومئذ ، وانهزم . وقال أبو الفرج (فى الأغانى) : كان وعلة الجرمى ، وأبنه الحارث ، من فرسان قضاعة وأنجادها وأعلامها وشعرائها (۱)

الوغليسي = محمَّد صالح ١٢٨٥

#### وف

و فا (الشاذلی) = محمد بن محمد ابن و فا = علی بن محمد ابن و فا = علی بن محمد ۱۲۶۶ و فا (الرفاعی) = محمد بن محمد ابن فادا و الأمير) = مبشر بن فادا و الأمير) = مبشر بن فادا و الأمير) = مبشر بن فادا

(۱) المؤتلف والمختلف ۱۹۲ وفيه تسمية أبيه «الحارث». ومعجم ما استعجم ۳۹۳ ، ۳۹۳ ولم يسم أباه. ومثله الجاحظ ، في الحيوان ۲: ۳۱۷ كما في المعاني الكبير لابن قتيبة ۲۲۷ وانظر فهرسته. والأغاني ، طبعة الساسي ۱۰: ۱۰۱ ، ۵۰۰ «وعلة بن عبد الله»

أبو الوفاء البغدادی = علی بن عقیل ۱۳۰ أبو الوفاء العرضی = محمد بن عمر ۱۰۷۱ (۱۰۷۰ القوني (۲۰۰۰ ۱۳۱۳ (۱۸۹۸ م)

وفاء بن محمد وفاء القونى المصرى: فاضل. كان أمين دار الكتب «الحديوية» بالقاهرة. له «التحفة الوفائية في اللغة العامية المصرية – ط» و «الرد المبين على جهلة المتصوفين – ط» (١)

الوفائی = عبد العزیر بن محمد الوفائی (المغلوی) = محمد بن محمود ۹٤۰ الوفائی (له نظم) = حسین بن علی ۱۳۵۷ وفیق وفیق أحمد وفیق

وق

الوَقَّاد (الأزهري)=خالد بن عبد الله ١٠٠٠ ابناً بي وَقَّاص = سَعْد بن مالك ٥٠٠ الوَقَّشي = هِشَام بن أَحمد ١٨٠٠ الوَقَّشي = أَحمد بن عَبْدالر حمٰن ٤٧٠

وَكِيع = مُحَدَّد بِن خَلَف ٢٠٦ ابن وَكِيع = الحسن بن علي ٣٩٣

(۱) معجم المطبوعات ۱۵۳۲ وحركة الترجمة بمصر ۱۰ وفهرس المؤلفين ۳۱۷

### وَ كِيع بن سَلَمة ( ... ... )

وكيع بن سلمة بن زهير الإيادى : من قضاة العرب فى الجاهلية . ولى أمر البيت الحرام بعد جرهم ، فبنى صرحاً بأسفل مكة ، وجعل فيه سلماً ، فكان يرقاه ويزعم أنه يناجى الله تعالى . وكان علماء العرب – فى الجاهلية – يزعمون أنه من الصديقين (١)

الوَكِيعي = أحمد بن جعفر ٢١٥ ابن الوكيل = مُحَمَّد بن عُمَر ٢١٦ ابن الوكيل = مُحَمَّد بن عبدالله ٧٣٨ ول

الوُّلاَّتِي = مُحَّد يَحْيِيٰ ١٣٣٠ ابن وَ لاَّد = محمد بن الوَلِيد ٢٩٨ ابن وَلاَّد = أَحمد بن محمد ٣٣٢ وَلاَّدَة بنت المُسْتَكْنِي (٠٠-١٨٩٤ مُ

ولادة بنت المستكفى بالله محمد بن عبد الرحمن الأموى: شاعرة أندلسية، من بيت الحلافة. كانت تخالط الشعراء وتساجلهم. اشتهرت بأخبارها مع الوزيرين ابن زيدون وابن عبدوس، وكانا يهويانها، وهي تود

### وَكِيع بن الجِرَّاح (١٢٩ -١٩٧٨)

وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي ، أبو سفيان : حافظ للحديث ، ثبت ، كان محدث العراق في عصره . ولد بالكوفة ، وأبوه ناظر على بيت المال فها . وتفقه وحفظ الحديث ، واشتهر . وأراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة ، فامتنع ورعاً . وكان يصوم الدهر . له كتب ، منها «تفسير القرآن» و « السنن » و « المعرفة والتاريخ » . قال الإمام ابن حنبل : ما رأيت أحداً أوعى منه ولا أحفظ ، وكيع إمام المسلمين . وقال ابن المديني : كان وكيع يلحن ولو حدثت بألفاظه لكانت عجباً . وأحصى له البلخي هنات ، منها أنه وهم في «سوار بن داود» فسماه « داو د بن سوار » وأن أبا نعيم قال : خالفني وكيع في حديث سفيان ، في نحو من عشرين ، فرجع في عامتها إلى حفظي . توفى بفيد راجعاً من الحج . والروءاسي نسبة إلى رواس وهو بطن من قيس عيلان (١)

<sup>(</sup>۱) مجمع الأمثال ۲: ۹، واليعقوبي ۲: ۲۱٤

<sup>(</sup>۱) الشعور بالعور – خ . وتذكرة الحفاظ ۱: 
۲۸۲ والمستطرفة ۳۰ والمنهج الأحمد – خ . وفيه : 
وفاته سنة ۱۹۹ وحلية الأولياء ۸ : ۳۲۸ ومفتاح 
السعادة ۲ : ۱۱۷ والجواهر المضية ۲ : ۲۰۸ وفي 
هامشه «قال اليافعي : توفي وكيع سنة ۱۹۲ » . وطبقات 
الخنابلة ، طبعة الفقي ۱ : ۳۹۱ وميزان الاعتدال 
۳ : ۲۷۰ وتاريخ بغداد ۱۳ : ۲۶۶ وقبول الأخبار 
في معرفة الرجال ، للبلخي – خ . وهادي المسترشدين 
إلى اتصال المسندين ۲۲۶ وهدية العارفين ۲ : ۰۰۰

الأول وتكره الثانى ، حتى وقع بينهما ما وقع على بن أبى طاله وكتب ابن زيدون رسالته التهكمية المعروفة ، الملوك الماضين إلى ابن عبدوس . وفى شعر ولادة رقة الملوك الماضين وعذوبة إلا ماكانت تهجو به . توفيت بقرطبة . الظلم ، و « عوليت بقرطبة . السبطين » (۱) ط » رسالة (۱)

# المِزَمِيَّة (٠٠٠ غو ٢٠٠ هـ)

ولادة المهزمية: شاعرة ، لعلها من أهل البصرة . تقول في أبيات ، تفخر بقومها: « بأبوّة في الجاهليــــة سادة ، بذوا المـل ، أمراء في الإسلام » « قوم إذا سكتوا تكلم مجــدهم عنهم فأخرس ، دون كل كلام » (٢)

الولالى = أحمد بن محمد ولهوسن = يوليوس ولهوسن المواجى = عبد الرشيد بن أبي حنيفة . ٤٥ ؟

### الحائري (٠٠٠ بعد ٨٨١ هـ)

ولى بن نعمة الله الحسيني الرضوى الحائرى: فاضل ، إمامى. من أهل كربلاء. له كتب ، منها «كنز المطالب في فضائل

على بن أبي طالب – خ » فرغ منه سنه ٩٨١ و « تحفة الملوك – خ » فى الزهد وأحوال الملوك الماضين وحسن العدل والحلم ، وقبح المظلم ، و « مجمع البحرين فى فضـائل السبطين » (١)

### وَلِيَّ الدَّوْلَةِ = أَحمد بن علي ٣١،

وَلِيَّ الدِّينِ يَكُن (١٢٩٠ - ١٣٣٩ م)

ولى الدين بن حسن سرى بن إبراهيم باشا يكن : شاعر رقيق ، من الكتاب المجيدين . تركى الأصل . ولد بالآستانة وجيء به إلى القاهرة طفلا ، فتوفى أبوه ، وعمره ست سنوات ، فكفله عمه على حيدر (ناظر المالية بمصر) وعلمه ، فمال إلى الأدب ، وكتب فى الصحف ، فابتدأت شهرته . وسافر إلى الآستانة مرتين (سنة شهرته . وسافر إلى الآستانة مرتين (سنة فى مجلس المعارف الكبير . ونفاه السلطان فى مجلس المعارف الكبير . ونفاه السلطان عبد الحميد إلى ولاية سيواس (أول سنة عبد الحميد إلى ولاية سيواس (أول سنة العثماني (۱۹۰۸ من فاستمر إلى أن أعلن الدستور الكتابة ، فنشر كتابه «المعلوم والمجهول حط» في جزأين ضمنهما سيرة نفيه ، و «الصحائف في جزأين ضمنهما سيرة نفيه ، و «الصحائف

<sup>(</sup>۱) أمل الآمل ، طبعة ذيل منهج المقال ۱۲ ، واسمه فيه «ولى » وسهاه من نقل عنه الترجمة «ولى الله» ومنهم صاحب روضات الجنات ، الطبعة الثانية ، ۱۳۰ و انظر الذريعة ۲ : ۲۹ و ۳ : ۲۷۲ و ۲ ، ۱۳۰ و Brock. 2: 492 (375), S. 2: 503

<sup>(</sup>۱) الصلة لابن بشكوال ٦٣٢ ونفح الطيب ٢: ١٠٩٧ والذخيرة : المجلد الأول من القسم الأول ٣٧٦ والدر المنثور ٥٤٥ ومجلة الكتاب ٤: ١٢٩١ وانظر تاريخ الفكر الأندلسي ٨٠ – ٨٤

<sup>(</sup>٢) أمالى المرتضى ، تحقيق محمد أبى الفضل ٢:١٢ وقدرت وفاة صاحبة الترجمة برواية أبى هفان المهزمى ، لأبياتها ؛ ووفاته سنة ٢٥٧

السود – ط » سلسلة مقالات اجتماعية ، و « التجاريب – ط » مثله . وله « ديوان شعر – ط » وكان بجيد التركية والفرنسية ويتكلم بالإنكليزية وآليونانية . وترجم عن التركية « خواطر نيازى – ط » وعن الفرنسية رواية « الطلاق – ط » لپول بورجيه . وعمل في وزارة «الحقانية» بمصر إلى أواخر سنة ١٩١٤ فعينه السلطان حسين كامل سكرتبراً عربياً لديوان كبير الأمناء . ومرض، وابتلي بالكوكايين ، فقعد عن العمل سنة ١٩١٩ ودفن بالكوكايين ، فقعد عن العمل سنة ١٩١٩ بالقاهرة . ولكل من أحمد أبي الحضر منسي واللدكتور محمد مندور ، وفواد البستاني ، والدكتور محمد مندور ، وفواد البستاني ، كتاب « ولى الدين يكن – ط » في سيرته وأخباره . وجاء اسمه في بعض المصادر :

# البَــُكَائِي (٠٠٠-١١٨٣)

(ا محمد ولي الدين » (١)

ولى الدين بن خليل البكائى الرومى : فاضل ، من أهل القسطنطينية . توفى بها . له كتب ، منها «حديقة العلماء» و «سراج الأمة فى مناقب الأئمة » و « الأحاديث الأربعون فى بيان فضائل سورة الإخلاص – خ »(٢)

ولى الدين بن مصطفى الينيشهرى ،

القسطنطيني ، أبو عبد الله ، الملقب بجار الله الرومي الحنفي : فاضل . ولد في «يني شهر» ويكتبها الترك «يكيشهر» وجاور بمكة سبع سنوات . وسكن استامبول ، فبني فيها مدرسة ومكتبة ، قرب مسجد الفاتح . ودفن في المدرسة . ونقلت المكتبة بعده إلى جامع السلطان بايزيد . له تآليف عربية ، منها «فضائل الجهاد» و «السبع السيارة النورية على حاشية الفوائد الفنارية لإيساغوجي » في المنطق ، و «شرح آداب البركوي» و «حاشية على شرح تفسير البيضاوي» و «حاشية على شرح المقاصد» (1)

ولي الله الدهلوي: أحمد بن عبد الرحيم ١١٧٦

اللَّكْنُوي (..-١٢٧٠ م)

ولى الله بن حبيب الله بن محب الله اللكنوى: فاضل هندى . له «تنبيهات فى مبحث التشكيك بالماهية – خ »(٢)

أبو الوليد (الطيالسي) = هشام بن عبد الملك ٢٢٧ ابن الوليد = محمد بن أحمد ابن أبي الوليد = محمد بن إساعيل ٧٣٣

أَبُورَ كُوة (٠٠٠ ١٠٠٩ م)

الوليد ، أبو ركوة : ثائر أموى ، كاد يقضى على دولة الفاطميين بمصر . وهو من

<sup>(</sup>۱) عثمانلي مؤلفلري ۱: ۲۲۷ وهدية العارفين ۱: ۱۰۰

Brock. S. 2:854 (Y)

<sup>(</sup>۱) المشرق ۲۰۱:۲۷ -۱۸۳ والمقتطف ۵۰:۵۳۳ (۲) عثمانلي مؤلفلری ۱: ۶۲ وهدية العارفين ۲: ۵۰۱ و Brock. S. 2:946

نسل هشام بن عبد الملك بن مروان ؛ ومن أقارب هشام «المؤيد» الأموى صاحب الأندلس، في أيامه . ولد ونشأ في الأندلس ، وقد يكون من أهل قرطبة . ولما استحوز « المنصور بن أبي عامر » على المؤيد ، وحجبه عن الناس وتتبع أهله يقتل منهم من يصلح للملك ، هرب من استطاع النجاة بنفسه وفيهم الوليد « أبوركوة » وهو في بدء شبابه. وأقام مدة بمصر يقرأ الحديث . ورحل إلى مكة واليمن، في مظهر المتصوفة محمل «ركوة» في أسفاره ، على طريقتهم ، وتها اشتهر بأبي ركوة . وعاد إلى مصر ، ثم نزل ببني قرة ( من قبائل برقة ) يعلم صغارهم ويوءم كبارهم . واتفق أن الحاكم بأمر الله (الفاطمي) قتل جاعة من بني قرة وسجن بعض أعيانهم ، فدعاهم أبوركوة إلى خلع طاعته ، فأجابوا ، وأطاعته قبائل زناتة . ووجّه إليه الحاكم جيشاً ، عليه القائد « ينـّال الطويل » وكانْ تركياً ، فظفر به أبو ركوة وقتله ، وبعث السرايا إلى الصعيد وأرض مصر . وعظم أمره ، وخوطب بأمبر المؤمنين ، ولقب بالثائر بأمر الله ، وضرب السَّكَّة باسمه . تُم زحف على مصر ، ودخل «الجيزة» وأضطرب الحاكم . قال ابن تغرى بردى : « تعاظم أمر أبى ركوة سنة ٣٩٥ ه ، حتى عزم الخاكم على الخروج إلى الشام ، وبرز إلى بلبيس بالعساكر والأموال ، فأشبر عليه بالعود إلى مصر فعاد» وتعاقبت الوقائع ، وتمكن الحاكم من الاتصال بمقدم جيوش

أبي ركوة ، واسمه الفضل بن عبد الله ، فبعث إليه مخمسائة ألف دينار (كما يقول ابن كثير ) ليثنيه عن أبي ركوة . وفي هذه الرواية شك فابن الأثر يقول إن الفضل كان قائله جيش الحاكم ، واستمال قائداً كبيراً من بني قرة يعرف بالماضي « فكان يطالعه بأخبار القوم وما هم عازمون عليه ، فيدبر الفضل أمره حسب ما يعلمه منه » وسواء أكان هذا أم ذاك ، فإن كبراً من رجال أبى ركوة خانه ، وبدأ الضعف يدبِّف قُواه . قال الذهبي : يقال : إنه قُتل أُمن أصحاب أبى ركوة نحو سبعين ألفاً . وانتهى الأمر بهزيمة من بقى معه ، فرحل متجهاً إلى النوبة ، فقبض عليه فها ، أو قبل بلوغها (روایتان) وحمل إلی مصر ، فأشهر مها وألبس طرطوراً وجعل خلفه قرد يصفعه (وكان معلَّماً ذلك) ثم أخذ إلى ظاهر القاهرة ليقتل ويصلب فتوفى قبل وصوله ، فقطع رأسه وصلب. وقيل: هو صاحب البيت

« على المرء أن يسعى لما فيه نفعـه وليس عليه أن يساعده الدهر »(١)

الـكَرَاييسي (٠٠٠-٢١٤ه) الوليد بن أبان الكرابيسي : معتزلي ،

(۱) البداية والنهاية لابن كثير ۱۱: ۳۳۷ ونفح الطيب للمقرى ۲: ۲۶ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ٤: ۱۷۹ و ۱۲۲ ، ۲۱۰ م ۲۱۰ والكامل لابن الأثير ۹: ۲۸ – ۷۰۰ والإشارة إلى من نال الوزارة ۲؛

من علماء الكلام. من أهل البصرة. لهمقالات في تقوية مذهب الاعتزال. نسبته إلى بيع الكرابيس وهي الثياب (١)

### ابن أبان ( ..- ۲۱۰ م)

الوليد بن أبان بن توبة الأصبهاني ، أبو العباس : حافظ للحديث ، ثقة ، مفسر ، من أهل أصبهان . كان رحالة . له « المسند الكبر » و « التفسر » و « الشيوخ » (٢)

### الغَمْري (٠٠٠ - ٢٩٢ م)

الوليد بن بكر بن مخلد بن زياد ، أبوالعباس الغمرى : عالم بالحديث ، أندلسى ، من أهل سرقسطة . رحل فى طلب العلم إلى إفريقية وطرابلس الغرب والشام والعراق وخراسان وما وراء النهر . ولقى فى رحلته أكثر من ألف شيخ . وتوفى بالدينور . له «الوجازة فى صحة القول بالإجازة » ذكر فيها من لقيهم فى رحلته (٣)

(۱) النجوم الزاهرة ۲: ۲۱۰ وتاريخ بغداد

(۲) تذكرة الحفاظ ٣: ٦ وذكر أخبار أصبهان (۲) تذكرة الحفاظ ٣: ٦ وذكر أخبار أصبهان ٢: ٤٣٠ ومرآة الجنان ٢: ٥٠٠ في وفيات سنة ٢٠٥ ألفية المعراق ٢: ٨٠٨ وبغية الملتمس ٢٦٤ وفهرسة الإشبيل ٢٦٠ ونفح الطيب ١: ٤١٥ – ٥١٥ والصلة الإس بشكوال ٢٥٠ وتاريخ بغداد ١٣: ١٠٥ وعرفته المصادر الثلاثة الأخيرة بالعمرى ، بضم العين المهملة ، وذكر ابن بشكوال أن أبا العباس لما دخل إفريقية ومصر كان ينقط العين ، ليسلم ؛ وأنه قال : إذا ورجعت إلى الأندلس جعلت النقطة التي على الدين ضمة .

### شَرْقي بن القُطاَمي ( ن نحو ١٥٥ هـ)

الوليد (المعروف بشرق) بن حصين (الملقب بالقطامى) بن حبيب بن جال ، الكلبي ، أبو المشي : عالم بالأدب والنسب . من أهل الكوفة . استقدمه منها أبو جعفر المنصور ، إلى بغداد ليعلم ولده «المهدى» الأدب . وكان صاحب سمر . وروى نحو عشرة أحاديث ضعيفة (۱)

### الوَلِيد بن رَبِيعَة ( ... ـ . )

الوليد بن ربيعة بن الحارث ، من بنى مرهبة بن الدعام ، من بكيل ، من همدان : جد من جاهلي يمانى . تناسلت ذريته من حفيده نصر بن عمرو بن الوليد (٢)

### الوليد بن رِفَاعَة ( . . - ١١٧ م)

الوليد بن رفاعة بن خالد الفهمى : أمير . كان يلى الشرطة (قوى الأمن) بمصر ، وتحى عنها سنة ٩٧ ه . ثم قلده هشام بن عبد الملك الإمارة (سنة ٩٠١) وأقبلت قبائل قيس على سكنى مصر . ومن الحوادث في أيامه أنه أذن في ابتناء كنيسة بالحمراء ، عرفت بعد ذلك بأبي مينا ، فثار وهيب اليحصبي ، وقتل ، فخرج القراء بالفسطاط غضباً لمقتله ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۹ : ۲۷۸ ونزهة الألبا ۲۲ والمعارف ۲۳۶ ولسان الميزان ۳ : ۱٤۲ واللباب ۲ : ۱۷ والتاج : مادتا شرق وقطم . (۲) الإكليل ۱۰ : ۱۳۹ ، ۱٤٠

الشراة في زمنه . خرج بالجزيرة الفراتية ،

سنة ١٧٧ هـ ، في خلافة هارون الرشيد ،

وحشد جموعاً كثيرة . وكان يتنقل بين نصيبين

والحابور وتلك النواحي . وأخذ أرمينية ،

وحصر خلاط ، وسار إلى أذربيجان ثم إلى حلوان وأرض السواد ، وعبر إلى غرب

دجلة ، وعاث في بلاد الجزيرة ، فسير

إليه الرشيد جيشاً كثيفاً مقدمه يزيد بن مزيد

الشيباني ، فأقام قريباً منه يناجزه ويطاوله

مدة ، ثم ظهر عليه يزيد ، فقتله بعد حرب

شديدة . وهو الذي تقول أخته «الفارعة»

« أيا شجر الخابور مالك مورقاً

كأنك لم تجزع على ابن طريف»(١)

وَلِيد بن عبد الرحمٰن (٠٠٠ - ٢٧٢ م)

وليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد

ابن غانم : من وزراء الدولة الأموية في

الأندلس . استوزره الأمير محمد بن عبدالرحمن

وقاد جيش الصائفة لابنه عبد الرحمن بن محمد.

الوَلِيد بن عَبْدالَلِك (٢٨ - ٩٦ هـ)

الوليد بن عبد الملك بن مروان ، أبو

وكان أديباً مترسلا بليغاً (٢)

في رثائه ، من قصيدة :

فأصلح ابن رفاعة الأمر بالقبض على قتلة وهيب ، وسكنت الفتنة . واستمر والياً إلى أن توفى . وحمدت سىرته (١)

الوليد بن زيدان بن أحمد السعدى: من ملوك دولة الأشراف السعديين بمراكش. ثار مع أخيه (أحمد) على أخهما الثالث (عبد الملك) حنن بويع هذا بمرّاكش بعد وفاة أبيهم (سنة ١٠٣٧ هـ) وانهزما بعد حروب . فبقى الوليد متنقلا في البلاد إلى أن عفا عنه عبد الملك ، فعاد إلى مراكش ، فاستمال إليه رؤساء الدولة فقتلوا عبد الملك وبايعوه (سنة ١٠٤٠) فأقام مقتصراً على مراكش وأعمالها ، والفتن ناشبة بفاس ، وإمارات المغرب منقسمة بين أولاد زيدان ، طوائف . وكان متظاهراً بالديانة ، لن الجانب ، محباً للعلماء ، وقد ألف بعضهم كتباً برسمه . ورضي عنه الناس ؛ كما كان الأشراف بني عمه . وقتله بعض الأتراك من جنده غیلة فی قصره عراکش (۲)

ابن طريف (٠٠٠-١٧٩٩)

الوليد بن طريف بن الصلت التغلى الشيباني : ثائر من الأبطال . كان رأس

مولعاً بالسماع ليلا ونهاراً . وقتل كثيراً من

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢ : ١٧٩ والنجوم ٢ : ٥٩ ومعاهد ٣ : ١٦١ والطبرى ١٠ : ٥٥ والذهب المسبوك للمقريزي ٤٨ – ٤٩ والكامل لابن الأثير ٦ : ٧٤ ومرآة الجنان ١: ٠٧٠ ويلاحظ سمط اللآلي ٩١٣ (٢) الحلة السراء ٥٥

ابن زَيْدان السَّعْدي (٠٠٠-١٦٣٦م)

<sup>(</sup>١) الولاة والقضاة ٦٦ ، ٧٥ – ٧٩ والنجوم الزاهرة : انظر فهرست الجزء الأول منه .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا ٣: ١٣١ و نزهة الحادي ٢١٨

سنبن و ٨ أشهر . وكان نقش خاتمه : «يا وليد إنك ميت » (١)

# البحتري (۲۰۱ – ۱۸۶ هر)

الوليد بن عبيد بن يحيى الطائى ، أبو عبادة البحترى : شاعر كبير ، يقال لشعره «سلاسل الذهب» . وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم : المتنبى ، وأبو تمام ، والبحترى . قيل لأبى العلاء المعرى : أى الثلاثة أشعر ؟ فقال : المتنبى وأبو تمام حكمان ، وإنما الشاعر البحترى . ولد ممنبح دكمان ، وإنما الشاعر البحترى . ولد ممنبح فاتصل بجاعة من الحلفاء أولهم المتوكل العباسى ، فاتصل بجاعة من الحلفاء أولهم المتوكل العباسى ، شعر – ط » وكتاب «الخماسة – ط » على مثال حاسة أبى تمام . وللآمدى «الموازنة بين أبى تمام والبحرى – ط » وللمعرى «الموازنة «عبث الوليد – خ » في شرح ديوانه ونقده ، ولعبد السلام رسم «طيف الوليد أو حياة ولعبد السلام رسم «طيف الوليد أو حياة

العباس : من ملوك الدولة الأموية في الشام . ولى بعد وفاة أبيه (سنة ٨٦ هـ) فوجه القواد لفتح البلاد ، وكان من رجاله موسى بن نصبر ومولاه طارق بن زیاد . وامتدت فی زمنة حدود الدولة العربية إلى بلاد الهند ، فتركستان ، فأطراف الصين ، شرقاً ، فبلغت مسافتها مسرة ستة أشهر بين الشرق والغرب والجنوب والشمال . وكان ولوعاً بالبناء والعمران ، فكتب إلى والى المدينة يأمره بتسهيل الثنايا وحفر الآبار ، وأن يعمل فوارة ، فعملها وأجرى ماءها . وكتب إلى البلدان جميعها بإصلاح الطرق وعمل الآبار . ومنع المجذومين من مخالطة الناس ، وأجرى لهم الأرزاق. وهو أول من أحدث المستشفيات في الإسلام . وجعل لكل أعمى قائداً يتقاضى نفقاته من بيت المال. وأقام لكل مقعد خادماً . ورتب للقراء أموالاً وأرزاقاً . وأقام بيوتاً ومنازل يأوى إلها الغرباء . وهدم مسجد المدينة والبيوت المحيطة به ، ثم بناه بناءاً جديداً ، وصفتَ الكعبة والمنزاب والأساطين في مكة . وبني المسجد الأقصى في القدس . وبني مسجد دمشق السكبير ، المعروف بالجامع الأموى ، فكانت نفقات هذا الجامع (١١,٢٠٠,٠٠٠) دینار، أی نحو ستة ملاین دینار ذهبی من نقود زماننا ، بدأ فيه سنة ٨٨ه ، وأتمه أخوه سلمان . وكانت وفاته بدير مران ( من غوطة دمشق) ودفن بدمشق . ومدة خلافته ٩

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ٥: ٣ والطبرى ٨: ٧٧ وبلغة الظرفاء ٣٣ واليعقوبي ٣: ٢٧ وتاريخ الحميس ٢: قبل ذلك نصفه كنيسة النصارى فأرضاهم بعدة كنائس صالحهم عليها ، فرضوا ، ثم هدمه سوى حيطانه ، وأنشأ قبة النسر والقناطر وحلاها بالذهب ، وبقى العمل فيه ٩ سنين يعمل فيه ١٢ ألف مرخم ». والمسعودى ٢: ١١٩ – ١٢٧ والذهب المسبوك ٢٩ وفيه أنه لما عزم الوليد على عمارة مسجد الذي (ص) كتب بذلك عزم الوليد على عمارة مسجد الذي (ص) كتب بذلك ومئة عامل ، وأربعين حملا من الفسيفساء . وعنوان المعارف ، الصاحب ١٥

البحترى – ط » ولرفيق فاخورى «البحترى – ط » ولحنا نمر ؛ ولمحمد صبرى « أبو عبادة البحترى – ط » ولجرجس كنعان « البحترى ، درس وتحليل – ط » وكلها رسائل ، وفيها ما يحسن الرجوع إليه(١)

### الوليد بن عُتبة (٠٠٠ - ١٤ هـ)

الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بن حرب الأموى: أمير ، من رجالات بني أمية ، فصاحة وحلماً وكرماً . ولى المدينة (سنة فصاحة وحلماً وكرماً . ومات معاوية ، فكتب إليه يزيد أن يأخذ له بيعة الحسين بن على وعبد الله بن الزبير ، وكانا في المدينة ، فطلبهما إليه ليلا ، قبل أن يشيع موت معاوية ، فأخبرهما بما جاءه من يزيد ، فاستمهلاه إلى الصباح ، وقالا : نصبح ، ويحتمع الناس الصباح ، وقالا : نصبح ، ويحتمع الناس في المجلس مروان بن الحكم ، فلام الوليد في المجلس مروان بن الحكم ، فلام الوليد على تركها نحرجان قبل المبايعة ، وقال : ما تريد ! وما كنت لأسفك دماءهما ولا المساويد ! وما كنت لأسفك دماءهما ولا

لأقطع أرحامهما . وعزله يزيد (سنة ٦٠) واستقدمه إليه ، فكان من رجال مشورته بدمشق ، ثم أعاده (سنة ٦١) وثورة عبد الله ابن الزبير، في إبانها، عكة. قال ابن الأثير: « ثم إن أبن الزبير عمل بالمكر في أمر الوليد ، فكتب لمزيد: إنك بعثت إلينا رجلا أخرق ، ولو بعثت رجلا سهل الخلق رجوت أن يسهل من الأمور ما استوعر وأن مجتمع ماتفرق ؛ فعزل يزيد الوليد ، وولى عثمان بن محمد بن أبي سفيان ، وهو فتي غرّ حدث » وظل الوليد فى المدينة . وحج بالناس سنة ٦٢ وتوفى بالطاعون . وقال اليافعي : «عنن للخلافة بعد يزيد » فلعله كان قد سمى لها . وفي الأغاني خبر طريف عنه مع «عبد الرحمن ابن سيحان المحاربي » وخبر آخر في « العقد الفريد » (١)

### الوَلِيد بن عُصَير (٠٠٠ م)

الوليد بن عصير الكنانى : من شجعان العرب وأباتهم ، وأحد زعماء «التوابين » الذين خرجوا على بنى أمية ، ثائرين فى

<sup>(</sup>۱) نسب قریش ۱۳۳ ، ۳۳۶ و مرآة الجنان ۱: ۰۶۰ والکامل لابن الأتیر ۳: ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۶ و ۲۰۶ و ۲۰۶ و ۱۱ الأتیر ۳: ۲۰۲ ، ۲۰۶ و الأغانی ، طبعة الدار ۲: ۲۶۷ – ۲۰۰ والعقد الفرید ، طبعة اللجنة ۶: ۳۳ والأخبار الطوال ، طبعة بریل ۲۶۰، ۲۶۱ و فیه نقص ، قبل جملة «فلم تكن لیزید همة » فالأربعة نفر الذین كانت همته أن یأخذ بیعتهم ، هم المذكورون فی أول الصفحة ۲۶۱ لا ولاة المدینة و مكة و الكوفة و البصرة ، كما قد یتبادر إلى الفهم .

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ۲: ۱۷۰ ومعاهد 1: ۲۳ و والشريشي ۱: ۳۳ و تاريخ بغداد ۱۳ : ۶۶ و مفتاح السعادة ۱: ۹۳ و تاريخ بغداد ۱۹۳ و ۶۶ و وفيه : السعادة ۱: ۹۳ و وقيه السعادة ۲: ۱۱ وفيه السعادة ۱، ۹۳ ويقول مرجيلوث A.S. Margoliouth في دائرة المعارف الإسلامية ۳: ۳۰ – ۳۳ إن النقاد الغربيين يرون البحترى أقل فطنة من المتنبي وأوفر شاعرية من أبي تمام . وفي كتاب الحرب والروم ۲۰ ۳ لفازيليف ، بعض ما ورد في شعر البحترى من الإشارات إلى حروب الروم .

الكوفة ، بعد مقتل الحسين بن على ، طلباً لتأره . قتل فى هذه الوقائع (١)

### الوَلِيد بن عُقْبَة (٠٠٠ م)

الوليد بن عقبة بن أبى معيط، أبو وهب، الأموى القرشى: وال . من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم . فيه ظرف ومجون ولهو . وهو أخو عثمان بن عفان لأمه . أسلم يوم فتح مكة ، وبعثه رسول الله (ص) على صدقات بنى المصطلق ، ثم ولاه عمر صدقات بنى المصطلق ، ثم ولاه عمر بعد سعد بن أبى وقاص (سنة ٢٥ هـ) فانصرف بعد سعد بن أبى وقاص (سنة ٢٥ هـ) فانصرف عند عثمان بشرب الحمر ، فعزله ودعا به إلى المدينة ، فجاء ، فحده وحبسه . ولما قتل عثمان تحول الوليد إلى الجزيرة الفراتية ، فعان وحرض معاوية على ومعاوية ، ولكنه رثى عثمان وحرض معاوية على الأخذ بشأره . ومات بالرقة (٢)

(١) ابن الأثير : أول حوادث سنة ٢٥

(۲) الإصابة: ت ١٤٩ وفيه: «كان الوليد شجاعاً شاعراً جواداً ». والأغانى ، طبعة الدار ه: شجاعاً شاعراً جواداً ». والأغانى ، طبعة الدار ه: علوم الحديث للحاكم النيسابورى ١٩٣ ذكره فيمن نزل الجزيرة من الصحابة. والسير للشماخى ٣٠٠ ، ٣١ الليل إلى الصباح ، فخرج منفصلا في غلائله ، فصلى الليل إلى الصباح ، فخرج منفصلا في غلائله ، فصلى بهم أربعاً وقال: أزيدكم ؟! ونقل عن المسعودى أنه قال في سجوده: اشرب واسقنى!. والمسعودى ، طبعة باريس ؛ ٢٥١ – ٢٦١ ، ٢٦٦ ، ٢٨٥ – منفصل شعره في رثاء

## الطّبيخي (٥٠٠-٢٥٣٩)

وليد بن عيسى بن حارث الأموى ، بالولاء ، أبو العباس الملقب بالطبيخى : «كان أديب أندلسى . قال ابن الفرضى : «كان مؤدباً ، بعيد الاسم فى التأديب ، يتنافس فيه الملوك » . له «شرح شعر أبى تمام » و «شرح شعر الوليد » و «شرح شعر الصريع مسلم بن الوليد » قرأهما عليه بعض معاصريه (١)

### الحافظ الأُمَوي (١١٩ - ١٩٥ م)

الوليد بن مسلم الأموى بالولاء، الدمشقى، أبو العباس: عالم الشام فى عصره، من حفاظ الحديث والتاريخ، الحديث والتاريخ، منها «السنن» و «المغازى». وكان يقال: من كتب مصنفات الوليد، صلح أن يلى القضاء. توفى بذى المروة، قافلا من الحج(٢)

= عثمان، وأنه كان فى اليوم الحامس من أيام صفين ، على جيش معاوية ، وقاتل عبد الله بن عباس . قلت : فى قتاله لابن عباس ، نظر ، والمعروف أنه اعتزل الفتنة ، وإنما الذى قاتل ابن عباس هو «الوليد بن عتبة» كما فى الأخبار الطوال ، طبعة بريل ١٨٧

(۱) طبقات النحويين واللغويين للزبيدى ٣٢٩ وتاريخ علماء الأندلس ٢: ٣١ وبغية الوعاة ٥٠٤ وفيه : سبب تلقيبه بالطبيخى : أنه أهدى إلى معلمه نوعاً من الطعام ، فقال : ما هذا ؟ قال : طبيخ صنعته لك ؛ فكان إذا غاب قال : أين الطبيخى ؟ فلزمه .

(۲) تذكرة الحفاظ ۱: ۲۷۸ و تهذیب ۱:۱۱ ۲۷۵ وغایة النهایة ۲: ۳۲۰ و میزان الاعتدال ۳: ۲۷۵ وشرحا ألفیة العراقی ۱: ۳۵۰ و هدیة العارفین ۲: ۱۰۰۰ و فی طبقات المدلسین ۲۰: «موصوف بالتدلیس الشدید مع الصدق»

### الوليد بن مُعَاوِية ( .. - ١٣٢ م )

الوليد بن معاوية بن (مروان بن) عبد الملك: والى دمشق. أقامه بها مروان ابن محمد (آخر ملوك الدولة المروانية) لما خرج لقتال القائمين بالدعوة العباسية. ولما انهزم مروان وأقبلت خيل العباسيين تقصد دمشق، ثبت لهم الوليد، فحصروه، ثم دخلوها عنوة وقتلوه (۱)

# الوليد بن المغيرة (٥٠قه-١ه)

الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، أبو عبد شمس : من قضاة العرب في الجاهلية ، ومن زعماء قريش ، ومن زنادقتها . يقال له « العدل » لأنه كان عدل قريش كلها : كانت قريش تكسو «البيت» جميعها ، والوليد يكسوه وحده . وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية ، وضرب ابنه هشاماً على شربها . وأدرك الإسلام وهو شيخ هرم ،

(۱) قال ابن حبيب ، في المحبر ٢٨٤ ما مؤداه : «كان مروان بن محمد قد استخلف الوليد بن معاوية على دمشق ، حين مضى إلى فلسطين ، فلم دخل عبد الله ابن على الهاشي دمشق ، قتله » . وقال ابن حزم في جمهرة الأنساب ، ٨ «والوليد بن معاوية ، ولى دمشق لمروان بن محمد ، وقتل يوم نهر أبي فطرس » وقال المسعودي ٢ : ٧٥ «سار عبد الله بن على – الهاشي – حي نزل دمشق ، فحاصرها ، وفيها يومئذ الوليد بن معاوية في خسين ألف مقاتل ، فوقعت بينهم العصبية في فضل الهين على بزار ونزار على الهين ، فأخذ الوليد وعبد الجبار بن يزيد ، فحملهما إلى أبي العباس السفاح ، فقتلهما وصلبهما بالحيرة »

فعاداه وقاوم دعوته . قال ابن الأثير : وهو الذي جمع قريشاً وقال : «إن الناس يأتونكم أيام الحج فيسألونكم عن محمد ، فتختلف أقوالكم فيه ، فيقول هذا : كاهن ، ويقول هذا : مجنون ؟ وليس يشبه واحداً مما يقولون ، ولكن أصلح ما قيل فيه «ساحر » لأنه يفرق بين المرء وأخيه والزوج وزوجته ! » وهلك بعد المحجرة بثلاثة أشهر ، ودفن بالحجون . وهو والد سيف الله خالد بن الوليد (١)

### الوَلِيد بن الوَلِيد ( .. - نحو ٧ م)

الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم: من أشراف قريش في الجاهلية، ومن أجوادهم. وهو أخو خالد بن الوليد. أدرك الإسلام، وثبت على وثنية قومه إلى أن كانت وقعة «بدر» فأسره المسلمون، ففداه أخواه هشام وخالد عمال وفير، وانصرفا به، فأسلم. فقيل له: هلا كان ذلك قبل أن تفتدي ؟ فقال: ماكنت لأسلم حتى أفتدى، ولا تقول قريش ماكنت لأسلم حتى أفتدى، ولا تقول قريش إنما اتبع محمداً فراراً من الفداء. وحبسه أخواه محكة، فأفلت منهما، ولحق بالنبي (ص) وشهد عمرة القضية. ومات بالمدينة. وفيه

<sup>(</sup>۱) الكامل لابن الأثير ۲: ۲۹ واليعقوبي ۱: ۲۹ والنويري ۱۹: ۲۹ ورغبة الآمل ٥: ۲۹ وفى المحبر ۱۹۱ ذكر «زنادقة قريش» ومنهم صاحب الترجمة ، وأنهم تعلموا الزندقة من نصاري الحيرة . وراجع المحبر أيضاً ۱۷۶ ، ۲۳۷ ، ۳۳۷

تقول «أم سلمة» وهي ابنة عمه: يا عين فابكي للوليد – بن الوليد بن المغيرة كان الوليد بن الوليد – أبو الوليد، في العشيرة وقيل: مات ببئر أبي عتبة، على ميل من المدينة (1)

### الوليد بن يَزيد (٨٨ -١٢٦ م)

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، أبو العباس : من ملوك الدولة المروانية بالشام . كان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم ، يعاب بالأنهماك في اللهو وسماع الغناء. له شعر رقيق وعلم بالموسيقي . قال أبو الفرج: «له أصوات صنعها مشهورة، وكان يضرب بالعود ويوقع بالطبل ويمشى بالدف على مذهب أهل الحجاز» وقال السيد المرتضى: «كان مشهوراً بالإلحاد، متظاهراً بالعناد » وقال ابن خلدون : ساءت القالة فيه كثيراً ، وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا إنَّها من شنَّاعات الأعداءألصقوها به . ولى الحلافة (سنة ١٢٥ هـ) بعد وفاة عمه هشام بن عبد الملك ، فمكث سنة وثلاثة أشهر ، ونقم عليه الناس حبه للهو ، فبايعوا سراً لمزيد بن الوليد بن عبد الملك ، فنادى نخلع الوليد – وكان غائباً في «الأغدف» من نواحي عَمَّان ، بشرقى الأردن \_ فجاءه النبأ ، فانصر ف إلى البخراء ، فقصده جمع

من أصحاب يزيد فقتلوه في قصر النعان بن بشير . وكان الذي باشر قتله عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك . وحمل رأسه إلى دمشق فنصب في الجامع ولم يزل أثر دمه على الجدار إلى أن قدم المأمون دمشق (سنة مامر ككة (١)

# وِلْيَم أَهْلُورْد = قِلْهِلْم آلْقُرْت بدول ( ۱۹۲۸ - ۱۱۰۱ م )

وليم بدول William Bedwell ... مستشرق إنجليزى . ينعته الإنجليز بأبي الدراسات العربية ، ويعد والأوربيون من «المستعربين». كان يقول عن العربية : إنها لغة الدين الفريدة، وإنها أعظم لغة للسياسة، من الجزائر السعيدة إلى بحر الصيس. وهو أول من نقل معانى القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية . له «معجم عربى» في سبعة الإنجليزية . له «معجم عربى» في سبعة بحلدات، قال الدكتور برنارد لويس : لم ينشر لسوء الحظ . وبين مؤلفاته المطبوعة في ينشر لسوء الحظ . وبين مؤلفاته المطبوعة في

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ٥: ١٠٣ واليعقوبي ٣: ٢٠٨ وابيعقوبي ٢٠٠٠ وابن خلدون ٣: ١٠٦ والطبرى ٨: ٥٥ ، ٢٥٨ ، ٢٧٤ و ٩: ٢٧٤ و ٩: ٢٧٤ و وصفه بالزنديق المتهتك و أنه «كان من أجمل الناس و أقرئهم و أجودهم شعراً » و المسعودي ، طبعة مصر ٢: ١٤٥ وخزانة البغدادي و المسعودي ، طبعة مصر ٢: ١٤٥ وخزانة البغدادي و وبلغة الظرفاء ٢٧ و و أعمار الأعيان – خ: توفي الوليد لست و ثلاثين سنة . و الوزراء و الكتاب ٢٨ و عنوان المعارف ١٨ و انظر أمالي المرتضى ، تحقيق أبي الفضل المعارف ١٢٨ و انظر أمالي المرتضى ، تحقيق أبي الفضل

<sup>(</sup>۱) الإصابة : ت ۹۱۵۳ والاستيعاب، بهامشها ٣ : ٩٢٥ وأسد الغابة ٥ : ٩٢ وطبقات ابن سعد ٤ : ٩٧ ونسب قريش ٣٢٣

انجلترة «نصوص عربية» و «معجم» للمفردات العربية المستعملة في اللغات الغربية من العصر البيز نطى إلى أيامه (١)

سير جُونْ (١١٥٩-١٢٠٨م)

ولم جونز Sir William Jones مستشرق بريطاني ، من قضاة الإنجليين وشعرائهم وكبار المحامين . ولد في لندن . وتعلم بمدرسة «هرو» ثم بأكسفورد، واصطحب معه إلها مدرساً من أهل حلب كان يعلمه العربية قراءة وحديثاً . وشغف بالفارسية أيضاً ، وجمع مختارات من الأدبين ، فترجمها إلى لغته ونشرها (سنة ١٧٧٤) باسم «تعليقات على الشعر الأسيوى» وتعلم السنسكريتية ولغات أخرى كثيرة . وقرأ القانون . وعين قاضياً في المحكمة ألعليا بكلكتة (سنة ١٧٨٣) وأنعم عليه بلقب «سبر» وأنشأ «الجمعيــة الأسيوية للبنغال» سنة ١٧٨٤ وتولى رئاستها إلى آخر حياته . وتوفى في كلكتة . وهو أول من ترجم «المعلقات السبع» إلى الإنجليزية ، ونشرها مها وبالعربية ، كما نشر «بغية الباحث » المعروفة بالرحبية ، في الفرائض ، و «السراجية » في الفرائض والمواريث، لسراج الدين محمد بن محمد السجاوندي ؛ وشرجها بالإنجليزية (٢)

رایت (۱۲۲۰ - ۱۳۰۰ م

وليم رايت W. Wright : مستشرق إنكلىزى . ولد فى البنغال ، وتعلم فى إيكوس (باسكتلندة) وتلقى العربية في هال (Halle) و درّسها في لندن (سنة ١٨٥٥) وفي دبلن (سنة ١٨٥٦) وتولى إدارة المخطوطات الشرقية في المتحف البريطاني (سنة ١٨٦١) وعين أستاذاً للعربية في جامعة كمبردج (سنة ١٨٧٠) وحصال منها على «الدكتوراه» في الحقوق والفلسفة ، واستمر إلى أن توفى . له بالعربية «حرزة الحاطب وتحفة الطالب - ط » وهو مجموع رسائل لابن درید وابن کیسان و دیوان شعر مما جمعه أبو سعيد السكرى ومقطعات من المراثى. ونشر «الكامل» للمبرد ، و « رحلة » ابن جبر ، وترجمها إلى الإنجليزية وعلق علمها . وَاشْتَرْكُ هُو ودوزَى وآخرُون في نشر « نفح الطيب » للمقرى . وترجم إلى الإنجلنزية كتاب «كليلة ودمنة » وله بالإنجلىزية كتّاب في «النحو العربي» مجلدان ، ومباحث في الخطوط الكوفية ، وفهرست للمخطوطات السريانية والعربية في المتحف البريطاني ، ثلاثة أجزاء (١)

(۲) Buckland 226 والأدب والفن ۲: ۹۹ والمستشرقون ۸٦ ومعجم المطبوعات ۹۲۸

Dict. Biographie contemporaine (1)

P. 517 وآداب شيخو ٢٠٠١ وتاريخ دراسة اللغة العربية بأوروبا ٢٩ وتاريخ اهتام الإنكليز بالعلوم العربية ٢٩ ومعجم المطبوعات ٥٥٩ والمستشرقون . ٩٠٥ و Buckland 461 وفي الأدب الحديث ٢٩٣١٠

British orientalists 16(1) و برنارد لويس، في تاريخ اهتمام الإنكليز بالعلوم العربية ه

ليس (١٢٤٠ - ١٣٠١م)

وليم ناستُو ابن السير هاركورت ليس

: William nassau Lees

ولد في «نت جروف » Nut Grove وتعلم

مها ، ثم بدبلن (Dublin) و دخل فی خدمة

الحكومة البريطانية ، فأرسل إلى الهند جندياً

(سنة ١٨٤٦) وترقى إلى أن كان من كبار

الضياط (سنة ١٨٨٥) وكان في خلال تلك

المدة قد أحرز شهادة « دكتور » في الحقوق

من « دبلن » وبالفلسفة من برلن . ثم عن

رئيساً لمدرسة كلكتة وترجإناً لحكومة الهند .

وخلف المستشرق «لومسدن» في مطبعة كلكتة،

فطبع «الكشاف» للزمخشرى ، و «تاريخ

الخلفاء » للسيوطي ، و « كشاف اصطلاحات

الفنون » للتهانوي ، و « نخبة الفكر في مصطلح

أهل الأثر » لابن حجر العسقلاني ، و « فتوح

الشام » للبصرى ، وللواقدى . وساعده

على ذلك بعض علماء الهند كالمولوى كبير الدين

والمولوي عبد الحق غلام قادر . وكان مساهماً

في ملكية «التاعز» كبيرة الصحف الإنكليزية

في الهند . وكتب قليلا بالعربية والفارسية

والهندستانية . وله مقالات بالإنكلىزية في

جرائد الجمعية الأسيوية الملكية وجمعية بنغال

الأسبوية وفي صحيفة الديلي بريس في الهند(١)

## كُيُّورْتُن (٣٢٢ - ١٨٢١ م)

وليم كيورتن William Cureton ... المنشرق إنجليزى ، بروتستانتى المذهب . تعلم فى أكسفورد، ووجه اهتمامه إلى السريانية والعربية . وتوفى بلندن . نشر بالعربية كتاب « الملل والنحل » للشهرستانى ، و « عمدة عقيدة أهل السنة والجاعة » للنسفى صاحب المنار(١)

### مویر (۱۳۲۱–۱۳۲۳ م

ولْيَم موير Sir William Muir مستشرق بريطاني. اسكتلندي الأصل ، أمضى حياته في خدمة الحكومة البريطانية بالهند . دخل البنغال سنة ١٨٣٧ وعمل في «الاستخبارات» وتعلم الحقوق في جامعتي جلاسيو (Glasgow) وكان «سكرتبراً» وايدنبرج (Edinburgh) وكان «سكرتبراً» لحكومة الهند سنة ١٨٦٥ – ١٨٦٨ وتقلد مناصب أخرى . ثم عين مديراً لجامعة البدنبرج سنة ١٨٨٥ – ١٩٠١ وتوفي بها . ايدنبرج سنة ١٨٨٥ – ١٩٠١ وتوفي بها . له «شهادة القرآن لكتب أنبياء الرحمن – ط» له «شهادة القرآن لكتب أنبياء الرحمن – ط» وصنف بالإنكليزية كتباً في «السيرة النبوية» و « تاريخ دولة و « تاريخ دولة الماليك في مصر » وله مقالات في شعراء العرب (٢)

<sup>(</sup>۱) Buckland 249 وآداب شیخو ۱۱۸:۱ ومعجم المطبوعات ۲۸،۱،۱،۱ والمستشرقون ۸۷

<sup>(</sup>۱) آداب شيخو ۱: ۱۱۷ والمستشرقون ۸۷ (۲) Buckland 303 ومجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة ١٩١٥ والربع الأول من القرن العشرين ٣٦ ومعجم المطبوعات ١٩٢٣

و ه

الوَهَا بِيَّة = غالِيَّة بعد ١٢٢٩

ابن وَهَّاس = مُحَّد بن أَحد ٢٩٢

ابن و هاس (الخزرجي) = على بن الحسن ١١٢

أبو و هب (الصحابی) = صفوان بن أمية ١١ ابن و هب (الفقيه) = عبد الله بن و هب ١٩٧ ابن و هب (الكاتب) = أحمد بن سليمان ٢٨٥ ابن و هب (الوزير) = عبيد الله بن سليمان ٢٨٨ ابن و هب (الحاكمی) = محمد بن و هب ٢٤٠؟ و هب الحير = و هب بن عبد الله

ابن طازاد ( ... - نحو ۱۰۰۰ م)

وهب بن إبراهيم بن طازاذ ، أبوسعيد: منشئ مترسل أديب . كان جاعاً للكتب النفيسة . قال ابن النديم : وكان بقية من رأيناه من الكتاب . من كتبه «الرسائل» من إنشائه (۱)

وَهْب (::-::)

وهب بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندى : جد من خاهلي . من نسله «عدى بن عدى بن عدى الكندى » المتقدمة ترجمته (٢)

(١) فهرست ابن النديم ١ : ١٣١

مُورْنِي (١٢٣٠ - ٢٧٢١ م)

وليم هوك مستشرق إنجليزى . من ابن جورج مورلى : مستشرق إنجليزى . من أعضاء الجمعية الآسيوية البريطانية . تعلم الحقوق والأدبين العربى والفارسي . وتولى عملا في القضاء (سنة ١٨٤٠) ثم كان قيما على مكتبة الجمعية الملكية الآسيوية (سنة على مكتبة الجمعية الملكية الآسيوية (سنة والفارسية . وكتب عن الشريعتين الإسلامية والهندية . وألف بالإنكليزية كتاباً في «نقود والمندية . وألف بالإنكليزية كتاباً في «نقود الأمراء الأتابكيين بسورية وآسيا الصغرى» سماه الأمراء الأتابكيين بسورية وآسيا الصغرى» سماه (Coins of the Atabak Princes of Syria and Asia Minor"(1)

وليم بن الورد البروسي =ڤِلْهِلْمُ آلْڤَرْت وَلِين = جُوري آوْغُسْت ڤالِين

ون

وِنْسِنْكُ (٢) = أَرَنْد جان ڤِنْسِنْكُ الوَنْشَرِيسي = أَحَد بن يحييٰ ١١٤ الوَنْشَرِيسي = أَحَمد بن يحييٰ ١١٤ الوَنْبَي = الْحُسَين بن مجمد ١٥١ الوَنِّي = الْحُسَين بن مجمد ١٥١

Buckland 300 (1)

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأنساب ٤٠٠ واللباب ٣ : ٢٨١ وفى التاج ١ : ٥٠٥ «وفى كندة : وهب بن الحارث بن معاوية الأكرمين ؛ ووهب بن ربيعة بن معاوية ؛ =

<sup>(</sup>٢) كتبت «فنسنك» في ترجمته ، بالفاء المثلثة النقط ، كما يقرأها الألمان أنفسهم ، ثم رأيت رسالة بخطه ، بالعربية ، كتبها فيها بالواو «ونسنك»

### أَبُو دَهْبَلِ الْجَرَحِي (٥٠٠ ٣٠ م)

وهب بن زمعة بن أسد ، من أشراف بنى جمع بن لوئى بن غالب ، من قريش : أحد الشعراء العشاق المشهورين . من أهل مكة . قال المرتضى : هو «من شعراء قريش ، ومن جمع إلى الطبع التجويد » . له مدائح في معاوية وعبد الله بن الزبير ، وأخبار كثيرة مع عمرة الجمحية وعاتكة بنت معاوية . في شعره رقة وجزالة . وله «ديوان شعر –ط» من رواية الزبير بن بكار . وكان صالحاً . ولاه عبد الله بن الزبير بعض أعمال اليمن ، ووضع بتهامة ) (١)

### وَهْبِ بِن سَعْد (٢٢ق ٨ - ٨ م)

وهب بن سعد بن أبي سرح القرشي العامرى : صحابي . شهد أحداً والحندق والحديبية وخيبر وبدراً . وقتل يوم مؤتة . وهو أخو « عبد الله بن سعد » فاتح إفريقية (٢)

= قبيلتان، ينسب إلى الأولى : المقدام بن معديكرب ؛ وإلى الثانية : معدان بن ربيعة ، وغير هما »

(۱) الأغانى طبعة الدار ۷: ۱۱۶ – ۱۱۰ والمؤتاف والمختلف ۱۱۷ وأمالى المرتضى ۱: ۹۷ والشعر والشعراء ۲۳۵ والموشح للمرزبانى ۷۰، ۱۸۹ والعينى ۱:۱۱ وسمط اللآلى ۳: ۸۸

(٢) أسد الغابة ٥ : ٥ و الإصابة : ت ٩١٦٤ و الاستيماب ، بهامشها ٣ : ٨٨٥

### وَهْبِ الْخِيرُ ( . . - ١٤ م)

وهب بن عبد الله بن مسلم بن جنادة السوائى ، أبو جحيفة : صحابى . توفى النبي (ص) وهو مراهق . وسكن الكوفة وولى بيت المال والشرطة لعلى "، فكان يدعوه «وهب الحير» ومات فى ولاية بشر بن مروان على العراق . وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة (١)

#### وَهْب بن عَبْد مَناف ( ... - ... )

وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة ، من قريش : سيد بني زهرة ، قبيل الإسلام . وهو أبو «آمنة» أم رسول الله . كانت كنيته أبا كبشة ، فلما ظهر النبي (ص) وناوأته قريش كانوا ينسبونه إليه ، فيقولون : قال ابن أبي كبشة ، وفعل ابن أبي كبشة ، وفعل ابن أبي كبشة . وفي «وهب» يقول أحد

«يا وهب، يا ابن الماجدين زهره سدت كلاباً – كلها – ابن مره بحسب زاك ، وأم حسره »

قلت : هكذا ورد الشطر الأول ، في نسب قريش : «يا ابن الماجدين » أي : بني زهرة ، وهو صحيح ، إلا أنه قد يكون الأصل : «يا ابن الماجد ابن زهره » ؟ (٢)

(۱) الإصابة : ت ۹۱٦۸ والتاج ۲ : ۲ ه وأسد الغابة ه : ۹۰

(٢) المحبر ١٢٩ وأنباء نجباء الأبناء ٣٢ ورغبة الآمل ٢ : ٢٠٤ ونسب قريش ٢٩١ وفيه أن المكتنى بأبي كبشة هو جد «وهب» لأمه ، خلافاً لما في المحبر.

### وَهْبِ بِن مُسَرّة (٠٠٠-٢٤٢٩)

وهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم ، أبو الحزم التميمي الحجارى : فقيه مالكي ، من أهل « وادى الحجارة » عرفه اليافعي عسند الأندلس . استقدم بكتبه إلى قرطبة . وكانت الرحلة إليه في أيامه . وتوفي ببلده . له كتاب في « السنة وإثبات القدر والروية » قال ابن حجر العسقلاني : تكلم في شيء من القدر ، فعابوا عليه ، وتبعه جاعة على مقالته (١)

# وَهْبِ بِن مُنْبِّهِ ( ٢٤ - ١١٤ م )

وهب بن منبه الأبناوى الصنعانى الذمارى ، أبو عبد الله : مورخ ، كثير الإخبار عن الكتب القديمة ، عالم بأساطير الأولين ولا سيا الإسرائيليات . يعد فى التابعين . أصله من أبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن . وأمه من حمير . ولد ومات بصنعاء وولاه عمر بن عبد العزيز قضاءها . وكان يقول : سمعت اثنين وتسعين كتاباً كلها أنزلت من السياء ، اثنان وسبعون منها فى الكنائس ، وعشرون فى أيدى الناس لا يعلمها إلا قليل ، ووجدت فى كلها أن من أضاف إلى نفسه شيئاً من المشيئة فقد كفر . ومن

كلامه ، وينسب إلى غيره : إذا دخلت الهدية من الباب خرج الحق من الكوة! واتهم بالقدر ، ورجع عنه . ويقال : ألف فيه « كتاباً » ثم ندم عليه . وحبس في كبره وامتحن . قال صالح بن طريف : لما قدم يوسف بن عمر العراق ، بكيت، وقلت : هذا الذي ضرب العراق ، بكيت، وقلت : هذا الذي ضرب الحواص » أنه صحب ابن عباس ولازمه ثلاث عشرة سنة . من كتبه « ذكر الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم ثلاث عشرة سنة . من كتبه « ذكر الملوك وقبورهم وأشعارهم » رآه ابن خلكان في المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وأشعارهم » وأله ابن خلكان في المتواحد ، وقال : هو من الكتب المفيدة . وله «قصص الأنبياء – خ » و «قصص الأنبياء – خ » و «قصص الأنبياء بالمفيدة .

## أَبُو البَخْبَرِي (..-٢٠٠٩)

وهب بن وهب بن كبير بن عبد الله بن زمعة من بني المطلب بن أسد بن عبد العزى ،

<sup>(</sup>۱) مرآة الجنان ۲ : ۳٤٠ ولسان الميزان ۲ : ۲۳۱ والنجوم الزاهرة ۳ : ۳۱۸ وتاريخ علماء الأندلس ، لابن الفرضي ۲ : ۳۴ وبغية الملتمس للضبي ۳۵۰ والديباج ۴۶۹ وشجرة النور ۸۹

<sup>(</sup>۱) رونق الألفاظ – خ . والمعارف ۲۰۲ وتاريخ الإسلام للذهبي ه : ١٤ – ١٦ وشذرات الذهب ١ : ١٥٠ وابن سعد ٥ : ٥ ٣٩ ووفيات الأعيان ٢ : ١٨٠ وحلية الأولياء ٤ : ٣٣ وطبقات الحواص ١٣١ وتهذيب التهذيب ١١ : ١٣٦ وذيل المذيل ٥ والمناوى ١٧٨ وكشف الظنون ١٣٢٨ وأنباء الزمن في تاريخ اليمين – خ . وفي وفاته خلاف ، قيل : سنة ١١٠ وقال المناوى : عن نحو ثمانين سنة ، وقال ابن خلكان : عن تسعين . وتهذيب الأساء ٢ : وقال ابن خلكان : عن تسعين . وتهذيب الأساء ٢ : وقال ابن خلكان : عن تسعين . وتهذيب الأساء ٢ : وقال أبن خلكان : عن تسعين . وتهذيب الأساء ٢ : وقال أبن علم أنه يتقن اليونانية والسريانية والحميرية ويحسن عراءة الكتابات القديمة .

من قريش ، أبوالبخترى : قاض ، من العلماء بالأخبار والأنساب ، متهم بوضع الحديث . ولد ونشأ في المدينة . وانتقل إلى بغداد في خلافة هارون الرشيد ، فولاه القضاء بعسكر المهدى (في شرقى بغداد) ثم قضاء المدينة وأضيف إليه حرسها وصلاتها . وعزل ، فعاد إلى بغداد ، فتوفى فيها . وكان جواداً ، كثير العطايا للشعراء . وفيه يقول أحدهم ، من أسات :

« لكل أناس من أبيهم ذخيرة وذخر بني فهر عقيد الندى وهب» و ذخر بني فهر عقيد الندى وهب وصنف كتباً ، منها « فضائل الأنصار » و « نسب ولد إسهاعيل » و « الرايات » و «طسم وجديس » . وروى الحديث ، وكان متهما فيه ، قال ابن سعد : كان شيخاً مسناً من رجال قريش ، ولم يكن في الحديث بذاك ، يروى منكرات ، فترك حديثه . و قال يروى منكرات ، فترك حديثه . و قال الإمام أحمد : هو أكذب الناس . وقال ابن الجارود : كان عامة الليل يضع الحديث . وفيه يقول المعافى التميمي :

« ويل ٌ وعول ٌ لأبي البخترى ، إذا توافى الناس فى المحشر » وهو الذى أفتى هارون الرشيد بتمزيق كتاب أمانه ليحيى بن عبد الله بن الحسن (١)

(۱) لسان الميزان ٦ : ٢٣١ ونسب قريش ٢٢٢ وأرشاد الأريب ٢٣١:٧ والوفيات ١٨١:٢ وتاريخ بغداد ١٨ : ١٥٥ وميزان الاعتدال ٣: ٢٧٨ ورغبة الآمل ٥ : ٨٨ ، ٥٩ ومرآة الجنان ١ : ٣٣٤ وفيه ضبط «البخترى» بالحروف ، بضم الباء والتاء ؛ خلافاً كما في سائر المصادر .

ابن و هبان = عبد الوهاب بن أحمد ٢٦٨ الوهر انى (زكى الدين) = محمد بن محرز ٢٥٥ الوهر انى (المفسر) = على بن عبد الله ٢١٥ ابن و هيب = عبد الرحمن بن عبد الوهاب ٢٣١ وهيب بن خالد (١٠٥ – ١٦٥ هـ)

وهيب بنى خالد بن عجلان الباهلى بالولاء ، الكرابيسى ، أبو بكر : من حفاظ الحديث الثقات . من أهل البصرة . ووفاته فيها . سجن ، فذهب بصره ، فكان يملى من حفظه (١)

### أَبُو الْخَصِيبِ (٠٠٠ ١٨٦ م)

وهيب بن عبد الله النسائى ، أبو الحصيب: ثائر شجاع . خرج فى نسا (من أعمال خراسان) سنة ١٨٤ ه ، فى أيام الرشيد العباسى . واستفحل أمره سنة ١٨٥ فتغلب على أبيورد وطوس ونيسابور . وحصر مرو ، فقاتله على بن عيسى (من قواد الرشيد) فقتله وسبى نساءه و ذراريه (٢)

### وُهَيْبِ بن الوَرْد ( .. - ١٥٣ م)

وهيب بن الورد بن أبي الورد المخزومي، بالولاء ، أبو أمية : من العبّاد الحكماء . من أهل مكة . ووفاته بها . كان من أقران إبراهيم بن أدهم . وكان سفيان الثورى إذا حدث الناس في المسجد الحرام وفرغ قال :

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ١ : ٢١٧ وتهذيب ١٦٩:١١

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٦: ٤٥ ، ٥٧

#### وى

و بجن بن رستم الكوهي ، أبو سهل : مهندس ، عالم بالهيئة وآلات الرصد . من أهل جبال طبرستان. تقدم في الدولة البومهية والأيام العضدية وما بعدها . وهو الذي بني «بيت الرصد» لشرف الدولة ببغداد ، وأحكم أساسه وقواعده ، ورصد فيه الكواكب السبعة في سبرها وتنقلها في بروجها ، على مثل ما كان المأمون قد فعله في أيامه . وله كتب، أكثرها رسائل ومقالات ، منها «البركار التام والعمل به – خ » و « رسالة في مقدار مايري من السهاء والبحر - خ» و «المفروضات -خ » و « تثليث الزاوية وعمل المسبع المتساوى الأضلاع في الدائرة - خ » و « إخراج الحطين من نقطة على زاوية معلومة ـ خ » و « مراكز الدوائر المياسة على الخطوط - خ» و «مسائل هندسیة — خ» و «مسألتان هندسیتان — خ»(۱) قوموا إلى الطيب! يعنى وهيباً. له أخبار وكالمات مأثورة. وكان اسمه «عبد الوهاب» فصغر فقيل «وهيب» (١)

وهيئة (..-.)

وهيبة بنت عبد العزى بن عبد قيس: شاعرة جاهلية. قتل زوجها «زيد بن مية» وكان في جوار الزبرقان بن بدر ، فنظمت أبياتاً تذكر فيها الزبرقان بعار القعود عن أخذ الثار للجار ، منها:

« متى تردوا عكاظ توافقوها بأسماع مجادعها قصمار » « أجبران ابن مية خمسرونى أعين لأبن ميسة أم ضمار » والعين: آلمال ،أو هو المال المحصل من الديون ؛ والضمار: مالا يرجى وفاؤه من دين ووعد ، « تجلل خسزها عوف بن كعب فليس لخلعها منه اعتسدار » « وإنكم وما تخفسون منها كذات الشيب ليس لها خمار » « برأس العين قاتل من أجرتم من الخابور ، مو تعه السرار » (٢)

<sup>(</sup>۱) الفهرست لابن النديم، طبعة فلوجل ۲۸۳ و تاريخ الحكماء للقفطى ۲۳۰ و تاريخ حكماء الإسلام ۸۸ و جولة فى دور الكتب الأميركية ۸۱ و 84 : Bankipore 22: 84 و مختصر و Brock. 1: 254 (223), S. 1: 399 الدول ۳۰۷ و النجوم الزاهرة ٤: ۲۰۱

<sup>(</sup>۱) صفة الصفوة ۲: ۱۲۳ وحلية الأولياء ۸: ۱۶۰ وطبقات الصوفية ٤٤ وتهذيب ۱۱: ۱۷۰ ومرآة الجنان ۱: ۳۲۳ (۲) الدر المنثور ٥٤٥ والتاج ٩: ۲۸۹

# مروز الا

ا

اليابري = شُعيَب بن عيسي ٢٥٥ اليابري = طلحة بن مُحَد ٢٥٦ اليابروقي (المُشدّ) = علي بن مُحَر ٢٥٦ الياروقي (المُشدّ) = علي بن مُحَر ٢٥٦ اليازجي = ناصيف بنعبدالله ١٢٨٧ اليازجي = خَليل بن ناصيف ١٣٠٠ اليازجي = إبراهيم بن ناصيف ١٣٠٤ اليازجية = وَرْدَة بنت ناصيف ١٣٤٢ اليازوري = الحسن بن علي ٢٥٠ اليازوري = الحسن بن علي ٢٥٠ ابن ياسِر = محمد بن علي ٢٥٠ ابن ياسِر = محمد بن علي ٢٥٠ أبو عَمَّار ( ٠٠٠ - خو ٧ قم ١٣٠٥)

ياسر بن عامر الكناني المذحجي العنسي،

أبوعمار: صحابى ، من السابقين إلى الإسلام. عانى . انتقل إلى مكة ، وحالف أبا حذيفة آبن المغيرة المخزومى (من قريش) وزوجه أبو حذيفة بأملة له اسمها سمية (انظر سمية بنت خباط) فولدت له ابنه عماراً ، على الرق ، فأعتقه ياسر . وفى أيامه بدأت الدعوة إلى الإسلام سراً ، فآمن هو وزوجته وابنه . ثم أظهروا إسلامهم بمكة ، وعذبهم مشركو قريش ، وقتل أبوجهل سمية (زوجة ياسر) ومات ياسر فى العذاب (۱)

الياسِري = اكسن بن علي ٢٢٢ الياسِري = اكسن بن علي ٢٠١ ابن الياسَمِين = عبد الله بن محمد ٢٠١ ياسَمِين  $( \cdot \cdot \cdot - \cdot )$ 

ياسمين: من جوارى «عتّاب بن ورقاء الرياحى » القائد ، المتقدمة ترجمته . كانت معه أيام حاصره الخوارج وزعيمهم ابن أبي الماحوز، في أصهان. ولما طال عليه الحصار،

<sup>(</sup>١) الإصابة: ت ٩٢٠٩

نصب لواءاً لجاريته، ونادى فى من معه: من أراد البقاء فليلحق بلواء «ياسمين» ومن أراد الجهاد فليخرج معى! وخرج، فكانت معركة «جيّ» وهى ناحية أصهان القديمة، وكانت تسمى «المدينة» فظفر بالحوارج، وقتل ابن أبى الماحوز، فقال أحد بنى ضبة، ممن خرج للقتال مع عتّاب:

« خرجت من المدين قصصياً ولم أك في كتيبة ياسمينا ! » (١) ابن ياسين = أحمد بن محمّد ٤٣٣ ياسين = سَعِيد بن صالح ١٢٥٧

ياسين الهاشمي (١٢٩٩-١٣٥٥)

ياسين حلمي «باشا» ابن السيد سلمان الهاشمي : زعيم العراق السياسي في عصره . ولد ببغداد ، وتعلم بها ثم بالآستانة وبرلين ، وتخرج ضابطاً «أركان حرب» سنة ١٩٠٥ وخاض الحرب البلقانية . ودخل جمعية «العهد» ونقل إلى الموصل ثم إلى دمشق ، فاتصل في هذه بالشريف فيصل (الملك فيصل بن الحسين) سنة ١٩١٦م ، و دخل هو والشريف فيصل في جمعية «العربية الفتاة» ومن أغراضها في محمعية «العربية الفتاة» ومن أغراضها تحرير العرب من ربقة الترك . ونقل إلى رومانيا . وظهرت مواهبه العسكرية في ميدان «غاليسيا» دفاعاً عن النمسا أمام الروس . وأعيد إلى سورية ، فكانت ثورة الحجاز وأعيد إلى سورية ، فكانت ثورة الحجاز

قد امتدت إلى أطراف الشام ، وتولى ياسىن قيادة فيلق للترك ، كان مقره في الشونة (بشرقي الأردن) ولم يلبث أن ارتد بغير قتال ، نزولا على أمر القيادة العامة . ولحق العربوالبريطانيون بالترك يطاردونهم ، وجرح ياسين وهو مع الترك ، فتخلف في دمشق مختبئاً ، وقد دخلتها طلائع العرب. ووصل فيصل فاتحاً ، فجاءه ياسىن ، فجعله رئيساً لديوان الشورى الحربي (سنَّة ١٩١٨) وثار العراق على الإنكليز ، فأمد" الثورة بالعون والرأى ، فدعاه القائد البريطاني في دمشق (في ٢٢ نوفمبر ١٩١٩) إِلَى «الشاي» في منزله ، بالمزة (من ضواحي دمشق) فلما أراد الخروج من منزل القائد كانت على الباب سيارة مسلحة، حملته مكرهاً إلى المعسكر البريطاني في «لد» بفلسطين ، واختفى أثره . وهاجت دمشق تطالب بإعادته ، فأطلق بعد خمسة أشهر و ٢٣ يوماً ، فأقام في القاهرة أياماً وعاد إلى دمشق (في ١٦ مايو ١٩٢٠) واستمر إلى أن دخلهاالفرنسيس، وغادرها فيصل. وتألفت الدولة العراقية (في أغسطس ١٩٢١) واستقرت ، فأذن له الإنكليز بدخول العراق ، فدخلها (سنة ١٩٢٢) فتولى بعض الوزارات فها ، وألف حزب الشعب (وهو أول حزب سياسي في العراق) وانتخب «عضواً » في المجلس التأسيسي ، عن بغداد ، وتقلد رئاسة الوزارة مرتىن ، وُضع في أولاهما قانون الانتخاب وجُمع أول مجلس للأمة ، وفي الثانية نُـُفذ قانون التجنيد الإجباري وزود الجيش بثلاثة

<sup>(</sup>١) رغبة الآمل ٨: ٢٤ ، ٧٤

و « منهج الثقات في تراجم القضاة – خ »

و «الدر المكنون في مآثر الماضي من القرون خ»

و « عنوان الأعيان في ذكر ملوك الزمان – خ »

و « الروضة الفيحاء في تواريخ النساء – خ » و «غاية المرام في محاسن بغداد دار السلام - خ»

و « عمدة البيان في تصاريف الزمان – خ »

تاريخ، و «العذب الصافى فى تسهيل القوافى خ»

و « الآثار الجلية – خ » تاريخ مرتب

على السنين ، و « السيف المهند فيمن اسمه

أحمد – خ » و « قرة العين في تراجم الحسن

والحسين – خ » و « الروض الزاهر في تاريخ

الملوك الأوائل والأواخر» على حروف الهجاء ،

و «روضة المشتاق» أدب ، و « الخريدة

العمرية » في الطب ، و « الدر المنتثر في تراجم

ياسين بن زين الدين بن أبي بكر ابن

علم الحمصي ، الشهر بالعليمي : شيخ

عصَّره في علوم العربية . ولد محمص ، ونشأ

واشتهر وتوفى بمصر . له حواش كثيرة ،

منها «حاشية على ألفية ابن مالك \_ ط»

فضلاء القرن الثاني عشر » (١)

العُلَيْمي (٠٠٠ - ١٠٦١م)

وزارته الثانية (سنة ١٩٣٦) فرحل إلى بمروت، التفكير ، هادئ الطبع ، قليل الكلام ، كحكمته وهو في مقعد الحكم (١)

یاسین انگطیب (۱۱۰۷ - بعد ۱۳۲۲ه)

ياسين بن خبر الله بن محمود بن موسى الخطيب العمرى: مؤرخ، من فضلاء الموصل وأدبائها وشعرائها . كان مجمع « تآليفه » من مطالعاته المختلفة، ويقدمها إلى الأمراء والعلماء والموسرين ويفوز بجوائزهم .من كتبه : «غرائب الأثر في حوادث ربع الفرن الثالث عشر ـط» و « منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء –ط»

جزآن ، و « حاشية على متن القطر (١) تاريخ الموصل ٢ : ٢٠٨ و منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء : مقدمة الناشر ، وفيها : وفاته سنة ١٢٢٩ ه ؛ ثم شطبت بالقلم العادى ، ووردت في الصفحة ٢٩ منه : « بعد سنة ١٢٣٢ » وآداب شيخو ١: ٢٧ ومنهل الأولياء – خ . والروضة الفيحاء في تاريخ النساء – خ . ومجلة معهد المخطوطات Brock. S. 2: 781 , 20: 1

أسراب من الطيارات وأنشىء معمل لصنع العتاد وبوشر إنشاء معامل لصنع البنادق والرشاشات وعتاد المدافع ، ووضعت «اتفاقية الحلف العربي » مع المملكة العربية السعودية واليمن ، وأحكمت الصلات بين العراق ومصر . وعاش بحرَّك سياسة العرَّاق كيف شاء، إلى أن قامت أثورة «بكر صدقى» في عهد فتوفى مها ودفن فى دمشق . كان واسع أفق حازماً ، مسموع القول في بلاد الشام والعراق وسواهما ، وكان وهو في المعارضة حكما

وكتاب العراق بين انقلابين ٨٢ وملوك العرب ٢: ٣٧٠ والمقطم ٩ و ١٠ القعدة ١٣٥٥ ومذكرات المؤلف. وإبراهيم عبد القادر المازنى ، فى البلاغ – مصر – ٩ ذي القعدة ١٣٥٥ ومحمد رستم حيدر، في القبس – دمشق – ٥ محرم ١٣٥٦ والقبس ٢٨ كانون الثاني ١٩٣٨ والدليل العراقي الرسمي لسنة ١٩٣٦ ص ٩٤٥ و إبر اهيم الواعظ ، في البلاد – بغداد – ٢٨ آب ١٩٥٣

(١) جريدة الأيام - دمشق - ١١ ذي القعدة ٥ ١٣٥

وشرحه للفاكهي – ط » و « حاشية على شرح التلخيص المختصر للسعد التفتازاني - خ» و «حاشية على فتح الرحمن شرح لقطة العجلان \_ ط » في الأصول ، و « حاشية على

شرح الاستعارات \_ خ » و «حاشية على شرح السنوسي ، على صغراه - خ » في التوحيد ، و «حاشية على التصريح شرح التوضيح – ط » في النحو (١)

ابن غَرْس الدِّين (٠٠٠-١٠٨٩)

ياسىن بن محمد الخليلي ، ويعرف بابن غرس الدّين ، وبالحطيب الحليلي : فاضل ، من أهل المدينة . أصله من بلد الخليل (بفلسطين) ربي في حجر عمه «غرس الدين» بالمدينة ، فنسب إليه . ورحل إلى مصر والشام. وتولى التدريس والخطابة والامامة في المسجد النبوي ، بعد وفاة عمه (سنة ۱۰۵۷ أو ۱۰۵۸) له «شرح» على ألفية العراقي في السبر ، مجلدان ، و « شرح رياض الصالحين » للنووى ، لم يكله ، و « تذكرة » شحنها بالفوائد، من نظم ونثر . اجتمع به العياشي (صاحب الرحلة) سنة ١٠٦٥ عكة ، حاجاً ، ثم بالمدينة (٢)

(١) خلاصة الأثر ١٤٠٤ و Princeton 184 والكتبخانة ٢ : ٢٠ وخزائن الأوقاف ١٩٥ ومعجم المطبوعات ١٩٤٠ ، ١٩٤٦ سماه أو لا «ياسمين»

(٢) الرحلة العياشية ١ : ٣٤٤ وخلاصة الأثر ٤ : ٤٩٣ و هدية العارفين ٢ : ١٢٥

### ياسين البقاعي (١٠٠٠ه)

ياسن بن مصطفى الجعفى ، البقاعي ثم الدمشقى ، الحنفى الماتريدى : فرضى ، من فقهاء الحنفية . نشأ وعاش وتوفي بدمشق. له كتب ، منها « نصرة المتغربين عن الأوطان، على الظلمة وأهل العدوان - خ » و «قرة العين في عمل الخطأين – خ» و «النبذة السّنية في الزيارات الشامية ـ خ » و «روض الأنام في فضائل الشام - خ » (١)

اليافعي = عبد الله بن أُسْعَد ٧٦٨ اليافي = عُمَر بن مُحمّد ١٢٣٣

اليافي = مُساعِد بن مُصْطفى الم

ياقوت الموصلي ( .. - ١١٨ م)

ياقوت بن عبد الله الموصلي ، أمين الدين: كاتب (خطاط) من أهل الموصل ، ووفاته مها . انتشر خطه في الآفاق . وكان يعرف بالملكي ، نسبة إلى «ملكشاه» السلجوقي. قرأ الأدب ، وكتب نخطه « المنسوب » نسخاً من كتاب الصحاح للجوهرى ، كل نسخة في مجلد واحد ، كانت تباع مئة دينار . ولم يكن في زمانه من يقاربه في الخط ولا من يؤدي طريقة ابن البواب مثله (٢)

Brock. 2:409 (314), S. 2:433 (1) وخلاصة الأثر ٤ : ٩٩٤

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢ : ٢٠٧ ونزهة الجليس ٢ :=

أن توفى مولاه ، فاستقل بعمله ، ورحل

رحلة واسعة انتهى بها إلى مرو (مخراسان)

وأقام يتجر ، ثم انتقل إلى خوارزم . وبينما

هو فها خرج التر (سنة ٦١٦) فأنهزم بنفسه،

تاركاً ما عملك ، ونزل بالموصل وقد أعوزه

القوت ، "ثم رحل إلى حلب وأقام في خان

بظاهرها إلى أن توفى . أما نسبته فأرجح أنها

انتقلت إليه من مولاه عسكر الحموى . من

كتبه «معجم البلدان – ط» و «إرشاد الأريب

ط» ويعرف بمعجم الأدباء ، وفي النسخة المطبوعة نقص استلارك بتراجم ملفقة دست

فيه ، و « المشترك وضعاً والمفتر في صقعاً ـط»

و « المقتضب من كتاب جمهرة النسب خ» و «المبدأ والمآل» في التاريخ ، وكتاب

«الدول» و «أخبار المتنبي» و «معجم الشعراء» (١)

ياقوت الستعصري (٥٠٠ - ١٢٩٩ م)

ياقوت بن عبد الله المستعصمي الرومي ،

جال الدين : كاتب، أديب، له شعر رقيق،

### ياقُوت الرُّومي (٠٠٠-١٢٢٥م)

ياقوت بن عبد الله الرومي ، أبو الدر ، الملقب مهذب الدين : شاعر ، من أهل بغداد ، ووفاته مها . كان مولى لأبي منصور الجيلي التاجر ، وتعلم في المدرسة النظامية . وأراد تغيير اسمه فتسمى «عبد الرحمن» ولكن اسمه الأول «ياقوت» غلب عليه . له « دیوان شعر » فی نحو عشرة کراریس رآه ابن خلکان (۱)

### ياقوت اَحْمَوي (١١٧٨ - ٢٢٦ م)

ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي ، أبو عبد الله ، شهاب الدين : مؤرخ ثقة ، من أئمة الجغرافيين ، ومن العلماء باللغـــة والأدب. أصله من الروم. أسر من بلاده صغيراً ، وابتاعه ببغداد تاجر اسمه عسكر ابن إبراهيم الحموى ، فرباه وعلمه وشغله بالأسفار في متاجره ، ثم أعتقه (سنة ٥٩٦ هـ) وأبعده . فعاش من نسخ الكتب بالأجرة . وعطف عليه مولاه بعد ذلك ، فأعطاه شيئاً من المال واستخدمه في تجارته ، فاستمر إلى

وأشعار \_ ط » و «أسرار الحكماء \_ ط» (١) وفيات الأعيان ٢: ١٠٠ والإعلام ، لابن قاضي شهبة – خ . والتكملة لوفيات النقلة – خ – الجزء الثالث و الأربعون . و Huart 301 ومجلة المقتبس ١ : ١٨٩ وآداب اللغة ٣ : ٨٨ والرحالة المسلمون ١٠٢ ومرآة الجنان ٤ : ٥٩ – ٦٣ وفيه بعد ذكر وفاته محلب وأنه وقف كتبه : «ولما تميز سمى نفسه Brock. 1:630 (479-80) و ? و يعقوب ₪

اشتهر محسن الحط . من موالي الحليفة المستعصم بالله العباسي . من أهل بغداد . أخذ عنه «الخط» كثيرون. وصنف كتباً ، منها «أخبار

= ٣١٥ والإعلام - خ. والنجوم الزاهرة ٥ : ٣٨٣ وفي هدية العارفين ٢: ١٢٥ ( له رسالة في الحط ) قلت : لعل الرسالة من تأليف ياقوت « المستعصمي » الآتية ترجمته ، كما يقول صاحب مفتاح السعادة 1 : ١٨

(١) وفيات الأعيان ٢٠٨:٢ ومرآة الجنان ٤:

٤٩ وإرشاد الأريب ٧: ٧٦٧ والنجوم الزاهرة

TAT : 0

و « فقر التقطت وجمعت عن أفلاطون – خ» و « رسالة في علم الحط » وأورد ابن الفوطي مختارات من شعره (١)

بارْتْ (۱۲۲۷ – ۱۳۳۲ م

ياكُب بارت Jacob Barth : مستشرق ألمانى . كان يدرّس العربية فى الكلية الإكليركية بجامعة برلين . من كتبه بالألمانية « أيحاث فى الشعر العربي القديم » وكتاب فى «الأداب العربية والعبرية » ونشر بالعربية « ديوان القطامى » و « فصيح ثعلب » (٢)

يُولْيُوس (١٠٠٥ - ١٠٠٨ م)

یاکُب یولیوس (یعقوب جولیوس) یاکُب یولیوس (یعقوب جولیوس) مستشرق هولندی . ولد فی لاهای ، وأخذ العربیة عن إربینیوس فی لیدن . وقام برحلتین إلی المغرب الأقصی وسوریة ، اشتری فهما کثیراً من المخطوطات. وخلیف إربینیوس فی تدریس العربیة بجامعة لیدن (سنة ۱۹۲۶) فاستمر إلی أن توفی . لیدن (سنة ۱۹۲۶) فاستمر إلی أن توفی . له «معجم عربی لاتینی – ط » ومما نشر بالعربیة «عجائب المقدور » لابن عرب شاه (۳)

يام بن أصبي الم

يام بن أصبى بن رافع بن الك بن جشم بن حاشد ، من همدان : جد أن جاهلى عانى . كانت سلالته فى الجاهلية تدعى «قتكة جبانها » يقال : كان فيهم جبان اسمه «أنيب» فجمعوا من كل قبيلة سهماً وجعلوه هدفاً حتى قتلوه (١) . وفى نجران والجوف ونجد واليمن ، اليوم ، قبائل كثيرة تنتسب إلى «يام» منها قبائل «العجان» فى بادية نجد ، تقول إنها يامية همدانية ، من قحطان ، كانت مساكنها فى القديم بادية نجران ، وانتقلت إلى غيد وما والاها من زمن غير بعيد (٢)

يام بن عَنْس (نتنا

یام بن عنس بن مالك بن أدد ، من كهلان ، من القحطانية : جد شُ جاهلي ، من نسله عمار بن ياسر (٣)

= الغرب لكردعلى ٢:٣٥ وآداب شيخو ١:١١ ومعجم المطبوعات ١٧٣ والمستشرقون ١٤٠

(١) الإكليل ١٠: ٧٣ وفيه : «سأل الحجاج فتى بالكوفة : ممن أنت ؟ فقال : من قوم لم يكن فيهم جبان . قال : إذن أنت من يام ! »

(۲) الحبر والعيان – خ – وفيه : «العجان ، مع حميتهم ، أهل غدر » وقلب جزيرة العرب ۲۰۳ و مجلة المجمع العلمي العربي ۱۸ : ۸۹ وفيها تحقيق «أصبي » و « رافع » . واللباب ۱ : ۷۷ و ۳ : ۳۰۶ ويفهم من عبارته أنه يقال : «يام » و « إيام »

(٣) نهاية الأرب للقلقشندي ٥٥٩ والإصابة : ترجمة عمار بن ياسر ٥٧٠٦

(٣) تاريخ در اسة اللغة العربية بأوربا ٢٢ وغرائب=

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة ٥: ٢٨٣ و ١٨٧ وآداب النجوم الزاهرة ٥: ٢٨٣ و ١٨٧ و ١٨٧ و ١٨٥ و النيخ البيخادة ١٤ (١٠ و ١٤٠ و النهاية ١١٤ و ١٤٠ و Brock. 1: 432 (353), S. 1: 598

<sup>(</sup>۲) المستشرقون ۱۱۵ ومعجم المطبوعات ۲۹۳ والربع الأول من القرن العشرين ۸۲

اليامي = حاتم بن أحمد ٢٥٥ اليامي = علي بن حاتم ٩٥٥ يب - يح اليبرُودي = جُورْجِس ٢٢٤

يُحَارِ (::-::)

عابر (ويقال: اسمه مراد) بن مالك بن أدد بن زيد ، من كهلان ، من قحطان: جد شجاهلي بماني . قال ابن حزم: هو «مراد» – وقلد تقدم في ترجمته – وقال الفير وزابادي: أبو مراد . وقال الهمداني: «مراد بن مذحج بن يحابر بن مالك» وفي القصيدة المنسوبة إلى الحارث بن مضاض الحر همي:

« وبدُلت منها أوجهاً لا أحبها وبدل منها حمير ويحسابر »

وفى صفة جزيرة العرب ، للهمدانى ، خبر وفود جاعة من بنى مذحج ، من تحابر بن مالك ، على النبى (ص) فى خصومة بينهم وبين ثقيف ، على أرض « و ج » بالطائف ، يحسن الاطلاع عليه (١)

(۱) الإكليل ، طبعة برنستن ۸ : ۱۹۸ وصفة جزيرة العرب ، طبعة ليدن ۲۱۱ والتاج ۳ : ۱۱۹ و جمهرة الأنساب ۳۸۲ وفي طرفة الأصحاب ۹ : من قبائل مذحج : مراد واسمه يحابر . قلت : تقدم في ترجمة «مذحج» أنه «مالك بن أدد» وفي ترجمة «مراد بن مالك بن أدد» والحلاف في هذه الأسماء وأمثالها كثير .

### يَحْصُب بن مالك ( ... ... )

يحصب بن مالك بن زيد الجمهور ، من حمير ، من القحطانية : جد أجاهلى . النسبة إليه « يحصبي » أو هو بتثليثها في الاسم والنسبة . واختلفوا في نسب يحصب هذا ، فقيل : يحصب بن دهمان بن عامر بن حمير ، وقيل : يحصب بن مالك بن أصبح بن أبرهة ؛ وقيل غير ذلك (١)

اليحصبي (٢) (القارئ) = عبد الله بن عامر ١١٨ اليحصبي (القائد) = العلاء بن مغيث الديم اليحصبي (الثائر) = حياة بن الوليد اليحصبي (السلطان) = أحمد بن يحيى السلطان) = فتح بن خلف اليحصبي (السلطان) = فتح بن خلف اليحصبي (السلطان) = محمد بن يحيى ١٤٠ اليحصبي (السلطان) = محمد بن يحيى ١٤٠ اليحصبي (القاضي) = عياض بن موسى ١٤٠ اليحصبي (القاضي) = عياض بن موسى ١٤٠ اليحصبي (القاضي) = عياض بن موسى ١٤٠ اليحصبي (القاضي) = مياض بن موسى ١٤٠ اليحصبي (القاضي)

يحمد بن حمى بن جشم بن نصر بن زهران : جد شجاهلى . بنوه بطن من الأزد ، من كهلان ، كانت لبعضهم دولة فى بلاد عُمان ، ابتدأت سنة ١٩٢ ه . ونزل ناس

<sup>(</sup>۱) راجع نهاية الأرب للقلقشندى ۴۵۹ وجمهرة الأنساب لابن حزم ۴۰۸ وتاج العروس ۱: ۲۱۵ وغاية النهاية لابن الجزرى ۱: ۲۲۶ واللباب ۳:۰۰۳ وأزهار الرياض ۱: ۲۷۲

<sup>(</sup>٢) بفتح الصاد ، أو ضمها ، أو تثليثها ، في الاسم والنسبة .

منهم البصرة ، ومن هوالاء سعيد بن حيان الأزدى اليحمدى البصرى (من رجال الحديث، ولى القضاء ببلخ) وآخرون (١)

اليحمدى (الإباضى) = غسان بن عبد الله ٢٠٧ اليحمدى (الإباضى) = الصلت بن مالك ٢٠٥ اليحمدى (الإباضى) = راشد بن النضر ٢٠٥ اليحمدى (الإباضى) = راشد بن سعيد ٢٠٥ اليحمدى (الوزير) = محمد بن الحسن ١١٣٠ اليحمدى (العوزير) = محمد بن الحسن ١١٣٠ ابن أبى يحيى (المحدث) = إبر اهيم بن محمد ١٨٤ يحيى (الشرين) = يحيى بن محمد ١٣٦٧ يحيى (الإمام) = يحيى بن محمد ١٣٦٧ ابن آدم (٢٠٣٠ م)

يحيى بن آدم بن سليمان الأموى ، مولى آل أبى معيط ، أبو زكرياء : من ثقات أهل الحديث ، فقيه ، واسع العلم ، من أهل الكوفة . ينعت بالأحول . مات بفم الصلح . له تصانيف ، منها كتاب «الحراج—ط» و «الفرائض» كبير ، و «الزوال» (٢)

ابن مُزَيْن ( ٠٠٠ - ٢٥٩ م)

يحيي بن إبراهيم بن مزين ، أبوزكريا :

(۱) اللباب ۳: ۵۰۰ وصفة جزيرة العرب ۲۱۱ والتاج ۲: ۳۰۹ وفي تحفة الأعيان ۱: ۹۹ وما بعدها ، أخبار بعض الأئمة في عمان ، من بني يحمد .

(۲) تهذيب ۲: ۱۰ : ۱۰ وابن النايم ۲۲۷ وشذرات الذهب ۲: ۸ والتبيان لابن ناصر الدين – خ .

و Brock. 1: 192 (181), S. 1: 308 وفي معجم المطبوعات ۲۲ « نبغ في سنة ۲۰۳ » والصواب: مات .

عالم بلغة الحديث ورجاله . من أهل قرطبة . رحل إلى المشرق ، ودخل العراق . أصله من طليطلة . وكان جده مولى لرملة بنت عثمان بن عفان . من كتبه «تفسير الموطأ» و «تسمية الرجال المذكورين بالموطأ» و «فضائل و «المستقصية» في علل الموطأ ، و «فضائل القرآن» و «رغائب العلم وفضله» (١)

يَحْيَىٰ بن إِبراهيم (٠٠٠ به ٣٢٣ه)

يحيى بن إبراهيم بن عيسى بن محمد بن سليان الحسنى الطالبى: أمير . من أحفاد «سليان بن عبد الله» المقتول بفخ . ولى إمارة « آرشقول » ساحل تلمسان ، ومولده بها . ويقال له الآرش قولى ، نسبة إليها . وكان جده عيسى أول من وليها من آل سليان . قال البكرى : وهو (أى صاحب الترجمة) الذى حبسه أبو عبد الله الشيعى سنة ٣٢٣(٢)

ابن البياًز (٥٠١-١٠١٠م)

يحيى بن إبراهيم بن أبى زيد ، أبو الحسن اللواتى المرسى ، المعروف بابن البياز : شيخ الأندلس فى القراآت . اختلط فى آخر عمره . ومات بمرسية . له « النبذ النامية فى القراآت الثمانية ) (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن الفرضي ۲ : ۶ ۶ وفهرسة ابن خير ۳۰۳

<sup>(</sup>۲) المغرب ، للبكرى ۷۸

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ٢ : ٣٦٤ وكشف الظنون ١٩٢٣ والصلة لابن بشكوال ٢٠٩

#### ١٤٤٩ ] يحيى بن الحسين بن المؤيد بالله (١٧٢)



عن المخطوطة " 168 ° في مكتبة الأمبرزويانة بميلانو. وفي الصفحة خطوط أخرى ، تلاحظ . ويقرأ خطه في أدنى الصفحة، إلى اليسار: «الحمد لله رب العالمين .. هذا الكتاب الكريم بفضل الله تعالى الرب الرحيم على عبده يحيي بن الحسين بن أمير المؤمنين المؤيد بالله رب العالمين محمد بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم ابن رسول الله صلى الله تعالى وسلم على محمد وآل محمد .. بالشراء من مالكه بتاريخ عشر جادى الأخرى من عام ١٠٨٨ ختمه الله تعالى بخير »



يحيى بن شاكر ، ابن الجيعان ( ٩ : ١٨٤ ) الصفحة الثالثة من إجازة بخطه ، فى مجموعة « أثبات وأسانيد » فى خزانة دار الخطيب ، بالقدس . ومعهد المخطوطات «ف ٢٠ »

#### 1031

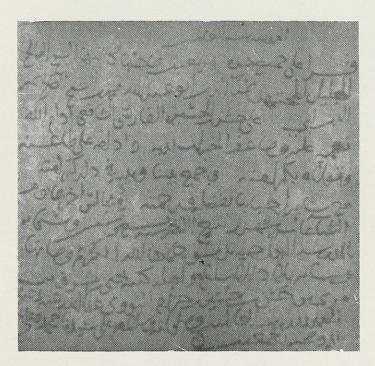

یحیی بن شرف النووی ( ۹ : ۱۸۶ ) عن مخطوطة فی خزانة الشیخ أبی الیسر عابدین ، بدمشق .

### الجحافي (٠٠٠ - نحو ١١٠٣ م)

يحيى بن إبراهيم بن يحيى الجحافى الحبورى ، عماد الدين : فقيه زيدى بمانى ، له علم بالأدب ، وشعر . كان قاضى مدينة «حبور» أيام المتوكل على الله إسماعيل . وصنف كتباً ، منها «إرشاد المؤمنين إلى معرفة نهج البلاغة المبين – خ» و «شرح على الحاجبية» . وهو غير «محيى بن إبراهيم جحاف» الكاتب الشاعر ، الآتية ترجمته بعد هذه (١)

### جَحَّاف (۰۰-۱۱۱۰ ه

يحيى بن إبراهيم بن على جحاف الحبورى الحسنى : شاعر ، من الكتاب . من أهل حبور (في اليمن) كان يقيم فيها تارة ، وفي صنعاء وضوران وبلاد ريمة تارة . وتوفي بريمة وصاب . لازم المولى على بن المتوكل إسهاعيل ، وكتب له ، ثم كتب للمولى يوسف ابن المتوكل فأنشأ له الرسائل . ولما آل الأمر إلى المهدى «محمد بن أحمد » حبسه في تعز مدة ، ثم أفرج عنه . وجمع بعض آل جحاف شعره في ديوان سمى « دررالأصداف من شعر السيد يحيى بن إبراهيم جحاف - خ» رأيت نسخة منه في القاتيكان (١٠٧٣) عربي )(٢)

### ابن العَمَك (٠٠٠٠٠٠)

يحيى بن إبراهيم بن العمك : أديب ، فقيه ، من أهل اليمن . له شعر جيد ، وموالفات في النحو والأدب . قال الخزرجي : وكتبه أحسن ما صنف أهل اليمن تحقيقاً وتدقيقاً ، منها «الكامل» و «الوافي» و «الكافي» وقال الزبيدي : «بنو العسمك : قبيلة من الرماة من بني غافق باليمن ، وبلدهم موضع يقال له البسيط ، غربي اللامية ، من ضواحي سهام ، وقد خرب . ومنهم الفاضل يحيى بن إبراهيم العمكي ، أحد المؤلفين في فنون العلوم ، فكره الناشري النسابة »(١)

### رُحْيُ الْحَقْمِي ( ﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْ الْحَقْمِي الْحَقْمِ الْحَقْمِي الْحَقِي الْحَقْمِي الْحَقْمِي الْحَقْمِي الْحَقْمِي الْحَقْمِي الْحَقِيمِ الْحَقْمِي الْحَقْمِي الْحَقْمِي الْحَقْمِي الْحَقْمِي الْحَقِمِي الْحَقْمِي الْحَقْمِ الْحَقْمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقْمِ الْحَقْمِ الْحَقْمِ الْحَقْمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ الْحَقِمِ ا

يحيى بن إبراهيم بن يحيى بن عبدالواحد، أبوزكرياء: أمير، من آل حفص –أصحاب إفريقية الشهالية – كان مع أبيه في تلمسان أيام ثورة ابن أبي عمارة (أحمد بن مرزوق) ثم خرج على عمه المستنصر (عمر بن يحيى) حوالى سنة ٦٨٣ ه، وأطاعته بجاية والجزائر وبسكرة، فاستقل بها عن تونس، وانقسمت المدولة الحفصية إلى دولتين. واستمر إلى أن توفى في بجاية (٢)

<sup>(</sup>١) ملحق البدر ٢٢٦ و Ambro. C. 263

Brock. S. 2: 545 و ۲۲٥ البدر (٢) ملحق البدر وانى ٣٣-٣٩ ومذكرات المؤلف.

<sup>(</sup>١) العقود اللؤلؤية ١:١٨١ – ١٨٨ والتاج

<sup>178 :</sup> V

<sup>(</sup>٢) الحلاصة النقية ٥٥ – ٦٨

### يَحْيُ إِيراهِم (١٢٨٧ - ١٩٥٥ م)

يحيى إبراهيم «باشا»: من رجال القضاء مصر. ولد في مهبشن (من قرى بني سويف) وتعلم في مدرسة الأقباط الكبرى بالقاهرة. وتخرج عدرسة الحقوق ، ودرس مها. ودخل الأعمال الحكومية فكان رئيساً لمحكمة الاستئناف الأهلية ، ثم وزيراً للمعارف ، فرئيساً للوزارة (سنة ١٩٢٣ – ٢٤) فوزيراً للمالية في وزارة أخرى (سنة ١٩٢٦) وكان من أعضاء «اللجنة الوطنية» سنة ١٩٢١ وفي عهده صدر الدستور وسن قانون الانتخاب وعاد المنفيون السياسيون (سعد زغلول ورفاقه). وأنشأ «حزب الاتحاد» ثم كان من أعضاء وأنشأ «حزب الاتحاد» ثم كان من أعضاء المتغال بالأدب، وصنف «القطع المنتخبة –ط» شمئات بالأدب، وصنف «القطع المنتخبة –ط»

### ابن سعيد (١٠١ - ١٨٩ هـ)

يحيي بن أحمد بن يحيي بن الحسن بن سعيد ، أبوزكريا ، نجيب الدين الحلى الهذلى: فقيه إمامى ، له علم باللغة والأدب . ولد بالكوفة وسكن الحلة ، ومات فيها . له كتب ، منها «جامع الشرائع – خ» في فقه الشيعة ، منه نسخة في مكتبة الحسن فقه الشيعة ، منه نسخة في مكتبة الحسن

صدر الدين (بالكاظمية)عليها خطه بما صورته: «كتب يحيى بن سعيد فى جادى الثانية سنة ٢٨١ » وله «آداب السفر » و «نزهة الناظر فى الجمع بين الأشباه والنظائر » و «المدخل فى أصول الفقة »(١)

# ابن الْعَلِّم (١٩١٠ م)

يحيى بن أحمد بن على بن ياسين الحميرى ، أبوزكريا ، محيى الدين ، المعروف بابن المعلم: من شعراء الفقهاء . حنبلى . أقرأ وأجاز ، وتوفى بدمشق . شعره حسن (٢)

### الكاشي (٠٠٠ بعد ١٤٥٥ هـ)

يحيى بن أحمد الكاشى (أو الكاشانى): فاضل له علم بالحساب والأدب والحديث. كان فى محروسة «يزد» سنة ٧٤٥ وتوفى بأصفهان. من كتبه «لباب الحساب – خ» و «شرح مفتاح العلوم للسكاكى – خ» و «حاشية على شرح رسالة آداب البحث – خ» (٣)

<sup>(</sup>۱) الوزارات المصرية ۱: ۲۵۲ وتاريخ الحياة النيابية في مصر ۲: ۳۸۸ ، ۳۹۲ والأعلام الشرقية ۱: ۱۹۸ ودار الكتب ۱۹۸: ۷ وانظر كتاب في أعقاب الثورة المصرية ۱: ۹۹ – ۱۳۸

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة ١٠ وروضات الجنات ، الطبعة الثانية ١٤٨ و ١ ١٠ ، ٢٦٣ و ٥ : ٢٦ و ١٤٨ و ١٤٨ و ١٤٨ و ١٤٨ و ١٤٨ و و الفرد وفاته المتمال ١٤٨ و أمل الآمل ، بذيل المنهج ١٥٥ و انفرد صاحب هدية العارفين ٢ : ١٥٥ بتعريفه بابن ميثم ؟ (٢) مشيخة مخطوطة مجهولة المؤلف : الشيخ السادس و الثانه ن .

<sup>(</sup>٣) 296 - 295 - Brock. S. 2: 295 - 296 وأرخ وفاته سنة ٧٤٤ ؟ وكشف الظنون ١٥٤٢،٣٥ وهو فيــه: «من رجال القرن العاشر » ؟! وعنه الذريعة ٢: ٩٠٩ قلت : انظر خطه «سنة ٧٤٥».

### ابن هُذَيل (٠٠٠-١٣٥٢م)

يحيى بن أحمد بن إبراهيم بن هذيل التجيبي الغرناطي ، أبو زكرياء : شاعر مبدع ، حكيم . من أهل غرناطة . عاش منزوياً ، وخدم بطبه في آخر عمره بعض الأعمال السلطانية ، وصنف «الإيجاز والاعتبار » في الطب ، وتولى التعليم في إحدى المدارس إلى أن مات . له « ديوان شعر » سهاه « السلمانيات والعرفيات » نقل صاحب نفح الطيب مختارات منه . وهو صاحب القصيدة المشهورة التي أولها : صاحب القصيدة المشهورة التي أولها :

## السّرّاج (٠٠٠ - ١٤٠٢م)

يحيى بن أحمد بن محمد بن حسن بن القُس الرندى النفزى الحميرى ، أبوزكرياء ، المعروف بالسراج ، الأندلسي الفاسي : عالم بالحديث . كان مسند فاس والمغرب في عصره . له « فهرسة — خ » قال الكتاني : وقفت على المجلد الأول منها ، نخط مؤلفها . وقال ابن القاضي : قلما تجد كتاباً في المغرب ليس عليه خطه ، انتهت إليه رياسة الحديث وروايته . وتوفي بفاس (٢)

#### ابن العَطار ( ۱۳۸۷ - ۸۰۸ هـ)

عيى بن أحمد بن عمر بن يوسف ، الشرف التنوخى الحموى الأصل ، الكركى القاهرى الشافعى ، المعروف بابن العطار : أديب ، له شعر . أصله من حاة ، ومولده بالكرك ، ومنشأه وإقامته ووفاته بالقاهرة . قال المقريزى : برع فى الأدب وقال الشعر البديع وكتب الحط المنسوب . وقال السخاوى : رثيته بقصيدة فائية هى فى ديوانى ، وهو من قرظ «سرة المؤيد» لابن ناهض (١)

#### ابن مُظفَر (٠٠٠ ٥٧٥ م

يحيى بن أحمد بن على ، عماد الدين ابن مظفر: فقيه ، من علماء الزيدية. توفى في هجرة حمدة من البون (بالين) له كتب ، منها « البيان الشافى والدر الصافى المنتزع من البرهان الكافى – خ » الجزء الثانى منه ، وهو الأخير ، في الفقه ، و « الجامع المفيد الداعى إلى طاعة الحميد المجيد – خ » و « الكواكب على التذكرة » (٢)

حمؤرخ المغرب ٣٤٦ ونيل الابتهاج ، طبعة هامش الديباج ٣٥٦ وفيه : توفى سنة ٨٠٣

(١) نظم العقيان ١٧٦ وفيه أبيات من نظمه . والضوء اللامع ١٠: ٢١٧ – ٢٢١

Ambro. B. 143, C. 398 (۲) والبدر الطالع ۲: Ambro. B. المخطوطة ۹۷۰ «عربى» فى الفاتيكان . وفى Brock. S. 2: 244 : وفاته نحو «سنة ۵،۵» والصواب ما ذكرناه ، وهو التاريخ المنقوش على ضريحه .

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة £:۲۰٪ وكشف الظنون ٢٠٦ ونفح الطيب ٣:٨٠٣

۳۳۸: ۲ وفهرس الفهارس ۲: ۳۳۸ بخوة الاقتباس ۳۳۹ وفهرس الفهارس ۲: 318 (246). S. 2: 344

يحيى بن القاسم (سنة ۲۹۲ هـ) وبايعه أهل

عدوتي فاس ، وخطب له مهما ، ثم

بسائر المغرب. وظهر من عدله وإقدامه

ما حببه إلى الناس . وكان مقامه بفاس . وفي

أيامه استفحل شأن عبيد الله المهدى (رأس

الدولة العبيدية في إفريقية) فكانت له مع

صاحب الترجمة وقائع وحروب انتهت

بظفر المهدى ، وتضاءل مجد يحيى ، فلم

يبق له غير فاس . ثم قبض عليه مصالة بن

حبوس المكناسي (قائد جيش المهدي) سنة هروس المكناسي (قائد جيش المهدي) سنة هروس المكناسي المناس المناس

فى ريف المغرب ، فأقام مدة ، وجعل يتنقل

#### العُلَمي (٠٠٠ ٨٨٨ هـ)

یی بن أحمد بن عبد السلام بن رحمون، أبو زکریا العلمی: فقیه مالکی. من أهل قسنطینة. نزل بمصر، ومات بمکة. له کتب، منها «شرح الرسالة» فی الفقه، وقف علیه التنبکتی، فی مجلد، وتعلیقات علی «مختصر خلیل» و «البخاری»(۱)

يحيي بن أحمد (المتوكل) : يحيى شرف الدين ٥٦٥

الدَّرْدِيرِي (٠٠٠-١٣٧٥ م)

يحيى بن أحمد الدرديرى (الدكتور): فاضل مصرى . كان من مؤسسى جمعية «الشبان المسلمين» ومن أعضاء مجلس إدارتها، واختبر مراقباً عاماً لها ، فظل يعمل لأغراضها النافعة نحو ثلاثين عاماً . وتولى رياسة «الاتحاد التعاوني العام » عصر . وألف «مكانة العلم في القرآن – ط» و « التعاون – ط» و توفى فجأة ، وهو يلقى كلمة في ندوة للتعاونيين، بالقاهرة (٢)

يَحْيُ بن إِدْرِيس ( . . - ٣٣٢ م)

يحيى بن إدريس بن عمر بن إدريس الحسنى العلوى: من أعاظم ملوك الأدارسة في المغرب الأقصى . ولى الأمر بعد مقتل

بأهله إلى أن مات بالمهدية طريداً شريداً (۱) القائم المحرودي (٠٠٠ - ١٠٤٢ م) على بن حمود ، على بن حمود ، أبوزكريا ، الملقب بالقائم : من خلفاء الدولة المحددة في الأنداس مدير بعد وفاة أبه

أبوزكريا ، الملقب بالقائم : من خلفاء الدولة الحمودية فى الأندلس . بويع بعد وفاة أبيه (سنة ٤٣١ هـ) بمالقة (Malaga) وخطب له فها وفى أكثر أعمال أبيه . وكان ضعيف الرأى سيء الحال ، فثار عليه ابن عمه (حسن ابن يحيى) فخلع نفسه وسلم إليه الحلافة (سنة ٤٣٢) ومدته أربعة أشهر إلا أياماً . وأقام بمالقة إلى أن توفى . وقال ابن حرم : قتله ابن عمه حسن بن يحيى (٢)

<sup>(</sup>۱) الاستقصا ۱ : ۷۹ وجذوة الاقتباس ۳۳۹ والأنيس المطرب ٤ من الكراس ٧

<sup>(</sup>٢) الجداول المرضية ١٩٥ والبيان المغرب ٣ : ٢٨٩ وجمهرة الأنساب ٥٤

<sup>(</sup>۱) نيل الابتهاج ٣٥٨ والضوء اللامع ١٠: ٢١٦ وشجرة النور ٢٦٥

<sup>(</sup>٢) الصحف المصرية ٢١/٥/٢٥١١

یحیی شریداً ببریة تلمسان ، فکانت نهایة دولة بنی غانیة (۱)

#### ابن سامان ( .. - نحو ۲٤٠ هـ)

يحيي بن أسد بن سامان : من أصحاب ما وراء النهر . ولاه المأمون العباسي «الشاش» و « أشروسنة » (٢)

## المَا مُون ابن ذي النُّون ( .. - ٢٠٠ م)

يحيى بن إسهاعيل بن عبد الرحمن بن عامر بن ذى النون الهوارى الأندلسى ، أبو زكريا المأمون: من ملوك الطوائف بالأندلس. كان صاحب طليطلة (Toléde) وليها بعد وفاة أبيه (سنة ٤٣٥ هـ) ونشأ خلاف بينه وبن ابن هود (سلمان بن محمد) صاحب

(۱) المعجب ، طبعة العريان والعلمي ۲۷۳ ، ۲۷۵ والحلاصة النقية ۲۰ ، ۲۰ وافحلاصة النقية ۲۰ ، ۲۰ وفيه : «هلك ابن غانية شريداً سنة ۲۳۱ وانقرض ملك صنهاجة بمهاكه ، واستقام بموته أمر سميه يحيى ابن عبد الواحد بن أبي حفص » وفي التكلة لوفيات شوال سنة ۲۳۳ توفي ببرية تلمسان الأمير أبو زكريا شوال سنة ۲۳۳ توفي ببرية تلمسان الأمير أبو زكريا الميورق ، وكان قد خرج على بني عبد المؤمن، ويقال : كان خروجه من ميورقة في شعبان سنة ۸۰، واستولى على بلاد كثيرة ، وكان مشهوراً بالشجاعة والإقدام . وحمو فتح الحاء المهملة وبعدها ميم مشددة مضمومة وواو » وانظر رحلة التجاني ۱۱ وتاريخ طرابلس الغرب ۳۳ والغصون اليانعة ۱۱ وتاريخ طرابلس

(۲) النجوم الزاهرة ۳ : ۸۳ ، ۸۶ و ابن خلدون ع : ۳۳۳ و انظر «أسد بن سامان» المتقدم

#### ابن غانية (٠٠٠ - ١٣٣٦م)

يحيى بن إسحاق بن محمد بن على ابن غانية : آخر الأمراء من بني غانية الذين كانت لهم ميورقة وما حولها (جزائر الباليار). كان قبل الإمارة ، مع أخيه (الأمير قبله) على بن إسحاق (انظر ترجمته) ولما نشبت معركة الحامة (حامة دُقْيُوس) بقرب قسنطينة ، وأصيب على"، اجتمع من بقى من رجاله فقدموا علهم صاحب البرجمة ولحقوا بصحراء إفريقية (شرقاً) وكان لهم أنصار من العرب المقيمين هناك ، فقوى مهم محبى واستولى على بعض المدن ، فأقام إمارة في إفريقية مستقلة عن الموحدين (بني عبد المؤمن) ذوى السلطان الأكبر في المغرب يومئذ . وذهبت منه ميورقة (غاصمة إمارته الأولى) سنة ٥٩٩ (انظر ترجمة أخيه عبد الله بن إسحاق) وفي سنة ٢٠١ كان محيى قد استولى على كثير من البلاد . وتصدى له إدريس بن يوسف المؤمني (والى إفريقية) فسير لدفعه زحوفاً من تونس ، في أواخر سنة ٦١٨ – ٦٢٠ فابتعد محيى عن أطرافها . وتوفى إدريس ابن يوسف ، فتابع خلفه أبو محمد عبد الله ابن عبدالواحد بن أبي حفص ، ثم يحيي بن عبد الواحد ، قتال محبى . وتجهز له أمبر المؤمنين أبو عبد الله محمد بن يعقوب (من بني عبد المؤمن ) فاسترد البلاد ، واستسلم إليه أحد إخوان يحيى وابن عم له ، ومات

سرقسطة (Saragosse) على مدينة وادى الحجارة (Guadalajàra) وهي على الحدود بين منطقتهما ، وفي أهلها من يرغب بسيادة هذا ، وفهم من يرغب بسيادة ذاك . وأرسل ابن هود جيشاً احتلها ، فغضب ابن ذي النون ، فجرت بينهما حروب رجحت فها كفة ابن هود ، فعمد ابن ذي النون إلى أخبث الوسائل فاستنصر بالإسبان ، وهم يتحينون الفرصة للتوغل فى بلاد الأندلس ، فأرسلوا جيشاً أغار على سرقسطة وغبرها من بلاد ابن هود، وخرب زرعها وضرعها . ولم يكن ابن هود أصح رأياً من صاحبه ، فلجأ إلى فريق آخر من الإسبان وبعث إليهم بأموال وهدايا ، فأرسلوا جيشاً إلى ثغر طليطلة أفني حاته وعاث في البلاد . واستمرت هذه الحال من سنة ٤٣٥ إلى أن مات ابن هود (سنة ٤٣٨) وطمع الإسبان ببلاد الفريقين (١)وقاتل ذو النون جاره ابن الأفطس صاحب بطليوس (Badajoz) وحالف المعتضد ابن عباد على احتلال قرطبة ، فهاجمها ذو النون فاستغاثت بالمعتضد فنقض الحلف وأبعد ذا النون عنها ، واحتلها . وفي سنة ٥٥٨ استولى ذو النون على بلنسية (Valence) وقضى

المعتضد ابن عباد (سنة ٤٦٠) ولم تطل حياته بعده . مات بطليطلة (١)

#### الظَّاهِرِ الرَّسُولِي ( . . - ١٤٣٨ م)

يحيى بن إسهاعيل بن العباس بن على ، الملك الظاهر ابن الأشرف الأول الرسولى : من ملوك الدولة الرسولية في اليمن ، يُكنى هزبر الدين . ملك سنة ١٣٠٠ بعد خلع ابن أخيه (إسهاعيل بن أحمد بن إسهاعيل) وانتظم له أمرها ، فاستمر إلى أن توفى بزبيد . ودفن بتعز . وكان عاقلا مدبراً محمود السيرة ، عمر مدرسة بتعز ، وأخرى بعدن ، وأجرى عليهما أوقافاً كبيرة . ويقال : كان مدعيا في العلوم، يتكلف في أوراقه السجع الملحون(٢)

(١) البيان المغرب ٣ : ١٦٥ – ٢٨٣ و الإعلام –

خ. وسير النبلاء – خ – المجلد ١٥ وفيه : « امتدت

أيامه ، فشغل بالملاذ وصادر الرعية وهادن العدو ، وأراد الاستعانة بالإفرنج على أن يبسط سلطانه على

مدائن الأندلس ، فغدروا به وقرروا عليه مالا في كل

سنة » . وانظر الذخيرة لابن بسأم : الجزء الرابع من

المجلد الأول ١١٣ – ١١٦ وهو في أعمال الأعلام ، القسم الثاني في أخبار الجزيرة الأندلسية ٢٠٥ ، ٢٠٠

« ابن دنون » وفيه ، بعد الإشارة إلى حوادثه مع ابن

هود : «ودامت الفتنة بين هذين الأمبرين المشؤومين

على المسلمين من سنة ٢٥٥ إلى سنة ٢٨٨ وفورقت

بموت ابن هود » وفيه : «توفى يحيى بن دنون لإحدى عشرة ليلة من ذى قعدة سنة ٤٦٧ » كذا . وأزهار

الرياض ۲ : ۲۰۸ (۲) الضوء اللامع ۱۰ : ۲۲۲ على دولة آل عامر ، واستتب له شرق

الأندلس . وازداد أمره قوة بعد موت

<sup>(</sup>١) ولم يلبثوا أن أخذوا طليطلة بعد أيام المترجم له بقليل ، سنة ٧٨٤ ه .

يَحْيَى بِن أَكْمُ (١٠٩-١٤٢٨)

عيى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي ، أبو محمد : قاض ، رفيع القدر ، عالى الشهرة ، من نبلاء الفقهاء ، يتصل نسبه بأكثم بن صيفي حكيم العرب . ولد عرو ، واتصل بالمأمون أيام مقامه مها ، فولاه قضاء البصرة (سنة ٢٠٢) ثم قضاء القضاة ببغداد . وأضاف إليه تدبير مملكته ، فكان وزراء الدولة لا يقدمون ولا يوخرون في شيء إلا بعد عرضه عليه . وغلب على المأمون حتى لم يتقدمه عنده أحد . وكان مع تقدمه في الفقه وأدب القضاء ، حسن العشرة ، حلو الحديث ، استولى على قلب المأمون حتى أمر بأن لا محجب عنه ليلا ولا نهاراً . وله غزوات وغارات ، منها أن المأمون وجّهه (سنة ٢١٦) إلى بعض جهات الروم ، فعاد ظافراً . ولما مات المأمون وولى المعتصم ، عزله عن القضاء ، فلزم بيته . وآل الأمر إلى المتوكل فرده إلى عمله . ثم عزله سنة ٢٤٠ هـ ، وأخذ أمواله ، فأقام قليلا ، وعزم على المجاورة بمكة ، فرحل إلها ، فبلغه أن المتوكل صفا عليه ، فانقلب رآجعاً ، فلما كان بالربذة ( من قرى المدينة) مرض وتوفى فها . قال ابن خلكان : وكانت كتب محيى في الفقه أجل كتب ، فتركها الناس لطّولها ، وله كتب في «الأصول» وكتاب أورده على العراقيين سماه «التنبيه» وبینه وبین داود بن علی مناظرات . وکان

يتهم بأمور شاعت عنه وتناقلها الناس في أيامه وتداولها الشعراء ، فذكر شيء منها للإمام أحمد بن حنبل ، فقال : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ وأنكر ذلك إنكاراً شديداً ، وأشار إلى حسد الناس له . وأخباره كثيرة (١)

يَحْيي بن بَرَ كات ( . . نحو ۱۱۳۸ هـ)

يحيى بن بركات بن محمد بن إبراهيم ابن بركات بن أبى نمى : شريف حسنى ، من أمراء مكة . ولد بها ، وسكن الشام مدة ، ووجهت إليه رتبة الوزارة ولقب «باشا» وإمارة الحج الشامى (سنة ١١٣٠هـ) فعاد إلى مكة فى الحج ، فولى إمارتها فى السنة نفسها باتفاق الأشراف . واستمر إلى سنة نفسها باتفاق الأشراف . واستمر إلى سنة الشريف مبارك بن أحمد ، وتوجه صاحب الترجمة إلى بلاد الترك (سنة ١١٣٣) وعاد كمل تقليداً سلطانياً بولايته الإمارة (سنة ١١٣٤) ونازعه الأشراف نزاعاً طويلا ،

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٢: ٢١٧ وأخبار القضاة ، لوكيع ٢: ١٦١ – ١٦٧ والمقصد الأرشد – خ . وطبقات الحنابلة ١: ١٠٤ والجواهر المضية ٢١٠٠٢ وفيه : «وفاته سنة ٢٤٢ بعد منصرفه من الحج » وابن الشحنة : حوادث سنة ٢٤٢ وفيه : «أكم ، بالتاء المثناة والثاء المثلثة ، لغتان في عظيم البطن » وتاريخ بغداد ١٢٤ - ١٩١ و ثمار القلوب ١٢٢ والنجوم الزاهرة ٢: ٢١٧ ، ٣٠٨ والأغانى ، طبعة الساسى : انظر فهرسته . والفلاكة ٣٧ وفي سنة وفاته خلاف : قيل ٣٤٢ وقيل ٢٤٢ واعتمدت على رواية ابن الأثير في الكامل : حوادث سنة ٢٤٢

فنزل عن الإمارة إلى ابنه بركات سنة ١١٣٥ وتوفى على أثر ذلك (١)

يحيي بن بقي (الشاعر)=يحيى بن عبدالرحمن . ٤٥

الوَرْجَلاَنِي ( . . - ۲۷۱ هـ)

يحيى بن أبى بكر الورجلانى ، أبوزكريا: مؤرخ ، من أهل ورجلان (بين إفريقية وبلاد الجريد) . له كتاب «سير الأئمة وأخبارهم – ط » (٢)

العامري اكرضي ( ۱۶۱۸ – ۸۹۳ هر) العامري بن أبي بكر بن محمد بن يحيي العامري بن مورخ له علم علم دات الطب

الحرضى: مورنخ . له علم بمفر دات الطب . كان محدث اليمن وشيخها في عصره . ولد ومات في حرض (باليمن) من كتبه «غربال الزمان – خ » في التاريخ ، ابتدأه من سنة الهجرة إلى منتصف القرن السابع ، و «بهجة المحافل في السيرة و المعجز ات والشمائل – ط » و «التحفة الجامعة لمفردات الطب النافعة – ط» و «الرياض المستطابة في معرفة من روى في الصحيحين من الصحابة – ط » و «العدد ، فيا لا يستغيى من الصحابة – ط » و «العدد ، فيا لا يستغيى عنه أحد » (۳)

#### الفَرَضي ( ٢٥٠٣ - بعد ١٠٢٦ م )

يحيى بن تقى الدين بن إسماعيل بن عبادة ابن هبة الله ، الشافعى الحلبي ثم الدمشقى ، الشهير بالفرضى : عالم بالحساب والفرائض ، له معرفة بالهندسة . ولد عمدينة «سرمين» ونشأ وتعلم بحلب ، وأقام وتوفى بدمشق . له كتب ، منها «الكافى المجموع ، شرح كفاية القنوع – خ » شرح به مختصر السبط المارديني لمجموع الكلائى ، فى الفرائض والمواريث ، لمجموع من تأليفه سنة ٢٠٢٦ و « شرح المنهاج» للنووى ، و « شرح منظومة الجعبرى » فى الفرائض ، وله نظم وألغاز (١)

المحيى بن عيم (١٠١٥ -١١١١م)

يحيى بن تميم بن المعز بن باديس الصنهاجي الحميري ، أبو طاهر : صاحب إفريقية الشهالية . من ملوك الدولة الصنهاجية . تولاها بعد وفاة أبيه (سنة ٥٠١ ه) وكان أبوه قد ولاه المهدية سنة ٤٩٧ فلما استقل جعل الحطبة للعبيديين ، وكانت للعباسيين . كان عاقلا شجاعاً محباً للفتح ، بني أسطولا ضخماً غزا به جنوة وسردينية ، وضرب على أهلهما الجزية . وله اطلاع على الأدب ، كان يقول الشعر ، وتركه بعد أن تولى . مولده ووفاته في المهدية . وكان قد نفي بعض إخوته

<sup>(</sup>۱) خلاصة الكلام ۱۷۰ – ۱۷۷ و الجداول المرضية ۱۲۰٬۱۰۰

Brock. 1:410 (336) (۲) ومعجم المطبوعات

<sup>(</sup>٣) البدر الطالع ٢ : ٣٢٧ و العقيق اليماني – خ – وفيه : وفاته سنة ٨٩٤ خلافاً للأول . والدر الفريد ٢٤ و Ambro. B. 155, C. 292 و معجم المطبوعات ١٢٦١ و آصفيه ميمنت ٧٨٧ و فهر س الفهارس ٢ : ٥٤٤ و انظر 226 - 225 - 225

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ٤ : ٢٦٤ والأزهرية ٢١١١٧

بجراح (سنة ٥٠٧) ومات بعد ذلك فجأة(١)

یحنی بن ثابت (۱۰۰۰ م

يحيى بن ثابت بن حازم الرفاعي الحسيني المكى : نقيب أشراف الطالبيين بالبصرة وواسط والبطائح وما يلمها . وهو جد الإمام أحمد الرفاعي . كان من الزهاد الناسكين ، ومن ذوى الرأى والحصافة . ولد ونشأ بالمغرب ، و دخل البصرة سنة ٠٥٠ ه ، فهو أول من سكن العراق من الرفاعيين . وولاه الخليفة القائم بالله العباسي نقابة الأشراف (سنة ٤٥٠) وكانت الفتنة هائجة في العراق بين السنة والشيعة ، فأخمدها وأصلح ذات البين . وتوفى بالبصرة (٢)

التَّــــُكُورِيتِي (٠٠٠-نحو ٢٧٤ هـ)

يحيى بن جرير ، أبو نصر التكريتي : طبيب ، له اشتغال بالفلك . من أهل تكريت (بين بغداد والموصل) سكن بغداد. وصنف كتباً ، منها « المختار من كتب الاختيارات

من بلاده فاحتال عليه ثلاثة منهم وأثَّخنوه | الفلكية \_ خ » ورسالة في « منافع الرياضة وجهة استعالها » وكتاب في « الباه » (١)

#### زعِيم الدِّين (٠٠٠ ٥٠٠ م)

يحيى بن جعفر (أو ابن عبد الله) بن محمد بن المعمر ، أبو الفضل ، زعيم الدين : فاضل ، من الوجوه الأعيان في الدولة العباسية . كان صاحب المخزن للخلفاء المقتفى والمستنجد والمستضيء. وحج بالناس عدة سنىن ، والحكم إليه في الطريق . وناب في الوزارة ، وتنقل في الأعمال أكثر من عشرين سنة . و توفى ببغداد (٢)

## الشَّهَابِ السُّهُ وَوَدي (١٩١٥ - ١١٩١م)

محيى بن حَبَش بن أميرك، أبو الفتوح، شهاب الدين ، السهروردى : فيلسوف ، اختلف المؤرخون في اسمه. ولد في سهرورد ( من قرى زنجان في العراق العجمي ) ونشأ عراغة ، وسافر إلى حلب ، فنسب إلى أنحلال العقيدة . وكان علمه أكثر من عقله (كما يقول ابن خلكان) فأفتى العلاء بإباحة

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١٦٢٤ وهدية العارفين ٢: Brock. S. 1:862 , 019

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ١١: ١٦١ وهو فيه « يحي بن عبد الله » . والمنتظم ١٠ : ٢٥٦ والنجوم الزاهرة ٣ : ٧٤ وسمياه « يحيي بن جنفر » وقد ورد اسمه في الشعر « ابن جعفر » أكثر من مرة . وكذا سماه ابن قاضي شهبة في الإعلام - خ ، والأصفهاني في زبدة النصرة ٢٢١ وسبط ابن الجوزى في مرآة الزمان 771: A

<sup>(</sup>١) الخلاصة النقية ٥٠ وابن الوردي ٢ : ٢٣ وابن خلدون ۲ : ۱۲۰ وابن الأثير ۱۰ : ۱۸۰ والبيان المغرب ١ : ٣٠٤ وأعمال الأعلام ، نبذ منه ٣٢ وابن خلكان ٢: ٣٩ وأبو الفداء ٢: ٢٢٩ ومرآة الجنان ٣ : ١٩٨ وتاريخ طرابلس الغرب ٣٩ (۲) لم أجد المصدر الذي أخذت عنه هذه الترجمة في الطبعة الأولى من الأعلام ؛ ولعلها عن أحد الكتب المصنفة في سيرة السيد أحمد بن على الرفاعي .

دمه ، فسجنه الملك الظاهر غازى ، وخنقه في سحنه بقلعة حلب . من كتبه «التلويحات – خ» و «هياكل النور – ط» و «آلمشارع و «المطارحات – خ» و «الأسهاء الإدريسية – خ» و «الألواح العادية – خ» ألفه لعاد الدين قرا أرسلان داود بن أرتق ، و «المناجاة – خ» رسالة ، و «مقامات الصوفية ومعانى مصطلحاتهم – خ» و «رسالة في اعتقاد الحكماء – ط» و «المناوع » و «اللمحات – الحكماء – ط» و «المعارج» و «اللمحات – خ» رأيت منه نسخة في الثاتيكان (۸۷۳ عربي) كتبت سنة ۸۸٥ وله شعر اشتهرت منه حائية مطلعها :

( أبداً تحنُّ إليكم الأرواح ) وكان ردىء الهيئة زرىّ الحلقة ، لايغسل له ثوباً ولا جسما ، ولا يقص ظفراً ، ولا شعراً ! (١)

يَحْيَىٰ بن حِجِّي = يَحْيَٰ بن مُحَمَّد ٨٨٨. التَّنِّسِي ( ١٤٤ - ٢٠٨ م ) التَّنِّسِي بن حسان ، أبو زكرياء الشامى ثم

(۱) وفيات، الأعيان ٢: ٢٦١ وفيه الإشارة إلى الخلاف في اسه ه. وطبقات الأطباء ٢ : ٢٦١ – ١٧١ وسهاه «عمر » والنجوم الزاهرة ٦ : ١١٤ وابن الوردى وسهاه «عمر » والنجوم الزاهرة ٦ : 781 وابن الوردى ٢ : ٢٠٤ وإعلام النبلاء ٤ : ٢٩٢ ومرآة الجنان ٣ : ٢٥ والفهرس التهيدى ٢٥ ومفتاح الكنوز ٣٥ والفلاكة ٢٧ ومفتاح السعادة ٢٤٧:١ وانظر ٢٥ كالمعادة ٢٤٧:١ وانظر ٢٥ ومنتاح السعادة ٢٤٧:١ وانظر ٢٥ ومنتاح السعادة ٢٤٧:١ وانظر ٢٥ ومنتاح السعادة ٢٤٧:١ وانظر ٢٠ ومنتاح السعادة ٢٠ ورود وانظر ٢٠ ورود ٢٠ ورود ٢٠ ورود و ٢٠ ورود و

المصرى التنيسى : عالم بالحديث . من أهل دمشق . انتقل منها إلى مصر وسكن تنيس واشتهر ، وتوفى بمصر . روى عنه الإمام الشافعى ومات قبله . قال زكريا الأنصارى : حيث روى الشافعى ، عن «الثقة » عن الليث بن سعد ، فهو يعنى يحيى بن حسان . وقال ابن يونس : كان ثقة حسن الحديث ، وصنف كتباً ، وحدث مها (١)

#### العَقِيقِ (٢١٤ - ٢٧٧ م)

يحيى بن الحسن بن جعفر الحجة ابن عبيد الله الأعرج ابن الحسين الأصغر ابن الإمام السجاد زين العابدين ، أبو الحسين العبيدلى العقيقى : نسابة مؤرخ . من أهل المدينة . مولده بها ، ووفاته عكة . قيل : هو أول من صنف في أنساب الطالبين . من كتبه « أخبار المدينة » و « أنساب آل أي طالب » (٢)

## ابن البطريق (٢٣٥ - ٢٠٠٠ م)

يحيى بن الحسن بن الحسين بن على بن محمد بن البطريق ، أبو الحسين الأسدى الحلى : باحث ، من فقهاء الإمامية . من

<sup>(</sup>۱) شرحاً ألفية العراقی ۱ : ۳۱۷ وتهذيب التهذيب ۱۱ : ۱۹۷ وهو فيه «البصری» تصحيف «المصری» ومعجم البلدان ۲ : ۲۳۶ و اللباب ۱ : ۱۸٤

<sup>(</sup>۲) الذريعة ۱: ۳۶۹ و ۲: ۳۷۸ وهو فى کشف الظنون ۲۹: « يحيى بن جعفر العبيدى » وعنه هدية العارفين ۲: ۱۶، ۵

أهل الحلة (في العراق) سكن بغداد مدة ، ونزل بواسط ، وكان في حلب سنة ٥٩٦ه. له كتب ، منها «العمدة في عيون صحاح الأخبار – خ » في مناقب الإمام على بن أبي طالب ، و «اتفاق صحاح الأثر في إمامة الأئمة الاثني عشر » و «الرد على أهل النظر في تصفح أدلة القضاء والقدر » (١)

#### ابن شيرزاد ( : - ١٢١٦ م)

يحيى بن الحسن بن على بن شيرزاد الحاقانى : كاتب منشىء أديب . كان يكتب للسلطان طغريل بن أرسلان السلجوقى سلطان عراق العجم وأذربيجان . له « ديوان شعر »(٢)

#### الهادي إلى آلحق (٢٠٠ -١٩٨٨)

يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسي العلوى الرسى : إمام زيدى . ولد بالمدينة . وكان يسكن «الفرع» من أرض الحجاز ، مع أبيه وأعمامه . ونشأ فقها عالماً ورعاً ، فيه شجاعة وبطولة . وصنف كتباً ، منها «الجامع» ويسمى «الإحكام

Ambro. C. 352 و ۲٤٧ : ۲۱ و النريعة و النريعة والنريعة المكنون ١ : ٢١ و ٢ : ١٢٣ و النريعة العارفين ١ : ٢٩٨ و هدية العارفين ٢ : ٢٩٨ و وهدية العارفين ٢ : ٢٩٨ و وهدية العارفين ١٢٨٨ و وروضات الجنات، الطبعة الثانية ١٩٩٧ و أمل الآمل ، طبعة منهج المقال ١٥ و و ١٤٠٥ (٢) الإعلام ، لابن قاضي شهبة – خ . ولفظ (٢) الإعلام ، لابن قاضي شهبة – خ . ولفظ والمحافق » غير واضح فيه تماماً . وهو في هدية العارفين ٢٢:٢ ه «الكاواني» وزاد : « له ديوان شعر فارسي» ؟

في الحلال والحرام والسنن والأحكام - خ» و « المسالك في ذكر الناجي من الفرق والهالك \_ خ» وله رسائل كثيرة ، منها «الرد على أهل الزيغ \_ خ » و « العرش والكرسي \_ خ » و « خطايا الأنبياء – خ » و « الرد على من زعم أن القرآن قد ذهب بعضه - خ» و «الأمالي -ط ) في صنعاء ، و «الرد على المجبرة والقدرية \_ خ» و « وصية – خ » من كلامه . وراسله أبو العتاهية الهمدانى (وكان من ملوك الىمن) و دعاه إلى بلاده ، فقصدها ، ونزل بصعدة (سنة ٢٨٣ هـ) في أيام المعتضد ، وبايعه أبو العتاهية وعشائره وبعض قبائل خولان وبني الحارث بن كعب وبني عبد المدان. وخوطب بأمير المؤمنين ، وتلقب بالهادي إلى الحق . وفتح نجران ، وأقام بها مدة . وقاتله عمال بني العباس ، فظفر بعد حروب . وملك صنعاء (سنة ۲۸۸) و امتد ملكه ، فخطب له بمكة سبع سنين ، وضربت السكة باسمه . وفي أيامه ظهر في المن على بن الفضل القرمطي (انظر ترجمته) وتغلب على أكثر بلاد الىمن وقصد الكعبة (سنة ٢٩٨) لمدمها ، فقاتله صاحب الترجمة . وعاجلته الوفاة بصعدة ، و دفن بجامعها . وكان قوى الساعد ، تمسك الحنطة بيده فيطحنها ، واسم فرسه الذي يقاتل عليه «أبو الجاجم» وأكثر من ملك اليمن بعده من أئمة الزيدية هم من ذريته . ولعلى بن محمد بن عبيد الله العلوى ، كتاب

فى «سيرته – خ» رأيت نسخة منه فى الأمبروزيانة بميلانو (رقم E. 57 ) (١)

الناطق بالحق (٢٤٠ - ٢٢٤ م)

يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين، أبو طالب ، الهارونى العلوى الطالبى : من أثمة الزيدية . يقال له الناطق بالحق . بويع بعد وفاة أخيه المؤيد بالله (أحمد بن الحسين) سنة ٢٦١ وقام بتصحيح مذهب الهادى يحيى بن الحسين (المتقدمة ترجمته ، قبل هذه) وتوفى بآمل . له تصانيف ، منها «الإفادة فى تاريخ الأثمة السادة – خ» و «أيته فى الفاتيكان (رقم ١١٥٩ عربى) و «جوامع الأدلة – خ» فى أصول عربى) و «جوامع الأدلة – خ» فى أصول فقه ، و «جوامع النصوص – خ» و «زيادات الفقه ، و «جوامع النصوص – خ» و «زيادات شرح الأصول – خ» ()

(۱) المصابيح – خ . والحور العين ١٩٦ وفيه : هو أول من دعا بالهين إلى مذهب الزيدية . والإفادة فى تاريخ الأئمة السادة – خ . وبلوغ المرام ١٤٦ والإكليل ١٠٠ : ١٨١ ، ١٨١ ، ٢٢٠ وتاريخ الهين للواسمى ٢٢ – ٣٦ وأنباء الزمن فى تاريخ الهين – خ . وتقرير البعثة المصرية ٢٤ – ٢٦ ، ٢٧ ، ٣١ والمخطوطات المصورة ١ : ٥٥ والمقتطف من تاريخ الهين ١٠٤ – المصورة ١ : ٥٥ والمقتطف من تاريخ الهين ١٠٤ وانظر عليم ١٠٤ والفهرست ، لابن النديم ١٩٤ وانظر Brock. 1: 198 (186), S. 1: 315

(۲) تاریخ الیمن للواسعی ۲۹ و هـــدیة العارفین Brock. 1:507 (402), S. 1:697 و ۱۸: ۲ Ambro. B. 173, C. 324

يَحِي بن الْحَسَانُ (٥٠٠٠ مرام)

يحيى بن الحسين بن يحيى بن على بن الحسين : فقيه زيدى . من أهل صنعاء . من كتبه « اللباب » في الفقه (١)

الشِّباي (٠٠٠ ١٠٨٨ م)

يحيي بن الحسين بن أحمد الحيمي (بفتح الحاء وسكون الياء) الشبامي : شاعر يماني . من أهل الحيم ( من أعمال كوكبان ) باليمن . مات عمدينة عيان . له « ديوان شعر » (٢)

يَحْيَى بن الْحُسَيْنِ (١٠٤٤ - ١٠٧٩ م)

يحيى بن الحسين بن الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن محمد الشهارى : فقيه زيدى ، طبيب . من الولاة . مولده ووفاته في «شهارة » باليمن . تفقه بها . وانتقل إلى صنعاء فدرس ، وأخذ الطب عن الحكيم محمد بن صالح الجيلاني . وولى صنعاء ، فتظاهر بالتعصب والطعن في أكابر الصحابة ، وحذف أبواباً من «مجموع زيد بن على » وبث النسخ الناقصة بين أيدى الناس . قال الشوكاني : وهذا أمر عظيم وجناية كبيرة . وقال المقبلي : بالغت في نصح عمه المتوكل وقال المقبلي : بالغت في نصح عمه المتوكل (إسهاعيل بن القاسم) فعزله . ثم ولاه المهدى (أحمد بن الحسن) بريم وذمار وعفار .

<sup>(</sup>۱) البدر الطالع ۲ : ۳۳۰ ، ۳۳۱ و بهامشه روایة أخری فی وفاته سنة ۷۳۹

<sup>(</sup>٢) ملحق البدر ٢٣٢ وهدية العارفين ٢ : ٣٣٥

وحج مرات ، ومات فى بلده (شهارة) له «منظومة» تشتمل على عقيدة المتوكل إسهاعيل ابن القاسم ، صنفها وشرحها فى حياة المتوكل، و « رسالة فى توثيق أبى خالد الواسطى » راوى مجموع زيد ، و « عقيلة الدمن ، المختصر من أنباء الزمن فى تاريخ اليمن – خ » (١)

ابن القاسم (نحو ١٠٣٥ - بعد ١٠٩٩ م)

عيى بن الحسين بن الإمام القاسم بن عمد : مورخ ، تحاثة ، عانى ، من أهل صنعاء . له نيف وأربعون كتاباً ، مها « أنباء الزمن في تاريخ الين – خ » جزآن ، انتهى به إلى سنة ١٠٤٦ ه ، و « بهجة الزمن في حوادث الين » كالذيل للأول ، انتهى فيه إلى سنة ١٠٩٦ و « العبر في أخبار من فيه إلى سنة ١٠٩٩ و « العبر في أخبار من مضى وغبر – خ » ناقص الآخر ، في ذكر أوائل سلاطن حمير ، وهو كالمقدمة للكتاب الأول ؛ و « المستجاد في بيان علماء الاجتهاد – في « و « الزهر في أعيان العصر » و « شرح

(۱) البدر الطالع ۲: ۳۲۹ والأبحاث المسددة في فنون متعددة – خ – للمقبلي ، وفيه خبر طريف ، في سبب عزله أيام المتوكل ، خلاصته : أنه رأى ليلة في الحلم أنه «كسر خمسة أصنام قد اجتمع الناس عليها كل فريق على صنم » ثم ذكر ما فعله والى صنعاء يحيى بن الحسين ، وقال : وبالغت مع عمه المتوكل في النصح ، فعزله وقاع تلك الشجرة واجتثت من فوق النصح ، فرأيت – في حلم آخر – قائلا يقول لى : هذا أحد أصنامك ! مع أن ذلك كان قبل علمي بعزله والتنكيل به و بمن تبعه ، وأرجو ذلك في بقية تلك والنصام» . و Bankipore 15: 190 ومفتاح الكنوز الأصنام» . و Bankipore 15: 551

مجموع زيد بن على » و «طبقات الزيدية » و «البيان لما خفى فى القرآن – خ » فى التفسير (١)

الغَزَال (٢٥١ - ٢٥٠ م)

يحيى بن الحكم البكري الجيانى ، المعروف بالغزال: شاعر مطبوع ، من أهل الأندلس. امتاز نظمه الجيد الحسن ، بالفكاهة المستملحة . وكان جليل القدر ، مقرباً من أمراء الأندلس وملوكها من بنى أمية . أرسله بعضهم رسولا إلى ملك الروم . وعرفه ابن دحية بشاعر عبد الرحمن بن الحكم ابن هشام . ووصفه بحدة الحاطر وبدية الرأى وحسن الجواب والنجدة والإقدام و « الدخول والحروج من كل باب » . له « ديوانشعر » في بغية الملتمس مختارات منه (٢)

یکیی بن حکیم (۰۰۰ بعد ۲۲ هم)

يحيى بن حكيم بن صفوان بن أميـــة الجمحى : وال ، من ثقات رجال الحديث.

<sup>(</sup>۱) البدر الطالع ۲: ۳۲۸ و الآصفية ۱: ۱۳۱ و الآصفية ۲: ۱۳۱ و البعثة المصرية ۱۷ ، ۲۰ قلت : وقرأت في نهاية كتابه «أبباء الزمن» أنه ابتدأ بجمعه سنة ١٠٦٥ ولم يذكر تاريخ انتهائه .

<sup>(</sup>۲) بغية الملتمس ٤٨٥ ونفح الطيب ١: ٩٤٤ وتراجم والمطرب من أشعار أهل المغرب ١٣٣ – ١٥١ وتراجم إسلامية ١٣٦ وجذوة المقتبس ٢٥١ وورد اسمه في التاج ٨: ٤٤ يحيى بن «حكيم» تصحيف «حكم». و Brock. S. 1: 148 و ١: ٧٠

من أهل مكة . ولى الإمارة فيها ليزيد بن معاوية أيام ثورة عبد الله بن الزبير . وكان عبد الله مقيا معه عكة ، لا يتعرض أحدهما للآخر ، فكتب الحارث بن خالد بن العاصى ابن هشام ، ليزيد ، يقول : إن يحيى يداهن ابن الزبير . فعزله يزيد ، ووتى الحارث ؛ فلم يدعه ابن الزبير يصلى بالناس فى المسجد فلم يدعه ابن الزبير يصلى بالناس فى المسجد الحرام ، كما كان يفعل ابن حكيم ، وألجئ الحارث إلى الصلاة فى داره بمواليه ومن أطاعه من أهله (١)

# الْقُوِّمِي (٠٠٠-٢٥٦ م

يحيى بن حكيم المقومى (ويقال المقوم) أبو سعيد البصرى : صاحب «المسند». من حفاظ الحديث الثقات . من أهل البصرة . قال ابن حبان : كان ممن جمع وصنف (٢)

#### يَحِي بن حَمْزة (٢٠١ - ١٨٣ م)

يحيى بن حمزة الحضرمى البتلهى ، أبو عبد الرحمن : قاضى دمشق وعالمها فى عصره . كان من حفاظ الحديث ، تولى القضاء نحواً من ثلاثين سنة . وحديثه فى الكتب الستة . والبتلهى نسبة إلى بيت لهيا (قرية بقرب دمشق ) (٣)

يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم ، الحسيني العلوى الطالبي : من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن . يروى أن كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره . ولد في صنعاء. وأظهر الدعوة بعد وفاة «المهدى» محمد بن المطهر (سنة ٧٢٩ هـ) وتلقب بالمؤيد بالله (أو المؤيد برب العزة) واستمر إلى أن توفى فى حصن هران (قبلي ذمار). من تصانيفه «الشامل - خ» في أصول الدين ، و « نهاية الوصول إلى علم الأصول» ثلاثة مجلدات ، و « التمهيدلادلة مسائل التوحيد - خ» و « الحاوى » في أصول الفقه ، ثلاثة مجلدات، و « المحصل في كشف أسرار المفصل – خ » و « شرح الكافية – خ » و « الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز \_ ط» ثلاثة أجزاء ، و « الإيجاز لأسرار كتاب الطراز \_ خ » و « الانتصار \_ خ » في الفقه ، و «تصفية القلوب عن أدران الأوزار والذنوب -خ» تصوف ، و «الاختيارات المؤيدية – خ » و «الدعوة العامة \_ خ» و «الرسالة الوازعة لذوى الألباب - خ» و «الأنوار المضية في شرح الأخبار النبوية – خ» و «مختصر الأنوار المضية - خ» و «خلاصة السيرة - خ» سيرة ابن هشام ، و « اللبا ب في محَّاسن الآدابِّ خ» و «الإفحام لأفئدة الباطنية الطغام – خ» و « مشكاة الأنوار – خ » في الرد على الباطنية ،

الْوَيَّد (١٢٧٠ - ١٣٤٤ م)

<sup>(</sup>۱) نسب قریش ۳۹۰ و تهذیب التهذیب ۱۹۸:۱۱ فی الحاشیة ، نقلا عن تهذیب الکمال .

<sup>(</sup>۲) اللباب ۳: ۱۷۱ وتهذیب ۱۱: ۱۹۸ (۳) تذکرة الحفاظ ۱: ۲۶٤ والجمع ۵۵۸ ومرآة الجنان ۱: ۳۹۳

يَحْنِي البَرْمَ كِي (٢٢٠ -١٩٠١م)

ي بن خالد بن برمك ، أبو الفضل : الوزير السرى الجواد ، سيد بني برمك وأفضلهم . وهو مؤدب الرشيد العباسي ومعلمه ومربيه . رضع الرشيد من زوجة بحيي مع ابنها الفضل ، فكان يدعوه : يا أبي ! وأمره المهدى (سنة ١٦٣) وقد بلغ الرشيد الرابعة عشرة من عمره، أن يلازمه، ويكون كاتباً له ؛ وأكرمه بمئة ألف درهم ، وقال : هي معونة لك على السفر مع هارون . ولما ولى هارون الحلافة دفع خاتمه إلى يحيي ، وقلده أمره ، فبدأ يعلو شأنه . واشتهر يحيي بجوده وحسن سياسته . واستمر إلى أن نكب الرشيد البر امكة فقبض عليه وسجنه في «الرقة» إلى أن مات ، فقال الرشيد : مات أعقل الناس وأكملهم . أخباره كثيرة جداً . قال المسعودى : كانت مدة دولة البرامكة وسلطانهم وأيامهم النضرة الحسنة ، من استخلافهارون الرشيد إلى أن قتل جعفر بن يحيى ؛ سبع عشرة سنة وسبعة أشهر وخمسة عشر يوماً . ويستفاد من كشف الظنون أن أول من عني بتعريب المجسطى محيى بن خالد ، فسره له جاعة ولم يتقنوه فأتقنه بعدهم بعض أصحاب بيت

= ٢:٧٧٤مقال عنه لمصطفى جواد جاء فيه: «وقيل في سيرته إنه كان يغير على تآليف غيره فيقدم فيها ويؤخر ويبدل ويحول ثم يدعيها انفسه». وكشف الظنون ٧٧ والذريعة ١:٣٣٦ و ٣٠٦ ، ٢١٩ و اقرأ هامش الصفحة ٢٩٩ من كتاب «الفاطميون في مصر»

و « المعالم الدينية – خ » عقائد ، وغير ذلك مما يقال إنه بلغ مئة مجلد (١)

يَحْيي حَمِيد الدِّين = يَحْيي بن محمد ١٣٦٧

ابن أبي طي ( . . - ١٣٣٠م)

يحيى بن حميدة بن ظافر بن على بن عبد الله الغساني الحلبي ، الشهير بابن أبي طيّ النجار : عالم بالأدب، مؤرخ ، شيعي . من أهل حلب . مات في آخر الكهولة . من كتبه « المنتخب في شرح لامية العرب – خ» قال الشنقيطي الكبير: جمع من الفوائد ما لا يكاد يوجد في غيره ؛ و ﴿ أَخبار الشعراء الشيعة » مرتب على حرّوف الهجاء ، و «تاريخ مصر» و « مختار تاریخ المغرب » و «حوادث الزمان » خمس مجلدات ، و «طبقات العلماء » و «عقود الجواهر » في سيرة الملك الظاهر بيبرس ، و «سلاسل – أو معادن – الذهب فى تاريخ حلب » و « مناقب الأئمة الاثني عشر » قال ابن قاضي شهبة في كلمة موجزة عنه : صنف « تاريخ الشيعة » وهو مسودة في عدة مجلدات نقلت منه كثيراً (٢)

<sup>(</sup>۱) بلوغ المرام ۱ه ، ۱۶ و البدر الطالع ۲: ۳۳۱ و الدر الفريد و Bankipore 5, Part 1: 214 و الدر الفريد ۲۲ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۳۳ ، ۳۳ و و تصفيه ميمنت ۳۲۲ و ومفتاح الكنوز ۲۰: ۲۷۰، ۲۷۰ و Brock. 2: 237 (186), S. 2: 234, 242

<sup>(</sup>٢) إعلام النبلاء ٤ : ٣٧٨ والإعلام ، لابن قاضي شهبة – خ . ولسان الميز ان٦ : ٣٦٣ وفي مجلة الكتاب=

الحكمة . ومن كلام يحيى لبنيه : اكتبوا أحسن ما تسمعون ، واحفظوا أحسن ماتكتبون وتحدثوا بأحسن ما تحفظون (١)

یحیی بن ذی النون (الأمیر) = یحیی بن موسی ۲۳ عیمی بن ذی الون (المأمون) = یحیی بن ذی الون (المأمون) = یحیی بن ذی الون (المأمون)

ابن الرّبيع ( ١٩٥٠ - ٢٠٠ ه)

يحيى بن الربيع بن سليان بن حراز العدوى العمرى الواسطى البغدادى ، أبو على ، مجد الدين : مفسر ، له اشتغال بالتاريخ . من الشافعية . أصله من واسط . ولد بها ، وتفقه ببغداد ونيسابور . وناب في القضاء ببغداد . وأنفذ في سفارة إلى صاحب غزنة ، وإلى ملك هراة . وولى تدريس النظامية والنظر في أوقافها . ومات ببغداد . له كتاب في «تفسير القرآن» أربع مجلدات ،

(۱) إرشاد الأريب ۷: ۲۷۲ ووفيات الأعيان ٢: ٢٠ والباية والنهاية ١٠: ٢٠ والأغانى ، طبعة الساسى : انظر فهرسسته . والبيان المغرب ١٠: ٢٠ والجهشيارى : انظر فهرسته ؛ وفيه : مات عن ٢٤ عاماً . وفي أعمار الأعيان – خ : توفى وهو ابن سبعين . والمسعودى ٢: ٢٠٨ وناريخ بغداد ١٤: ١٠ محمد في ترجمة خالد بن برمك ٢: ٣٣٤ أصل البرامكة في ترجمة خالد بن برمك ٢: ٣٣٤ أمل البرامكة في ترجمة خالد بن برمك ٢: ٢٣٤ مهم عن البرامكة أن «برمك لقب يطلق على الموبذان في نوبهار » ثم اطلعت على مخطوط قديم في التراجم ناقص الأول والآخر ، وفيه «كان جدهم برمك من مجوس بلخ ، يخدم النوبهار وهو معبد كان الممجوس بمدينة بلخ توقد فيه النيران ، واشهر برمك المذكور وبنوه بسدانته » فيه النيران ، واشهر برمك المذكور وبنوه بسدانته »

واختصار «تاریخ بغداد» و «ذیل ابن السمعانی » (۱)

يَحْيَىٰ بَن زَكْرُوَيْهُ ( ... - ٢٩٠ م

محيى بن زكرويه بن مهرويه القرمطي، أبو القاسم ، الملقب بالشيخ : من كبار القرامطة في أيام المعتضد والمكتفى العباسيين . كان أول أمره ، مع أبيه وجموع من القرامطة ، فى سواد الكوَّفة . وجدَّ المعتضد فى توجيه الجيوش إلىهم ، والإيقاع مهم . وكانت جاعة من « بني كلب» تخفر الطريق على البر بالسماوة، فيها بين الكوفة و دمشق ، على طريق تدمر وغيرها ، وتحمل الرسل وأمتعة التجار على إبلها ، فأرسل « زكرويه » أولاده إلهم ، فخالطوهم ، وانتموا إلى على بن أبي طالب ، وذكروا أنهم خائفون من السلطان وأنهم لاجئون إليهم ، فقبلوهم على ذلك . ثم أخذوا يبثون فهم الدعوة إلى رأى القرامطة ، فأجامهم فخذ من بني كلب ، يقال لهم بنو العُلْميص بن ضمضم بن عدى بن جناب ، وبايعوا « محيى بن زكرويه » صاحب الترجمة ، في ناحية السماوة (سنة ٢٨٩) ولقبوه بالشيخ. وانحازت إليه جماعة من « بني. الأصبغ » وأخلصوا له . وتسموا بالفاطميين . وقصدهم «سبك » الديلمي ، مولى المعتضد ، فقاتلوه بناحية الرصافة ، في غربي الفرات ، من ديار

<sup>(</sup>۱) التكملة لوفيات النقلة – خ – الجزء الثانى والعشرون . والجامع المختصر ۲۹۷ وطبقات الشافعية للسبكي ه : ۱۲۵

مضر ؛ وقتلوه . وأحرقوا مسجد الرصافة ، وقصدوا الشام ، وقاتلوا عساكر أمرها « طغج بن جف » وكانت تابعة لمصر . وحاصروا دمشق . وأنفذ المصريون بدراً الكبير ، غلام ابن طولون ، فاجتمع مع طغج على محاربة « بحيي » وقتل محيي في موقعة بقرب دمشق، قال الطبرى: ﴿ فِي يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شعبان (۲۹۰) قرئ كتابان في الجامعين ، عمدينة السلام ، بقتل محمى بن زكرويه الملقب بالشيخ ، قتله المصريون على باب دمشق ، وقد كانت الحرب اتصلت بينه وبين من حاربه من أهل دمشق وجندها ، ومددهم من أهل مصر ، وكسر لهم جيوشاً ، وقتل منهم خلقاً كثيراً ». وكان «محيى » يركب جملا برحاله (ولا يركب غير الجمل من الدواب) ويلبس ثياباً واسعة ، ويعتم عمة أعرابية ، ويتلثم . وإذا كانت الحرب ، جعل يشبر بيده إلى ناحية من نواحي الجيش المقاتل له ، فيوهم الأعراب ، أنه بإشارته يهزم من في تلك الناحية . وكان إذا اصطفت الجموع للقتال يأمر أصحابه ألا يقتحموا المعركة ، حتى يتحرك جمله ، من تلقاء نفسه! (١)

ابن أَبِي زائدة (١١٩ - ١٨٢ هـ)

يحيى بن زكريا بن أبى زائدة خالد بن

(۱) الطبرى ، وابن الأثير : حوادث سنتى ۲۸۹ و ۲۹۰ ومرآة الجنان ۲ : ۲۱۷ وفيه النص على أن « زكرويه » بالزاى .

ميمون بن فيروز الهمدانى الوادعى بالولاء ، أبو سعيد ، الكوفى : صاحب أبى حنيفة . من حفاظ الحديث . كان ثبتاً ، فقيهاً . وهو أول من صنف الكتب فى الكوفة . وعلى طريقته صنف « وكيع » كتبه . ولى قضاء المدائن ، ومات بها . ولم يكن بالكوفة بعد سفيان الثورى أثبت منه حديثاً (١)

## يحيي أَفَنْدي (١٩٩٩ -١٠٥٣ م)

عيى «أفندى» بن زكريا بن بيرام : شيخ الإسلام ومفتى الديار الرومية في عصره . تركى الأصل، مستعرب . ولد ونشأ باستامبول . وولى قضاء الشام ، ثم نقل إلى قضاء مصر . وعزل ، وولى قضاء بروسة ، ثم قضاء أدرنة ، فقضاء استامبول . وعزل وولى مراراً . وما زال يتنقل إلى أن توفى فى الروم ايلى . وكان له فى عصره الشأن الرفيع ، ومدحه كثير من الشعراء . وجمعت فتاويه فى كتاب سمى « فتاوى عيى » وله نظم عربى ، منه تخميس قصيدة البردة (٢)

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ۱: ۲۶۲ و ابن النديم ۲۲۲ و ابن النديم ۲۰۸: ۲۰۸ و تهذيب التهذيب ۱۱: ۲۰۸ و مفتاح السعادة ۲: ۱۱۹ و الجواهر المضية ۲: ۲۱۱ و منزان الاعتدال ۲،۷۰۳ و تاريخ بغداد ۱: ۱۱؛ ۱۱؛ و منزان الاعتدال ۲۸۷: ۳۸ و قلت : و ردت و فاته في بعض هذه المصادر «سنة ۲۸۳» و «۱۸۲» و غیر ذلك ، و في مرآة الجنان ۱: ۲۸۲ «سنة ۲۸۲ علی الأصح ، عن ۲۳ سنة » (۲) ديوان الإسلام – خ . و خلاصة الأثر ۲:۲۶؛ و هدية العارفين ۲: ۳۳۰

#### الحارثي (٠٠٠ - نحو ١٦٠ه)

عيى بن زياد بن عبيد الله الحارثى ، أبو القضل: شاعر ماجن ، يرمى بالزندقة . من أهل الكوفة . له فى السفيّاح والمهدى العباسيين مدائح . وهو ابن خال السفيّاح . أقام ببغداد مدة ولم يحمد زمانه فها ، فخرج عنها . وفى أمالى المرتضى : «كان يعرف بالزنديق ، وكانوا إذا وصفوا إنساناً بالظرف قالوا هو أظرف من الزنديق ، يعنون يحيى قالوا هو أظرف من الزنديق ، يعنون يحيى لأنه كان ظريفاً » . توفى فى أيام المهدى (١)

#### البُو مجمي (٠٠٠ غو ١٧٠ م)

یجی بن زیاد بن أبی جرادة البرجمی : شاعر ، من أهل بغداد . كان معاصراً لعیسی ابن موسی الهاشمی (المتقدمة ترجمته) واشتهرت له أبیات فیه (۲)

#### الفرّاء (١٢١ - ٢٠١٩)

يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمى ، مولى بنى أسد (أو بنى منقر) أبوزكرياء، المعروف بالفراء: إمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب . كان يقال : الفراء أمير المؤمنين فى النحو . ومن

(۲) المرزبانی ۹۸٪ وأشعار أولاد الحلفاء ۳۰۹ وفيه «جراية» مكان «جرادة»

كلام ثعلب: لولا الفراء ما كانت اللغة. ولد بالكوفة ، وانتقل إلى بغداد ، وعهد إليه المأمون . بتربية ابنيه ، فكان أكثر مقامه مها ، فاذا جاء آخر السنة انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين يوماً في أهله يوزع علمهم ماجمعه ويبرهم . وتوفى في طريق مكة . وكان مع تقذمه في اللغة فقها متكلماً ، عالماً بأيام العرب وأخبارها ، عارفاً بالنجوم والطب ، عيل إلى الاعتزال . من كتبه «المقصور و الممدود – خ» و «المعانى» ويسمى «معانى القرآن \_ خ ، أملاه في مجالس عامة كان في جملة من يحضرها نحو ثمانين قاضياً ، و « المذكر والمؤنث – ط » وكتأب «اللغات» و « الفاخر – خ » فى الأمثال ، و « ماتلحن فيه العامة» و « آلة الكتاب» و «الأيام والليالي – خ» و «البهي » ألفه لعبد الله بن طاهر ، و « اختلاف أهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف » و « الجمع والتثنية في القرآن » و « الحدود » ألفه بأمر المأمون ، و « مشكل اللغة » . وكان يتفلسف في تصانيفه. واشتهر بالفرَّاء ، ولم يعمل في صناعة الفراء، فقيل: لأنه كان يفرى الكلام. ولما مات وجد «كتاب سيبويه» تحت رأسه ، فقيل: إنه كان يتتبع خطأه ويتعمد مخالفته . وعُـرُف أبوه «زياد» بالأقطع ، لأن يده قطعت في معركة «فخ» سنة ١٦٩ وقد شهدها مع الحسين ابن على بن الحسن، في خلافة موسى الهادي (١)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۰۲: ۱۰۹ وأمالی المرتضی ، تحقیق أبی الفضل ۱: ۱۶۲ – ۱۶۴ ولسان المیزان ۲: ۲۰۲ و ۳: ۲۰۲ و ۳: ۷۰ و المرزبانی ۹۷ و دیوان المعانی لأبی هلال العسکری ۱۲۰: ۱۲۲، ۱۲۸۰

<sup>(</sup>۱) إرشاد الأريب v : ۲۷٦ ووفيات الأعيان ۲۲۸:۲ وابن النديم ، طبعة فلوجل ۲۹ – ۲۷ =

## ابن زَيَّان (٥٠٠-١٤٤٩)

عيى بن زيان بن عمر بن زيان ، أبو زكريا ، الوطاسى المرينى اللمتونى : وزير المغرب الأقصى (بفاس) فى أيام عبد الحق ابن عثمان . قال السخاوى : كان عادلا عيث أن ترجمته أفردت بالتأليف ؛ وقتل ظلما . ويقال له « الأزرق » لزرقة عينيه . وقال ابن القاضى : قتله عرب الحجاز طعنا بالرماح على سبيل «الغدر» وحمل إلى مدينة فاس قتيلا (۱)

#### يَحْيَىٰ بن زَيْد (٩٨ - ١٢٥ م)

يحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على ابن أبي طالب : أحد الأبطال الأشداء . ثار مع أبيه على بني مروان . وقتل أبوه وصلب بالكوفة ، فانصرف إلى بلخ ، ودعا إلى

= ومفتاح السعادة ١: ١٤٤ واسم جده فيه «مروان» ؟ وغاية النهاية ٢: ٣٧١ ومراتب النحويين ٢٨ - ٨٩ والآصفية ٤: ١٤٨ ومراتب Brock. S. 1: 178 وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضى شهبة – خ. والذريعة ١: ٩٣ وتهذيب التهذيب الما عنه الما مون أمر أن يفرد الفراء في حجرة من حجر الدار وكل به جواري وخدماً يقمن بما يحتاج إليه حتى وكل به جواري وخدماً يقمن بما يحتاج إليه حتى الأمناء والمنفقين ، وأمره أن يؤلف ما جمع من أصول النحو وما سمع من العربية ، فكان يملي والوراقون يكترون ، حتى صنف كتاب «الحدود» في سنين .

(۱) الضوء الامع ۱۰ : ۲۲۵ والتبر المسبوك ۲۰۳ وفيه : قتل سنة ۸۰۲ وجذوة الاقتباس ۳۳۶ وسماه « يحيى بن عمر بن زيان » ولم يؤرخ وفاته .

نفسه سراً ، فطلبه أمير العراق (يوسف بن عمر) فقبض عليه نصر بن سيار . وكتب يوسف إلى « الوليد بن يزيد بن عبد الملك » نخبره ، فكتب الوليد يأمره بأن يؤمنه ونخلى سبيله ، فأطلقه نصر ، وأمره أن يلحق بالوليد ، فسار إلى سرخس وأبطأ بها ، فكتب نصر إلى عامل سرخس أن يسره عنها ، فانتقل يحيي إلى بيهق ثم إلى نيسابور ، وأمتنع ، فقاتله والبها عمرو بن زرارة وهو فى عشرة آلاف و يحيى في سبعين رجلا ، فهزمهم يحيى ، وقتل عمراً ، وانصرف إلى هراة . ثم سار عنها ، فبعث نصر بن سيار صاحب شرطته «سلم بن أحوز المازنى التميمي» في طلبه ، فلحقه في « الجوزجان » فقاتله قتالا شدیداً ، ورُمی محمی بسهم أصاب جمهته فسقط قتيلا ، في قرية يقال لها «أرغونية» وحمل رأسه إلى الوليد ، وصلب جسده بالجوزجان . وبقى مصلوباً إلى أن ظهر أبو مسلم الخراساني واستولى على خراسان ، فقتل سلم بن أحوز وأنزل جثة محيى فصلى علمها و دفنت هناك . قال الذهبي : وكل من ولد في تلك السنة مخراسان ، من أولاد الأعيان ، سمى محيى . وقال المسعودى : كان محيى ، يوم قتل ، يكثر من التمثل بشعر الخنساء (١)

<sup>(</sup>۱) غربال الزمان – خ . والفرق بين الفرق ٣٤ ، و٣ والروض المعطار – خ ، وفيه : «قتل وصلب فى الجوزجان فأظهرت شيعة بنى العباس لبس السواد بسببه » والبداية والنهاية ١٠٥ - ٥ وجمهرة الأنساب ٢٠١ ومقاتل الطالبيين ٢٥١ – ١٥٨ وابن خلدون ٣:٤٠١ وابنالأثيره : ٩٩ والطبرى ٨: ٢٩٩ وفيهما وف

#### العمراني (١٩٨٩ - ٥٥٨ هـ)

يحيى بن سالم (أبي الحير) بن أسعد بن يحيى ، أبو الحسين العمرانى : فقيه . كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن . له تصانيف ، منها «البيان – خ» في فروع الشافعية ، قسع مجلدات ، و «الزوائد» و «الأحداث» و «شرح الوسائل» للغزالى ، و «غرائب الوسيط» للغزالى ، كلها في الفروع ، و «مناقب الإمام الشافعى» و «الانتصار» في الرد على القدرية ، و «مختصر الإحياء» و «مقاصد اللمع» . توفي بذي السفال(۱)

خاريخ الإسلام للذهبي ه : ١٨١ وفي الروض المعطار : مقتله سنة ١٢٥ وهناك رواية ثانية في مقتله : سنة ١٢٦ في رمضان . وانفرد صاحب « الإفادة في تاريخ الأئمة السادة – خ » برواية ثالثة ، خلاصتها أن الذي رماه بالسهم ، هو داود بن سايمان بن كيسان ، من أصحاب يوسف بن عمر ، في آخر الحرم « سنة ١٢٢ » وزاد ما مؤداه : « واستخرجه يوسف بن عمر ، فحز رأسه ، وأرسله إلى هشام بن عبد الملك ، وصلب جسده بالكناسة ، سنة وشهراً ، ولما ظهرت رايات بني العباس في خراسان ، كتب الوليد بن يزيد إلى يوسف أن ينزله عن خشبته و يحرقه ، ففعل ، و ذر رماده في الفرات ، وكان عره يوم قتل ٢١ سنة – كذا – ولما ظهر أبو مسلم تتبع قتلته ، فقتل أكثرهم » . وشرح ديوان الخساء ٢١٥ والحبر ٢٩٤

(۱) الإعلام – خ . وطبقات المصنف ۷۹ ومرآة الجنان ۳ : ۲۱۸ والكتبخانة ۳ : ۱۹۹ وطبقات الحواص ۱۹۵ وطبقات الخواص ۱۹۵ وهدية العارفين ۲ : ۲۰ و وطبقات الشافعية الكبرى ٤ : ۳۲٤ ووقع اسمه فيه : يحيي بن أبي الحير « بن » سالم . ومثله في الطبقات الوسطى – خ ، وطبقات الجندى – خ .=

### يَحْيُ بِن سُرُور ( .. - ١٢٥٢ م)

یحیی بن سرور بن مساعد بن سعید بن سعد بن زید: شریف حسنی ، من أمراء مکة . ولاه محمد علی «باشا» بعد اعتقال عمه غالب بن مساعد (سنة ۱۲۲۸ هـ) وأحسن الإدارة ، فطالت مدته إلى سنة ۱۲٤۲ و فصل عنها لقتله الشریف شنبر المنعمی ، فتوجه إلى مصر (سنة ۱۲٤۳) فتوفی فها (۱)

یحیی بن سعد ( المقدسی ) = یحیی بن محمد ۷۲۱ یحیی بن سعد الدین(المناوی) = یحیی بن محمد ۸۷۱

التَّكُريتي (٣١٥ - ١١٨٠ م)

يحيى بن أبى السعادات سعد الله بن الحسين بن محمد ، أبو الفتوح التكريتى : فقيه شافعى . من أهل تكريت . سمع ببغداد . وحدث ببلده . وخرج لنفسه «أحاديث» (٢)

و التصويب بحذف «بن» من المصدر الأول، بخط ابن قاضى شهبة ، وكذلك ورد اسم جده فى الطبقات المصنف ، الكبرى بلفظ «سعيد» ومثله فى طبقات المصنف ، والتصويب من خط ابن قاضى شهبة أيضاً . وهو فى Brock. 1: 490 (391) «أبو الخير، يحيى بن سعد بن يحيى » ثم سماه فى \$5.1:675 «أبا العلاء ، يحيى بن أبى الخير ابن سالم بن سعيد » نقلا عن السبكى .

(۱) خلاصة الكلام ۲۹۹ ومرآة الحرمين ۳۹۹:۱ وتاريخ الحركة القومية ۳: ۱۳۲

(۲) الإعلام لابن قاضى شهبة – خ . وطبقات الشافعية الوسطى – خ . وهو فيها ، كما فى الكبرى ه : ١٥٠٠ والصغرى – خ : « يحيى بن أبى السعادات بن سعد الله » بزيادة « بن » على المصدر الأول .

يَحْيُ بن سَعْدُون (٢٨٦ - ٢٧٠ م)

يحيى بن سعدون بن تمام بن محمد الأزدى القرطبي ، أبو بكر : عالم بالقراآت والحديث واللغة . له شعر . ولد بقرطبة . وتعلم بمصر وببغداد ، وأقام بدمشق وصنف « القرطبية – خ » في القراآت . ثم استوطن الموصل وتوفى بها (۱)

يَحْيي بن سَمِيد (٠٠٠ -١٤٣٩)

يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى النجارى ، أبو سعيد : قاض ، من أكابر أهل الحديث ، من أهل المدينة . قال الجمحى : ما رأيت أقرب شها بالزهرى من يحيى بن سعيد ، ولولاهما لذهب كثير من السنن . ولى القضاء بالمدينة في زمن بنى أمية ، ولاه يوسف بن محمد الثقفى ، أيام الوليد بن عبد الملك ، وكان من اختصاص الولاة تعيين القضاة ( واستمر ذلك إلى أن استخلف أبو جعفر المنصور ، فجعله للخلفاء ) ورحل صاحب الترجمة ، إلى العراق ، في العهد العباسي ، فولى قضاء الحيرة ، وتوفى بالهاشمية (٢)

(۱) وفيات الأعيان ٢ : ٢٢٦ وبغية الوعاة ٢٢٦ و إرشاد الأريب ٢ : ٢٧٨ وغاية النهاية ٢ : ٢٣٥ ومرآة الجنان ٣ : ٣٨٠ ، ٣٨٠ والمغرب ١ : ١٣٥ وانفرد (429) Brock. 1:551 وغر بن سعدون »

(٢) تهذيب التهذيب ١١: ٢٢١ وتاريخ بغداد ١٤: ١٠١ والنجوم الزاهرة ١: ٣٥١ وتاريخ القضاء في الإسلام ١٧

## يَحْنَىٰ القَطَّان (١٢٠ - ١٩٨٩ م)

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبوسعيد : من حفاظ الحديث ، ثقة حجة . من أقران مالك وشعبة ، من أهل البصرة كان يفتى بقول أبى حنيفة . وأورد له البلخى سقطات . ولم يُعرف له تأليف (١)

## الأنطاكي (٠٠٠ - ١٠٠١)

يحيى بن سعيد بن يحيى الأنطاكى : مورخ . من أهل أنطاكية . له « ذيل التاريخ و هو تدييل لكتاب «نظم الجوهر» لابن البطريق ، من سنة ٣٢٦ ه ، إلى ٤٢٥ (٢)

#### ابن ماري ( : - ۸۹۰ ه )

يحيى بن سعيد بن مارى ، أبو العباس : طبيب ، منشئ ، من أهل البصرة . له «مقامات – خ » على نسق مقامات الحريرى ، ستون مقامة ، تعرف بالمقامات النصر انية ، جاء في مقدمتها : « أما بعد فيقول الفقير إلى

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ۱: ۲۷۶ وتهذيب ۲۱٦:۱۱ وتاريخ بغداد ۱: ۱۳۰ وقبول الأخبار للبلخى خ. وشرحا ألفية العراقي ۱: ۵۳ والجواهر المضية

<sup>(</sup>۲) طبقات الأطباء ۲: ۷۸ فی ترجمة سعید بن البطریق . ولم یذکر وفاته . والخطوطات العربیة لکتبة النصر انیة ۲۱۳ وفیه : « کتب فی أو اسط القرن الحادی عشر » ومعجم المطبوعات ۹۳ وفیه وفاته « سنة ۸۵ ۶ ه » ولم یذکر مصدره .

سوابغ آلاء البارى ، أبو العباس ، يحيى ابن سعيد بن مارى ، العربى نسباً ، النصر انى مذهباً الخ » وله شعر . توفى فى البصرة (١)

#### ابن زَبادَة (۲۲۰ - ۹۶۰ ه)

عيى بن سعيد بن هبة الله الشيبانى ، أبو طالب ، قوام الدين ، ابن زبادة : منشىء ، له نظم جيد ، ومشاركة حسنة فى علوم الدين . انتهت إليه المعرفة فى أمور الكتابة والإنشاء والحساب فى عصره . وكان من الأعيان الصدور . أصله من واسط ومولده ووفاته ببغداد . خدم ديوان الإنشاء ببغداد طول حياته . وكان الغالب عليه فى رسائله العناية بالمعانى أكثر من طلب السجع . وتولى النظر بديوان البصرة وواسط والحلة زمناً . ورشح للوزارة ولم يولها . له « ديوان رسائل »(٢)

#### ابن الدَّهَّان ( ٢٩٥ - ٢١٦ م)

يحيى بن سعيد بن المبارك بن على ، أبو

(۱) مجلة المشرق ٣٠ ؛ ٥٩١ والإعلام ، لابن قاضى شهبة - خ - فى وفيات سنة ٥٩١ وابن العبرى ، ص ١٤٥ و وجاء اسمه فى إرشاد الأريب ٧ : ٢٩٥ « يحيى بن يعيد » . والنجوم الزاهرة ٥ : ٢٤٦ فى وفيات سنة « ٥٥٥ » ؟ ومثله فى مرآة الزمان ٨ : ٢٤٦ وفى الخطوطات العربية لكتبة النصر انية ١٦ - ١١ : المتوفى سنة ١٢٢٥ م » وانظر كشف الظنون ١٧٩١ و Brock. 1: 329 (278)

(٢) وفيات الأعيان ٢ : ٢٥٢ وإرشاد الأريب ٧ : ٢٨٠ ومرآة الجنان ٣ : ٧٧٤ والإعلام - خ . والبداية والنهاية ١٣ : ١٣ وهدية العارفين ٢ : ٢٢٥

زكريا ، المعروف بابن الدهان : شاعر . مات والده (المتقدمة ترجمته) وهو رضيع ، فنشأ ينحو نحوه فى الاشتغال بالأدب وعلوم الدين . وتصوف . واتصل مخدمة «القاهر» صاحب الموصل ، وصار شيخ الشيوخ بها . وهو صاحب الأبيات التي أولها :

« هل لغسرامی فیك من آخر ؟ أم هل علی صدك من ناصر ؟ » والقائل فی « الحمول» :

( إن مدحت الحمول نهت أقوا ما نياماً ، فسابقونى إليه » ( هو قد دلني على لذة العيسة ، فالى أدل غيرى عليسه »

والقـــائل : « وعهدى بالصبا زمناً ، وقد ّى

« وعهدى بالصبا زمناً ، وقدى حكى ألف ابن مقلة فى الكتاب » « فصرت الآن منحنياً كأنى أفتش فى التراب على شبابى ! » مولده ووفاته فى الموصل (١)

يَحْيُ بن سَلام ( ١٢٤ - ٢٠٠ م)

يحيى بن سلام بن أبى ثعلبة ، التيمى بالولاء ، من تيم ربيعة ، البصرى ثمالإفريقى : مفسر ، فقيه ، عالم بالحديث واللغة ، أدرك نحو عشرين من «التابعين » وروى عنهم .

<sup>(</sup>۱) طبقات النحاة واللغويين ، لابن قاضى شهبة – خ . والوفيات ۱ : ۲۰۹ آخر ترجمة أبيه . والتكملة لوفيات النقلة – خ . في ربيــع الآخر ۲۱۳ وبغية الوعاة ۲۱۲

ولد بالكوفة ، وانتقل مع أبيه إلى البصرة ، فنشأ مها ونسب إلمها . ورحل إلى مصر ، ومنها إلى إفريقية فاستوطنها . وحج في آخر عمره ، فتوفي في عودته من الحج ، بمصر . من كتبه «تفسير القرآن – خ » أجزاء منه ، في تونس والقبروان (۱) قال ابن الجزرى : «سكن إفريقية دهراً ، وسمع الناس بها كتابه في تفسير القرآن ، وليس لأحد من المتقدمين مثله » ولابنه «محمد بن يحيى » زيادات عليه ، أفردت بإسناد عنه . وله «اختيارات في الفقه » ذكرها صاحب معالم الإيمان ؛ و « الجامع » ذكره ابن الجزرى ؛ وقال : كان ثقة ثبتاً ذا علم بالكتاب والسنة ومعرفة باللغة ، والعربية . وقال أبو العرب :

(١) في بر نامج العبدلية ، الأول من الزيتونة بتونس ، ص ٤٤ - ٢٤ وصف لحلد فيها من تفسير ابن سلام ، يحتوى على سبعة أجزاء متوالية ، من الثالث عشر إلى العشرين ، كلها على الرق ، وفي آخر الثامن عشر مايفيد تمام نسخه يوم السبت مستهل المحرم سنة ٣٨٣ وأطلعني السيد إبراهيم شبوح القيرواني على تصوير ورقتين ، هما عنوان ثلاثة أجزاء من التفسير ، محفوظة في مكتبة « جامع القيروان » كتب على إحداهما : « الحامس والعشرون والسادس والعشرون من تفسير القرآن تأليف يحيي بن سلام البصرى الخ » وفي أعلى الثانية بخط لا يكاد يقرأ : « الخامس و الثلاثون » وتحت هذه الكلمة قراءة مؤرخة في شعبان سنة ٣٨٧ ثم قراءة أخرى في ذى القعدة سنة ١٧٤ و مما في مخطوطات «الرق» بالقير وان أيضاً ، ورقة عليها النص الآتى : «الجزء السادس عشر من تفسير القرآن فيه من قوله في براءة : وأنزل جنوداً لم تروها إلى آخرها ، تفسير يحيى بن محمد بن يحيى بن السلام التيمي البصرى »: قلت لعله تفسير آخر لحفيده ؟

له مصنفات كثيرة فى فنون العلم . وقال العسقلانى : ضعيَّفه الدارقطنى – فى الحديث – وذكره ابن حبان فى الثقات وقال : وربما أخطأ (١)

#### اکمنگنی (۱۰۹۰ – ۱۰۱۰ م)

عيى بن سلامة بن الحسن ، أبوالفضل، معين الدين ، الحطيب الحصكفي الطنزى : أديب ، من الكتاب الشعراء . ولد بطنزة (في ديار بكر) ونشأ محصن كيفا ، وتأدب على الحطيب أبي زكريا التبريزى في بغداد ، وتفقه على مذهب الشافعي . وسكن ميا فارقين فتولى الحطابة وصار إليه أمر الفتوى وتوفى فيها . وهو صاحب الأبيات المشهورة التي أولها :

(١) طبقات علماء إفريقية لأبي العرب ٣٧ – ٣٩ ومعالم الإيمان ١: ٢٣٩ – ٢٤٥ وميزان الاعتدال ٣ : ٢٩٠ ولسان الميزان ٦ : ٢٥٩ – ٢٦١ ورياض النفوس ۱: ۱۲۲ – ۱۲۰ وفهرسة ابن خير ۹، وغاية النهاية لابن الجزرى ٢ : ٣٧٣ وطبقات المفسرين للداوودي – خ . قلت : لم أظفر بنص أطمئن إليه في ضبط «سلام» بالتشديد أو التخفيف ، ولم يذكر واضعو « بر نامج المكتبة العبدلية » ١ : ٤٤ مصدر قوطم «بتشديد اللام» وتابعهم Brock. S. 1: 332 ورجحت التخفيف لورود اسمه في أزهار الرياض «يحيي بن السلام» معرفاً ، وزيد فيه لفظ «عبد» في المعالم ، فجاء مرة «عبد السلام» وأخرى «سلام» كما ورد مرة بلفظ « السلام » معرفاً ، في مخطوطة الأسماء الكتب المشتملة عليها مكتبة جامع القيروان في أواخر القرن السابع . ووقعت نسبته في لسان الميزان «التميمي» من خطأ الطبع ، صوابه « التيمي »

« أشكو إلى الله من نارين : واحدة في وجنتيه ؛ وأخرى منه في كبدى » ومن رقيق شعره أبيات أوردها السبكي في «الطبقات الوسطى – خ » أولها : الحشا «على الجفــون رحلوا ، وفي الحشا

تقیلوا ، وماء عیسنی وردوا ! » وله «دیوان شعر» و «دیوان شعر» و «عمدة الاقتصاد» فی النحو ، و «قصیدة – خ » تشتمل علی الکلمات التی تقرأ بالضاد ، وما عداها یقرأ بالظاء ، وهی مشروحة بشرح وجیز ، أولها :

«خذ من الضاد ما تداوله النسا

ر س وما لا يكون عنه اعتياض » (١)

يَحْيُ بِن سَهُلُ الْيَكِيِّي = يحيى بن عبدالجليل ٢٥٦٠

#### ان الجيمان (١١٤ - ٨٨٠٩)

يحيي بن شاكر بن عبد الغني بن شاكر ابن ماجد ، أبو زكريا ، شرف الدين ابن الجيعان : فأضل . كان مستوفى ديوان الجيش عصر ، وله اشتغال بعلوم عصره . أفاض

(۱) إرشاد ۷ : ۱۸ ووفيات ۲ : ۲۳۷ و المنتظم ۱۰ وفيه : مولده بعد ۲۰ ووفاته سنة ۵۰ وقيل ۱۲ ووفاته سنة ۵۰ وقيل وفي الإعلام لابن قاضي شهبة : وفاته سنة ۱۵ و وقيل ۳۲۲ و الكبرى ۲: ۳۲۲ وفاته سنة ۱۵ و وقيل فأورد قطعتين من شعره ، ثم في الطبقات الوسطى – خ فزاد قطعتين أخريين ، إحداهما عشرة أبيات ينتهى كل فزاد قطعتين أخريين ، إحداهما عشرة أبيات ينتهى كل منها بلفظ «الهلال » على اختلاف معانيه . واللباب ۲ : ۵۰ و النهرس التمهيدي ۲۷۹ و ۱۳۰۶ و ۱۳۰۲

السخاوى فى الثناء عليه، ولم يذكر له تأليفاً. أصله من دمياط، ومولده ووفاته بالقاهرة. وهو صاحب كتاب «التحفة السنية بأسهاء البلاد المصرية – ط» ولعل من تأليفه «القول المستظرف فى سفر مولانا الملك الأشرف ط» ويسمى «تاريخ قايتباى» كما هو فى طبعة أخرى . وجعل صاحب هدية العارفين أكتابين (التحفة ، والقول المستظرف) من تأليف ابنه «أحمد بن يحيى» المتقدمة ترجمته (١)

#### ابن شَرَاحِيل (٠٠٠ - ٣٧٢ م)

يحيى بن شراحيل الأندلسي ، أبو زكريا : فقيه مالكي . من أهل «بلنسية» في الأندلس . له كتاب في «توجيه حديث الموطأ» (٢)

## النُّووي (١٣٣ - ١٧٦ هـ)

یحیی بن شرف بن مری بن حسن الحزامی الحورانی ، النووی ، الشافعی ، أبوزكریا ،

(٢) تاريخ علماء الأندلس ٢ : ٥٧ – ٥٨ وفيه : توفى سنة ٣٧٢ أو نحوها .

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۱۰: ۲۲۲ و معجم المطبوعات ۲۹ و التحفة السنية: مقدمته الفرنسية بقلم B. Moritz وراجع ترجمة «أحمد بن يحيى المتوفى سنة ۹۳۰» و دار الكتب ٥: ۲۹۹ و نما يؤكد نسبة «التحفة السنية» إلى صاحب الترجمة ، وجود مخطوطات منها باسمه ، إحداها في مكتبة عاشر افندى ، بالآستانة ، وأخرى رأيتها في مكتبة الفاتيكان ، كتبت سنة ۱۱۳۱ و عليها : «جمع المقر المرحوم القاضى شرف الدين يحيى بن الجيمان ، تغمده الله الخ »

محيى الدين : علامة بالفقه والحديث . مولده ووَّفَاتُه في نوا (من قرى حوران، بسورية) وإليها نسبته . تعلم في دمشق ، وأقام بها زمناً طويلاً . من كتبه « تهذيب الأسهاء و اللغات\_ ط» و « منهاج الطالبين – ط » و « الدقائق – ط » و « تصحيح التنبيه - ط » في فقه الشافعية ، و « المنهاج في شرح صحيح مسلم\_ ط » خمس مجلدات ، و « التقريب والتيسير' ــ ط » في مصطلح الحديث ، و « حلية الأبرار \_ ط » يعرف بالأذكار النووية ، و « خلاصة الأحكام من مهات السنن وقواعد الإسلام – خ» و « رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين – ط » و « بستان العارفين – خ » و « الإيضاح – ط » في المناسك ، و « شرح المهذب للشرازي - خ » و « روضة الطالبين -خ » فقه ، و « التبيان في آداب حملة القرآن\_ ط» و « المقاصد \_ ط » رسالة في التوحيد ، و « مختصر طبقات الشافعية لابن الصلاح - خ » و « مناقب الشافعي – خ » و « المنثورات –خ» فقه ، و هو كتاب فتاويه ، و « مختصر التبيان خ » مواعظ ، والأصل له ، و « منار الهدى . ط » في الوقف و الابتداء ، تجويد، و «المهمات من رجال الحديث \_ خ » رسالة ، و «الأربعون حديثاً النووية \_ ط » شرحها كثيرون . وأفردت ترجمته في رسائل ، ما زالت تخطوطة ، إحداها للسحيمي ، والثانية للسخاوي ، والثالثة « المنهاج السوى » للسيوطى ، ذكرها تيمور . وفي طبقات ابن قاضي شهبة : قال الإسنوى : وينسب إليه تصنيفان ليسا له ،

أحدهما مختصر لطيف يسمى «النهاية في اختصار الغاية » والثانى « أغاليط على الوسيط» مشتملة على خمسن موضعاً فقهية وبعضها حديثية ، وممن نسب إليه هذا «ابن الرفعة» في شرح الوسيط ، فاحذره ، فانه لبعض الحمويين ، ولهذا لم يذكره ابن العطار تلميذه حين عدد تصانيفه واستوعها . وأورد ابن مرعى ، في «الفتوحات الوهبية» نسبه ابن مرعى ، في «الفتوحات الوهبية» نسبه الراء ، كما وجد مضبوطاً خطه ، والحزامى: بكسر الحاء المهملة ، وبالزاى المعجمة ؛ والنووى : نسبة لنوا ، يجوز كتبها بالألف: «نواوى » قلت : كان يكتبها هو بغير الألف ، انظر نموذج خطه (۱)

## الْمُتَوَكِّلُ الزَّيْدي ( ۸۷۷ – ۹۲۰ م )

يحيى (شرف الدين) بن شمس الدين ابن الإمام المهدى أحمد بن يحيى الحسنى العلوى، الإمام المتوكل على الله : من أئمة الزيدية فى اليمن . ومن فقائهم وشعرائهم . بويع بالإمامة فى جبال صنعاء ، بعد وفاة أبيه (سنة ٩٤٣هـ)

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية السبكي ٥: ١٦٥ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة – خ . والنعيمي ١: ١٤ ويه وفيه : وفاته سنة ٧٧٧ والنجوم الزاهرة ٧: ٢٧٨ ووفيه : وفاته سنة ٧٧٧ والنجوم الزاهرة ٧: 480 وآداب اللغة ٣٩٨: ١ والتبيان – خ . ومفتاح السعادة ١: ٤٧١ والتبيورية ٣: ٣٠٧ وهادي المسترشدين ١٠٨١ والآصفية والتيمورية ٣: ١٠٨٠ والآصفية والفتوحات الوهبية لإبراهيم بن مرعي .

وعظم أمره ، فكانت له وقائع مع الترك ، وأطاعته قبائل كثيرة . وشجر خلاف بينه وبين ابنه المطهر ( محمد بن محيي ) أدى إلى استيلاء الأتراك على كثير من جهات البمن . ثم اتفقا على أن يحتفظ الأب بالإمامة ويتولى الابن سياسة البلاد ، وضربت السكة باسم «المطهر» في حياة أبيه . واستقر المتوكل في كوكبان ، تم انتقل إلى ظفير حجة . وفقد بصره . وتوفى بالظفير . له كتب ، منها « الأثمار » في فقه الزيدية ، اختصر فيه «الأزهار» و « الرسالة الصادعة \_ خ » و « الجوابات والرسائل – خ » كتها إلى بلاد البمن والشام ، و « القصص الحق في مدح خبر الخلق - خ » قصيدة ، و « قصب السبق ، في تخميس القصص الحق - خ » و « الإحكام في أصول المذهب» وفى فهرست الأمرزويانة ذكر نسخة من «سرة الإمام شرف الدين - خ » (١)

یحیی بن صاعد = یحیی بن محمد

يَحْيَىٰ بن أبي كَثير ( .. - ١٢٩ م)

يحيى بن صالح الطائى بالولاء ، اليمامى ، أبو نصر ابن أبي كثير : عالم أهل اليمامة في

(۱) السنا الباهر – خ . والبدر الطالع ۱ : ۲۷۸ و فيه أن له اسمين أحدهما «شرف الدين » الذي اشهر به، والآخر «يحيي» ولم يشتهر به . وبلوغ المرام ٥٧ والعقيق اليماني – خ ، وفيه : كانت دعوته بعد وفاة المنصور بالله محمد بن على الوشلي (سنة ٩١١) وسماه «يحيي بن شرف الدين بن شمس الدين » . وتاريخ المين للواسعي ٨٤ – ١٥ و 221 Ambro. A. 3, B. 221

عصره . كان من موالى بنى طيئ . من أهل البصرة . يقال : أقام عشر سنين فى المدينة يأخذ عن أعيان التابعين . وسكن اليمامة ، فاشتهر . وعاب على بنى أمية بعض أفاعيلهم ، فضرب وحبس . وكان من ثقات أهل الحديث ، رجحه بعضهم على الزهرى (١)

#### الوُحَاظي (١٣٧ - ٢٢٢ م)

يحيى بن صالح الوحاظى ، أبوزكرياء : محدث من الفقهاء . شامى ، من أهل حمص . روى عنه البخارى ثمانية أحاديث . ويقال : كان صاحب رأى . نسبته إلى « وحاظة بن سعد بن عوف ، من بنى جشم بن عبد شمس (٢)

## السُّحُولي (١١٣٤ - ١٢٠٩م)

يحيى بن صالح بن يحيى الشجرى ثم الصنعانى ، المعروف بالسحولى : قاض ، من فقهاء الزيدية . من الوزراء . مولده ووفاته بصنعاء . ولى القضاء فيها للمنصور (حسين بن القاسم) سنة ١١٥٣ ثم نكبه

(۱) تاريخ الإسلام للذهبي ٥ : ١٧٩ وفيه : «أسم أبيه صالح ، وقيل : يسار ، وقيل : نشيط » . والجمع ٦٦٥ و حلاصة التذهيب ٣٦٧ و خلاصة التذهيب ٣٦٧ و كنيته فيه «أبو النضر » وطبقات ابن سعد ٥ : ٤٠٤ (٢) خلاصة تذهيب الكمال ٢٦٤ و وتهذيب التهذيب وخير بن يحيي بن عيسي الوحاظي ، إلى قرية باليمن وخير بن يحيي بن عيسي الوحاظي ، إلى قرية باليمن السمها « وحاظة » قلت : وفي اللباب ٣ : ٣٦٣ التفريق بين الرجلين في النسبة : يحيي ، من « وحاظة » القبيلة ؛ وخير ، من القرية .

المهدى (العباس بن الحسين) سنة ١١٧٢ واعتقله ثلاث سنين . ولما توفى المهدى أدناه المنصور (على بن العباس) وولاه الوزارة والقضاء ، وناط به شؤون الدولة (سنة ١١٧٨) فاستمر على حال مرضية إلى أن توفى . له «مجموع رسائل وفتاوى» في مجلد ، و « التثبيت والجواز عن مزالق الاعتراض على الطراز — خ » و « رسائل في الطلاق — خ » (١)

ابن عَاسِن (١٠٥٣-٠٠)

يحيى بن أبى الصفا (بن) أحمد ، المعروف بابن محاسن : أديب ، دمشقى المولد والوفاة . له « المنازل المحاسنية فى الرحلة الطر ابلسية – خ» فى مجلد ، و « مجموع » ذكر فيه كثيراً من أمالى شيخه أبى العباس المقرى ، رآه المحبى خطه (٢)

يحيي بن طَبَاطَباً = يحيي بن مُحَدّ ٢٧٨ اليَكِّي (٠٠٠ - نحو ٥٦٠ هـ) اليَكِّي (٠٠٠ - « ١١٦٥ م)

ي بن عبد الجليل بن سهل اليكي ، أبوبكر : شاعر هجاء ، متصرف في المعاني ،

(۱) نيل الوطر ۲: ۳۸۶ وشذرات الذهب ۷۲:۷ والبدر الطالع ۲: ۳۳۳ و Ambro. C 305 و آصفیه میمنت ۱۱۵۶

(٢) خلاصة الأثر ؛ : ٣٣ وهدية العارفين ٢ : ٥٣ وهدية العارفين ٢ : ٥٥ قلت : سماه المصدر الأول : يحيى بن أبي الصفا بن أحمد ؛ وأسقط الثاني لفظ « بن » . وهو في الثالث « يحيى بن أبي الصفا »

ينعت بهجاء المغرب . وهو من أهل «يكة » أحد حصون مرسية . كان كثير الهجاء للمر ابطن (الملثمين) وأمير هم على بن يوسف بن تاشفين : « المنتمون لحميس ، لكنهم وضعوا القرون مواضع التيجان » « لا تطلبن مر ابطاً ذا عفيسة واطلب شعاع النار في الغدران » ومن قوله في بعض أهل فاس :

ومن قوله في بعض الهل قاس .

« قصدت جلة فاس أسترزق الله فيهم »

« فسا تيسر منهم دفعته لبنيهم ! »

وكان ربما أغار على شعر أبى نواس ، فحوله من المجون إلى الهجو . رأيت ذلك في أبيات له حائية ، أولها :

« عصابة سوء ، قبح الله فعلهم أتوا في رشيد بالدناءة والقبح » أخذ معانيها وبعض ألفاظها من رائية أبي نواس التي يقول فها :

« وقالت: من الطراق ؟ قلنا عصابة خفاف الأداوى ، يبتغى لهم خمر » وسماه أكثر مترجميه « يحيى بن سهل » نسبة إلى جده (١)

ابن مجير (٥٣٠ - ١١٩٠)

ي بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجير الفهرى ، أبو بكر : شاعر المغرب في وقّته . عالى الطبقة . من أهل بلّش ،

<sup>(</sup>۱) المطرب من أشعار أهل المغرب ۱۳۲ والمغرب فى حلى المغرب ۲ : ۲۹۲ وبغية الملتمس ٤٨٨ وانظر ديوان أبى نواس ، تحقيق الغزالى ٢٨

عالقة ( وتسمى اليوم Velez Malaga ) نزل مراكش واتصل بالملوك والأمراء ، وله فهم شعر كثير ، وتوفى بها . قال الضبى : رأيت «شعره » مجموعاً في سفرين ضخمن (١)

#### الجليلي (٠٠٠ ١٩٨٠م)

يحيى بن عبد الجليل بن يونس الجليلي : من أفاضل الموصل ، له نظم . وكان بجيد « المواليا » . صنف « سراج الملوك ومنهاج السلوك \_ خ » تاريخ عام بلغ به سنة ٢٠ ه ، وكان يساعده فيه محمد أمن الخطيب العمرى ؛ وتوفى الجليلي قبل إتمامه (٢) ا

## الحاني (٠٠٠ - ١٢٨٩)

عيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن الحانى الكوفى ، أبوزكرياء : أول من صنف المسند بالكوفة . وهو من حفاظ الحديث الرحالين. كان محفظ ٠٠٠٠٠ حديث ، يسردها سرداً . واختلفوا في الثقة بروايته . مات بسر من رأى (٣)

« عبث الشوق بقليي ، فاشتكى ألم الـوجد ، فلبت أدمعي » (١) الأصباني (١١٥٠ - ٢٠١٨) يحيى بن عبد الرحمن بن عبد المنعم ، أبو زكّريا ، الصقلي الأصل ، الفارسي الأب، الدمشقى المولد، المعروف بالأصهاني ، لدخوله أصهان : عالم بفقه الشافعية والأصول . أقام

فى أصهان خمسة أعوام ، ودخل أذربيجان والروم والإسكندرية وعاية وفاس. ثم رحل

إلى الأندلس فتجول فها. واستوطن غرناطة

ومات مها . له كتاب « الروضة الأنيقة » في

ابن بقي (٠٠٠-٥٤٥ م

يحيى بن عبد الرحمن بن بقى الأندلسي

القرطتي ، أبو بكر : شاعر ، من أهل قرطبة .

اشتهر بإجادة الموشحات. وتنقل في كثير من

بلاد الأندلس التماساً للرزق. من شعره ، وهو صورة للأدب الأندلسي في عصره:

« ومشمولة في الكأس ، تحسب أنها

ساء عقيق رصعت بالكيواكب »

« بَنت كعبة اللذات ، في حرم الصفا ،

فحج إلها الحظ من كل جأنب! »

وهو صاحب الموشح الذي أوله:

<sup>(</sup>۱) إرشاد ۷ : ۲۸۳ ووفيات ۲ : ۲۳۲ وقلائد العقيان ٢٧٩ والمغرب في حلى المغرب ٢ : ١٩ - ٢١ وأزهار الرياض ٢ : ٢٠٨ ، ٢٠٩ وهو في المصادر الثلاثة الأخيرة : « يحيى بن بقي » نسبة إلى جده .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، الطبعة الأميرية ٢: ٣٠٨ وكشف الظنون ٧٦٨ وهو في بغية الملتمس ٤٩٣ « يحيي بن مجبر » وتابعه ناشر زاد المسافر ۹ – ۱۵ وأورد مختارات من شعره . و هو بخط ابن قاضي شهبة : «المعروف

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل للصائغ ٢ : ١٩٩ ومنية الأدباء Brock. 2: 491 (374) , 197

<sup>(</sup>٣) تذكرة ٢ : ١٠ وتهذيب ١١ : ٣٤٣ والنجوم ۲ : ۱۹۷ وتاریخ بغداد ۱۹۷ : ۱۹۷

الحديث ، وتعليقة في « الحلاف بين الشافعي وأبي حنيفة » (١)

ابن النُّور ( . . - ١٣٥٩ م

يحيى بن عبد الرحمن الجعفرى الطيارى البغدادى ، نظام الدين ابن الحكيم نور الدين ، ويعرف بابن النور وبابن الحكيم : موسيقى ، من كبار الخطاطين في عصره . كان أبوه متميزاً في صناعة الكحل (طب العيون) وكثر ماله ، فاشتغل ابنه (صاحب الترجمة) بالحديث والأدب وتجويد الحط . واستكتبه الحكام . وحج فدخل القاهرة في أيام الملك الناصر . ثم عاد ، فمر بدمشق ، فأعطى مشيخة الربوة ، فأقام بها مدة . ورجع إلى بغداد فكانت الكتب تصدر عن حكامها إلى ديوان الإنشاء فأقام بها مدة . وتوفى ببغداد . قال الصفدى : الكتب تصدر عن حكامها إلى ديوان الإنشاء وكان أستاذاً في علم الموسيقى ، له فيه أقوال ومصر . وله نظم حسن (٢)

(۲) ابن قاضى شهبة ، فى وفيات سنة ٧٦٠ وقال :
 وفاته بهذه السنة أو فى التى بعدها . والدرر الكامنة
 ٤ : ١٧٤ و الموسيقى العراقية ٤٤ – ٤٤

#### العَجلسي (٧٧٧ - ١٢٥٨ هـ)

يحيى بن عبد الرحمن بن محمد العقيلى (بفتحالعين) الزرماني العجيسى : عالم بالنحو. من فقهاء المالكية . نسبته إلى «عجيس ، كأمبر ، أو عجيسة » قبيلة من البربر في المغرب . ولد في منازلها . ونشأ في «بحاية» ورحل إلى المشرق سنة ٤٠٨ واستقر و درس ومات بالقاهرة . له «تذكرة » تشتمل على فوائد ، و «شرح ألفية ابن مالك » في أربع فوائد ، و «شرح ألفية ابن مالك » في أربع مجلدات ، أو ثلاث ، وشروح أخرى لها ، أحدها منظوم . وكان فصيحاً قوى الحافظة واسع الاستحضار لأخبار المتقدمين وسيرهم ، عصوره وحدة في طبعه (١)

## يَحْيُ التَّاجِي (١٠٩٠-١٠١٨)

يحيى بن عبد الرحمن بن تاج الدين : فاضل . حلبى الأصل . مولده ووفاته ببعلبك. تولى مها الإفتاء . ومدحه الشعراء . وزار بلاد الروم . له شرح للقصيدة المنفرجة ، سهاه « الأضواء المبتهجة » و «مجاميع» (٢)

الجامي (١١٤٨ - نحو ١٢١٥ م)

يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد المدنى الشهير بالجامى : أديب ، مكثر من النظم .

<sup>(1)</sup> الإعلام، لابن قاضى شهبة – خ. وفيه: قال ابن مسدى (بفتحة على الميم ، بخطه): «قحطنا بغرناطة، فنزل أميرها إلى شيخنا أبى زكريا – الأصبهانى – فقال: تذكر الناس فلعل الله أن يفرج عن المسلمين ، فوعظ، فورد عليه وارد، فسقط، وحمل فات بعد ساعة، فلم كفن وأردى حفرته، انفتحت أبواب الساء وسالت الأودية أمامنا»

<sup>(</sup>١) الضور اللامع ١٠: ٢٣١ – ٢٣٣ والتاج ٤: ١٨٥ ونظم العقيان ١٧٧

<sup>(</sup>٢) سلك الدرر ٤: ٢٣٢ وهدية العارفين • ٣٤٠

من أهل المدينة المنورة . زار دمشق في طريقه إلى القسطنطينية (سنة ١٢٠٥ه) فاجتمع به كمال الدين الغزى ونقل نحو ٣٠ صفحة من نظمه . وكانت له معه مطارحات شعرية . ولم يذكر وفاته (١)

#### الجزار ( ۱۰۰ - ۱۷۹ هم)

يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد ، أبو الحسن الجزار ، "جال الدين : شاعر مصرى ظريف . كان جزاراً بالفسطاط ، وكذلك أبوه وبعض أقاربه . وأقبل على الأدب ، وأوصله شعره إلى السلاطين والملوك ، فمدحهم وعاش بما كان يتلقى من جوائزهم . وكانت بينه وبنن السراج الوراق وغيره مداعبات . وكان من أصدقاء « ابن سعيد » صاحب كتاب «المغرب في حلى المغرب» فملأ ابن سعید خمسین صفحة من کتابه عا انتقی من شعره . له «العقود الدرية في الأمراء المصرية - خ» منظومة انتهى مها إلى أيام الظاهر بيبرس ، و « ديوان شعر \_ خ » صغير ، رأيته في المكتبة الصادقية بتونس ، لعله مختارات من شعره ، فان ديوانه كبير کما یقول ابن تغری بردی ، و « فو ائله الموائله خ» و «الوسيلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب، ذكره بروكلمن، و «تقاطيف الجزار » شعر (۲)

## يَحْييُ الطَّالِي ( ٠٠٠ - نحو ١٨٠ هـ)

محى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبى طالب: من كبار الطالبيين فى أيام موسى الهادى وهارون الرشــيد العباسيين . رباه جعفر الصادق في المدينة ، فروى الحديث وتفقه . وكان مع ابن عمه (الحسن بن على بن الحسن) فى ثورته بالمدينة واستیلائه علمها ، أیام موسی الهادی ، وحضر مقتله في معركة « فخ » سنة ١٦٩ ه ، ونجا فدعا إلى نفسه ، فبايعه كثير من أهل الحرمين والىمن ومصر . وذهب إلى الىمن فأقام مدة . ودخل مصر والمغرب. وعاد إلى المشرق فدخل العراق متنكراً . وقصد بلاد الريّ وخراسان فوصل إلى ما وراء النهر . واشتد «الرشيد» في طلبه ، فانصرف إلى خاقان (ملك الترك) ومعه من شيعته وأنصاره نحو ١٧٠ رجلا ، فأقام سنتين وستة أشهر . وخرج إلى طبرستان ، فبلاد الديلم . وأعلن بها دعوته (سنَّة ۱۷۵) وكثر جمعه ، فندب ألرشيد لحربه الفضل بن يحيى البرمكي في خمسىن ألفاً . وضعف أمر الطالبي ، وخاف أن

<sup>(</sup>١) الدر المكنون جزء ٧ (مخطوط) .

<sup>(</sup>٢) المغرب في حلى المغربُ : القسم الخاص بمصر ٣١٩ - ٣١٩ وشذرات=

الذهب ٥: ٣٦٤ والنجوم الزاهرة ٧: ٣٤٥ والبداية والنهاية ٢٩٣ : ٣٩٣ وفي الغدير ٥: ٢٦٦ – ٤٣٣ والنهاية ٣ ، ١٢٥٠ بيتاً ٣ ورجع له شيخنا السهاوى ديواناً يربو على ١٢٥٠ بيتاً ٣ ورجع وفاته «سنة ٢٧٦» اعتهاداً على رواية لابن حجة وعلى البداية والنهاية ، مع أن الثاني أرخه سنة ٢٧٩ و محجة وعلى البداية والنهاية ، مع أن الثاني أرخه سنة ٢٠٩١ و النهاية ، مع أن الثاني أرخه سنة ٢٠٩١ والأهرام وفي جريدتي البلاغ ، رمضان ١٣٥٣ والأهرام .

#### العَزَفِي ( ۲۷۷ - ۲۱۹ هـ)

يحيى بن عبد الله (أبي طالب) بن محمد (أبي القاسم) بن أحمد بن محمد ، ابن أبي عزفة اللخمي العزفي ، أبو عمر : من أمراء بني أبي عزفة ، أصحاب سبتة ، بالأندلس . بويع سنة ، ۱۷ ه ، فأقام سنة ونصفاً . وخلع . ثم بويع ثانية (سنة ۲۷۱) فاستمر إلى أن توفي . وكان فقيهاً فاضلا ، مع براعة الحط وجودة الشعر ، مقداماً شجاعاً (كما يقول ابن حجر) وقيل : إنه أول من ركب بالرمح والسيف من بني العزفي (۱)

#### الوَاسطي (٢٦٢ - ٢٣٨ م)

يحيى بن عبدالله بن عبدالملك الواسطى: فقيه العراق فى زمانه. من الشافعية. مولده ووفاته بواسط. له كتاب فى «الناسخ والمنسوخ» و «مطالع الأنوار النبوية فى صفات خبر البرية» (٢)

#### الغَرُ ناطي (٥٠٠ - ٨٠٦ م)

يحيى بن عبد الله بن محمد ، أبو بكر

(1) أزهار الرياض ٢: ٣٧٧ والدرر الكامنة ٤: ٢٠٠ وكنيته فيه «أبو عمرو» وفيه ما يختلف عما في المصدر الأول من ترجمته ، فهو يقول : «تكلم في رياسة سبتة نيابة عن صاحب فاس أبي سعيد بن عبدالحق، ثم جرت له محنة ، وانتقل إلى الأندلس ، وأمر بها إلى أن مات»

(٢) الدرر الكامنة ٤ : ١٩ ٤

يغدر به ملك الديلم ، فطلب أمان الرشيد ، فأجابه نحطه ، واستقدمه إلى بغداد ، فدخلها . وأغدق عليه الرشيد عطاياه ، إلى أن بلغه أنه يدعو لنفسه سراً ، وأنه ما زال عنده من يقوم بدعوته ، فحبسه عند الفضل بن يحيى . ورق له هذا بعد مدة ، فأطلقه . وعلم الرشيد ، فكان ذلك مما أحفظه على البرامكة ، وأرسل من أعاد يحيي إلى الاعتقال ، في سرداب . ووكل به مسروراً السياف . وكان سرداب . ووكل به مسروراً السياف . وكان أن مات في حبسه . وقيل : قتل بالجوع أن مات في حبسه . وقيل : قتل بالجوع والعطش . وكان أسمر ، نحيفاً ، خفيف العارضين ، ملء نفسه إباء واعتزاز (١)

## ابن بُکير (١٥٤ - ٢٣١ م)

یحیی بن عبد الله بن بکیر القرشی المخزومی بالولاء ، أبو زکریا : رآویة للأخبار والتاریخ ، من حفاظ الحدیث . مصری . نقل محمد بن یوسف الکندی (فی تاریخ مصر وولاتها) کثیراً مما روی عنه المدینی وغیره (۲)

<sup>(</sup>۱) مقاتل الطالبيين ۳۰۸ و المصابيح – خ . والإفادة في تاريخ الأئمة والسادة – خ . والنجوم الزاهرة ۲:۲۳ وانظر فهرسته . والطبرى ۱۰: ۵، والبداية والنهاية ۱۰: ۱۲۷ وفيه أن الرشيد أطلقه فعاش شهراً ومات ببغداد . وابن خلدون ۳: ۲۱۵ ، ۲۱۸ وتاريخ بغداد . ۱: ۱۱۰ وفي سفينة البحار ۱: ۳۲۰،۳۲۹ وتل وقتل في حبسه شهيداً سنة ۱۷۰ »

<sup>(</sup>۲) الولاة والقضاة : انظر فهرسته . وتهذيب التهذيب ۱۱ : ۲۳۷

الغرناطى : عالم بالحساب والفرائض ، مشارك فى الفنون . ولى القضاء بغرناطة . له «المفتاح» فى الفرائض (١)

#### إمام الكاملية (١٠١٠-١٠١٠)

ي بن عبد الله المصرى الشافعى ، إمام الكاملية : فاضل مصرى . له «تعاليق» مفيدة ، منها «شرح الورقات لإمام الحرمين» في أصول الفقه (٢)

## ابن عَبْد المُنْعِم الحاحِي (٠٠٠٥٠١م)

يي بن عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم الحاحى الداوودى المنانى : أبو زكرياء : متصوف فقيه مغربى . كانت له ولأبيه وجد من قبله ، زاوية فى جبل « درن» ببلاد السوس (فى المغرب) ولهم أتباع كثيرون . واستنجد به السلطان زيدان بن أحمد السعدى (صاحب مراكش) لما ثار عليه ابن محلى (أحمد بن عبد الله) وانتزعها منه ، فزحف ابن عبد المنعم وانتزعها منه ، فزحف ابن عبد المنعم الى مراكش وقاتل ابن محلى ، وقتله (سنة إلى مراكش وقاتل ابن محلى ، وقتله (سنة اليه السلطان ما موجزه : « إن كنت جئت لنصرتى فقد أبلغت المراد ، وإن كنت إنما جئت لتجعل الملك من قنصك فأقر الله عينك به » فرحل ابن عبد المنعم عائداً إلى عينك به » فرحل ابن عبد المنعم عائداً إلى

السوس ، وأظهر العفة عن الملك . ثم كان يراسل السلطان من زاويته ، وبجبر عليه من استجار به ، والسلطان يحتمل ما يصدر عنه . وانتهى به الأمر إلى أن استولى على «تارودانت» وبسط فيها سلطانه ، مستقلا عن مراكش ، إلى أن توفى (١)

#### اکجراري ( ۰۰۰ نحو ۱۲۲۰ هـ)

یحیی بن عبد الله بن مسعود البکری الجراری السوسی : فاضل ، من أهل المغرب. له «ضوء المصباح ، فی الأسانید الصحاح -خ» صغیر ، فی نحو ستة کراریس (۲)

## ابن معطي (١١٦٥ - ١٢٨٨)

عيى بن عبدالمعطى بن عبدالذو رالزواوى ، أبو الحسين ، زين الدين : عالم بالعربية والأدب ، واسع الشهرة في المغرب والمشرق . نسبته إلى قبيلة زواوة (بظاهر بجاية في إفريقية) سكن دمشق زمناً ، ورغبه الملك الكامل محمد في الانتقال إلى مصر ، فسافر إليها ودريّس بها الأدب في الجامع العتيق بالقاهرة ، وتوفى فيها . أشهر كتبه «الدرة بالله في علم العربية – ط » في النحو ، طبعت معه ترجمة هولندية وتعليقات ، طبعت معه ترجمة هولندية وتعليقات ، و «المثلث» في اللغة ، و «العقود والقوانين »

<sup>(</sup>۱) الاستقصا ، الطبعة الثانية ۲ : ۳۲ وما بعدها . «كانت ا ه نز هة الحادي ۱۸۸

ونزهة الحادى ۱۸۸ (۲) فهرس الفهارس ۲ : ۱۱۹ و دلیل مؤرخ المغرب ۳٤۰ – ۳٤۱

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠: ٢٢٩ قبل قب قبل

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأثر ٤: ٨٩٤ وفيه : «كانت وفاته بمصر ، عن نحو ٠٥ سنة فما فوقها » ولم يسم أباه . وهدية العارفين ٢: ٣١٥ وفيه اسم أبيه .

في النحو ، و « الفصول الخمسون  $- \pm$  » في النحو ، و «ديوان خطب » و «ديوان شعر » و « أرجوزة في القراآت السبع » و « نظم ألفاظ الجمهرة » و « البديع في صناعة الشعر  $\pm$  » (١)

#### ابن رزین ( ... بعد ۱۹۰۱ م)

يحيى بن عبد الملك بن هذيل ، من آل رزين ، ولقبه حسام الدولة : ثالث أصحاب « شنتمرية الشرق » (Albarracin) من ملوك الطوائف بالأندلس . وليها يوم مات أبوه ، بعهد منه ، سنة ٤٩٦ ه . وكان ضعيف العقل ، سكيراً ، فيه كثير من السخف . استمر سنة واحدة وخلعة المرابطون (سنة وانقرضت دولتهم به (٢)

أَ بُوزَ كَرِياً الخفصي ( ٩٨ ٥ - ١٤٠٧ م) يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي

(۱) وفيات الأعيان ۲: ۳۳۰ ومرآة الجنان ؛ : ۲۰ وغربال الزمان – خ. والجواهر المضية ۲: ۲۱٪ ورشاد وتعريف الخلف ۲: ۷۸۰ وبغية الوعاة ۲۱٪ وإرشاد ۷: ۲۹۲ ومعجم سركيس ٥٥٠ ودار الكتب ۲: ۲۰۱ وابن الوردى ۲: ۲۰۱ وسماه «يحيي بن معطى» وكذا في البداية والنهاية ۲۱ ، ۱۰۲ ، ۱۳۴ ومثله في مفتاح السعادة ۱: ۱۰۷ وهو في الفلاكة ۹۳ «يحيي بن عبدالنور». و 1000 (302), S. 1: 530 واكتفاء القنوع ۳۲٪ وانظر دائرة المعارف الإسلامية واكتفاء القنوع ۳۲٪ وانظر دائرة المعارف الإسلامية

(٢) البيان المغرب ٣ : ٣١٠

(ج ۹ - ۱۲)

الحفصي ، أبو زكريا : أول من استقل بالملك ووطد أركانه من ملوك الدولة الحفصية بتونس. ثار على أخيه عبد الله ، واستمال إليه الجند ، فنغلب على الملك سنة ٢٢٥ ه . وكانت الخطبة لبني عبد المؤمن (أصحاب مراكش) فقطعها ، واستقل بدولته (سنة ٦٢٦) وخطب لنفسه . وفي أيامه استفحلت فتنة ابن غانية فقتله (سنة ١٣١) ووجه نظره إلى توسيع ملكه ، فاستولى على الجزائر وتلمسان وسحلماسة وسبتة وطنجة ومكناسة . وخافه فريدريك الثانى ، فهادنه عشر سنوات. وخدم العلم ، فأنشأ عدة مدارس ومساجد ، وجعل لها الأوقاف ، وأنشأ داراً للكتب جمع فها ۲۰۰۰ مجلد . وكان كاتبا شاعراً ، كثير الإحسان للمستورين . وفيه قال « ابن الأبار » سينيته المشهورة ، وأنشدها بين يديه ، أولها:

« أدرك نحيلك خيل الله ، أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا » ومنها :

« هـذى رسائلها تدعوك من كثب وأنت أفضـل مرجو لن يئسا » « توم يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص ، مقبلة من تربه القـدسا »

قال صاحب «خلاصة تاريخ تونس»: «وأبو زكرياء هذا هو الذى ابتنى جامع القصبة وصومعته الجميلة الشكل ، ونقش عليها اسمه ، وأذان فيها بنفسه ليلة تمامها ، غرة رمضان سنة ١٣٠٠». وكانت وفاته ببونة ، ودفن فى جامعها ، ثم نقل إلى قسنطينة (١)

#### ابن منده ( ۱۱۶ - ۱۱۱ م)

ي بن عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق ابن محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى العبدى الأصهانى ، أبو زكريا ، ابن منده : مؤرخ ، حافظ للحديث ، من بيت علم و فضل مشهور فى أصهان . مولده ووفاته فها . دخل بغداد حاجاً ، وحدث بها ، وأملى بجامع المنصور . من كتبه «تاريخ أصهان » وكتاب على «الصحيحين» فى الحديث ، و «مناقب الإمام أحمد» ابن حنبل ، و «التنبيه على أحوال الجهال والمنافقين» كانت عند ابن ناصر الدين نسخة منه نخطة ، و « ذكر من عاش مئة وعشرين سنة من الصحابة — خ »(٢)

#### ابن عَدِي (٢٨٠ - ٢٨٠م)

محيي بن عدى بن حميد بن زكريا ، أبو زكريا : فيلسوف حكيم ، انتهت إليه

(٢) وفيات الأعيان ٢: ٥٢٥ والمقصد الأرشد – خ. والذيل على طبقات الحنابلة ١: ١٥٤ والتبيان – خ. ومرآة الجنان ٣: ٢٠٢ وشرحا ألفية العراقى ٣: ٣٩ وفي وفاته روايتان : سنة ١١٥ و ١٢٥

الرياسة في علم المنطق في عصره . ولد بتكريت، وانتقل إلى ٰبغداد . وقرأ على الفارابي ، وترجم عن السريانية كثيراً إلى العربية ، وتوفى ببغداد ، ودفن فى بيعة القطيعة . كان ملازماً لنسخ الكتب بيده ، كتب نسختين من تفسير الطبرى ، وأهداهما إلى بعض الملوك ، ونسخ كثيراً من كتب المتكلمين . وقال أبو حيان : «كان شيخاً ليّن العريكة ، فروقة ، مشوّه الترجمة ، ردىء العبارة .. ولم يكن يلوذ بالإلهيات ، كان ينهر فها ويضل في بساطتها » . من كتبه «تهذيب الأخلاق ـ ط » و « شرح مقالة الإسكندر » فى الفرق بىن الجنس والمادة ، و « مقالة فى الموجودات - خ» و « مقالة أرسطو في علم ما بعد الطبيعة – خ » و « الرد على ما تعتقده الفرق الثلاث ، اليعقوبية والنسطوريةوالملكية\_ خ» في مكتبة الڤاتيكان ، و «المسائل – خ» سبع عشرة مسألة ، و « مقالة في أن حرارة النار ليست جوهراً للنار » و « رسالة في الرد على القائلين بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ » و « رسالة في تحليل القياسات » و « رسالة في ما تحقق من اعتقاد الحكماء » ومما ترجمه عن السريانية إلى العربية «النواميس» لأفلاطون ، و « ما بعد الطبيعة » و « الكلام على الشعر » وأصلح بعض ما نقله بشر بن متى إلى العربية . وله «تفسير الألف الصغرى -خ » فما بعد الطبيعيات ، و « نفى القول بأن الأفعال لله و الاكتساب للعبد »(١)

<sup>(</sup>۱) الخلاصة النقية ۲۰ والدولة الحفصية ٣٤-٤٥ والمونس ، الطبعة الثانية ۲۱۸ – ۱۲۰ وفوات الوفيات ٢ : ۲۲۱ وأزهار الرياض ٣ : ۲۰۸ والمنتخب المدرسي ۱۰۰ – ۱۰۸ وابن خلدون ٣ : ۲۸۰ – ۲۸۰ وصبح الأعشى ٥ : ۱۲۷ ودائرة المعارف الإسلامية ٧ : ٤٧٤ والتعريف بابن خلدون ۱۱ وخلاصة تاريخ توفس ۱۰۷

<sup>(</sup>١) أخبار الحكماء ، للقفطي ٢٣٦ – ٢٣٨ وطبقات=

يَحْيُ بِن عُرْوَة (٠٠٠ نحو ١١١٤ م)

يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدى ، أبوعروة : ناسب عالم . من أعيان المدينة . له شعر ، وله رواية قليلة للحديث . وهو ابن أخى «عبد الله بن الزبير » وأمه «عمة» عبد الملك بن مروان . دخل الشام وافداً على عبد الملك ، وسأله أن يرد على آل الزبير ما قبض من أموالهم ؛ فذكر عبد الملكُ ما كان من عمه « عبد الله » وتناوله بكلات استفزت يحيى ، ففاخر هذا بأن «عبد الله» عمه ، وأنَّ «مروان» خاله، وقال : أما إن عبد الله ، كان لا يُسمعنا فيكم شيئاً نكرهه !. واستحيى عبد الملك فقال : ولن تسمع منى شيئاً تكرهه ! وأمر برد ما قبض من ماله . ولما صارت الحلافة إلى هشام بن عبد الملك ، وولى المدينة إبراهيم بن هشام المخزومی (سنة ۱۰۷ – ۱۱۵) ضیق إبراهیم على آل الزبير وحجز عنهم أعطياتهم ، فشكاه عبد الله بن عروة (أُخو نحبي) إلى هشام حىن زار المدينة (سنة ١١٣٪؟) وكان مما قال له: «لقد أعطيتمونا عهدكم وأعطينا كم طاعتنا ، فإما وفيتم لنا بما أعطيتمونا وإما

= ابن أبي أصيبعة ١: ٣٥٠ وحكماء الإسلام ٩٧ و الإمتاع والمؤانسة ١: ٣٧ و 339 Bûhâr 2: 339 و مفتاح الكنوز ٣٧٢ وابن العبرى ٩٣ ، ٢٦٤ و ابن العبرى ٩٣ ، ١٤ و وابن العبرى ٣٥٠ و ٢٥٤ و المثلور في تاريخ العلوم و الآداب السريانية ٣٥٨ و لخطوطات دير الشرفة ٣٥٠ و الآصفية ٣٠٠ و ٤٩٠ و

رددتم علينا بيعتنا ! » وتداول الناس أبياتاً نظمها يحيى (صاحب الترجمة) يعرض فيها بإبراهيم بن هشام ، ربما كانت مما استثار إبراهيم عليه . قال الجاحظ ، بعد ثنائه على يحيى : «ضربه إبراهيم بن هشام المخزومى والى المدينة ، حتى مات ، لبعض القول» (١)

#### ابن النَّحَّاس (٠٠٠ - ١٩٩٥ م)

يحيى بن علم الملك ، من ولد تميم بن المعز الصنهاجي ، يعرف بابن النحاس : من أمراء الدولة المصرية في زمن ابن رزيك وولده ، ثم في دولة شاور . خدم السلطان صلاح الدين الأيوبي ، وسافر معه إلى الشام . وله شعر (٢)

### ابن الْنَجِّم (٥٠٥ - ١٢٢ م)

يحيى بن على بن يحيى بن أبى منصور ، أبو أحمد ، المعروف بابن المنجم : نديم ، أديب ، متكلم . من فضلاء المعتزلة . مولده ووفاته ببغداد . نادم الموفق بالله العباسى وعدة خلفاء آخرهم المكتفى . وصنف كتباً ، منها كتاب «النغم – ط» و «الباهر» في أخبار شعراء مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ،

<sup>(</sup>۱) نسب قريش ۲٤٦ ، ۲٤٧ ، ۳۸۰ و جمهرة الأنساب ۲۱۵ و فيهما أبيات «يحي» التي قيل إنه يعرض فيها بإبراهيم . والحبر ۲۲۲ و تهذيب التهذيب ۱۱ : ۲۰۸ و البيان و التبيين ، تحقيق هارون ١ : ۳۲۰ و انفرد المصدر الأخير بخبر قتله .

<sup>(</sup>٢) خريدة القصر ٢: ١٢١

تممه ابنه «أحمد» وأضاف إليه بضعة شعراء. وله مع المعتضد حوادث ونوادر . وكان آل المنجم من بيوت العلم في العراق(١)

الشقر اطسي (٠٠٠ - نحو ١١٥ هـ)

يحيى بن على بن زكرياء الشقراطسى : فقيه مالكى ، له نظم . نسبته إلى «شقراطس» حصن بقرب «قفصة» في الجنوب التونسي . ولد بقسطيلية وتعلم بالقبروان ، وحج ، واستقر بتوزر . له « مجموعة الأسئلة الفقهية » و « أرجوزة في مناسك الحج » و « سحل أ » صنفه لأولاده ، أوضح فيه أصله و تاريخه ، و ذكر في آخره الشيوخ الذين و تلقى عنهم العلم و هم ٧٧ شيخاً . و هو أبو تلقى عنهم العلم و هم ٧٧ شيخاً . و هو أبو « عبد الله بن يحيي » صاحب القصيدة « الشقر اطسية » المتوفى سنة ٢٦٤ الآتية ترجمته ( في المستدرك ) (٢)

ابن الطَّحَّان (٥٠٠٠٠٠)

يحيى بن على بن محمد بن إبراهيم الحضرمي، أبوالقاسم، المعروف بابن الطحان: فاضل له اشتغال بالتراجم والحديث مصرى.

أصله من حضرموت . له كتاب « تاريخ علماء

أهل مصر — خ » جزء منه ، فى ٣٠ ورقة ،

مرتب على الحروف بلغ فيه حرف المم ،

وهو تراجم موجزة أكثرها في سطر أو

من ملوك الدولة الحمودية ، ممن صار إليهم مألك الأندلس بعد الأمويين . نشأ في دولة أبيه بقرطبة ، وتوفى أبوه (سنة ٢٠٨ ه) فبايع الناس لعمه القاسم بن حمود ، فأقام يحيى عالقة يتربص الفرص ، فبلغه (سنة ٢١٤) أن عمه سار إلى إشبيلية ، فخالفه يحيى في فاطريق و دخل قرطبة ، فدعا الناس إليه ، فبايعوه ، وتلقب «المعتلى بالله» وعاد القاسم فاحتل قرطبة (سنة ٢١٣) وخرج يحيى إلى مالقة ، ومنها إلى الجزيرة الخضراء، فغلب عليها . وحدثت أمور انتهت بعودة الملك إليه عالقة (سنة ٢١٥) وضم إليها قرطبة (سنة ٢١٥) علم أخذت منه قرطبة ، ولم ترجع بعد ذلك لأحد من بني حمود . وانحصر ملكه عالقة لأحد من بني حمود . وانحصر ملكه عالقة

سطرين ، و « ذيل تاريخ مصر لابن يونس خ » وكتاب «المختلف والمؤتلف » فى الأسهاء،
ذكره الحبال (١)
المُعْتَكِي المَوْدي ( ٥٨٥ - ٢٧٤ هـ)
المُعْتَكِي المَوْدي ( ٥٩٥ - ٢٧٥ م)
من ملوك الدولة الحمودية ، ممن صار إليهم
مئلك الأندلس بعد الأمويين . نشأ فى دولة
أبيه بقرطبة ، وتوفى أبوه (سنة ٤٠٨ هـ) فبايع

<sup>(</sup>۱) إرشاد ۷ : ۲۸۷ و ابن النديم ۱۶۳ ووفيات الأعيان ۲ : ۲۳۵ وسير النبلاء – خ : الطبقة الخامسة عشرة . والمرزبانی ۲۰۰ و تاريخ بغداد ۱۶ : ۲۳۰ و مرآة الجنان ۲ : ۲۳۷ و نزهة الألبا ۳۰۲ و مجلة الكتاب ۲۰ ، ۳۲۵ و المطارد ، لكشاجم ۱۷۶ و Brock. S. 1: 225

 <sup>(</sup>۲) أعلام الأفارقة ، للهادى مصطفى التوزرى ١:
 ٧ - ١٥

<sup>(</sup>۱) وفيات الشيوخ للحبال – خ . ومخطوطات الظاهرية ١٤٩ و ابن خلكان ١ : ٢٧٨ في ترجمة عبد الرحمن بن أحمد بن يونس . وكشف الظنون ٢٠٤ وطبقات القراء ١ : ٣٨ في ترجمة أحمد بن أسامة . Brock. S. 1: 571

فقرأ «تهذيب اللغة» للأزهري ، على أبي

العلاء المعرى ، قيل : أتاه حمل نسخة

«التهذيب» في مخلاة ، على ظهره ؛ وقد بللها

عرقه حتى يُظن أنها غريقة ! ودخل مصر .

ثم عاد إلى بغداد ، فقام على خزانة الكتب

في المدرسة النظامية إلى أن توفى . من كتبه

«شرح ديوان الحاسة لأبي تمام - ط » أربعة

أجزاء ، و «تهذيب إصلاح المنطق

لابن السكيت - ط» و «تهذيب الألفاظ

لابن السكيت – ط » و « شرح سقط الزند

للمعرى – ط » و «شرح اختيارات المفضل

الضبي - خ » نخطه، من نفائس دار الكتب

العامة بتونس (رقم ۵۳۱ م) و «الوافى فى

العروض والقوافی ٰ \_ خ » و « شرح القصائد

العشر - ط » و « الملخص في إعراب القرآن -خ» و «شرح المشكل من ديوان أبي تمام

\_ ط» مجلدان منه ، و «شرح شعر

المتنبي » و « شرح اللمع لابن جني » و « شرح

المقضورة الدريدية - خ» و «مقاتل الفرسان» (١)

وشريش والمرية وسبتة . وأقام في قرمونة (Caramona) طامعاً في أخذ إشبيلية ، فجهز القاضي محمد بن إسماعيل (ابن عباد) جيشاً خرج من إشبيلية وفاجأ أسوار قرمونة ليلا. ونهض صاحب الترجمة على غير أهبة، قيل: وهو سكران ؛ فاندفع إلى خارج السور في نحو ثلاثمئة من فرسانه ، فنشبت المعركة . وكان المهاجمون قد أعدوا كميناً قرب السور ، فبرز الكمين ، ويحيي يقاتل في مقدمة رجاله . وأحاطت به ألجموع ، فصرع ، وحدُز رأسه وأرسل إلى ابن عباد في إشبيلية . وكان آل عباد محفظون روءوس العظاء ، من قتلي أعدائهم ، فلما ذهبت دولتهم أخرجت تلك الروءوس فوجد فها رأس محيى بن حمود ، غير متغير ، فأخذه بعض

## الخطيب التُّبريزي (٢١١ - ٢٠٠٩)

يحيى بن على بن محمد الشيباني التبريزي، أبو زكريا: من أئمة اللغة والأدب. أصله من تبريز . نشأ ببغداد ورحل إلى بلادالشام ،

(١) البيان المغرب ٣: ١٣١ ، ١٤٤ ، ١٨٨

والذخيرة لابن بسام : القسم الأول ، المجلد الأول ٣١٣ ، ٢٧٢ ، ٣٦٣ وأعمال الأعلام ، القسم الثاني

في أخبار الجزيرة الأندلسية ١٥٤ وانظر فهرسته .

وابن الأثير ٩:٤٩ ، ٥٥ وسير النبلاء - خ:

الطبقة الثانية والعشرون ، وفيه : قتل على أبواب

إشبيلية ، محاصراً لها . وجذوة المقتبس ٢٣ وبلغة

الظرفاء ٢٤ والمعجب ، للمراكشي ٥٠ - ٥٥ وجمهرة

الأنساب ٥٤

أحفاده و دفنوه (۱)

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ٢ : ٣٣٣ و دمية القصر ٨٨ وفيه أبيات من نظمه. و بلسنر M. Plessner في دائرة المعارف الإسلامية ٤: ٧٠٥ – ٧٠٠ وآداب اللغة ٣: ٣٧ والأنباري ٤٤٣ ومفتاح السعادة ١ : ١٧٥ وإرشاد الأريب ٧ : ٢٨٦ وعرفه بابن الخطيب ، وزاد : « وربما يقال له الخطيب ، وهو وهم » قلت : وهو بخطه : «يحيي بن على الخطيب» . والفلاكة والمفلوكون ه مرآة Brock. 1: 331 (279), S. 1: 492 ومرآة الجنان ۳: ۱۷۲ و آصفیه میمنت ۱۵۰

#### المحلواني (٥٠٠ - ٢٠٠ م)

يحيى بن على بن الحسن ، أبوسعد البزار الحلوانى : فقيه شافعى عراقى . ولى الحسبة ببغداد مدة . وولى التدريس بالنظامية . وأرسله الحليفة « المسترشد بالله » إلى الحاقان محمد بن سليمان صاحب ما وراء النهر ، ليفيض عليه الحلع ، فتوفى هناك بسمرقند . له تصانيف ، منها « التلويح »فى فقه الشافعية (١)

#### ابن غانية (٥٠٠٠)

يحيى بن على بن يوسف المسوف ، المعروف بابن غانية : أول من ولى الأندلس من بنى غانية . وهو من قبيلة «مسوفة» فى المغرب ، وغانية أمه ، من قريبات «يوسف ابن تاشفين» سلطان المغرب الأقصى . اشهر بنسبته إليها ، هو وأخ له اسمه محمد (تقدم بنسبته إليها ، هو وأخ له اسمه محمد (تقدم المرابطين عراكش . وكان – كما يقول المرابطين عراكش . وكان – كما يقول صاحب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب واسع الرواية للحديث ، شجاعاً فارساً ، وكان وحده محمسمائة فارس ، وكان أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين يعده أمير المسلمين على بن يوسف بن تاشفين يعده

(۱) الإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ . وكشف الظنون ٢٨٢ وطبقات الشافعية الكبرى ٤: ٣٢٣ والوسطى – خ . وفى الثانية : مولده فى ذى الحجة سنة ،ه أو ١٥ أو ٢٥ وفى الصغرى – خ : «وصنف الكثير».

للعظائم ويستدفع به المهات » وولى مدينة بلنسية (في شرقي الأندلس) ثم قرطبة (في غربه) وخاض معارك مع الإفرنج (سنة ٢٠٥–٥٣٨ه) دحر فيها جيش الأذفنش ملك أرغون (سنة ٥٢٨) وظل على ولائه للمرابطين ، أيام ظهور الموحدين . وتوفى بغرناطة (١)

#### ابن فَضْلان (۱۲۳ - ۹۰۰ م)

يحيى (وكان اسمه واثقاً فغيره) بن على ابن الفضل بن هبة الله بن بركة ، أبوالقاسم، حمال الدين المعروف بابن فضلان : مناظر، من فقهاء الشافعية . بغدادى المولد والوفاة . تفقه بنيسابور . وسمع الحديث، وحدث . له نظم حسن ، منه قوله :

« وإذا بغى باغ عليك ، فخله والدهر ، فهو له مكاف كاف »

قال اليافعي : كان من أئمة علم الحلاف والجدل ، مشاراً إليه . وقال المنذرى : كان عذب الكلام ، مليح العبارة . وقال ابن كثير : ساد أهل بغداد ، وانتفع به الطلبة والققهاء ، وبنيت له مدرسة فدرس بها وبعد صيته . وعرفه ابن تغرى بردى بمدرس النظامية ، وقال : كان مقطوع اليد ، وقع عن الجمل فكسرت ، وقطعت . له أخبار . وفضلان لقب جده الفضل (٢)

<sup>(</sup>۱) المعجب ، طبعة العريان والعلمي ٢٦٧ وألفرد بل ٢٤٦ في دائرة المعارف الإسلامية ١ : ٢٤٦ (٢) مرآة الجنان ٣ : ٢٧٩ والتكملة لوفيات النقلة – خ : الجزءالعاشر والبداية والنهاية ١٣ : ٢١ والنجوم

# الرَّشِيد العَطَّار ( ١١٥٣ - ٢٦٢ م)

يحيي بن على بن عبد الله بن على بن مفرج ، أبو الحسين ، رشيد الدين القرشي الأموى النابلسي ثم المصرى ، المعروف بالرشيد العطار : محدّث ، من الحفاظ . مالكي المذهب . أصله من نابلس ، ومولده ووفاته بالقاهرة . له «المعجم » في تراجم شيوخه ، وهو من مصادر ابن قاضي شهبة ، و «تخاريج » و «مجموعات » منها «تحفة المستزيد في الأحاديث الثمانية الأسانيد » وكتب خطه الكثير ، وكان خطه حسناً . وانتهت إليه رئاسة الحديث بالديار المصرية . وولى مشيخة الكاملية سنة ١٦٠ قال اليونيني : إليه رئاسة وأحديث بالديار المصرية . وولى مشيخة الكاملية سنة ١٦٠ قال اليونيني : وحدي قصدت روئيته في منزله ، فخرج إلى وناولني «كتاباً » من مروياته وأجاز لي ما تجوز له روايته (۱)

# نَوْعي الرُّومي (٩٤٠ -١٠٠٧ م)

يحيى بن على بن نصوح ، المعروف بنوعى الرومى : باحث تركى ، له تصانيف بالعربية . ولد فى قصبة « طغرة » وتعلم باستانبول . وعهد إليه بتعليم أبناء السلطان مراد . ثم تفرغ للتأليف . وتوفى باستانبول .

متن في علم الكلام ، و «شرح تعلم المتعلم – خ » و «شرح الرسالة القدسية » للفنارى ، و «تفسير سورة الملك » و «حاشية على هياكل النور » ونحو ثلاثين «رسالة » في فنون متفرقة ، منها «رسالة في الفرق بين مذهبي الأشعرية والماتريدية – خ » . وكان شاعراً بالتركية ، من كبار كتابها . ترجم إليها عن العربية «فصوص الحكم» وساه «نتائج الفنون » ومن كتبه التركية «شرح دوبيت المثنوى » و «ديوان منشآت » و «ديوان

من كتبه «محصل المسائل الكلامية - خ»

## الأُحسَائي (٠٠٠ -١٠٩٥)

الشقائق (١)

شعر » وهو والد «عطائي » صاحب ذيل

يحيى بن على باشا الأحسائى المدنى : أمير ، من الأفاضل الأدباء . ولد ونشأ فى حجر والده بالأحساء ، وكان والده على باشا والياً عليها ، فأقامه أميراً على القطيف . ثم جاور بالمدينة مع أبيه ، وتوفى مها . له شعر (٢)

### اکنسي (٠٠٠ نحو ١١٠٥ م)

يحيى بن على بن محمد الحيسى القاسمى: مورخ عانى . نسبته إلى «ساحل حيس» في المن . من كتبه « تتمة الإفادة ، في تاريخ الأثمة السادة » (٣)

=الزاهرة ٦ : ١٥٣و الإعلام – خ . والشذرات ٤ : ٣٢١ وطبقات السبكي ٤ : ٣٢٠ باسم «واثق» . قلت : وهو بخطه «يحي » .

<sup>(</sup>١) خلاصة الأثر ؛ : ؛ ٤٧٤ وعطائي ١١٩–٢١٦ و Brock. 2: 587 (443) وعاشر ١١٧

<sup>(</sup>٢) خلاصة الأثر ٤:٥٧٤

<sup>(</sup>٣) ملحق البدر ٢٣٣ وغربال الزمان - خ.

<sup>(</sup>۱) ذيل مرآة الزمان ۲: ۳۱۶ وشذرات الذهب ٥: ۳۱۱ ونيل الابتهاج ، بهامش الديباج ٣٥٤ وكشف الظنون ٣٧٤

# أَبُو الْحُسَينِ الطَّالِي (٠٠٠ مم م

محيى بن عمر بن محيى بن الحسن بن زيد ابن على بن الحسن السبط: ثائر ، من أباة أهل البيت . خرج في أيام المتوكل العباسي (سنة ٢٣٥) واتجه ناحية خراسان بجاعة ، فرده عبد الله بن طاهر إلى بغداد ، فأمر المتوكل بضربه وحبسه . ثم أطلقه ، فأقام مدة في بغداد . وتوجه إلى الكوفة في أيام المستعنن بالله ، فجمع بعض الأعراب ، و دخلها ليلا ، فأخذ ما في بيت مالها ، وفتح السجون فأخرج من فها ، ودعا إلى الرضي من آل محمد ، فبايعة الناس ، وطرد نواب الخليفة من الكوفة ، واستحوذ علمها ، وعسكر بالفلوجة. وقصده جيش، فحاربه. وظفر، فقوى أمره جداً ، قال ابن كثير : «وتولاه أهل بغداد ، من العامة وغيرهم ممن ينسب إلى التشيع ، وأحبوه أكثر من كل من خرج قبله من أهل البيت » . وأقبل عليه جيش آخر ، جهزه محمد بن عبد الله بن طاهر ، فاقتتلا بشاهى (قرب الكوفة) فتفرق عسكر الطالبي ، وبقي في عدد قليل ، وتقنطر به فرسه ، فقتل وحمل رأسه إلى المستعبن . وكان حسن السبرة والديانة ، قويّ الساعد يلوى عمود الحديد ، على عنق من يسخط عليه من خدمه ، فلا محلّه غيره . ورثاه كثير من الشعراء ، منهم ابن اارومي (١)

# الكِناني (۲۱۳-۲۸۹۹)

يحيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكنانى الأندلسى الجيانى ، أبو زكريا : فقيه مالكى عالم بالحديث . من موالى بنى أمية . نشأ بقرطبة ، وسكن القيروان ، ورحل إلى المشرق . ثم استوطن سوسة ، وبها قبره . وكانت الرحلة إليه فى وقته . له مضنفات فى نحو ٤٠ جزءاً ، منها «المنتخبة» فى اختصار المستخرجة ، فقه ، و «أحمية الحصون» و «الوسوسة» و «النساء» و «فضائل المنستير والرباط » و «الرد على الشافعى» و «الرد على الشكوكية » و «الرد على المرجئة » (۱)

# يَحْيَىٰ بن عُمَر ( ١٠٠٠ م)

يحيى بن عمر بن تكلاكين اللمتونى ، أبو زكريا : مؤسس دولة «المرابطين» في المغرب الأقصى . كان من رؤساء «لمتونة» في الصحراء ، وحج مع جاعة من قومه ، كان رئيسهم زعيم صنهاجة في ذلك الحين «يحيى بن إبراهيم الكدالى» ومروا بالقيروان في عودتهم ، فلقوا شيخ المالكية فيها

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ۷ : ۱۷ ، ۰ ؛ والطبرى : حوادث سنة ۲۵۰وسنة ۲۰۰ ومقاتل الطالبيين ، تحقيق صقر =

<sup>=</sup> ٣٦٩ – ٦٦٤ وأبوالفداء ٢ : ٢٤ ، ٣٤ والبداية والنهاية ١٠ : ٣١٤ و ١١ : ٥ وجمهرة الأنساب

<sup>(</sup>۱) تاريخ علماء الأندلس ، لابن الفرضى ۲ : ۹ ؛ ادم و الديباج ۳۰۱ – ۳۰۳ و معالم الإيمان ۲ : ۹ ؛ وأزهار الرياض ۳۹۲ و انظر طبقات علماء إفريقية ۱۳۶

فهض إليهم مسعود بن وانودين (أمير مغراوة وصاحب سحلاسة ودرعة) فقاتلهم ، فهزموه وقتلوه . و دخلوا سحلاسة عنوة ، ففتكوا عن فها من بقايا مغراوة . وأصلحوا من أحوالها وغيروا المنكرات وأسقطوا المغارم والمكوس ، وأقاموا عليها الولاة منهم . ونهض بعد ذلك الأمير يحيى بن عمر ، ومعه الشيخ عبد الله بن ياسين ، بجيش كثيف من لمتونة ومسوفة ولمطة وهزرجة ، فدخلوا بلاد درعة ، فكانت فها وقائع بينهم وبين بعش «جدالة» قتل فيها يحيى بن عمر ، وقتل معه بشر كثير . وقام بعده بأمر لمتونة ومن والاها أخوه أبو بكر (۱)

# ابن فَهُد ( ۱٤٨٨ – ٥٨٨ هـ)

يحيى بن عمر بن محمد الهاشمى المكى الشافعى ، أبو زكريا ، المعروف كأسلافه بابن فهد : أديب . مولده ووفاته بمكة . رحل إلى اليمن ومصر . وكان له ذوق حسن فى الشعر ، فانتخب من دواوين الشعراء شيئاً كثيراً ، وجمع «مجاميع» فى ذلك ، كما جمع «فوائد» من النكت والغرائب ، واختصر «أمثال الميدانى» وصنف «الدلائل إلى معرفة الأوائل» (٢)

«أبا عمر ان الفاسي» فطلب منه الأمير يحيى بن إبراهم انتداب من يصحهم ويفقههم ويرجعون إليه في قضايا دينهم ، فكتب إلى أحد فقهاء سحلماسة ، ممن أخذوا عنه . وأرسل هذا معهم « عبد الله بن ياسين بن مكو الجزولي » فكان فقيهم ومعلمهم . ومات الأمير يحيى بن إبرَّاهُم ، فافترق أمرهم . واعتزلهم عبد الله بن ياسىن ، متنسكاً في جزيرة ، قال ابن خلدون : « تحيط مها النيل ، ضحضاحاً في الصيف ، بَالزوارق » واعتزل مع الشيخ عبد الله بضعة أشخاص ، منهم يحيى بن عمر (صاحب الترجمة) وأخ له أسمه أبو بكر ؛ وتسامع بهم الناس ، فأقبلوا عليهم يشاركونهم في تحنُّهُم . وتكاثروا حتى بلغوا زهاء ألف رجل من صنهاجة ، فقال لهم عبد الله : قد تعين علينا القيام بالحق والدعوة إليه ، فاخرجوا بناً لذلك . وخرجوا ، فقاتلوا من خالفهم من قبائل لمتونة وكدالة ومسوفة. وتبعهم كثيرون ، فأذن لهم الشيخ في أخذ الصدقات من أموال المسلمين ، وسماهم «المرابطين» وجعل أمرهم في الحرب للأمير « يحيي بن عمر » المترجم له ، فتخطوا الرمال الصَّحَراوية إلى بلاد درعة وسعلاسة ، فجبوا «صدقاتها» وعادوا . وكتب إليهم «وكاك اللمطي» بالشكوى من مظالم بني «وانودين» أمراء سحلهاسة ، من مغراوة ؛ فخرجوا من الصحراء (سنة ٤٤٥) في عدد ضخم ، من المشاة

والفرسان ، وأغاروا على أطراف درعة ،

<sup>(</sup>۱) نخب تاريخية ۲۸ – ۳۰ والأنيس المطرب القرطاس ۸۹ والاستقصا ، الطبعة الثانية ۲ : ۱۰ – ۱۲ وابن خلدون ۲ : ۱۸۳ والحلل الموشية ، طبعة رباط الفتح ۱۰ – ۱۲

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠ - ٢٣٨ : ٢٣٩

## المنقاري ( .. - ۱۹۸۸ م)

يحيى بن عمر المنقارى الرومى : قاض تركى ، تصانيفه عربية . ينعت بشيخ الإسلام . درس و درس بالقسطنطينية . وعين قاضياً لمحمر (سنة ٢٠٦٤) ثم قاضياً لمكة ، فالقسطنطينية . وتولى قضاء العسكر بروم ايلى ثم منصب الفتوى (سنة ١٠٧٣) مدة طويلة . وتوفى بأسكدار . من كتبه «حاشية على تفسير البيضاوى » و « رسالة الاتباع في مسألة البيضاوى » و « الرسالة المنبرة لأهل البصيرة – خ » و « الرسالة المنبرة لأهل البصيرة – خ » و « وسالة في لاإله إلا الله – خ » و « النسالة المنبرة الأهل البصيرة – خ » و « الرسالة الإاله المناوى – خ » و « الرسالة المنبرة الأهل البصيرة – خ » و « الرسالة أله المناوى – خ » و « الرسالة أله المناوى – خ » و « الرسالة أله المناوى – خ » و « المناوى بالمناوى – خ » و « المناوى بالمناوى – خ » و « المناوى بالمناوى بالمناوى – خ » و « المناوى بالمناوى بالم

# الأهدَل (٠٠٠-١١١١٩)

يحيى بن عمر مقبول الأهدل: فاضل عانى ، من أهل زبيد . غلب عليه علم الحديث . من كتبه «القول السديد فيما أحدث من العارة بجامع زبيد» وكتاب في « فضل ذوى القرنى » مات عن ٧٤ عاماً (٢)

يحيى بن عمرو بن بقاء الجذامى ، أبو بكر ، المعروف بالمرجونى : فقيه مالكى أندلسى . سكن قرطبة . وزار بطليوس .

(۲) أبجد العلوم ۲۵۲ وفي هدية العارفين ۲: ۳۶ه «وفاته سنة ۱۱٤۷»

وكان عالماً مقدماً فى عقد الشروط ، له « تأليف » مختصر فها (١)

## ابن مُلاَمِس (٠٠٠-٢١١ م)

يحيى بن عيسى بن ملامس المشرق ، أبو الفتح: فقيه شافعى ، من أهل المشرق باليمن . وهو ممن انتشر عنهم المذهب فى البلاد اليمنية . ونعته الجندى بالإمام . جاور بمكة ، وصنف «شرح محتصر المزنى » فذكر فى أوله أنه شرحه بمكة فى أربع سنين ، مقابل الكعبة (٢)

### ابن جَزْلَة ( ... - ٢٩٣ م)

يحيى بن عيسى بن جزلة البغدادى ، أبو على : إمام الطب فى عصره . باحث ، من أهل بغداد . كان مسيحياً ، وأسلم سنة ٢٦٦ ه . اتصل بالمقتدى بالله العباسى ، وصنف له عدة كتب ، منها «منهاج البيان فيا يستعمله الإنسان – خ » رتبه على الحروف وجمع فيه أسهاء الحشائش والعقاقير والأدوية ، منه فى الثاتيكان (٣٧٤ عربى) نسخة قد عة حسنة ، ترجم إلى اللاتينية سنة ١٥٣٢ م .

Brock. 2: 574 (435), S. 2: 647 (۱) وخلاصة الأثر ؛ ۷۷:

<sup>(</sup>١) الصلة لابن بشكوال ٦١١ والإعلام لابن قاضي شهبة – خ .

<sup>(</sup>٢) مرآة الجنان ٣: ٣٣ وفيه : «وفاته سنة ٢١ أو في ما بعدها » ووقع فيه «ابن ملابس» والتصويب من مخطوطة طبقات الجندى . وفي اللباب ٣ : ١٩٦ « الملامسي ، بضم الميم ، نسبة إلى الملامس ابن خزيمة الحضرمي »

الفقراء من ماله (١)

ومن كتبه «تقويم الأبدان – ط» و «الإشارة في تلخيص العبارة» و «الرد على النصارى – خ» رسالة ، ورسالة في «فضائل الطب» . توفى ببغداد . قال الذهبي : كان ذكياً صاحب فنون ومناظرة واحتجاج ، يداوى

ابن مَطْرُوح (۱۹۹۰-۱۹۹۱م)

يحيى بن عيسى بن إبراهيم ، جال الدين ، ابن مطروح: شاعر أديب مصرى. ولد بأسيوط ، وتوفى بالقاهرة . خدم الملك الصالح أيوب ، وتنقل معه فى البلاد ، فأقامه الصالح ناظراً على الخزانة بمصر (سنة ٦٣٩) تم نقله إلى دمشق . واستمر فى الأعمال السلطانية إلى أن مات الملك الصالح ، فعاد إلى مصر . وأعرض عنه خلفاء الصالح ، فأقام مخمولا — كما يقول سبط ابن الجوزى — إلى أن مات . له «ديوان شعر — ط» (٢)

(۱) طبقات الأطباء ۱: ٥٠٥ ووفيات ۲: ۱۰ وسير النبلاء – خ: المجلد الحامس عشر. ودائرة وسير النبلاء – خ: المجلد الحامس عشر. ودائرة المعارف الإسلامية ١: ١٢٠ وفيها: «يعرف عند الغربيين باسم Ben Gesla والآصفية ٣: ٣٣٠ و Bankipore 4: 142 و النهر المهميدى ٣٦٩ وابن العبرى ٣٣٩ و ٣٢٨ و وقعت فيه وفاته سنة ٣٧١ ومثله في المحاء المقفطي ٣٣٩ ووقعت فيه وفاته سنة ٤٧٣ ومثله في مختصر ابن العبرى والتصحيح من خط ابن قاضي شهبة في الإعلام – خ.

(٢) وفيات الأعيان ٢٥٧:٢ والشذرات ٢٤٧:٥ والنجـوم و Brock. 1:307 (263), S. 1:465 والنجـوم الزاهرة ٧:٧ وفيه: «وفاته سنة ٥٥٠» كما في مرآة الزمان=

## الكركي (١٠١٨-٠٠)

يحيى بن عيسي الكركي : زنديق ملحد . من أُهل الكرك (من شرقى الأردن) تفقه بمصر. وعاد إلى بلده ، فكتب أوراقاً شحنها بالزندقة . فطلبه الحاكم « الأمير حمدان بن فارس بن ساعد الغزاوي» إلى عجلون، وضربه ٥٠٠ سوط . وذهب إلى دمشق ، فعرض على الشهاب العيثاوى «رسالة» من ترهاته ، طالباً تقريظها . وجلس في الجامع الأموى محدث الناس ، فزعم أنه صعد إلى العرش وأنه رأى الله تعالى ، فقبض عليه وأرسل إلى «البهارستان» وطلبه قاضي القضاة ، ليلا ، وأظهر له رسالة من إنشائه ، تشتمل على لعن الشيخ تقى الدين الحصني وشتم العلماء و دعاوي فاسدة ، فلم ينكرها ، وذكر أنه كتها في وقت «الغيبة » وعرض عليه « رسالة ) أخرى ، نخطه ، في ستة أو سبعة كراريس ، يطعن نها في الدين وأهله، وينكر وجود الصانع ، ونجهـ الأنبياء ، ويقول بالحلول والاتحاد ، ويدعى أنه « الرب » فلم ينكر منها حرفاً ، فأعيد إلى البهارستان . وراج أمره عند العامة وبعض كبار الجند ، وخيفت الفتنة ، فانعقد مجلس في دارالقضاء، حضره المفتى ورئيس الأطباء وعدد من العلماء ، وجيء به ، وهو في الأغلال، فسئل،

۸۱ وذیل الروضتین ۱۸۷ وفی حسن المحاضرة
 ۲ : ۳۲۷ «توفی سنة ۲۰۶» . وذیل مرآة الزمان
 ۱ : ۱۹۷۷

فاعترف ، فأفتى المجلس بقتله . وكتب بذلك سحل أرسل إلى الوالى ، فأمضاه . وضربت عنقه بفناء المحكمة ، ولم يشهـر به لئلا تحاول العامة إنقاذه (١)

## أَبُو عَلِي الْخِياط ( : - نحو ٢٢٠ ١)

يحيى بن غالب الحياط ، أبو على : فلكي من مشاهير المنجمين . يرد ذكره في كتب الأوربيين باسم «البوهلي» المعالم الأوربيين باسم «البوهلي» العالم الله عدة كتب ، منها «تحاويل سنى العالم» و «المدخل» و «المسائل» و «المعالل و «المدول» و «المواليد – خ» ترجم إلى اللاتينية ، و «سر الأعمال – خ» في الفلك ، و «فوائد فلكية – خ» (٢)

## يَحْييٰ العَدَّامِ ( .. - ٢٩٢٩)

يحيى بن القاسم بن إدريس ، الملقب بالعدام : ملك ، من الأدارسة أصحاب مراكش . ولى الأمر بفاس ، بعد على بن

H. Suter والمستشرق سوتر (۲) ابن النديم ۲۷٦ والمستشرق سوتر النديم ۱۷۹ في دائرة المعارف الإسلامية ٥٠ – ١٥ و الكتبخانة ٥ : Brock. 1: 250 (221), S. 1: 394

عمر بن إدريس (نحو سنة ٢٦٥ ه) وكان «الصفرية» من البربر قد استولوا على عدوة الأندلس، فقاتلهم يحيى وأخرجهم من العدوة. ثم كانت له معهم معارك دامية إلى أن اغتاله رجل يدعى الربيع بن سليان ، بفاس . قال السلاوى : ويحيى العدام هذا ، هو جد الأشراف الجوطيين بفاس ، ونسبتهم إلى «جُوطة» قرية كانت على نهر «سبوا» بالعدوة الجنوبية منه (۱)

# التَّـُكُويتِي (٢١٥ - ٢١٦ هـ)

يحيى بن القاسم بن مفرج بن درع ، أبو زكريا الثعلبي (التغلبي ؟) التكريبي : فاضل ، أديب . من فقهاء الشافعية . ولد بتكريت . وولى قضاءها . وانتقل إلى بغداد (سنة ٢٠٧) فولى تدريس النظامية . وتوفى ببغداد . قال ابن النجار : صنف فى المذهب والحلاف والأدب . وقال سبط ابن الجوزى : لى منه إجازة . وأورد بيتين من شعره (٢)

# الفاصل اليمني ( ١٨٠ - بعد ٧٥٠ هـ)

يحيى بن القاسم بن عمرو بن على بن خالد العلوى ، عماد الدين الىمانى الصنعانى ،

<sup>(</sup>۱) خلاصة الأثر ؛ : ۲۷۸ – ۶۸۶ والترجمة فيه منقولة بتصرف قليل عن «لطف السمر للنجم الغزى – خ» وفي هذا زيادات ، منها قصيدة لمؤلفه في الدعوة إلى اتقاء ضلالات الكركى ، ومنها أن «الوالى» وهو الوزير الحافظ أحمد باشا ، تردد كثيراً قبل الإمضاء بقتل الكركى ، واستشار بعض الكبراء والأمراء ، فأشاروا بما اتفق عليه العلماء . وفي الحلاصة أبيات ، ثالثها غير مستقيم ، وصحته كما في لطف السمر : «فقلت في التاريخ : طا – رعنق يحيي مشركا»

<sup>(</sup>۱) الاستقصا ، الطبعة الأولى ۱ : ۷۸ وجذوة الاقتباس ۳۳ و الأنيس المطرب القرطاس ٤ من الكراس ۷ وفيه مقتله سنة «۲۷۲» من خطأ الطبع .

<sup>(</sup>۲) مرآة الزمان ۸ : ۲۰۸ وطبقات السبكي ٥ : ۱٤٩ والإعلام ، لابن قاضي شهبة – خ . وإرشاد ۷ : ۲۸۸

البَرِيدي (١٣٨ - ٢٠٢٩)

يحيى بن المبارك بن المغيرة العدَّوي ، أبو محمد ، البزيدى : عالم بالعربية والأدب. من أهل البصرة . كان نازلًا في بني عدى ابن عبد مناة بن تميم ، أو كان من مواليهم ، فقيل له العدوى . وسكن بغداد ، فصحب يزيد بن منصور الحميري (خال المهدي) يؤدب ولده ، فنسب إليه . واتصل بالرشيد فعهد إليه بتأديب المأمون . وعاش إلى أيام خلافته . وتوفى بمرو . من كتبه «النوادر» في اللغة ، ألفه لجعفر بن يحبي ، و «المقصور والممدود » و « مناقب بني العباس » و « مختصر فى النحو » ألفه لبعض ولد المأمون . وله نظم جيد ، في « ديوان » . وكان له خمسة بنين كلهم علماء أدباء شعراء رواة للأخبار ، وكلهم ألف في اللغة والأدب ، وهم : محمد ، وإبراهيم ، وإسهاعيل ، وعبدالله ، وإسحاق (١)

المُعْتَضِد بالله (٢٣٦٠٠٠)

يحيى بن المحسن بن محفوظ بن محمد بن يحيى ، من ذرية الهادى : من أثمة الزيدية

(۱) وفيات ۲ : ۲۳۰ و إرشاد ۷ : ۲۸۹ و ابن النديم ۵۰ – ۱۰ و النجوم الزاهرة ۲ : ۱۷۳ و غاية النهاية ۲ : ۳۷۰ و خزانة البغدادی ٤ : ۲۲۶ و تاريخ بغداد ۱۲ : ۲۶۱ و أمالى اليزيدی : مقدمته . و كتاب الورقة ۲۷ و المزهر ۲ : ۲۳۲ و نزهة الألبا ۱۰۳ و هو فيه « يحيي بن المغيرة » نسبة إلى جده . و طبقات النحويين للزبيدی ۲۰ – ۲۰ و مرآة الجنان ۲ : ۳

المعروف بالفاضل اليمني ، وبالفاضل العلوى: مفسر أديب ، من شافعية اليمن . من أهل صنعاء . زار دمشق وبغداد وخراسان . ولقيه صلاح الدين الصفدى في دمشق (سنة «اللجب» من بلاد اليمن ، ويسمى عند أهل اللجب بالشولبي . ويقال : بل مات ودفن في «الشرحة» من بلاد اليمن أيضاً . من كتبه «تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف – «تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف – في و « در ر الأصداف في حل عقدالكشاف – في و « شرح اللباب للاسفراييني » في النحو . وله نظم (۱)

يَحْيى بن القاسم (المؤرخ)=يحي بن الحسين ١٠٩٩ الو تري (١٢٨٢ - ١٣٤١ هم)

يحيى بن قاسم بن جليل الوترى: فاضل عراقى. مولده ووفاته ببغداد. تولى التدريس في بعض المساجد، ثم كان قاضياً شرعياً في بلدة الكاظمين، ومدرساً للعربية في دار المعلمين. له رسائل في «علم الفسلك» و «الرسالة الوترية» و «الرسالة الوترية» في النحو (٢)

يَحْيُ بنأ بي كَثِير = يَحْيُ بن صالح ١٢٩

(۱) البدر الطالع ۲: ۰: ۳ و لم يذكر وفاته . والكتبخانة ۱: ۱۳۷ ، ۱۷۳ والآصفية ۱: ۳۹۰ والخطوطة «۱۳۰ عربی» فی مكتبة الفاتيكان . وكشف الظنون ٤٤٠١ و (290) Brock. 1: 345

من بلاد خولان (١)

في اليمن . كان قيامه بصعدة سنة ٦١٤ بعد توفى بفاس (١) وفاة الإمام عبدالله بن حمزة . وتلقب بالمعتضد بالله . ولم يتم أمره لأن القوة كانت للأشراف بني حمزة . وكان من العلماء . ينسب إليه «المقنع في أصول الفقه \_ خ » وقيره بساقين

يَحْيَىٰ بن مُمَّد (٠٠٠ - ١٣٥٠)

محيى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس : أمر . كان في جملة القائمين على بني مروان ، فلما ظهرت العباسية ولاه السفاح إمرة الموصل ، ثم نقله إلى إمرة فارس ، فأقام مها إلى أن توفى . وكان شجاعاً عاقلا (r)

يَحْيَىٰ الإِدْرِيسِي (٠٠٠-٢٥٠ مُ

يحيى بن محمد بن إدريس بن إدريس الحسني : ملك ، من الأدارسة أصحاب مراکش . کانت عاصمته فاس . ولی بعد وفاة أخيه على (سنة ٢٣٤ هـ) بعهد منه . وحسنت سبرته . وكان محباً للعمران ، بني بفاس حمامات وفنادق . وأقبل أهلها على البناء في عهده . وقصدت من الأندلس وإفريقية وسائر بلاد المغرب ، فضاقت بسكانها ، فبنيت الأرباض (الضواحي)

نخارجها . وفي أيامه بـُني جامع القرويين .

يَحْيُ البَحْراني (٥٠٠-١٠٨٩)

محيى بن محمد الأزرق البحراني : ثائر فتاك ، من أهل البحرين . خرج على المهتدى العباسي (سنة ٢٥٥ هر) ولحق بصاحب الزنج الثائر أيضاً ، فشهد معه الوقائع ، ثم تفرد لقتال البصريين ، فهزمهم وقتل كثيراً منهم . و دخل البصرة ، فنهب وأحرق وبغي ، فأقامه صاحب الزنج أمبراً علمها ، وولاه قيادة جيشه ، فاستمر إلى أن زحف الموفق العباسي بجيش كبر ، فأصيب يحيى بسهام وجراحات ثم قيد أسراً ، فحمله الموفق إلى سامرا ، وقطعت يداه ورجلاه ، وقتل (٢)

حَيْثُكُانُ ( ...-۲۲۷ مُ

عبى بن محمد بن محبي الذهلي ، من ذهل بن شيبان ، أبوزكريا ، الملقب محيكان : إمام أهل الحديث بنيسابور ، وابن إمامهم . سافر إلى العراق ، وسمع من أحمد بن حنبل وغيره . ثم كان أمير المطوعة المحاهدين ، والمقدم على الغزاة بنيسابور ، فدخلها خارجي يدعى « أحمد بن عبد الله الحجستاني » وغلب علها ، فقاتله حيكان ، وفر من معه ،

الأنساب ١٨: « كان عاقاً بأبيه محمد »

<sup>(</sup>١) الاستقصا ١: ٧٦ وجذوة الاقتباس ٣٣٤ وابن خلدون ٤: ١٥ والأنيس المطرب القرطاس ٨ من الكراس ع

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير ۷ : ۸۶ والطبری ۱۱ : ۲۲۲

<sup>(</sup>١) أنباء الزمن في تاريخ اليمن – خ : حوادث سنة ١٤٤ و ٢٣٦ و ٣٦٦ و Brock. 1: 510 (404) (٢) الكامل لابن الأثير ٥: ١٧١ وفي جمهرة

فسجنه الحجستانی ثم دخل علیه وقتله فی سجنه (۱)

ابن صاعد (۲۲۸ - ۲۲۸ م)

يحيى بن محمد بن صاعد ، أبو محمد الهاشمى بالولاء ، البغدادى : من أعيان حفاظ الحديث . من أهل بغداد . رحل إلى الشام ومصر والحجاز . له «تصانيف» في السنن مرتبة على الأحكام . قال أبو على النيسابورى : لم يكن بالعراق من أقران ابن صاعد أحد في فهمه ، والفهم عندنا أجل من الحفظ ، وهو فوق ابن أبى داود في الفهم والحفظ ، وهو فوق ابن أبى داود صاعد كلام متين في الرجال والعلل يدل على تبحره . وقال الدارقطني : بنو صاعد ثلاثة : يوسف وأحمد وعيى (٢)

الأَرْزَنِي ( .. - ١٠١٤ م )

يحيى بن محمد الأرزنى ، أبو محمد : نحوى بغدادى ، من مدرسى اللغة . كان مليح الحط ، سريع الكتابة ، ينسخ فصيح

(١) مرآة الجنان ٢ : ١٨١ وتهذيب التهذيب ١١ :

۲۷٦ والتاج ۷ : ۱۲۵ والنجوم ۳ : ۳٪

(۲) تذكرة الحفاظ ۲: ۳۰۵ وسير النبلاء - خ:
 قة الثامنة عشرة . وأعمار الأعيان - خ: فيمن توفى

الطبقة الثامنة عشرة . وأعمار الأعيان – خ : فيمن توفى لتسعين سنة ؛ وسهاه « يحيى بن صاعد » وتاريخ بغداد ، للخطيب ١٤ : ٢٣١ – ٢٣٤ والنجوم ٣ : ٢٢٨ وانظر ترجمة محمد بن المظفر ، المتوفى سنة ٣٧٩

المتقدمة في ٧: ٣٢٥

ثعلب وغيره ، ويقتات بأجرته . له «مختصر» في النحو . نسبته إلىأرزن الروم(بديار بكر) (١)

## المَنْصُورابن الأَفْطَس ( .. - ٣٧٦ م)

يحيى بن محمد بن عبد الله ، ابن مسلمة التجيبى : من ملوك بنى الأفطس ، أصحاب « بطليوس » فى الأندلس . ولى بعد وفاة أبيه (المظفر) وتلقب بالمنصور (سنة ٤٦٠ هـ) وكان أخوه (عمر) الملقب بالمتوكل ، عاملا لأبيه فى يابرة (Evora) فاستقل بها ، وانقسمت الدولة قسمين ، أحدهما العاصمة «بطليوس» وما حولها من الإمارات الشرقية ، فى يد صاحب الترجمة ؛ والثانى « يابرة » والإمارات الغربية ، فى يد أخيه عمر . واستمر يحيى على ذلك إلى أن توفى (٢)

## ابن طَبَاطَباً ( ٠٠٠ ٥٨٠ م

عيى بن محمد بن القاسم بن محمد بن طباطبا العلوى الحسنى ، أبو المعمر : نساً بة : متكلم ، من فضلاء الشيعة . من أهل بغداد . نقل ابن حجر أنه انتهت إليه معرفة أنساب الطالبيين فى وقته . وقال الأنبارى : رأيت له مصنفاً حسناً فى «صنعة الشعر» وكان شاعراً . وقال ابن الجوزى : كان ينزل شاعراً . وقال ابن الجوزى : كان ينزل

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة ۱٦٪ وإرشاد ٧ : ٢٩١ وتاريخ بغداد ١٤ : ٢٣٩

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف الإسلامية ٢ : ٣٤٩ وانظر أعمال الأعلام ، القسم الثانى في أخبار الجزيرة الأندلسية

بالبركة من ربع الكرخ وكان مجمعاً لظراف الطالبين وعلمائهم وشعرائهم . وجزم ابن الجوزى وابن تغرى بردى بأنه مات عقيما ، لم يعقب. وقالا إنه آخر من بقى من أولاد طباطبا بالعراق . قلت : وفى هذا نظر ، ففى العراق وإيران ، اليوم ، عدد غير قليل من الطباطبائيين ؟ (١)

## ابن الصَّيْرَ في (٢٦٤ - ٥٥٠ م)

يحيى بن محمد بن يوسف الأنصارى ، أبو بكر ، ابن الصير في : مورخ ، من الشعراء المجيدين . من أهل غرناطة . ألف «تاريخ الدولة اللمتونية» وكان من أعيان شعرائها ومدداح أمرائها ، كما يقول ابن قاضى شهبة . وقال ابن الأبار في وصف تاريخه : مفيد ، قصره على الدولة اللمتونية . وله موشحات ، وفي شعره رقة . توفي بأريولة موشحات ، وفي شعره رقة . توفي بأريولة (Orihuela)

يَحْيَىٰ بن مُحَدُّ (ابن هبيرة) : يحيي بن هبيرة ٢٠٥

(۱) المنتظم ۹: ۲۰ والنجوم الزاهرة ٥: ۱۲۳ وروضة الألبا ٤٤١ وروضات الجنات ، الطبعة الثانية ٢١٨ والإعلام لابن قاضى شهبة – خ . ولسان الميزان ٢: ٢٠٦ وفي هدية العارفين ٢: ١٩٥ «له شرح اللمع لابن جي في النحو» ؟

(٢) التكلة لابن الأبار ٢٧٧ ومن خطأ الطبع فيه: كان من «خدام» أمرائها ؛ والصواب «من مداح» كما هو بخط ابن قاضى شهبة ، في الإعلام – خ . وانظر دليل مؤرخ المغرب الأقصى ١٥١ وفيه اسم تاريخه «الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية» . والمغرب في حلى المغرب ٢ : ١١٨ وفيه أبيات من شعره . وبغية الوعاة ٢١٤

ابن العَوَّام (٠٠٠ غو ٨٠٠ هـ)

يحيى بن محمد بن أحمد ، الشهير بابن العوام الإشبيلى ، أبوزكريا : عالم أندلسي ، اشتهر بكتابه « الفلاحة الأندلسية – ط » قسم منه ، ترجم إلى اللغتين الإسبانيولية والفرنسية . وله رسالة في ( تربية الكرم – ط » (١)

ابن أَبِي زَيْد (٨٤٥ -١١٦٩ هـ)

يحيي بن محمد بن محمد ، أبو جعفر ، ابن أبى زيد العلوى الحسنى : شاعر ، من أشراف البصرة . ولد بها . وولى نقـــابة الطالبيين فيها مدة بعد والده . وتوفى ببغداد . قال المنذرى : كانت له معرفة حسنة بالأدب والنسب وأيام العرب وأشعارها ، وقال الشعر الجمد (٢)

المُعْتَصِمِ الْمُؤْمِنِي (١٠١١ - ١٣٣٦م)

يحيى بن محمد (الناصر) بن يعقوب (المنصور) بن يوسف بن عبد المؤمن الكومى، أبو زكريا ، المعتصم بالله : من ملوك الدولة

<sup>(</sup>۱) المقتطف ٦٩: ٢٦٩ ومعجم سركيس ١٩٤ وقال رسكا T. Ruska في دائرة المعارف الإسلامية ١٩٤ كل ما نعرفه أنه كان يعيش حوالي نهاية القرن الثاني عشر الميلادي وأن أصله من إشبيلية . وقال Huart 313 صنف كتابه في النصف الأول من القرن السادس للهجرة .

 <sup>(</sup>٢) التكملة لوفيات النقلة - خ : الجزء الثلاثون .
 و الإعلام لابن قاضي شهبة - خ .

أهل تلك الناحية ، فقاتله الأمير علم الدين سنجر الشعبي ، فأنهزم يحيى ولجأ إلى بلد بني فاهم ، فأمسكوه وسلموه إلى الأمير علم الدين ، فكحله سنة ٦٦٠ فعمى (١)

ابن اللَّبُودي (٢٠٠ - ٢٧٠ م)

يحيى بن محمد بن عبدان بن عبد الواحد، أبو زكريا ، نجم الدين ، الصاحب ابن اللبودى: حكيم أديب '، من علماء الأطباء . ولد في حلب ، ونشأ بدمشق ، واتصل بالملك المنصور (صاحب حمص) فاستوزره وفوض إليه أمور دولته . ثم انتقل إلى مصر (سنة ٣٤٣ ﻫ) بعد وفاة المنصور ، فجعله الملك الصالح أيوب ناظراً على الديوان بالإسكندرية، فأقام حيناً . وعاد إلى دمشق ، فكان ناظراً على الديوان في جميع الأعمال الشامية . وصنف كتباً جليلة ، منها : « اللمعات » في الحكمة ، و « غاية الغايات في المحتاج إليه من أقليدس والمتوسطات» و «تحقيق المباحث الطبية – خ » و « الرسالة الكاملة في علم الجبر والمقابلة» و «كافية الحسّاب» في علم الحساب ، و «آفاق الإشراق » في الحكمة ، و « المناهج القلمسية » حكمة . و اختصر كثيراً من كتب ابن سينا وحنين بن إسحاق . وشرح بعضها . وله نظم ، منه قصيدة في رثاء « الحسروشاهي » وأبيات يتشوق مها إلى بلد الحليل ، نظمها سنة ٦٦٠ وفي تاريخ ابن

المؤمنية بالمغرب الأقصى . بايع له الموحدون بمراكش ، بعد أن خنقوا عمه العادل (عبدالله أبن يعقوب) ونكثوا بيعة عمه الثاني المأمون (إدريس بن يعقوب) سنة ٦٢٤ ه . واضطرب أمره ، وهو شاب غرّ . وقاتله المأمون (سنة ٦٢٦) فانهزم محيى إلى الجبل ، وقتل المأمون أربعة آلاف ممن بايعوه . ثم غاب المأمون عن مراكش فى بعض حروبه ، فنزل يحيى من الجبل واقتحمها بجمع من العربوالبربر، فاستولى علمها (سنة ٦٢٩). وهلك المأمون في وادى العبيد ، وبويع لابنه عبدااواحد ولقب بالرشيد ، فهاجم مراكش بجيش من البربر والفرنج ، فقاتلهم يحيى ، فقتل أكثر من معه ، وأنهزم (سنة ٦٣٠) فلحق بقاصية الصحراء. ثم عاد بجيش من البربر ، فقاتل الرشيد وفتك عن معه من الإفرنج ، ودخل مراكش (سنة ٦٣٢) وفر الرشيد إلى سحلم إسة ، فحشد جموعاً أعاد بها الكرة على يحيى ، فانهزم هذا (سنة ٦٣٣) ولحق بعرب المعقل ، فاغتاله بعضهم بفج عبدالله (بين فاس وتازا) (١)

السِّرَاجِي (٠٠٠ - نحو ٢٦٥ هـ)

محيى بن محمد السراجى : أمير ، من أشراف البمن . دعا إلى نفسه فى ناحيــة «حصور » وما والاها سنة ٢٥٩ ه وأطاعه

<sup>(</sup>١) العقود اللؤلؤية ١ : ١٣٦ - ١٣٧

<sup>(</sup>۱) الاستقصا الطبعة الأولى ۱۹۷:۱ وما بعدها. والحلل الموشية ۱۲۵ والأنيس المطرب القرطاس ۱۷۷

كثير أنه هو واقف «اللبودية» المدرسة التي عند حام الفلك (بدمشق) ولما مات دفن عندها . وفي هامش على كتاب «الدارس» للنعيمي ، أن اللبودية اندرست وبقى هناك بستان يعرف ببستان اللبودي (١)

#### الوَاثِقِ الْحَفْصِي (٥٠٠ - ١٢٨٠م)

يحيى (الواثق بالله) بن محمد (المستنصر بالله) بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص: من ملوك الدولة الحفصية بتونس. بويع له بعد وفاة أبيه (سنة ٢٧٥ هـ) فرفع المظالم، وأفرج عن المسجونين، وأفاض العطاء على الجند. وثار عليه عمه إبراهيم بن يحيى، فخلع نفسه (سنة ٢٧٨) ثم اعتقله عمة وذبحه مع بنيه. وهو المعروف بعد ذلك بالمخلوع (٢)

# ابن أبي الشُّكُر ( ... - نحو ١٨٠ هـ )

يحيى بن محمد بن أبي الشكر ، محيى الدين ، أبو الفتح ، ويعرف بالحكيم المغربي : عالم بالفلك . أندلسي ، من أهل قرطبة . كان في المشرق أيام النصير الطوسي (المتوفي سنة ٢٧٢) وعمل معه الرصد ، عمراغة . وصنف كتباً ، منها «الأربع مقالات في

النجوم - خ» منه نسخة في الخزانة الرضوية ، ونسخة رأيتها في «اللورنزيانة» بفلورانسة ( رقم Oriente ۲٤٩ ) جاء في مقدمتها : « قد جمعت في هذا الكتاب نبذاً من أوقايل الحكماء المتقدمين ، ونكتاً من فوائد المتأخرين. وجعلته محتوى على أربع مقالات ، وسميت أولاهن بالمدخل المفيد ؛ والثلاثة : «غنية المستفيد في الحكم على المواليد الخ» وله « ملخص المجسطىٰ - خ» ألفه لأني الفرج غريغوريوس الملطى ( المتوفى سنة ٦٨٥ ) وهو عشر مقالات ، و «عمدة الحاسب وغنية الطالب - خ » زيج لتقويم الكواكب ، يشتمل على ٧٤١ فناً من أنواع الحساب ، و «أحكام تحاويل سني العالم \_ خ » في مقدمة و ٢٣ باباً وخاتمة ، و « تسطيح الأسطرلاب \_ خ» و «كتاب النجوم – خ» و « الحكيم على قرانات الكواكب في البروج الاثني عشر – خ » و «كتاب المخروطات – خ » و « شكل القطاع – خ » و « إصلاح كتاب مينيلاوس في الأشكال الكرية - خ» و «تهذيب مقالات تيودوزيوس في الأكر \_ خ » و « الجامع الصغير في أحكام النجوم – خ » و « تحرير أقليدس في أشكال الهندسة \_ خ » و « طوالع المواليد — خ » و « مقدمات تتعلق عركات الكواكب - خ » (١)

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون ۱۰۹۰ والذريعة ۱:۸۰؛ Brock. 1:626 (474), S. 1:868 والكتبخانة ا:۳۰۹ و ۳۰۹ و ۳۰۹ و ۳۰۹ و ۳۰۹ و ۳۰۹ المتوفى سنة ۲۷۲ » من خطأ الطبع ، ولعل الصواب عنده «سنة ۲۷۲ » ؟

<sup>(</sup>۱) طبقات الأطباء ۲ : ۱۷۳ ( الجداية والنهاية ۳ : ۲۹۲ و (494) Brock. 1: 651 (494) و ۲۹۲ : ۱۳۵ و عبد الله » والدارس ۲ : ۱۳۵ ، ۱۳۵ و فيه اسم جده «عبد الله» والصواب «عبدان» كما هو بخط ابن قاضى شهبة فى ترجمة أبيه «محمد بن عبدان»

<sup>(</sup>۲) الدولة الحفصية ٦٩ – ٧٦ وابن خلدون ٦ : ٢٩٦ وخلاصة تاريخ تونس ١١٠

واستكتبه السلطان ابن زيان . واعتقل ببونة

(Bona) ثم قتل بتلمسان . له « بغية الرواد

فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد – ط»

جزآن ، أحدهما ترجمة الآخر إلى الفرنسية (١)

ابن الكرماني (١٣١١ - ٨٣٣ م)

يحيى بن محمد بن يوسف السَّعيدي ،

تقى الدين ابن الكرماني : باحث ، له علم

بالطب والحديث . قال المقريزي : كان

فاضلا في عدة فنون . نسبته الأولى إلى « سعيد

ابن زيد » أحد الصحابة العشرة . وأصله من

كرمان ، ومولده ببغداد . ووفاته بالقاهرة .

ولى مها نظر المرستان المنصوري . له كتاب

في «الطب» لعله «المختصر من خواص أبي

العلاء ابن زهر – خ » أتمه في صفد سنة

١١٠ و « مختصر صحيح مسلم » في الحديث ،

و «مختصر تاريخ مكة للأزرقى - خ» و «مجمع البحرين وجواهر الحرين » في شرح البخاري.

ثمانية أجزاء كبار ، رآه حاجي خليفة ،

نخطه ؛ و « المختصر في أخبار مصر » وله

# المُقْدِسِي ( ١٣١٦ - ٢٧١١ م )

يحيى بن محمد بن سعد بن عبد الله بن سعد بن مفلح الأنصارى المقدسى ، ثم الدمشقى الصالحى الحنبلى ، سعد الدين : عالم بالحديث . قال الذهبى : روى الكثير ، ورحل إليه ، وتفرد فى زمانه . وهو والد المحدث شمس الدين (محمد بن يحيى ٧٥٩) . تولى مشيخة المدرسة الضيائية بدمشق ، وتوفى ما . له « الأحاديث – خ » (١)

# الحارثي (۱۲۷۸ - ۲۰۰۸ م)

يحيى بن محمد بن أحمد بن سعيد الجزار الحارثي: نحوى . مولده ووفاته بالكوفة . زار بغداد ودمشق . وصنف « مفتاح الألباب لعلم الإعراب » في النحو (٢)

## ابن خُلْدُون ( ۲۳۳ - ۲۸۰ ه)

يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون ، أبو زكريا : مؤرخ من الكتاب. وهو شقيق المؤرخ الأشهر عبد الرحمن ابن خلدون . مولده في تونس . سكن فاس .

(۱) التعريف بابن خلدون ۹ وما بعدها . ومجلة المجمع العلمى العربي ٩ : ١ ، ٣ وألفرد بل ، في دائرة المعار ف الإسلامية العامى العربي ١ : ٥ ٥ و ١ ، ٥ . ١ . ٥ و ١ . ٥ . ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و ١ . ٥ و

نظم ونثر (٢)

(۲) الضوء اللامع ۱۰: ۲۰۹ ولم يذكر في كتبه «مختصر تاريخ مكة » وهو ، لاشك ، من تأليفه لورود الجملة الآتية في نهاية النسخة المخطوطة منه : «هذا آخرما انتخبه الفقير يحيي بن محمد الكرماني من=

<sup>(</sup>۱) الإعلام – خ . والدرر الكامنة ؛ : ۲٦ و والشذرات ٦ : ٥ وهو الشيخ التاسع والثمانون في مشيخة مخطوطة عندى ، نعته صاحبها بخالى . ومفتاح الكنوز ٥ ٣٦ السطر الأخير .

<sup>(</sup>٧) الدرر الكامنة ٤: ٥٢٤ و الإعلام لابن قاضى شهبة – خ . وكشف الظنون ٥٥١٩ وفي بغية الوعاة ص ١١٥ « ولادته سنة ٧٠٨» خطأ .

# المناوي (۲۹۸ -۷۹۸ ه)

يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن الحمد ، أبو زكريا ، شرف الدين ابن سعد الدين الحدادى المناوى : فقيه شافعى ، من أهل القاهرة ، منشأه ووفاته بها . أصله من منية بنى خصيب (في الصعيد) ونسبته إليها . ولى قضاء الديار المصرية ، وحمدت سيرته ومدحه بعض كبار الشعراء ، كالنواجى . وصنف كتبا ، منها «شرح مختصر المزنى -خ» . في فروع الشافعية ، و «أربعون حديثاً - خ» . وله نظم و نشر . وامتحن مرات . ولما مات رثاه كثيرون . وهو جد المحقق المناوى رثاه كثيرون . وهو جد المحقق المناوى (محمد عبدالروء ف ) (۱)

## الدَّمَاطي (٠٠٠-١٤٧٤م)

يحيى بن محمد بن أحمد المحيوى الدماطى: فقيه شافعى . من أهل القاهرة . ولد بها ، وتوفى راجعاً من الحج ، فى «وادى عنتر» . له «شرح تنقيح اللباب» فى الفقه ، مجلدان،

=تاريخ مكة للأزرق رحمه الله تعالى ، فى شعبان سنة إحدى وعشرين وثمانماية ، بمصر المحروسة » وقدعرفته بابن الكرمانى ، اعتماداً على ما فى الضوء ، ولأن أباه «محمداً » كان يعرف بالكرمانى . والكتبخانة ٧ : ٢٦١ وكشف الظنون ٤٦ ، ٥٤ ، ١٦٢٩

(۱) حسن المحاضرة ۱: ۳۰۳ والشذرات ۲۰۳ (۱) Brock. 1:93 (77), S. 2:84 و Brock. 1:93 (77), S. 2:84 و الضوء اللامع المخاون ۱۰۳۳ وسماه « يحيي بن سعد الدين » وكشف الظنون ۱۳۳۰

و «شرح مقدمة الحناوى» فى النحو ، و «شرح جامع المختصرات» لم يتمه (۱) و «شرح جامع المختصرات» لم يتمه (۱) الأقصرائي ( ۷۹۷ – ۸۸۰ «)

عيى بن محمد بن إبراهيم ، أبوزكريا ، أمن الدين الأقصرائى : فاضل . من الحنفية . تركى الأصل ، من بلدة أقصرا (آق سراى؟) مولده ووفاته بالقاهرة . أقرأ وأفتى . وكان من تلاميذه السخاوى (المؤرخ) فخرّج له من مروياته «أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً» حدث بها الأقصرائى غير مرة ، و «فهرستاً» قال السخاوى : تداول الطلبة تحصيله (٢)

# ابن حِجّي ( ١٤٨٥ – ٨٨٨ ه)

يحيى بن محمد بن عمر بن حجى ، أبو زكريا : فاضل ، من الشافعية ، للشعراء فيه مدائح . ولد ونشأ بدمشق . وانتقل إلى القاهرة ، فقرأ على علمائها . وولى نظر الجيش سنة ٨٦٥ – ٨٦٨ ولم يكن ذلك من طبعه ، فاعتزل وعكف على تدريس التفسير وغيره، في المنصورية . وتوفى بالقاهرة . وفية يقول الشهاب المنصوري :

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠: ١٤٤ – ٢٤٦

<sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ۱۰: ۲۶۰ – ۲۶۳ وفيه ۱۱: ۱۵ مربما يقال ۱۸۵ « الأقصرائي ، بالصاد المهملة ، وربما يقال بالسين نسبة لأقصرا من بلاد الروم » قلت : كان يكتبها بالصاد ؛ وهو في مخطوطة نظم العقيان السيوطي «الآقسرائي» كما علق ناشرها ، ص ۱۷۷ – ۱۷۸ نسبة إلى « آق سراي » .

و «الابتهاج على المنهاج» فقه ؛ والأخيران لم يكملها . وعرض له قبيل موته وسواس حتى أشرف على الجنون . ورآه السخاوى سنة ١٩٤٨ وسمع شيئاً من نظمه ، فقال : نظمه ركيك وفهمه بطئ . قلت : لعل ذلك كان في ابتداء وسواسه (۱)

المُقْراقِي ( ٩٠٠ - ٩٩٠ م)

عيى بن محمد بن حسن بن حميدالحارثي المذحجي نسباً ، الزيدي مذهباً : فقيه من العلماء ، من أهل اليمن . نسبته إلى «مقرى » بالألف المقصورة (كحبلي) قرية على مرحلة من صنعاء . لقى ابن حجر الهيشمي بمكة . وأخذ عن بعض علمائها ، وأخذوا عنه . له كتب ، منها «مصباح الرائض في علم الفرائض خ» و «الشموس والأقار – خ» في شرح أثمار الأزهار ، فقه ، و «توضيح المسائل العقلية والمذاهب الفقهية – خ» و «تنقيح المسائل وتصحيح العقائد » و «تنقيح المصاحد وتصحيح العقائد» و «تنقيح المصباح – خ» في أهل البيت و «نزهة الأبصار – خ» في أهل البيت وشيعتهم ، و «تلخيص معاني مقدمة الأزهار – خ» (٢)

(١) البدر الطالع ٢ : ٣٤٢ والضوء اللامع ١٠ :

Ambro. A. 112, B 235, C 435 (۲) والبدر Brock. S. 2: 557, 978 ومفتاح الطالع ۲:۱۲ و Bankipore 19: 89

« تود ركاب آمالي رحيك الله الله على الله عجر من الكرماء ، لجى » « فقلت لها : عليك ببيت يحيى فزوريه ، وبيت أبيه حجى ! » قال السخاوى : كان مائلا لابن عربى ، ووجد في كتبه من تصانيفه ما لم يجتمع عند غيره . وكان كثير الشغف بجمع الكتب (١)

اَحْقُوي ( . . . ) اِحْقُوي ا

يحيى بن محمد المسعود بن عثمان بن محمد الحفصي ، أبو زكرياء : من أواخر الحفصيين أصحاب إفريقية الشمالية . كانت ولاية العهد لأبيه «محمد» وتوفى أبوه (سنة ٥٧٥) في حياة جده السلطان عثمان ، فلما توفى عثمان بويع ليحيى (سنة ٩٩٨) وشغل بقتال بعض الثائرين . مم صفت له الدولة . وتوفى بالطاعون في تونس (٢)

القَبَأَني (۸۲۷ – ۹۰۰ هـ)

يحيى بن محمد بن سعيد بن فلاح ، شرف الدين العبسى القاهرى ، المعروف بالقبانى : فاضل شافعى . من أهل القاهرة . له « بشرى الأنام » فى السيرة النبوية ، و «بغية السول فى مدح الرسول» و « أصول قراءة أبى عمرو» و «فتح المنعم على مسلم» حديث ،

<sup>(</sup>۱) صفحات لم تنشر من بدائع الزهور ۱۰۳ ، ۱۰۸ والضوء اللامع ۱۰۰ : ۲۰۲ – ۲۰۶ (۲) الحلاصة النقية ۸۳

# الشَّاوِي (١٠٣٠ - ١٠٩٠ م)

يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله ، أبوزكرياء الشاوى المليانى الجزائرى : فاضل، من فقهاء المالكية . ولد بمليانة و تعلم بالجزائر . وأقام مدة بمصر فى عودته من الحج سنة ١٠٧٤ وتصدر للإقراء بالأزهر . ثم رحل إلى سورية والروم (تركيا) ومات فى سفينة ، راحلا للحج ، ونقل جثمانه إلى القاهرة . له حواش وشروح ، منها «توكيد العقد فيما أخذ الله علينا من العهد – خ » حاشية على شرح أم البراهين للسنوسي ، ورسالة فى «أصول النحو » و « شرح التسهيل لابن مالك » (١)

يَحْنِي البَحْراني (٠٠٠ بعد ١١٨٩ هـ)

يحيى بن محمد بن عبد العلى بن يحيى البحرانى : فقيه إمامى . أصله من القطيف . له كتب ، منها «تلخيص علل الشرائع» و «تلخيص مجمع البيان» (٢)

الصُّنَّعاني ( ۱۱۱۶ - ۱۲۰۱ م)

يحيى بن محمد بن عبد الله ، حفيدالإمام القاسم بن محمد الحسني الصنعاني : طبيب ،

## اَحْطَّابِ (۱۰۹۹ – ۹۹۰ هـ)

يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، الرعيني الأصل، المكي المالكي : فقيه المالكية في عصره بمكة . مولده ووفاته مها . له معرفة بالفلك . من كتبه «وسيلة الطلاب في علم الفلك بطريق الحساب – ط» و « إرشاد و « الأجوبة في الوقف – ط » و « إرشاد السالك المحتاج إلى بيان المعتمر والحاج – خ» و « مختصر سلك الدرين في حل النبرين – خ» في الميقات ، و « شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين – ط » (۱)

الأَصِيلِي ( . . - ١٠١٠ م)

يحيى بن محمد بن محمد بن أحمد ، شرف الدين الأصيلى : ناظم مكثر ، مصرى . ولد ونشأ بدمياط . وانتقل إلى القاهرة ، فانفرد فى فنون الغناء والطرب . وتوفى عكة حاجاً . له «تذكرة» نقل عنها ابن معضوم فى السلافة . نسبته إلى جد له لقبه أصيل الدين (٢)

<sup>(</sup>۱) فهرس الفهارس ۲: ۲ \$ \$ و شجرة النور ۳۱٦ وخلاصة الأثر ٤: ۴۸٦ و تعریف الحلف ۱: ۱۸۷ و المکتبة البلدیة ۲ علم التوحید ، ص ۲ و الفکر السامی ٤: ۲۱۰ و Brock. S. 2: 701 و الصادقیة : الثالث من الزیتونة ۱۶ و لاحظ الصفحة ۸۰ (۲) الذریعة ۱: ۲۶۰ و ۲۶۰ و ٤: ۲۶ ، ۲۶ ۶

<sup>(</sup>۱) نيل الابتهاج ، طبعة هامش الديباج ١٦٠ والفكر السامى ؛ : ١٠٥ و معجم المطبوعات ٧٨٠ و فى المصدر الأول : من كتبه «الالتزامات» مطبوع . قلت : لعله يعنى «تحرير الكلام فى مسائل الالتزام» المطبوع بفاس ، وهو لوالد صاحب الترجمة «محمد بن محمد» المتوفى سنة ؛ ٥٩ كما تقدم فى ترجمته . وآصفيه ميمنت ١٧١٢ والكتبخانة ٥ : ٢٥٢، ٢٧٧، ٢٥٢،

Brock. 2: 515-6 (393) S. 2: 537 و ٣٢٩ (٢) ريحانة الألبا ٢٣٨ وخلاصة الأثر ٤: ٨٠٠ - ٤٨٠ وفيه : وفاته سنة «١٠٠١» ؟

أهل حلب . ولد ونشأ بها . وسافر إلى مصر فقرأ على بعض شيوخها ، وعاد إلى حلب . ثم سكن دمشق وتوفى بها . له كتب ، منها «شرح مختصر البخارى لأبى جمرة» و «شرح ألفية العراقى » فى الحديث ، و «رسالة فى النحو – خ» شرحها بعض معاصريه ، و «تعليقة » على الترغيب و التر هيب للمنذرى (١)

يَحْيَىٰ الأَصْفَهَانِي (٢٠٠٠-١٩٠٧م)

يحيى بن محمد شفيع الأصفهانى : فقيه إمامى ، من أهل أصفهان . له كتب ، منها «تفضيل الأثمة على الملائكة » و « الحواشى على خاتمة مستدرك الوسائل — خ» (٢)

يَحْنِي حَمِيدُ الدِّين (١٢٨٦ - ١٣٦٧ هـ)

يحيى بن محمد بن يحيى حميد الدين الحسنى العلوى الطالبى: ملك اليمن ، الإمام المتوكل على الله ابن المنصور بالله ، من أئمة الزيدية . ولد بصنعاء ، وتفقه وتأدب بها ، وخرج منها مع أبيه إلى صعدة (سنة ١٣٠٧هـ) وولى الإمامة بعد وفاة أبيه (سنة ١٣٢٧) في «قفلة عذر » شمالى صنعاء . وكانت صنعاء في أيدى الترك (العثمانيين) فهاجمها وحاصرها ، فاستسلمت حاميتها ، ودخلها ، فأعادوا الكرة عليها ، فانسحب منها رأفة بأهلها . وواصل القتال في آنس وقرية الحمودي

الملني (٠٠- بعد ١٢١٧ه)

يحيى بن محمد بن على ، من آل عبد الواسع العلفى: أديب بمانى ، من أهل صنعاء . يتصل نسبه بعبد الملك بن مروان الأموى . له «صفوة الجلساء من السوقة والروئساء» نوادر وطرائف ، أكمله سنة ١٢١٧ ه (٢)

الشَّريف يَحْييُ (٠٠٠ -١٢٢٤ هـ)

يحيى بن محمد بن أحمد الحسنى التهامى : جد (آل يحيى » . و ذريته فى قرية (محبوبة) بوادى ضمد (باليمن) . تولى أعمال المخلاف السليانى ، أيام الإمام المنصور صاحب صنعاء، فبنى معاقل حصينة ، واختط بعض البقاع ، وحمدت سيرته . ومات آيباً من الحج فى قرية ( البيض » من أعمال جازان (٣)

يَحْيُ الْسَالِحِي (٥٠٠-١٨١٠م)

يحيى بن محمد المسالحي : فاضل . من

من رجال القضاء . مولده ووفاته بصنعاء . ولى رئاسة القضاة ، واكتفى بلقبها فلم يمارس القضاء . وكان عالماً بالطب (القديم) لا تجاريه أحد فى مداواة المرضى ، بصنعاء . وجمع «مجرباته » فى كتاب رتبه على حروف المعجم، وذكر فيه خواص ماسهاه من النباتات والمعادن (١)

<sup>(</sup>١) نيل الوطر ٢: ٠٠٠

<sup>£ · £ : 7 &</sup>quot; " (7)

T99: 7 " " (T)

<sup>(</sup>۱) إعلام النبلاء ٧: ١٨٤ وهدية العارفين ٢: ٥٣٥ (٢) الذريعة ٤: ٢٢٨ و ٧: ٩٧ ، ١٣٢

والأشمور (شمالي صنعاء) وخولان وسنحان ورجام والحيمة وصُنعة (من بلاد ذمار) إلى سنة ١٣٢٦ فعُزل الوالى التركبي «أحمد فيضي باشا » وكان قاسياً عنيفاً ، وعنن « حسن تحسن باشا » فكان عاقلا اتفق مع الإمام يحيي على أن لا يعتدى أحدهما على الآخر، وهدأت المعارك. وعزل حسن تحسن (سنة ۱۳۲۸) وعنن وال يدعى «محمّد على باشا » لا يقل قسوة عن أحمد فيضى ، فعادت الثورة ، وحوصر الترك في صنعاء . واشتدت المعارك ولقيت الجيوش العثمانية الشدائد في تلك الديار ، فأرسلت حكومة الآستانة وفداً برئاسة «عزت باشا » اتفق مع الإمام يحيي ، وكان يومئذ في « السُّودة » شمالي صنعاء "، على الاجتماع في دعان (بالشمال الغربي من عَمْرُ ان ) وأمضيا شروطاً للصلح أوردها الواسعي في تاريخ اليمن . وانتهى الأمر بجلاء الترك عن البلاد المنية (سنة ١٣٣٦) ودخل الإمام صنعاء . وخلص له ملك البمن استقلالاً . وطالت أيامه ؛ وهو ، كما قال أحد الكتاب في وصفه : « كل شيٌّ في اليمن ، ومرجع كل أمر ، دقٌّ أو جل"، وما عداه من موظفين وعمال وعسكريين وحَكام ، أشباحٌ وشخوص ، لاسلطان َّلها ولا رأى . وكان يرى الاستبداد في الحكم خبراً من الشورى » وضاقت صدور بعض بنيَّه وخاصته ؛ وفهم الطامع بالعرش ، والمتذمر من سياسة القمع ، والراغب بالإصلاح ؛ فتألفت جاعات في السر" ، تظهر له الإخلاص

وتبطن نقيضه ، وعلى رأس هوًلاء أقرب الناس إليه عبد الله بن أحمد المعروف بابن الوزير (انظر ترجمته) وخرج ولد له يدعى (إبراهم) عن طاعته ، فلجأ إلى عدن وجعل دأبه التنَّديد بأبيه والتشهير بمساوئ الحكم في عهده . وكان هذا على اتصال بابن الوزير وحزبه . ومرض الإمام يحيي ، ووصل إلى إبراهيم نعيه ، وهو حيّ ، فتعجل إبراهيم بالإبرالق إلى أنصار له فى مصر ، يذكّرا موته ، وأن الحكم من بعده أصبح «دستورياً» وسمى رجال الدولة «الجديدة» وهم ابن الوزير وجماعته . وشفى الإمام من مرضه ، وانكشفت له صلتهم بابنه ، فخافوا بطشه ، فأتمروا به . وخرج بسيارته يتفقد مزرعة له تبعد عن صنعاء ٨ كيلو مترات ، في طريق الحديدة ، ففاجأه بعض صنائعهم بسيارة تحمل مدفعين رشاشين و ١٥ بندقية ، وانهالوا عليه برصاصهم ، فقتلوه ، ومعه رئيس وزرائه «القاضي العَمَّري» ودفن في مقبرة كان قد أعدها لنفسه . وخلَّف ١٤ ولْداً يلقُّبون بسيوف الإسلام . وكان شديد الحذر من الأجانب ، آثر العزلة والانكماش في حدود بلاده . وله اشتغال بالأدب ونظم كثير . ومن كلامه : « لأن تبقى بلادى خربة وهي تحكم نفسها ، أولى من أن تكون عامرة و يحكمها أجنبي ». قلت: والبمن اليوم، مدين له باستقلاله (١)

<sup>(</sup>١) تاريخ اليمن للواسعى ٢٣٦ وتحفة الإخوان ٤٣ وعبدالله بن أحمد العلوى، فى البلاغ – مصر – ١٦ صفر=

يَحْييٰ بن مَرزُوق (٠٠٠ نعو ٢٢٠ هـ)

يحيى بن مرزوق المكى ، من الموالى : أديب ، من المغنين المشهورين . نشأ بمكة في العصر الأموى ، وعاش طويلا ، فكان له في العصر العباسي شأن . وأقام ببغداد ، فاتصل بالمهدى وغيره من الحلفاء ، وصنف كتاباً في «الأغاني» جمع فيه نحو ثلاثة كتاباً في «الأغاني» جمع فيه نحو ثلاثة آلاف صوت ، أهداه إلى عبد الله بن طاهر . وتوفى ببغداد (١)

أَبُو الْجِنُوبِ ( .. - نحو ٢٠٠ هـ)

يحيى بن مروان بن سليان بن أبي حفصة ، أبو الجنوب: شاعر. من أهل الهامة. وفله مع أبيه ، على موسى «الهادى» العباسى ، فلمحه ورثى المهدى . وله أبيات لطيفة فى مدح شراحيل بن معن بن زائدة أوردها المرزباني منها:

« أعطى أبوك أبي ، قدماً ، وموله فأعطني مثل ما أعطى أبوك أبي ! » (٢)

(١) الأغاني ، طبعة دار الكتب ٢ : ١٧٣

(٢) معجم الشعراء للمرزباني ٥٠٠

## ابناً بي الجنوب (٠٠٠ - نحو ٢٦٥ هـ)

يحيى بن مروان بن أبى الجنوب : شاعر ، من الولاة . هو حفيد المتقدم قبله . كنيته أبو مروان . جالس المتوكل العباسى ، وكان المتوكل يسميه «محموداً» قال المرزبانى : وهو صاحب البيتين اللذين أولها :

« لى حيلة فيمن ينم وليس فى الكذاب حيلة»

ولم يقرّبه المنتصر والمستعين ، في أيامهما ، فلزم «المعتز» وخص به ، فلما صار إليه الأمر قلده التمامة والبحرين (١)

يَحِي بن المُطَهِّر (١١٩٠-١٢٩٨م)

يحيى بن مطهر بن إسهاعيل ، حفيد القاسم بن محمد الحسنى : مؤرخ ، أديب . من أهل صنعاء . له كتب ، منها «الروض الباسم فى معرفة أولاد الإمام القاسم »تراجمهم ، و «العطاء والمنن » فى التاريخ ، جعله ذيلا لكتاب «مهجة الزمن» لجد والده ( يحيى بن الحسن بن القاسم ) و « بلغة المرام » رحلة إلى مكة والمدينة ، و « العنبر الهندى فى سيرة المهدى » و « شرح سنن النسائى » وله نظم جمع فى « ديوان » (٢)

<sup>=</sup> ١٣٥٤ والأهـرام ١٩/٩/١٩ وجـريدة حضر موت: العدد ١٠١ وسيف الإسلام عبد الله بن يحيى ، في مجلة الاثنين ١٠/١٧/١٩ والأهرام أيضاً ٢٠٤٨ والأهرام أيضاً العرب ١٩٤١ وأعلام الدول العربية ١٢٣ وملوك العرب ١٠٠٠ - ١٠٠ وملوك المسلمين ١٦٩ - ٢٠٠ وبلوغ المرام ١٨٤ - ١٠٠ ، ١٠٠ - ٢٣٣ والمقتطف من تاريخ اليمن ٢١٧ - ٢٠٠

<sup>(</sup>١) مُعجم الشعراء للمرزباني ٥٠٢

<sup>(</sup>٢) نيل الوطر ٢: ١١١ والبدر الطالع ٢: ٩: ٣

وهدية العارفين ٢: ٥٣٥

يحيي بن النظفر (١١٤١ - ٢٢٥ م)

يحيى بن المظفر بن الحسن بن بركة ، أبو زكريا : فقيه حنفى . من أهل بغداد . قال المنذرى : كان ذا لسان وعارضة . له «مصنفات» فى المذهب . وقال ابن الحاجب: كان يرمى بالاعتزال . وقال ابن النجار : كان من شيوخ أصحاب الرأى ، وله حلقة للمناظرة بجامع السلطان ، وله نظم ونثر (١)

يَحْيي بن مُعاد (٠٠٠ ٥)

يحيى بن معاذ بن جعفر الرازى ، أبو زكرياً : واعظ ، زاهد ، لم يكن له نظير في وقته . من أهل الرى . أقام ببلخ ، ومات في نيسابور . له كلمات سائرة ، منها :

« كيف يكون زاهداً من لاورع له ،
 تورع عما ليس لك ، ثم ازهد فيما لك »
 « هان عليك من احتاج إليك »

« تزكية الأشرار لك ، هجنة بك ؛
 وحهم لك عيب عليك »

ُ ﴿ الدنيا، من أولها إلى آخرها، لا تساوى غُمِ مُ ساعة »

- « طلب العاقل للدنيا ، أحسن من ترك الجاهل لها »

« من خان الله في السر ، هتك الله ستره في العلانية »

- « اجتنبتُ صحبة ثلاثة أصناف من الناس : العلماء الغافلين ، والقراء المداهنين ، والمتصوفة الجاهلين » (١)

يَحِي بن مُعَاوِية (٠٠٠-١٣٢هـ)

يحيى بن معاوية بن هشام بن عبدالملك : أمير أموى . هو أخو عبد الرحمن ، الداخل إلى الأندلس . كان ممن بقى إلى جانب «مروان ابن محمد » بعد ظهور العباسية . وخرج مع مروان إلى « الزاب » وقتل معه (٢)

يَحْيي بن مُعْطٍ = يَحْيي بن عَبْد المعْطي

ابن مَعِين (١٥٨ - ٢٣٣ هـ)

يحيى بن معين بن عون بن زياد المرى بالولاء ، البغدادى ، أبو زكريا : من أئمة الحديث ومؤرخى رجاله . نعته الذهبي بسيد الحفاظ . وقال العسقلاني : إمام الجرح والتعديل . وقال ابن حنبل : أعلمنابالرجال . ومن كلامه : كتبت بيدى ألف ألف حديث . له « التاريخ والعلل – خ » في الرجال ، رواية أبي الفضل العباس بن محمد بن حاتم الدورى عنه ، و «معرفة الرجال – خ »

<sup>(</sup>۱) العروسي على شرح الرسالة القشيرية ١:٩:١ وطبقات الصوفية ١٠٧ – ١١٤ وصفة الصفوة ٤: الاسمون ٧٠ – ٧ بن الجوزى: المسمون «يحيي بن معاذ» ثلاثة: أحدهم نيسابورى، والثانى رازى، والثالث تسترى.

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الأثير ٥: ١٦٧

<sup>(</sup>١) التكملة لوفيات النقلة – خ : الجزء الثالث والأربعون . والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ . والجواهر المضية ٢ : ٢١٨

الجزء الأول منه . أصله من سرخس . ومولده بقرية «نقيا » قرب الأنبار . وكان أبوه على خراج الرى ، فخلف له ثروة كبيرة ، فأنفقها في طلب الحديث . وعاش ببغداد . وتوفى بالمدينة حاجاً ، وصلى عليه أميرها (١)

المنجم (٠٠٠-١٢٠٥)

يمي بن أبي منصور الفارسي ، أبو على: رأس « آل المنجم ». وكان منهم علماء بالأدب والفلك والكلام . نشأ بين موالى الأمون العباسي ، واتصل بالفضل بن سهل (انظر ترجمته) فكان يعمل برأيه في أحكام النجوم (كما يقول ابن النديم) ولما قتل الفضل (سنة ٢٠٢) اجتباه المأمون ورغبه في الإسلام ، وكان عجوسياً ، فأسلم على يده ، وخص به . ولما وإلى جاعة آخرين ، وأمر هم بالرصد وإصلاح وإلى جاعة آخرين ، وأمر هم بالرصد وإصلاح قاسيون بدمشق (سنة ١٢٥) واستمر العمل إلى أن توفى المأمون (سنة ٢١٨) ولما مات على رثاه أبو الهيذام بقصيدة ، منها :

" ( لقد عاش يحيى ، وهو محمود عيشة ، وكان مفيـــــــداً ، واحد العلم والجود » قال ابن النديم : توفى يحيى في خروجه إلى

(۱) تذكرة ۲: ۱۹ وتهذیب ۲۸۰ – ۲۸۸ ووفیات ۲: ۲۱۶ وطبقات الحنابلة ۲۹۸ وتنویر بصائر المقلدین – خ. وتاریخ بغداد ۱۶: ۱۷۷ وهادی المسترشدین إلی اتصال المسندین ۱۸ وشرحا ألفیة العراقی ۱: ۲۸ و مخطوطات الظاهریة ۲۳۲،۲۳۱

طرسوس ، ودفن بحلب فی مقابر قریش وقره هناك مكتوب علیه . ثم ترجم له فی مكان آخر (فی الفهرست) وقال : استقصیت ذكره فی موضعه ، وله من الكتب كتاب «الزیج الممتحن » نسختان ، أولی وثانیة ، و « مقالة فی عمل ارتفاع ســــــــــــــــــــــــ ساعة لعرض مدینة السلام » و «كتاب » محتوی علی أرصاد له ، و رسائل إلی جاعة ، فی الأرصاد (۱)

### ابن الجرّاح (١١٤٧ - ١١١١ م)

يحيى بن منصور بن الجراح ، أبو الحسين ، تاج الدين : كاتب ديوان الإنشاء في الديار المصرية ، وأحد الأدباء الفضلاء الشعراء . ولد بالقساهرة ، وقرأ بها وبالإسكندرية . وكتب في ديوان الإنشاء مدة طويلة . وكان خطه في غاية الجودة ، كما يقول الحافظ المنذري . وتوفي بثغر دمياط ، وهو في حصر العدو" . له «رسائل» مدونة (٢)

الحبيشي (۱۱۸۰ – ۲۷۸ م)

يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح بن

<sup>(</sup>۱) الفهرست ۱۶۳ ، ۲۷۵ وفیه : «اسم آبی منصور ، أبان حسیس -؟ – بن و رید بن کاد الخ » . و المرزبانی ۲۸۶ فی ترجمة ابنه «علی بن یجی » و ۳۵۶ فی ترجمة «کلاب بن حمزة» . و أخبار الحكماء للقفطی ۲۳۶

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢ : ٢٥٦ والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ . والتكملة لوفيات النقلة – خ : الجزء الثالث والثلاثون .

رافع الحرانى ، أبو زكريا ، جال الدين الحبيشى ، ويعرف أيضاً بابن الصبر فى : فقيه حنبلى ، إمام . ولد بحران . وسافر إلى الموصل وبغداد (سنة ٢٠٧) ثم استقر بدمشق، وتوفى بها . قال ابن الفخر : أفتى ببغداد وحران و دمشق ، وله مناقب منها قول الحق وإنكار المنكر على أى كان . وقال الذهبى : كانت له حلقة بجامع دمشق ، وتخرج به كانت له حلقة بجامع دمشق ، وتخرج به الجرائم » و « نوادر المذهب » و « انتهاز المؤرص فيمن أفتى بالرخص » (۱)

## ابن ذِي النُّون (٠٠٠- ٣٢٥ م)

يحيى بن موسى بن ذى النون ، من هوارة ، من البربر : أحد من كانت لهم إمارة فى الأندلس . أظهر الطاعة للخليفة الناصر الأموى ، أول ولايته ، بعد جده الأمير عبدالله بن محمد (سنة ٣٠٠ ه) ثم جعل يقطع الطرق ويسلب الناس ، فوجه إليه الخليفة جيشاً قبض عليه وأرسله إلى قرطبة مع أهله وولده (سنة ٣٢١) وصفح عنه الناصر وأثبته فى العرفاء ، فغزا معه سرقسطة (سنة ٣٢٥) وتوفى هناك (٢)

یحیی بن موسی العیدی الحبوری ،

عماد الدین ، أبو موسى : فاضل ، من أهل صنعاء ، له نظم و موشحات فى «دیوان – خ» و « تفریح المهج بتلویح الفـــرج – ط » و « مقامة – خ » (۱)

يَحِي بن مَيمُون (٠٠٠ ١١٤ م

يحيى بن ميمون بن ربيعة الحضرمى ، أبو عمرة : قاض ، من أهل مصر . ولى بها القضاء سنة ١٠٢ ه ، وعزل سنة ١١٤ قبيل وفاته . وهو من رجال الحديث (٢)

ابن القَلاَّس (٥٠٠٠٠٠ م

يحيى بن نجاح بن القلاس ، أبو الحسين القرطبي : متفقه . من أهل قرطبة . حج واستوطن مصر ، ومات بها . له كتاب «سبل الحيرات – خ» في المواعظ والوصايا والزهد والرقائق (٣)

النبيجي (٢٨١ - ٥٥٥ م)

يحيى بن نزار بن سعيد المنبجى ، أبو الفضل : شاعر من أهمل منبج (من أعمال حلب ) ولد بها . وانتقل إلى دمشق فاتصل بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي ،

(۱) ملحق البدر ه ۲۳ و (278) Brock. 2: 359 (278) و ۲۹۱ (۲۶ و القضاة ۲۹۱ (۲۶ و الولاة و ا

وفيه : «ولايته سنة ١٠٥ »

(٣) الصلة لابن بشكوال ٣٠٣ والصادقية ، الثالث من الزيتونة ٢٠٦ ووقعت فيه شهرته «ابن الفلاس» بالفاء ، خطأ ، وعنه 593 :Brock. S. 1: 593 والتصويب من مخطوطة «الصلة» المحلاة بخط مصنفها .

<sup>(</sup>۱) ذيل طبقات الحنابلة ، طبعة الفقى ۲ : ۲۹۰ – ۲۹۷ و شذرات ه : ۳۲۳ و القاموس : مادة «حبش» (۲) المقتبس لابن حيان ۱۹

ومدحه بقصائد أجاد فيها . ثم رحل إلى بغداد فتوطنها وتوفى بها (١)

يَحِي بن نعيم (٠٠٠ - نحو ٢٤٠ هـ)

الواني (٠٠٠ بعد ١١١٤ هـ)

يحيى بن نوح بن عبد الله الرومى الحطيب المعروف بالوانى: فاضل. له «المباحث الدرية في بيان السنة الشمسية والقمرية – خ » (٣)

العمر يطي (٠٠٠ - بعد ٩٨٩ هـ)

يحيى بن نور الدين أبي الحير بن موسى العمريطى الشافعى الأنصارى الأزهرى ، شرف الدين : نحوى . له عدة منظومات ، منها : « الدرة البهية في نظم الأجرومية – ط» نحو، و « نهاية التدريب في نظم غاية التقريب

(۱) إرشاد ۷ : ۲۹۳ ووفيات ۲ : ۲۰۶

(٢) المرزباني ٥٠٠٠

(۳) Sbath 2: 132 وفيه : كان حياً سينة ١٧٠٢م (١١١٤ه) وهدية العارفين ٢ : ٣٤٥

ط » فى فقه الشافعية ، و « نظم التحرير – ط » فقه ، و « تسهيل الطرقات فى نظم الورقات – ط » ط » فى أصول الفقه ، و « أرجوزة فى النحو – خ » أولها :

« الحمد لله الذي قد وفقا » (١)

يَحْيَىٰ بِن نَوْفُل ( . ٠ - نحو ١٢٥ هـ )

يحيى بن نوفل الحميرى اليمانى ، أبو معمر : شاعر هجاء ، يكاد لا يمدح أحداً . أصله من اليمن . وشهرته فى العراق . كان فى أيام الحجاج الثقفى . وله أخبار مع بلال ابن أبى بردة (المتقدمة ترجمته) وفيه يقول ، من أبيات :

« فلو كنت ممتدحاً للنوال – فتى ، لامتدحت عليه بلالا »

وهجا يزيد بن خالد بن عبد الله القسرى ، ومن شعره قصيدة أوردها المرد في الكامل ، يهجو بها العريان بن الهيثم بن الأسود النخعى ، فيتساءل عن نسب العريان أهو من مذحج أم من إياد ، ويقول إن مذحجاً بيض الوجوه ، ثم يقول : «وأنتم صغار الهام ، حُدل كأنما وجوهكم مطلية بمـــداد ! » (٢)

Ambro. A 43 و Brock. S. 2: 441 (۱) ۱۳۸۰ و دار الکتب ۳۱، ۳۸۰ و معجم المطبوعات ۱۳۸۰ و هدیة العارفین ۲۹: ۲۹ و هدیة العارفین

(۲) الشعر والشعراء ۷۱۷ – ۷۲۱ ومعجم ما استعجم ٥٤٢ ورغبة الآمل ١ : ۱۳۳ و ٤ : ۱۸۳ ، ۱۹۹ – ۲۰۰ و ٥ : ۱٤٦

### ابن هُبُرَة (١١٠٥ - ٢٠٠ هـ)

عيى بن (هبيرة بن) محمد بن هبيرة الذهليّ الشيباني ، أبو المظفر ، عون الدين : من كبار الوزراء في الدولة العباسية . عالم بالفقه والأدب . له نظم جيد . ولد فى قرية من أعمال دجيل (بالعراق) ودخل بغداد في صباه ، فتعلم صناعة الإنشاء ، وقرأ التاريخ والأدب وعلوم الدين . واتصل بالمقتفى لأمر الله ، فولاه بعض الأعمال ، وظهرت كفاءته ، فارتفعت مكانته . ثم استوزره المقتفى (سنة ٤٤٥ هـ) وكان يقول : ما وزر لبني العباس مثله . وهو الذي لقبه بعون الدين ؛ وكان لقبه جلال الدين ؛ ونعته بالوزير العالم العادل . وقام ابن هبيرة بشوءون الوزارة حكماً وسياسة وإدارة ، أفضل قيام . وتوفرت له أسباب السعادة . ولما توفى المقتفى وبويع المستنجد ، أقره فى الوزارة ، وعرف قدره ؛ فاستمر في نعمة وحسن تصرف بالأمور ، إلى أن توفى ببغداد . وكان مكرماً لأهل العلم ، يحضر مجلسه الفضلاء على اختلاف فنونهم . وصنف كتباً ، منها « الإيضاح والتبين في اختلاف الأئم\_\_\_ة المجتهدين - خ » و « الإشراف على مذاهب الأشراف \_ خ » فقه ، و « الإفصاح عن معانى الصحاح \_ ط » الجزآن الأول والثاني ، و « المقتصد » في النحو ، شرحه ابن الحشاب في أربع مجلدات ، و « العبادات » في الفقه على مذهب أحمد ، وأرجوزة في «المقصور

والممدود » وأرجوزة في «علم الحط» واختصر « إصلاح المنطق » لابن السكيت . وأخباره كثيرة جداً . ولابن المرستانية (عبيد الله بن على ) كتاب في « سبرته » نقل عنه ابن خلكان وابن رجب . وكان ابن الجوزي من تلاميذه ، فجمع بعض فوائده وما سمع منه ، في كتاب « المقتبس من الفوائد العونية » نسبة إلى لقبه «عون الدين» وأورد له كلمات مختارة ، منه منه : « احذروا مصارع العقول ، عند التهاب الشهوات » وذكر له شعراً ، منه قوله :

« والوقت أنفس ما عنيت بحفظه ، وأراه أسهل ما عليك يضيع » وأراه أسهل ما عليك يضيع » وأشار « ابن رجب » إلى كثرة ما مدحه به الشعراء ، وأن قصائدهم جمعت في مجلدات ، فلما بيعت كتبه ، بعد موته ، اشتراها حاسد له ، فغسلها (۱)

# ابن هُذَيْل (٣٠٠ - ١٩٩٩ م)

يحيى بن هذيل بن عبد الملك بن هذيل

(۱) وفيات الأعيان ۲: ۲: ۲ وذيل طبقات الحنابلة ، طبعة الفقى ۱: ۲۰۱ – ۲۸۹ و ابن خلدون ٣: ٢٠٥ و وابن خلدون ٣: ٢٠٥ و والروضتين ١: ١٠ والشفرات ٤: ١٩١ والمقصد الأرشد – خ. والنجوم الزاهرة ٥: ٢٠٩ ومطالع البدور ٢: ١٠ ومفرج الكروب ١: ١٤٧ ومرآة الزمان ١: ٥٠ و و الكنوز و ٢٠٥ و و الكنوز الكتب ١: ٥٠ و و المفتاح الكنوز و ٢٠٥ و المفتاح الكنوز و ٢٠٠ و و المفتاح الكنوز و تعته بشيخ الطب جالينوس عصره ؟ قلت : سماه بعض الثقات من مترجميه : « يحيى بن محمد بن هبيرة » و اعتمدت على رواية ابن خلكان .

ابن إسماعيل بن نويرة التميمي الأندلسي ، أبو بكر: شاعر وقته في قرطبة. كان من أهلها . وطال عمره . وكف بصره . له «ديوان شعر » (۱)

تَحْيى بن هُذيل (الحكيم )=يحيي بنأحمد ٥٥٣

ابن وَ ثاب (٠٠٠-١٠٠٥)

یحی بن وثاب الأسدی بالولاء ، الكوفيُّ: إمام أهل الكوفة في القرآن. تابعي ثقة . قليل الحديث . من أكابر القراء . له خبر طریف مع الحجاج: کان محبی یوم قومه في الصلاة ، وأمر الحجاج أنَّ لا يؤم بالكوفة إلا عربي! فقيل له: اعتزل ؛ فبلغ الحجاج، فقال : ليس عن مثل هذا نهيت ؟ فصلى مهم يوماً، ثم قال: اطلبوا إماماً غيرى إنما أردُّتُ أن لا تَسْتَذَلُونِي فَإِذَا صَارَ الْأُمَرُّ إِلَى ۖ فلا أو مكم ! (٢)

الغَسَّاني (٢٤ – ١٣٣٠ م)

يحيى بن يحيى بن قيس بن حارثة الغساني ، أَبُوعَتَّمَانٌ : قَاضٌ ، عَالَمُ بِالفِّتِيا ، لَهُ أَحَادِيثُ، ثقة . كان من أهل الشام ، وكان أبوه على

النَّيْسَا بُوري ( ١٤٢٠ - ٢٢٦ م)

وكان من الفصحاء البلغاء (١)

محيى بن محيى بن بكبر بن عبد الرحمن، التميمي الحنظلي ، أبو زكريا ، النيسابورى : إمام في الحديث ، ورع ، ثقة . كان من سادات أهل زمانه علماً وديناً ونسكاً وإتقانا . قال ابن حجر العسقلاني : طولًا الحاكم ترجمته فى تارنخه ، وقسم الرواة عنه إلىٰ خمس طبقات . وقال ابن راهویه : مات وهو إمام الدنيا! (٢)

شرطة مروان بن الحكم . اشتهر بعلمه ،

وولاه عمر بن عبد العزيز قضاء الموصل.

ابن أبي عيسى (١٥١-٢٣٤م)

یحیی بن یحیی بن أبی عیسی كثیر بن وسلاس الليثي بالولاء ، أبو محمد : عالم الأندلس في عصره . بربرى الأصل ، من قبيلة مصمودة . من طنجة . قرأ بقرطبة ، ورحل إلى المشرق شاباً ، فسمع الموطأ من الإمام مالك وأخذ عن علماء مكَّة ومصر . وعاد إلى الأندلس ، فنشر فها مذهب مالك. وعلا شأنه عند السلطان ، فكان لا يولى قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا عشورته واختياره.

<sup>(</sup>۱) النووى ۲ : ۱۲۰ وتهذيب ۱۱ : ۲۹۹

<sup>(</sup>۲) تهذیب ۱۱: ۲۹۲ و مرآة الجنان ۲: ۹۱ وشرحا ألفية العراقى ٢ : ٣٤ وأعمار الأعيان – خ ؛ فيمن توفى ابن أربع وثمانين . وانظر ثبت الأمير ٦ التعليق .

<sup>(</sup>١) ابن الفرضي ٢ : ٥٥ وفهرسة ابن خير ٤٠٨ وفي جذوة المقتبس ٣٥٨ «مات سنة ٣٨٥ أو ٣٨٦ وهو ابن ٨٦ سنة » وعنه بغية الملتمس ٤٩٤ واعتمدت على الأول ، لأنه رآه وأخذ عنه . ونسبه في إرشاد ٧ : ٢٩٤ يختلف عما في المصادر المتقدمة .

<sup>(</sup>۲) النووى ۲ : ۱۵۹ وتهذيب ۱۱ : ۲۹۶ وغاية النهاية ٢ : ٠٨٠ والنجوم ١ : ٢٥٢

وترفع هو عن ولاية القضاء ، فزاد ذلك في جلالته . وكان يختار للقضاء من هم على مذهبه ، فأقبل الناس عليه . واشتهر بالعقل قال الإمام مالك : هذا عاقل أهل الأندلس . توفى بقرطبة (١)

## ابن إِدْريس (٠٠٠ نعو ٢٦٠ هـ)

يحيى بن يحيى بن محمد بن إدريس : ملك ، من أصحاب مراكش . ولى بفاس بعد وفاة أبيه (سنة ٢٥٠هـ) وطالت مدته ، ولم تحسن سياسته . ثارت عليه العامة بفاس ، فتوارى بعدوة الأندلس ريثها تسكن الفتنة ، فات من ليلته (٢)

## ابن السّمينة (٥٠٠٠)

يحيي بن يحيى ، أبوبكر ، ابن السمينة : عالم متفنن أندلسي . من أهل قرطبة . قال ابن الفرضي : كان متصرفاً في ضروب العلم، متفنناً في الآداب ورواية الأخبار ، مشاركاً في الفقه والرواية ، بصيراً بالاحتجاج ، نافذاً في معانى الشعر ، له معرفة بالطب والنجوم . رحل إلى المشرق ، ومال إلى

القبابي (٢٦١ -٠٤٨ م)

كيى بن يحيى بن أحمد بن حسن المحيوى، أبو زكريا القبابى : واعظ ، من فقهاء الشافعية . ولد فى القباب (بشرقية مصر) وتفقه وأفتى . وانتقل إلى دمشق ، فاشتهر . وناب فى القضاء والتدريس . قال الزهرى : ما قدم علينا من مصر مثله . وكف بصره فى أواخر أعوامه . وتوفى بدمشق . له كتاب فى الوعظ » (٢)

### الوَطاَّسي (٠٠٠ ٢٦٨ هـ)

يحيى بن يحيى بن زيان بن عمر بن زيان الوطاسى : وزير السلطان عبد الحق المرينى بفاس . ولى الوزارة بعد وفاة على بن يوسف الوطاسى (سنة ١٩٠٥) وكانت أمور الدولة كلها في يده وأيدى أقاربه ، فاستبد بالأمر ؟ قال السلاوى : «فلم رأى السلطان فعل الوزير ، وأن الوطاسين التحفوا معه رداء الملك ، وشاركوه في بساط العز ، وكادوا يغلبونه على أمره ، سطا بهم سطوة استأصلت جمهورهم ، وأتى بالذبح على جميعهم إلا

مذاهب المتكلمين . وعاد ، فتوفى ببلده . له «كناش – تخ » (١)

<sup>(</sup>۱) تاريخ علماء الأندلس ۲ : ۳۰ وطبقات الأطباء ۲ : ۳۹ و Sbath, Sup. 40 وطبقات النحويين ، للزبيدي ۳۱۶

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠ : ٢٦٣ وطبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة – خ : الورقة الأخيرة .

<sup>(</sup>۱) تهذیب ۱۱: ۳۰۰ و نفح الطیب ۱: ۳۳۲ و ابن خلکان ۲: ۲۱۳ و الا نتقاء ۵۸ و جذوة المقتبس ۴۵ و الغرب ۱: ۱۳۳ و ابن الفرضی ۶۶ و الدیباج ۳۵۰

<sup>(</sup>٢) حقائق الأخبار ١ : ٢٨٦ والاستقصا ١ : ٧٨ وجذوة الاقتباس ٣٣٤ في ترجمة أبيه «يحيي بن محمد»

من نجا منهم » وكان صاحب الترجمة ممن قتل ذبحاً (١)

الشَّاي (٠٠٠-١٠١٠)

يحيى بن يعقوب القادرى الشامى ، أبو زكريا : أديب . له « زبدة الرسائل فى معرفة الأوائل » توفى ببلدة « يكيشهر » وتقرأ « ينيشهر » فى بلاد الترك (٢)

ابن يَعْمَرَ العَدُوانِي ( . . - ١٢٩ م )

يى بن يعمر الوشقى العدواني ، أبو سلمان : أول من نقط المصاحف. ولد بالأهواز . وسكن البصرة . وكان من علماء التابعين ، عارفاً بالحديث والفقــه ولغات العرب ، من كتبّاب الرسائل الديوانية ؛ وفي لغته إغراب وتقعر . أدرك بعض الصحابة . وأخذ اللغة عن أبيه ، والنحو عن أبي الأسود الدوئلي . وكان فصيحاً ، ينطق بالعربية المحضة ، طبيعة فيه ، غير متكلف . وتشيع لأهل البيت من غير انتقاص لفضل غيرهم. وصحب يزيد بن المهلب إلى خراسان (سنة ٨٣) فكان كاتب رسائله . وأعجب الحجاج بقوة أسلوبه ، فطلبه من يزيد ، فجاءه إلى العراق . وحادثه فلم ترضه صراحته ، فرجع إلى خراسان (هذه رواية الجهشياري للخبر، وهي تختلف عن رواية غيره) ولما ولي قتيبة

ابن مسلم على الرىّ ولاه القضاء بمرو . ثم عزل بهمة إدمان النبيذ ، فيا يقال (١)

ابن يَعَمُّر اسَن (١٣٩ - ٢٠١ هـ)

يحيى بن يغمراسن بن زيان ، من بنى عبد الواد : أمير . كان ولى عهد أبيه ، ومات فى حياته ، فلم يل المُلك . مولده ووفاته بتلمسان . ولى إمارة سحلاسة ، وهو فتى ، ليتدرب على الحكم ، فأقام بها سبع سنين . وكان فيه فضل وإقدام (٢)

الصّرْصَري ( ۸۸۰ - ۲۰۱ م)

يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصارى ، أبوزكريا ، جال الدين الصرصرى : شاعر ، من أهل صرصر (علي مقربة من بغداد) سكن بغداد . وكان ضريراً . له « ديوان شعر – خ» صغير ، ومنظومات في الفقه وغيره ، منها « الدرة اليتيمة والحجة المستقيمة – خ» قصيدة دالية في الفقه الحنبلي ٢٧٧٤ بيتاً ، شرحها محمد بن أيوب التاذفي ، في مجلدين ، و «المنتقى من مدائح الرسول – خ» لعله المسمى

<sup>(</sup>۱) إرشاد ۷: ۲۹۳ والجهشيارى ۱؛ – ۲۲ ووفيات ۲: ۲۲۳ وتهذيب ۱۱: ۳۰۰ ونزهة الألبا ۱۹ وطبقات النحويين للزبيدى ۲۲ وأخبار النحويين البصريين ۲۲ وبغية الوعاة ۲۱٪ ومرآة الجنان ۱: ۲۷۱ و رغبة الآمل ۱: ۲۳٪ و ۳ : ۱٪ وفي غاية النهاية ۲: ۱: ۲۱٪ نوفي «قبل سنة ۹۰ » وفي غاية النهاية ۲: ۳۸۱ توفي «قبل سنة ۹۰ » ؟

<sup>(</sup>١) الاستقصا ٢ : ٩ ؛ ١ والضوء اللامع ١٠ : ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين ٢ : ٣٢٥

<sup>(</sup>ج ۹ - ۱۰)

(المختار من مدائح المختار » و (عقیدة – خ» و (الوصیة الصرصریة – خ» و (قصیدة) فی کل بیت منها حروف الهجاء کلها ؛ أولها : (أبت غیر ثج الدمع مقلة ذی حزن » قتله التتاریوم دخلوا بغداد ؛ قیل : قتل أحدهم بعکازه ، ثم استشهد . وحمل إلی صرصر فدفن فها (۱)

سِبْط ابن الشَّحْنَة (٢٧١ - ١٥٥٢ م)

يحيى بن يوسف بن عبد الرحمن التاذفي الحنبلي ، أبو المكارم ، نظام الدين ، سبط عبد البر ابن الشحنة : قاض . له نظم قليل ، و « ثبت » كتبه لنفسه نخطه ، يتضمن مروياته بأسانيدها . ولد في حلب . وتفقه مها و بمصر . وناب عن أبيه في قضاء الحنابلة نحلب ، ثم استقل به بعد و فاته (سنة ٩٠٠) ولما احتل الترك العثمانيون البلاد (سنة ٩٢٠) ذهب إلى دمشق ، ومنها إلى مصر ، فولى بها نيابة قضاء الحنابلة . وتوفى فها (٢)

(۱) المنهج الأحمد – خ . والبداية والنهاية ۱۳: ۲۱۱ وذيل مرآة الزمان ۱: ۲۰۷–۳۳۲ وكشف الظنون ۱۳: ۲۰۱ ودار الكتب ۳: ۱۳، والنجوم الزاهرة ۲: ۲۰ ودار الكتب ۳: ۱۳، والنجوم الزاهرة ۲: ۲۰ و ودار الكتب الأمير 250), S. 1: 443 و الفهرس التمهيدي ۳۰۳ و جولة في دور الكتب الأميركية ٤٧ وانظر هدية العارفين ۲: ۳۲ وقلت : ومخطوطة القصيدة الدالية «الدرة اليتيمة » ذكرها السيد أحمد عبيد ، في تعليقاته على طبعة «الأعلام » الأولى ؛ وساها بر وكلمن «الدرر اليتيمة » وفي آصفيه ميمنت ۷۰۲ ذكر مخطوطة من ديوان الصر صرى كتبت سنة ٤٨

(۲) الكواكب السائرة ۲: ۲۰۰ وإعلام النبلاء
 ۲: ۷ – ۹ والشذرات ۸: ۳۲٤

## يخ - يذ

ابن يَخْلَفْتَن = مُحمد بن يخلفتن ١٢١ ابن يَخْلَفْتَن = عبد الرحمٰن بن يخلفتن ابن يدَّاس = مُحمَّد بن يوسف ٢٣٦ القارظ العَنزي ( : - : : )

یذکر بن عنزة بن أسد بن ربیعة بن نزار : القارظ العنزی ، المضروب بغیبته المثل . وهو جاهلی . خرج بجتنی «القرظ» وهو شجر تدبغ بورقه الجلود ، فلقیه حزیمة (بالحاء المهملة ، مفتوحة ، کسفینة) بن فقتله بن زید القضاعی ، وکان بینهما شر ، فقتله حزیمة . وثارت بسببه حرب بین فقتله حزیمة . وثارت بسببه حرب بین النزاریین والقضاعیین . ومن أمثال العرب : «لا آتیك أو یؤوب القارظ » یضرب فی طول الغیاب ، قال بشر بن أبی خازم : «فرجی الحیر ، وانتظری إیابی «فرجی الحیر ، وانتظری آبا »

وهناك «قارظ» آخر ، من عنزة أيضاً ، اسمه عامر بن رهم بن هميم ، غاب عن أهله فى اجتناء القرظ ، ولم يرجع ، فضمه بعض الشعراء إلى الأول ، وجاء فى الأمثال : حتى يؤوب القارظان(١)

<sup>(</sup>۱) معجم ما استعجم ۱ : ۱۹ – ۲۱ والتاج ٥ : ۲۰۸ – ۲۲۰ وصفة جزيرة العرب ۱۷۲ والخزانة ، للبغدادی ۲ : ۹۷٪

يو

ابن يَرْ بُوع = عبد الله بن أَحمد ٢٢ه يَرْ بُوع ( . . - . . )

١ - يربوع بن حنظلة بن مالك ، من عدنان : جد الله جاهلي . بنوه عدة بطون ، منهم بنو كليب (رهط جرير الشاعر) وبنو العنبر (منهم سحاح المتنبئة) وبنو رياح (منهم سحيم بن وثيل الشاعر) وبنو ثعلبة (منهم متمم بن نويرة الشاعر ، وأخوه مالك المقتول على الردة) وبنو غدانة (منهم الفاتك وكيع بن حسان ، قاتل قتيبة بن مسلم) وآخرون . ولبني يربوع ، هوالاء ، أخبار في الجاهلية أشار إليها «معجم قبائل العرب» فراجعه . وفي «الحمر» أن يربوع بن حنظلة فراجعه . وفي «الحمر» أن يربوع بن حنظلة كان أبرص ، من الأشراف (۱)

٢ - يربوع بن سمال (كشداد) بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم ، من قيس عيلان : جد أ جاهلي . من نسله «مجاشع بن مسعود » من الصحابة (٢)

من نسله النابغة الذبياني (الشاعر) والحارث ابن ظالم (الفاتك) وابن ميادة (الشاعر) (۱) على الخارث بن عبس، من ولد بغيض بن ريث أبن غطفان، من العدنانية: جد شجاهلي. من نسله «خالد بن برد» ولاه الوليددمشق (۲)

• - يربوع بن وائلة بن دهمان بن نصر ابن معاوية بن بكر بن هوازن ، من قيس عيلان : جد شجاهلي . من نسله مالك بن عوف البربوعي النصرى (كان قائد المشركين يوم هوازن ، ثم أسلم وحسن إسلامه ) (٣)

رَيم ( ..- . . )

۱ – يريم بن حاشد ذي مرع بن أيمن ابن علهان بن بتع ، من كهلان : جد الله القيل « ذو مرأم» جاهلي بماني قديم . من نسله القيل « ذو مرأم» ابن نوف . قال الهمداني : قرأت في مسند في قصر ريدة : « حفده يريم وبتع ابنا القيل ذي مرع » وحفده : خدمه (٤)

(۱) جمهرة الأنساب ۲۱۳ – ۲۱۲ واللباب ۳ : ۳۰۹ ومعجم قبائل العرب ۱۲۲۲ والحبر ۲۹۹ والنقائض : انظر فهرسته .

<sup>(</sup>۱) جمهرة الأنساب ۲۶۱ – ۲۶۲ واللباب ۳: ۷۰۷ والنقائض ۱۰۵ والتاج ه: ۳۶۳ ومعجم قبائل العرب ۱۲۹۳

<sup>(</sup>٢) جمهرة الأنساب ٢٣٩

<sup>(</sup>٣) اللباب ٣ : ٣٠٦ وجمهرة الأنساب ٢٥٨

<sup>(</sup>٤) الاكليل ١٠: ٢١ ، ٢٢

<sup>(</sup>٢) الإصابة ، في ترجمة مجاشع : ت ٧٧٢٣ وجمهرة الأنساب ٢٤٩ - ٢٥٠ وتكرر فيه اسم أبيه «سمال» بلفظ «سماك» تصحيفاً . وفي التاج ٧ : ٣٨١ نسب سمال و ضبطه .

٧ - يريم ذو رئين بن سهل بن زيد الجمهور: جد جاهلي عني . بنوه عدة بطون ، كانت تسكن مخلاف «جيشان» قال الهمداني : «ومن جيشان كان مخرج القرامطة باليمن ، ومن الجند ، ويسكن مخلاف جيشان بطون من يريم ذي رعين الخ»(١) ٣ - يريم ذو مقار الحميري : أحد أقيال اليمن في الجاهلية . وهو جد «العواسج» من أشراف حمير ، كانت لهم الرئاسة في من أشراف حمير ، كانت لهم الرئاسة في باليمن (٢)

#### يز

# ابن يَزْدَاد = علي بن مُحَمَّد ٢٠٩

اليز دى (ابن بندار) = أسعد بن الحسين ٥٨٠؟ اليز دى (الأصبهاني) = عبد الله بن الحسين ١٠١٥ اليز دى (الواعظ) = حسن بن على ١٢٩٧ اليز دى (الطباطبائي) = محمد كاظم ١٣٣٧ اليز دى (الطباطبائي) = محمد كاظم ١٣٣٧ اليز ني = مَرْ ثَد بن عَبْد الله ٩٠

ابن يزيد (أمير إفريقية ) = محمد بن يزيد ١٣٤ أبو يزيد (البسطامی) = طيفور بن عيسى ٢٦١ أبو يزيد (الإباضي) = مخلد بن كيداد ٣٣٦

الشَّيْباني ( : - نحو ٣٥٠ م)

يزيد بن إبراهيم بن محمد الشيباني :

أديب . نشأ فى القيروان ، وخدم المعز لدين الله الفاطمى . له « تلقيح العقول – خ » فى الأدب (١)

## البَحَلي (٠٠٠ - نعو ٥٥ هـ)

يزيد بن أسد بن كرز (بضم ففتح) ابن عامر ، من بني الكاهن «شق» من يشكر بن رهم ، البجلي القسرى : قائد ماني قحطاني ، من الشجعان ذوى الرأى . قيل : وفد على النبي (ص) وروی عنه حدیث «یایزید بن أسد ، أحب للناس ما تحب لنفسك » وفي مؤرخي الصحابة من لا يعده منهم . كان في المدينة أيام عمر . وخرج مع بعوث المسلمين إلى الشام ، فكان فها من رؤوس قحطان ، ومن ثقات معاوية وخاصته . ولما حوصر عَمَانَ فِي المدينة ، وجهه معاوية في أربعة آلاف ، فدخلها بعد مقتل عثمان . وشهد مع معاوية حروب «صفين» واشتد على من اتهموا بالمشاركة في قتل عثمان . وأرسله معاوية ، قائداً لأهل دمشق (سنة ٣٨) مع عمرو بن العاص ، إلى مصر ، فحضر فها وقعة «المسنَّاة» ومات قبل معاوية . وهو جد خالد بن عبد الله القسرى الأمر (٢)

<sup>(</sup>١) صفة جزيرة العرب ، طبعة ليدن ١٠٢

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١١٧

<sup>(</sup>١) صدور الأفارقة - خ.

<sup>(</sup>٢) وقعة صفين ٤٩ ، ١٩٠ ، ١٩٩ ، ٦٣١ ، ٦٣١ والجامع الصغير : الحديث ٢٢٢ وأسد الغابة ه : ٦٣٣

والإصابة : ت ٩٢٣٠ والولاة والقضاة ٢٩

# يَزيد بن أُسَيْد (٠٠٠ بعد ١٩٢ هـ)

يزيد بن أسيد بن زافر بن أسماء السلمي، من بني مهثة بن سليم بن منصور : وال ، من رجال الدولة العباسية . كانت أمه نصر انية . ولى أرمينية للمنصور ولوالده المهدى . وغزا الروم سنة ١٥٨ واستولى على حصون من ناحية قاليقلا (سنة ١٦٢). وهو المعروف بىزىد سُلم، الذى تداول الناس فيه وفى يزيد ابن حاتم أ، قول ربيعة الرقى:

« لشتان ما بين البزيدين في الندى : يزيد سليم ، والأغر ابن حاتم » وكان ربيعة قد ذهب إليه ، واستقل ماأعظاه ؛

وذهب إلى يزيد بن حاتم الأزدى (والى إفريقية) فلقى منه كرماً بالغاً ، فجعل «البزيدين» مضرب المثل (١)

# يَزيد بن أنس (٠٠٠ م)

يزيد بن أنس المالكي الأسدى ، من أسد بن خز ممة : قائد ، من الشجعان ، من أصحاب المختار الثقفي . خرج معه على بني أمية مطالباً بدم الحسن ، فكان من قادة جيشه . ووجهه المختار على رأس ثلاثة آلاف ، من الكوفة ، لدخول الموصل ، وفها عبيد الله بن زياد ، فسار إلى المدائن فأرض جوخي والراذانات فأرض الموصل، ونزل ببافكي (قرب الخازر) وعلم ابن زياد مخبره،

ربيعة يوماً ، فأنهزم من معه بعد معركة ، وقتل ، وأقبل الخثعمي فقتل أيضاً ، وتفرق رجاله . وكان « يزيد » في حال إعياء شديد ، من مرض حل به ، فأوصى عن مخلفه إن مات . وشهد المعركة الأولى وهو على حمار ، ممسكه بعض الرجال ، وشهد الثانية وهو في قلب جيشه ، على سرير . وسقط ميتاً في المساء ، بعد الظفر في الحربن(١)

فأرسل لقتاله فيلقين ، كل منهما ثلاثة آلاف. وعلى الأول ربيعة بن مخارق الغنوى ، وعلى

الثاني عبد الله بن جملة الخثعمي . وتقدم

#### هَنْقَة ( ..- .. ) عَنْقَه

يزيد بن ثروان القيسي ، من قيس بن ثعلبة ، أبوثروان ، المعروف بهبنقة ، ويلقب بذي الودعات: مضرب المثل في الغفلة، يقال : أحمق من هبنقة ! وهو جاهلي . يذكرون من خبره أنه كان بجعل في عنقه قلادة من ودع وخزف وعظم ، وسئل عنها فقال : لأعرف بها نفسي ! فسرقها أخ له وتقلدها ، فلما رآه قال : إن كنت أنت أنا ، فهن أنا ؟ قال شاعر:

« عش بجد" ، وكن هبنقة " ، يرض -بك الناس قاضيــــا حكما!» وقال ابن زيدون ، في رسالته التهكمية : « وهبنقة مستوجب لاسم العقل إذا أضيف إليك! » وفي قصيدة للفرزدق:

<sup>(</sup>١) رغبة الآمل ٥ : ٢٠٣ – ٢٠٤ والحبر ٣٠٥ (١) الكامل ، لابن الأثير ٤: ٨٩ ، ٠ ٩ واللباب ٣ : ٨٧ وجمهرة الأنساب ١٨٢ والنجوم ٢ : ٣٠ والكامل لابن الأثير ٦ : ٢٠

كان في الإسلام ، بين بني تميم وبكر بن

وائل . والمقلص ، كمحدث : أمن صفات

الحيل ؛ يقال : فرس مقلص ، أي طويل

القوائم منضم البطن . والأزوم ، الشديد

يَزيد بن حَاتِم (٠٠٠ ٥)

يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ابن

أبي صفرة الأزدى ، أبو خالد : أمر ، من

القادة الشجعان في العصر العباسي . ولي الديار

المصرية سنة ١٤٤ ه ، للمنصور ، فمكث

سبع سنىن وأربعة أشهر . وصرفه المنصور

سنة ١٥٢ ثم ولاه إفريقية سنة ١٥٤ فتوجه

إلىها وقاتل الخوارج واستقر والياً مها خمس عَشْرة سنة وثلاثة أشهر ، قضى في خلالها

على كثير من فتن البربر وغيرهم . وتوفى

بالقبروأن . وكان جواداً ممدوحاً شديد الشبه

بحدة «المهلب» في الدهاء والشجاعة . وهو

« لشتان ما بين البزيدين في الندي

يزيد سُليم "، والأغر ابن حاتم »

وقد سبق الكلام قريباً على هذا البيت في

الذي يقول فيه ربيعة الرقى:

العض (١)

« فلو كان ذو الودع ابن ثروان لالتوت

ابن أبي كَبْشَة ( ... ٥٠٠٠ م)

یزید بن جبریل (أبی کبشة) بن یسار السكسكى: أمير . كان مقدم «السكاسك» وصاحب شرطة عبد الملك بن مروان . وولى الغزاة . ثم ولاه الوليد إمرة «العراقين» بعد وفاة الحجاج . ولما استخلف سلمان ، ولاه إمارة «السند» فمات بعد وصولة إلها بثمانية عشر يوماً . قال الذهبي : كان من خيار الأمراء (٢)

يَزيد بن الجدُّعاء ( ٠٠٠ - نحو ٥٧ هـ)

يزيد بن الجدعاء العجلي : شاعر ، من أهل البادية . كان حياً أيام فتنة عبد الله بن الزبير . وهو القائل في عوف بن القعقاع ،

« وقد قال عوف : شمت بالأمس بارقاً فلله عـوف! كيف ظل يشيم » « ونجـــاه من قتـــل الوقيط مقلِّص يعض على فأس اللجـــام أزوم» والوقيط ، كأمير : يوم من أيام العرب ،

ترجمة «يزيد بن أسيد » السلمي (٢) (۱) النقائض ، طبعة ليدن ٣٠٨ وصحاح الجوهري

١: ٩٩٥ والتاج ٤: ٨٢٤ (٢) ان خلكان ٢ : ٢٨١ وأعمال الأعلام ، نبذة منه ٦ والنجوم الزاهرة ٢ : ١ والاستقصا ١ : ٨٥ و ابن خلدون ٤: ١٩٣٠ و البيان المغرب ١٠٨١ ، ٨١ وفيــه : وفاته ســنة ١٧١ والولاة والقضاة ١١١ وخزانة البغدادي ٣:١٥ – ٥٣ ومطالع البدور ١:= به كف\_\_\_ه ، أعنى يزيد الهبنقا » (١)

يعبره مهروبه من معركة :

<sup>(</sup>۱) ثمار القلوب ۱۱۲ والنقائض ۴۵۴ ، ۸٤۲ ومجمع الأمثال ١: ١٤٦ وسرح العيون ، الطبعــة الأميرية ٢٠٧ وأزهار الرياض ١ : ٨٥ والنويري

<sup>(</sup>٢) سير النبلاء – خ : المجلد الرابع . والكامل لابن الأثير ٤ : ٢٢١ – ٢٢٤ وجمهرة الأنساب ٥٠٥

يَزيد بن الحارث ( .. - ٨٨٠ م)

يزيد بن الحارث بن رُوم الشيبانى : قائد ، من الأمراء . له شعر . أدرك عصر النبوة ، وأسلم على يد على ". وشهد اليمامة ، وقال فها :

(" تدور رحانا حول راية عامر يراقبنا بالأبطح المتلحق » ( يلوذ بنا ركنا معد ، ويتقى بنا غمرات الموت أهل المشارق »

ونزل البصرة . ثم كان أميراً على «الرى» وصبة بلاد الجبال ، ويسميها الإفرنج Ragès قصبة بلاد الجبال ، ويسميها الإفرنج فواز ، ولما استباح الحوارج ما بين أصفهان والأهواز ، يقتلون وينهبون ، قصدوا الرى ، فقاتلهم يزيد . ورأى كثرتهم ، فدخل المدينة ، فحاصروه ، وطال عليه الحصار ، فخرج إليهم ، فقاتلوه . وكان معه ابن له اسمه حوشب (ولى الشرطة لعلى بن أبى طالب ، تم للحجاج) ففر حوشب . وانقلب أهل الرى على يزيد ، فأعانوا الحوارج (كما يقول ابن الأثبر) وانتهت المعركة بمقتل يزيد . وفي «حوشب» يقول الشاعر ، من يزيد . وفي «حوشب» يقول الشاعر ، من أسات :

« دعاه يزيد والــــرماح شوارع فلم يستجب ، بل راغ روغة ثعلب » وللأخطل ، من قصيدة :

= ١٥ ومرآة الجنان ٢٠١١ ، ٣٩٦ ورغبة الآمل • : ٣٠٠ – ٢٠٠٣

#### « تـَواكلني بنو العلات منهم وغالت مالكاً ويزيد غول »

قال المرزبانى : «يريد مالك بن مسمع ، ويزيد بن رويم الشيبانى » قلت : سهاه « ابن رويم » نسبة إلى جده ، والمصادر متفقة على أنه « ابن الحارث بن رويم » وهناك « يزيد ابن رويم » جاهلى ، سيأتى (١)

يَزيد بن حَبْناء = يَزيد بن عَمْرو ٩٠؟ يَزيد بن أَ بِي حَبِيبِ = يَزيد بن سُوَيْد يَزيد بن حَرْب ( . . \_ . . )

یزید بن حرب بن علة ، من مذحج ، من کهلان : جد شجاهلی . کان له سبعة بنین ، هم : صُداء (بطن ضخم) ومنبه ، وآلحارث ، وغلی (بکسر الغین واللام) وسیحان ، وهفان ، وشمران . ویقال لأبناء منبه ومن بعده «جَنْب » لأنهم تجنبوا بنی عمهم صداء . وکانت بطون «جنب» من أنصار الصليحی فی زبيد (۲)

(۱) الكامل ، لابن الأثير ؛ : ۱۱۱ ورغبة الآمل (۱) الكامل ، لابن الأثير ؛ : ۱۱۱ ورغبة الآمل (۱) ؛ ؛ ، ه ؛ والإصابة : ت ۹۳۹۸ و تهذیب التهذیب ۸ : ۱۲۳ فی ترجمة حفیده «العوام بن حوشب» . والموشح للمرزبانی ۳۰۳ ، ۱۳۳ ووقع السمه فی جمهرة الأنساب ۳۰۰ «زید بن الحارث» والصواب «یزید» کما هو فی سائر المصادر . وللکلام علی الری ، انظر بلدان الحلافة الشرقیة ۲۶۹ – ۲۰۳ و Grégoire 1630

(۲) نهاية الأرب للقلقشندى ٣٦٠ ومنتخبات في أخبار اليمن ٢٢ وجمهرة الأنساب ٣٨٨ ووقع فيه=

يزيد بن الخصين (٠٠٠٠٥)

يزيد بن الحصين بن نمبر بن نائل بن لبيد السكونى ، من تبي السكون ، من كندة : أمبر ، من أشراف العصر المروانى . من أهل حمص . ولاه يزيد بن معاوية إمرتها . وتوفى بها . نعته الحجاج بسيد الشام . وهو من التابعين ، روى عن معاذ بن جبل . وروى عنه غير واحد . وأورد ابن حبيب (في أسهاء المغتالين من الأشراف) قصة من أسهاء المغتالين من الأشراف) قصة من يوسف الثقفي أمير العراق ، تكهن له راهب يوسف الثقفي أمير العراق ، تكهن له راهب بأن سيحل محله في الإمارة رجل اسمه «يزيد» فذهب ظنه إلى يزيد بن الحصين ، فأرسل من دس له السم ، فقتله ! (1)

يَزِيد بن اكل كم (٠٠٠ - نحو ١٠٠٥)

يزيد بن الحكم بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان الثقفي : شاعر عالى الطبقة ، من أعيان العصر الأموى . من أهل الطائف. سكن البصرة . وولاه الحجاج كورة فارس ، ثم عزله قبل أن يذهب إليها ، فانصرف إلى «سليان بن عبد الملك» فأجرى له ما يعدل «سليان بن عبد الملك»

=« العلاء » مكان «الغلى » خطأ؛ والتصويب من التاج ٢٧٠: ١٠

(۱) أسماء المغتالين ، في نوادر المخطوطات ٢:١٧٨ ووقعت نسبته فيه «السكسكي» وهو في سائر المصادر «السكونى» . وتاريخ الإسلام ، للذهبي ١١١٤ والكامل ، لابن الأثير ٥:٠٠ وفي جمهرة الأنساب ٣٠٠ نسب أبيه . وانظر الإصابة : ت ١٧٤٧ «حصين ابن نمسير »

عمالة فارس . وقُطع عنه ذلك بعد «سلمان» فلما صار الأمر إلى «يزيد بن عبد الملك» وثار «يزيد بن عبد الملك» كتب إليه ابن الحكم :

( أبا حالد ، قد هجت حرباً مريرة وقد شمرت حرب عوان ، فشمر » ( فإن بني مروان قد زال ملكهم وإن كنت لم تشعر بذلك فاشعرر » ( ومتماجداً ، أو عش كريماً ، فإن تمت وكان أبي النفس ، شريفها ، من حكماء الشعراء . وهو صاحب القصيدة التي منها : ( وما المال والأهلون إلا و دائع والقصيدة المتداولة التي أولها :

رات الله المثال يضربها لذى اللب الحكيمُ ومن مختارها :

والناس مبتنيان ، مح مود البناية أو ذميم إن الأمور ، دقيقها مما بهيج له العظيم والبغى يصرع أهله والظلم مرتعه وخيم أورد منها أبوتمام (في الحاسة) ثلاثة وعشرين بيتاً (١)

يَزِيد بن حِمَار ( : - : : )

يزيد بن حار السكوني : من فرسان

(۱) خزانة الأدب للبغدادى ۱: ؛ ٥ – ٥ والأغانى ، الساسى ۱۱ : ٩ ٥ ، ١٠١ وحاسة ابن الشجرى ١٣٩ ورغبة الآمل ٨ : ٠ ٤ ، ٨ ٤ وشرح حاسة أبى تمام، المرزوقى ١١٩٠ – ١١٩٧ وسمط اللآلى ٢٣٨

الجاهلية . شهد حرب « ذى قار » وكان حليفاً لبنى شيبان . وقام محركة « عسكرية » كانت من أسباب هزيمة الفرس (١)

يَزيد المُكَسِّر (::-:)

يزيد بن حنظلة بن ثعلبة بن سيار العجلى، الملقب بالمكسر : راجز جاهلى ، من الفرسان . كان مع أبيه في حرب « ذي قار » ولما ارتجز أبوه :

« يا قوم طيبوا بالقتال نفسا أجدر يوم أن تَفلو الفرسا » تقدم « يزيد » وارتجز :

« من فر منكم فر عن حريمه وجاره ، وفر عن نديمـــة » « أنا ابن سيار ، على شكيمه إن الشراك قد من أديمــه » « وكلهم بجرى على قديمــه » من قارح الهجنة أو صميمه »

وهو الذي قتل « الأضجم الضراري » قبل التحام العرب بالفرس في تلك الحرب (٢)

يَزِيدُ حَوْرَاء (٠٠٠ - نحو ١٨٥ هـ)

يزيد حوراء ، من الموالى ، كنيته أبو خالد : مغن من طبقة إبراهيم الموصلى . ولد ونشأ بالمدينة . ورحل إلى العراق ، فاتصل بالمهدى العباسى ، وعاش زمناً من

(۲) النقائض ۲۶۳ ، ۲۶۸ وانظر التاج ۳:۲۲ه في الكلام على «مكسر » كمحدث .

أيام الرشيد . وكان الرشيد يسر منه . ومرض فبعث إليه الرشيد خادمه مسروراً يعوده . وكان صديقاً لأبى العتاهية ، وله غناء ببعض شعره . مات ببغداد (۱)

#### أَعْشَىٰ عَوْف ( ... . )

یزید بن خالد (أو خلید) بن مالك بن فروة بن قیس ، من بنی عوف بن همام ، من دهل بن شیبان : شاعر . یعرف بأعشی عوف . كان عبد الملك بن مروان يتمثل بقوله :

«إن كنت تبغى العلم أو أهله أو شاهداً خسير عن غائب » « فاعتسبر الأرض بأسمائها واختبر الصاحب » (٢)

يزيد بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسرى البجلى : أمير . كان مع أبيه في العراق . وقتل أبوه ، فانتقل إلى غوطة دمشق ، فأقام إلى أن ولى الحلافة مروان بن محمد بن مروان ، وانتقض أهل الغوطة ، فنادوا به أميراً عليهم ، وهاجموا دمشق

<sup>(</sup>١) النقائض ٢٤٢ – ٢٤٤

<sup>(</sup>١) الأغانى طبعة الدار ٣:١٥١

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ميمون والأعشين الآخرين ، طبعة يانة ٢٨٧ والمؤتلف والمختلف للآمدى ٢٨٧ ، ١٤ وفيه : « اسمه عندى في القبيل ضابيء ، وقال إبراهيم ابن محمد : اسمه يزيد بن خليد » . قلت : واسمه في القاموس «ضابيء» وفي المصدر الأول : « يزيد بن خالد »

فحصروها ، فأقبل عليهم جمع لمروان من حمص ، وخرج لقتالهم من فى دمشق ، فأنهز موا . وأخذ يزيد فقتل وصلب على باب الفراديس بدمشق ، وبعث برأسه إلى مروان وهو يومئذ محمص (١)

## يَزيد بن خَذَّاق ( ... \_ : )

يزيد بن خذاق العبدى ، من بنى عبد القيس : شاعر جاهلى . كان معاصراً لعمرو بن هند . من شعره أبيات أولها : «هل للفيت من بنات الدهر من واق أم هل له من حمام الموت من راق ؟ » قال أبو عمرو ابن العلاء : هي أول شعر قيل في ذم الدنيا (٢)

## ابن أَبِي مُسْلِمِ (٠٠٠ -١٠٢ م)

يزيد بن دينار الثقفى ، أبو العلاء : وال من الدهاة فى العصر الأموى . كان من موالى ثقيف ، وجعله الحجاج كاتباً له ، فظهرت مزاياه ، فلما احتضر الحجاج استخلفه على الحراج بالعراق ، وأقره الوليد بن عبد الملك بعد موت الحجاج (سنة ٩٥ ه) ولما مات الوليد و تولى أخوه سلمان (سنة ٩٦) عزل صاحب الترجمة ، وطلبه ، فجاءه إلى

الشام، فحادثه سليان، فأعجبه عقله ومنطقه، فاستبقاه عنده. ثم ولى إمارة إفريقية (سنة فاستبقاه عنده . ثم ولى إمارة إفريقية (سنة أهلها، فانتقل إليها، فأثمر به جاعة من أهلها، فقتلوه . واتهم بقتله عبد الله بن موسى بن نصير، فقتله بشر بن صفوان الكلبي وبعث برأسه إلى يزيد بن عبد الملك، فنصب في الشام . وأبو مسلم كنية أبيه (١)

يَزيد بن رُومان ( : - ١٣٠ م)

یزید بن ربیعة (ابن مفرغ ) = یزید بن زیاد

يزيد بن رومان الأسدى ، أبوروح ، مولى آل الزبير بن العوام : عالم بالمغازى ، ثقة . من أهل المدينة . ووفاته بها . حديثه في الكتب الستة (٢)

# يَزيد بن رُويم (٠٠٠ - نحو ١٠ ق هر

یزید بن رویم بن عبد الله بن سعد بن مرة بن ذهل بن شیبان : من فرسان بنی شیبان فی الجاهلیة . یقال : هو الذی قتل « السلیك بن السلكة » (۳)

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ۲: ۲۷٦ والمحبر ۲۹۲ والحجر ۲۹۲ ورغبة والاستقصا ۱: ۶۹ وابن الأثير ه: ۳۸ ورغبة الآمل ه: ۲۲۸ ، ۲۶۸ والنجوم ۱: ۲۲۸ ، ۲۶۸ والوزراء والكتاب : انظر فهرسته .

<sup>(</sup>۲) ذيل المذيل ۹۹ وتهذيب ۱۱: ۳۲۰ وغاية النهاية ۲: ۳۸۱ وفيه: «مات سنة ۱۲۰ وقال الدانى ۱۳۰ وقيل ۱۲۹ ». وتاريخ الإسلام ۱۸: ۱۸۰

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأنساب ٣٠٥ ، ٣٠٥ وراجع هامش ترجمة «السليك» المتقدمة في ٣ : ١٧٦

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ٥ : ١٢٣ وأمراء دمشق في الإسلام ٩٨ والمحبر ٤٨٥

<sup>(</sup>۲) سمط اللآلی ۷۱۳ و الشعر و الشعراء ۳۶۵ – ۳۶۷ و التاج ۲:۷۲۳

يَزيد بن زُريع (١٠١ - ١٨٢ هـ)

يزيد بن زريع ، أبو معاوية البصرى العيشى : محدث البصرة فى عصره . قال أحمد بن حنبل : كان ريحانة البصرة ، ما أتقنه وما أحفظه ! وقال ابن سعد : كان ثقة حجة كثير الحديث .وكان أبوه والى الأبلة(١)

يَزِيد بن زَمَعَة (٠٠٠ مَ؟ ﴿

يزيد بن زمعة بن أبي حبيش الأسود بن المطلب الأسدى القرشي : صحابى ، كان أحد من انتهت إليهم رياسة قريش فى الجاهلية ، لا يجمعون على أمر إلا عرضوه عليه . ثم كان من السابقين إلى الإسلام (فى رواية ابن الكلبي) وهاجر إلى الحبشة . واستشهد يوم حنين أو يوم الطائف (٢)

ابن مُفرِّغ (٠٠٠ م

يزيد بن زياد بن ربيعة الملقب بمفرغ ، الحميرى ، أبوعثمان : شاعر غزل ، هو الذي وضع «سيرة تبتَّع وأشعاره» كان من أهل تبالة (قرية بالحجاز مما يلى اليمن) واستقر بالبصرة . وكان هجاّءاً مقذعاً ، وله مديح .

(۲) أسد الغابة ٥ : ١١٠ والإصابة : ت ٩٢٦٢ والاستيعاب ، بهامشها ٣ : ٢١١ ونسب قريش٢٢١، ٢٢٢ وجمهرة الأنساب ١١٠

ونظمه سائر . وهو صاحب البيت الشائع ، من قصيدة أوردها المرصفى : «العبد يقرع بالعصا والحرتكفيه الملامة» وفد على «مروان بن الحكم» فأكرمه . وصحب عبّاد بن زياد بن أبيه ، فأخذه معه إلى سجستان ، وقد ولى عباد إمارتها ، فأقام عنده زمناً . ولم يظفر نخبره ، فهجاه . وسحنه عباد، مدة، ثم رقَّ له وَأخرجه، فأتى البصرة . وانتقل إلى الشام . وجعل يتنقل ، ومهجو عباداً وأباه وأهله ؛ فقبض عليه عبيد الله بن زياد (في البصرة) وحبسه ، وأراد أن يقتله ، فلم يأذن له معاوية ، وقال : أدبه . فقيل : إنه أمر به ، فسقى مسهلا ، وأركب حاراً ، وطيف به في أسواق البصرة ، واتسخ ثوبه من المسهل ، فقال : « يغسل الماء ما صنعت ، وشعرى راسخ منك في العظـام البوالي! » وقيل : كان ابن مفرغ يكتب هجاءه لعباد على الجدران ، فلما ظفر به عبيد الله ألزمه محوه

وقيل: كان ابن مفرغ يكتب هجاءه لعباد على الجدران، فلما ظفر به عبيد الله ألزمه محوه بأظفاره. وطال سحنه، فكلم فيه بعض الناس معاوية، فوجه بريداً إلى البصرة بإخراجه، فأطلق. وسكن الكوفة إلى أن مات. وأخباره كثيرة. وورد اسمه في كثير من المصادر «يزيد بن ربيعة» وفي بعضها «يزيد بن مفرغ» واخترت ما ابتدأ به ابن خلكان ترجمته(١)

<sup>(</sup>۱) تذكرة ۱: ۲۳۲ وتهذیب ۱۱: ۳۲۰ و هم اللباب ۲: ۱۰۳ وهم مضطربون فی نسبته: العیشی ، العایشی ، العابسی ، التیمی ، التیمی ، التیمی ؟ وعرفه ابن ناصر الدین بالعیشی ؟ وزاد: وقیل التیمی .

<sup>(</sup>۱) خزانة البغدادى ۲۱۲-۲۱۲ والوفيات ۲: ۲ Brock. 1:57 (60), S. 1:92 و إرشاد الأريب ۲:۷۰ والشعر والشعراء ۲۳۸-۳۲ و الجمحى ۲۰۰،۵۰ و الجمحى ۱۰،۵۰،۵۰ و الجلد الثالث.

يَزِيد بن أَبِي سُفْيان = يَزِيد بن صَخْر ابن الطَّثْرِيَّة ( . . - ١٢٦ \*)

يزيد بن سلمة بن سمرة ، ابن الطثرية ، من بنى قشير بن كعب ، من عامر بن صعصعة : شاعر مطبوع . من شعراء بنى أمية ، مقدم عندهم ، وله شرف وقدر فى قومه بنى قشير . كنيته «أبو المكشوح» ونسبته إلى أمه من بنى «طثر» من عنز بن وائل . وفى اسم أبيه خلاف . كان حسن الشعر ، حلو الحديث ، شريفاً ، متلافاً للمال ، صاحب غزل وظرف وشجاعة وفصاحة . جمع على بن عبد الله وكذلك صنع أبو الفرج الأصهانى ، صاحب الطوسى ، ما تفرق من شعره فى «ديوان» وكذلك صنع أبو الفرج الأصهانى ، صاحب الشعرى مختارات بديعة من شعره . وهو الشجرى مختارات بديعة من شعره . وهو صاحب القصيدة التي منها :

« فدیتك ! أعدائی كثیر ، وشقی بعید ، وأشیاعی لدیك قلیل » « وكنت إذا ما جئت ، جئت لعلة ، فأفنیت علاتی ، فكیف أقول ؟ » « فا كل یوم لی بأرضك حاجة ولا كل یوم لی إلیك رسول »

قتله بنوحنيفة ، فى موقعة له معهم يوم الفلج (بفتح الفاء واللام) من نواحى الهمامة . وعده « ابن حبيب » ممن قتل غيلة ، لأنه بينها كان يقاتل علقت جبته بعرق من الشجر ، فعثر ، فضربه الحنفيون حتى قتلوه (١)

يَزِيد بن سِناَن ( ... ـ. )

یزید بن سنان بن أبی حارثة المری : فارس ، من السادات فی الجاهلیة . کان رئیس بنی «مرة ابن عوف » فی حربهم مع بنی «تیم بن عبد مناة » وحلفائهم من عدی وعکل ، وظفر بهم یزید ، وأخذ سبیا کثیراً . وهو أخو «هرم بن سنان » ممدوح زهیر بن أبی سلمی (۲)

يَزِيد بن أَبِي حَبيب (٥٣ - ١٢٨ م)

يزيد بن سويد الأزدى بالولاء ، المصرى ، أبو رجاء : مفتى أهل مصر فى صدر الإسلام ، وأول من أظهر علوم الدين والفقه بها . قال الليث : يزيد عالمنا وسيدنا . كان نوبياً أسود . أصله من دنقلة .

و العيني ١: ٢ \$ \$ ومنتخبات في أخبار اليمن ٨ ٢ والتاج ٢ : ٢ ٩ والأغاني ١ ١ : ١ ٥ – ٧٣ ورغبة الآمل ٢ : ٠ ٧ و ٤ : ٣ ٢ ، ١٦٣ وشرح نهج البلاغة ، طبعة بيروت ١ : ٣٨٥ وأمالي الزجاجي ٢٩

<sup>(</sup>۱) إرشاد ۷: ۲۹۹ و وفيات ۲: ۲۹۹ و سمط اللآلى ۲۰۳ و أسماء المغتالين من الأشراف، في نوادر المخطوطات ۲: ۷۶۷ و الشعر و الشعراء ۲۹۳ والأغانى ، طبعة الدار ۸: ۵۰۱ و طبقات الشعراء ۱۰۰ والتبريزى ۳: ۱۲۱ و عاسة ابن الشجرى ۱۶۰، ۲۰۱ و حاسة ابن الشجرى ۱۶۰، ۱۹۹ وفي القاموس : «الطثرية محركة ، ۱۰، ۱۹۹ وفي القاموس : «الطثرية محركة ، أم يزيد» وفي الوفيات : بسكون الثاء . ومعجم ما استعجم : انظر فهرسته . ورغبة الآمل ٥: ۱۶۱

<sup>(</sup>٢) النقائض ١٠٦٨ وجمهرة الأنساب ٢٤٠

أبو بكر على جيش ، وسيره إلى الشام ،

وخرج معه يشيعه راجلاً . ولما استخلف

عمر ، ولاه فلسطين. ثم ولى دمشق وخراجها.

وافتتح قيسارية . وهو أخو معاوية الحليفة . له وقائع كثيرة وأثر محمود في فتوح البلاد

الشامية . توفى فى دمشق بالطاعون ، وهو

يَزيد بن ضَبّة = يَزيد بن مِقْسَم ١٣٠؟

يَزيد بن الطُّثُريّة = يَزيد بن سَلَمة ١٢٦

يزيد بن طلحة العبسى ، أبو خالد :

يَزيد الفَصِيح (٠٠٠ - نحو ٣٢٠ م)

كاتب بليغ ، له شعر . من أهل إشبيلية . كان أستاذاً في علم العربية واللغة ، من

فصحاء الخطباء . أورد أبو بكر الزبيدي قطعة من نثره كتب مها إلى أهل «قرمونة»

يحضهم على الطاعة ، وأبياتاً جيدة من

« تفضل م بالفض للذي هو أهله

وأدرك ماء الوجه من قبل أن بجرى »

على الولاية (١)

شعره ، آخرها :

الفرضي ٢: ١٦

وفى ولائه للأزد ، ونسبته إلىهم ، أقوال . وكان حجة حافظاً للحديث (١)

يزيد بن شجرة الرهاوي : أمبر ، حازم شجاع . من أصحاب معاوية . سره معاوية إلى مكة في ثلاثة آلاف فارس، فدخلها وخطب مها . وأراد أن يقم الحج فنازعه قثم بن عباس ، وكان من جهة على "، فاصطلحاً على أن يقم الموسم حاجب الكعبة. ثم عاد إلى الشام ، فَكَان يغزو الثغور ويشهد الفتوح إلى أن قتل في إحدى غزواته. نسبته إلى الرها ، أو رهاوة (كلاهما بفتح الراء) قبيلة من العرب ؛ أما المدينة المشهورة فبضم

# يَزِيد بن أَبِي سُفْيَان ( . . - ١٨ - ١٨ م

یزید بن صخر (أبی سفیان) بن حرب، الأموى ، أبو خالد : أمر ، صحابي ، من رجالات بني أمية شجاعةً وحزماً . أسلم يوم فتح مكة ، واستعمله النبي (ص) علىصدقات بني فراس ، وكانوا أخواله . ثم استعمله

(۱) تذكرة ۱:۱۱۱ وتهذيب ۱۱:۸۱۳

وتاريخ الإسلام ، للذهبي ٥ : ١٨٤ واقرأ هامش

وكان يعرف بنزيد الفصيح (٢) (۱) تهذیب ۱۱: ۳۳۲ والاِصابة : ت ۹۲۲۷ وتاريخ الإسلام ، للذهبي ٢ : ٢٥ والبداية والنهاية ٧ : ٥ ٩ وأسد الغابة ٥ : ١١٢ وسير أعلام النبلاء ١ : ٢٣٧ ومجمع الزوائد ٩ : ١٣٤ وأمراء دمشق ٩٨ ونسب قریش ۱۲۶ ، ۱۲۵ – ۱۲۹ (٢) طبقات النحويين للزبيدي ٢٩٤ – ٢٩٦ و ابن

« المهاجر بن أبي المثني » المتقدم في ٨ : ٢٥٤ (٢) الكامل لابن الأثير ٣ : ١٩٧ وفيه : قتل يزيد سنة ٤٥ وقيل : سنة ٥٨ والمعارف لابن قتيبة ١٩٨ وفيه : قتل هو وأصحابه في البحر سنة ٥٨ ومعجم ما استعجم ٧٧٨ والنجوم الزاهرة ١ : ١١٨ ، ١٣٨،

الرَّهَاوي ( .. - ٥٠ مُ

747

أَبُو زِياد (٠٠٠ نحو ٢٠٠٠ م)

يزيد بن عبدالله بن الحر بن همام الكلابي ، من بني كلاب بن ربيعة : عالم بالأدب ، له شعر جيد . كان من سكان بادية العراق. وحل بأرضه قحط ، فدخل بغداد فى أيام المهدى العباسى ، ونزل قطيعة « العباس بن محمد » فأقام بها نحو أربعين سنة ، ومات فها . من شعره :

« له نار "، تشب على يفــاع إذا النبران ألبست القناعا» « ولم يك أكثر الفتيــان مالا ولكن كان أرحهم ذراعا»

وهو صاحب كتاب «النوادر »قال البغدادى: كبير ، فيه فوائد كثيرة ؛ وكتاب «الفروق» و « الإبل » و « خلق الإنسان » (١)

يَزِيد بن عَبْدالله (٠٠٠ بعد ٢٥٥ هـ)

يزيد بن عبد الله بن دينار ، أبو خالد : من ولاة العباسيين وقوادهم . تركىالأصل ، من الموالى . ولَّى الإمارة بمصر سنة ٢٤٢ ه ، للمنتصر العباسي ، فقدم إلها من بغداد ، ومهد أمورها . وفي أيامه بنني «مقياس النيل » بالجزيرة المعروفة بالروضة ، وأبطل النداء على الجنائز ، ومنع الرهان على سباق الخيل. وأصيب العلويون منه بضيق شديد.

(٢) تحفة القادم.

واستمر عشر سنىن و٧ أشهر وأياماً . وعزل فى أيام المعتز ابن المتوكل (سنة ٢٥٣) وعاد إلى العراق سنة ٢٥٥ (١)

ابن أبي خالد ( : - ١١٢٠ م)

يزيد بن عبد الله بن أبي خالد اللخمي ، أبو عمرو: كاتب أندلسي ، له شعر جيد . من أهل إشبيلية ، ووفاته مها . قال ابن الأبار : وإلى سلفه يُنسب « المعقل »المعروف عجر أبي خالد (٢)

يَزِيد بن عَبْدالْكَانُ ( . . - بعد ١٠ هـ)

يزيد بن عبد المدان بن الديان بن قطن ، من بني الحارث بن كعب ، من مذحج: شاعر ، من أشراف اليمن وشجعانها في الجاهلية . وفد على بني جَفنة (أمراء بادية الشام) فأكرمه الحارث الجفني وأعزه وأجلسه معه على سريره وسقاه بيده . وعاد إلى اليمن ، فأقام بنجران إلى أن كان يوم كلاب الثَّانى (من أيام العرب المشهورة قبيل الإسلام) فكان ممن شهده . وانفرد أبو الفرج « في الأغاني» بذكر «مقتل» الأربعة الذين حضروه، واسم كل منهم «يزيد» وهم : ابن عبد المدان، وابن هوبر ، وابن المسأمور ، وابن المخرم . وليس في المصادر الأخرى أنهم

النديم ع ع

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٢ : ٣٠٨ والولاة والقضاة (١) خزالة الأدب للبغدادي ٣: ١١٨ وفهرست ابن

<sup>247</sup> 

قتلوا . على أن مؤرخى العصر النبوى ، وفى مقدمتهم ابن إسحاق (المتوفى سنة ١٥١ هـ) يتناقلون اسمه فى جملة الوفد الذى قدم مع خالد بن الوليد ، من اليمن ، إلى رسول الله (ص) سنة ١٠ ه . وكان بنو عبد المدان مضرب المثل فى الشرف ، قال أحد الشعراء :

« تلوث عمامة ، وتجرّ رمحاً كأنك من بني عبد المدان!» (١)

يَزِيد بن عَبْدالملك (٢١ -١٠٠٠ م

يزيد بن عبد الملك بن مروان ، أبو خالد : من ملوك الدولة الأموية في الشام . ولد في دمشق ، وولى الحلافة بعد وفاة عمر بن عبد العزيز (سنة ١٠١ هـ) بعهد من أخيه سليان بن عبد الملك . وكانت في أيامه غزوات أعظمها حرب الجراح الحكمي مع الترك ، وانتصاره عليهم . وخرج عليه يزيد ابن المهلب ، بالبصرة ، فوجه إليه أخاه مسلمة فقتله . وكان أبيض جسيا مدور الوجه ، مليحه ، فيه مروأة كاملة ، مع إفراط في ملاحراف إلى اللذات . مات في إربد (من بلاد الأردن) أو بالجولان ، بعد موت «قينة» بلاد الأردن) أو بالجولان ، بعد موت «قينة» له اسمها «حبابة» بأيام يسيرة ، وحمل على

(۱) الأغانى ، طبعة الساسى : انظر فهرسته . والنقائض ، طبعة ليدن ١٥٠ – ١٥١ والشريشى ٢ : ٣٧٣ والسيرة النبوية ، طبعة الحلبى ٤ : ٠٨ – ٨٨ والإصابة : ت ٩ ٢ - ٩ ٩ وشعراء النصرانية ٥٠٠ - ٨٨ وقد أخذ برواية الأغانى ، وأرخ مقتله سنة ١٦٥ م . ومنتخبات في أخبار اليمن ٣٨ وإمتاع الأسماع ١٠١١ وأسواق العرب ٢٥٤ – ٢٥٨ ، ٢٥٠ – ٢٦٨

أعناق الرجال إلى دمشق ، فدفن فها . وكان لحبابة ، هذه ، أثر في أحكام التولية والعزل ، على عهده . ونقل الدياربكرى (في تاريخ الحميس) أنه : «مات عشقاً » قال : «ولا يعلم خليفة مات عشقاً غيره» وكان يلقب بـ «القادر بصنع الله» وتقش خاتمه : «في الشباب يا يزيد!» وربما قيل له «يزيد بن عاتكة » نسبة إلى أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية . ونقل اليافعي عبد العزيز ؛ فأتوه بأربعين شيخاً شهدوا له أن الحلفاء لاحساب عليهم ولا عذاب! وكانت مدة خلافته أربع سنين وشهراً (۱)

أَبُو وَجْزَة ( .. - ١٣٠ م)

يزيد بن عبيد السلمى السعدى ، أبو وجزة : شاعر محدث مقرئ ، من التابعين . أصله من بنى سُليم . نشأ فى بنى سعد بن بكر بن هوازن فنسب إليهم . وسكن المدينة ، فانقطع إلى آل الزبير ، ومات بها (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ه: ه ٤ والنجوم الزاهرة ١: ٥٥٠ واليعقوبي ٣: ٢٥ والطبرى ٨: ١٧٨ والأغانى ، طبعة الساسى : انظر فهرسته . وتاريخ الحميس ٢٠٨٠ و ٢١٨٠٢ و وبلغة الظرفاء ه ٢ ورغبة الآمل ١:٠٦ و ٢:١١١ و ١٠٢١ و الكتاب والوزراء ٥ - ٨ ومرآة الجنان ١: ٢٢٤ و المسعودي ٢: ١٣٧ وعنوان المعارف ١٠ وزبدة الحلب ١: ٧٤ ومعجم ما استعجم ٥٠ ٩ ، ٧٠ وانظر طبقات ابن سعد ٨: ٣٤٨ في ترجمة فاطمة بنت الحسين .

<sup>(</sup>٢) تاية النهاية ٢: ٣٨٢ والقاموس : مادة وجز . والشعر والشعراء ٢٦٨ وخزانة الأدبالبغدادى ٢ : ١٥٠٠ وفيه : «وهو أول من شبب بعجوز »

## ابن هُنبُرة (٨٧ - ١٣٢ م)

يزيد بن عمر بن هبرة ، أبو خالد ، من بني فزارة : أمير ، قائد ، من ولاة الدولة الأموية . أصله من الشام . ولى قنسرين للوليد بن يزيد . تم جمعت له ولاية العراقين (البصرة والكوفة) سنة ١٢٨ ه ، في أيام مروان بن محمد . واستفحل أمر الدعوة العباسية في زمن إمارته ، فقاتل أشياعها مدة . وتغلبت جيوش خراسان على جيوشه ، فرحل إلى واسط وتحصن بها ، فوجه السفاح أخاه المنصور لحربه ، فمكث المنصور زمناً بواسط يقاتله ، حتى أعياه أمره ، فكتب إليه بالأمان والصلح . وأمضى السفاح الكتاب . وكان بنو أمية قد انقضى أمرهم ، فرضى ابن هبرة وأطاع . وأقام بواسط وعمل أبو مسلم الحراساني على الإيقاع به ، فنقض السفاح عهده له ، وبعث إليه من قتله بقصر «واسط» في خر طويل فاجع. وكان خطيباً شجاعاً ، ضخم الهامة ، طويلا (1) km=

ابن الصَّعق ( ... . . )

يزيد بن عمرو بن خويلد (الصعق) بن

نفيل بن عمرو الكلابى : فارس جاهلى ، من الشعراء . له أخبار . استنجده « مرداس بن أبى عامر » على جاعة من كلاب سلبوه مئة ناقة ، فركب ، حتى أخذ الإبل وردها عليه ، فقال فيه مرداس ، من أبيات : « يزيد بن عمرو خبر من شد ناقة

بأقتادها ، إذا الـــرياح تصرصر » وشُج رأسه يوم « ذى نجب» وأسر ، فأشار إلى ذلك «جرير» أكثر من مرة، قال :

« ونحن صدعنا هامة ابن خويلد يزيد ، وضرجنا عبيدة بالدم » ومن شعر يزيد :

( ألا أبلغ لديك بنى تمسيم بآية ما يحبون الطعساما! » وكان أعرج ، طعنه (العمرد) فأعرجه . ومما يقال في تلقيب جده بالصعق : أنه اتخذ طعاماً لقومه في الموسم بعكاظ ، فهبت ريح ألقت فيه التراب ، فلعنها ، فأصابته (صاعقة) فات! (١)

# ابن حَبْناء ( ٠٠٠ - نحو ٩٠٠ هـ )

یزید بن عمرو بن ربیعة ، من بنی زید مناة ، الحنظلی التمیمی : من شعراء العصر

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ۲ : ۲۷۸ وخزانة البغدادی ٤ : ١٦٧ – ١٦٩ وأسماء المغتالين ، في نوادر المخطوطات ٢ : ١٨٩ – ١٩١ وفتوح البلدان ، للبلاذري ١٩٥ و وتاريخ الإسلام للذهبي ٥ : ٣١٥ والمسعودي ، طبعة باريس ٢ : ٥٠ ، ٦٠ ومرآة الجنان ١ : ٢٧٧ و ورغبة الآمل ٣ : ٣٧

<sup>(</sup>۱) النقائض ، طبعة ليدن ٣٨٧ ، ٥٨٩ ، ٥٨٩ ، ٥٨٣ ، ٢٧٣ ، ٥٨٩ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ ، ٢٧٣ و ٢٧٣ و المعانى الكبير ، لابن قتيبة ٢١٥ – ٢٣ والشعر والشعراء ، تحقيق أحمد شاكر ٢١٨ ومعجم ما استعجم ١٢٩٧ ورغبة الآمل ٣ : ٢١٤ وخزانة البغدادى ١ : ٢٠٦ وأسواق العرب للأفغانى ٢٣٥

الأموى . كان له أخوان ، هما : صخر ، والمغيرة ، وكلاهما شاعر أيضاً ؛ فربما اختلط على الرواة شعر أحدهم بشعر الآخر . وكان يزيد (صاحب الترجمة) قد خرج مع «الأزارقة» ومن شعره قصيدة مطلعها : « دعى اللوم ، إن العيش ليس بدائم » و « حبناء » اسم أمه ، نسب إليها ، أو لقب غلب على أبيه (١)

يَزيد بن القَعَقَاع (٠٠٠-١٣٢ه)

يزيد بن القعقاع المخزومي بالولاء ، المدنى ، أبو جعفر : أحد القراء « العشرة » من التابعين . كان إمام أهل المدينة في القراءة وعُرف بالقارئ . وكان من المفتين المجتهدين . توفى في المدينة (٢)

يَزِيد بن قُناَفَة ( ..\_ : )

یزید بن قنافة بن عبد شمس العدوی ، من بنی عدی بن أخزم ، من ثعل بن عمرو ابن الغوث : شاعر جاهلی . كان معاصراً لحاتم الطائی . وله أبيات فی هجائه ، أولها : « لعمری وما عمری علی مهن لبئس الفتی المدعو باللیل : حاتم »

، قال المرزوقى : ذكر الليل ، لشدة الهول ما فيه (١)

الأَرْحَبي (٢٠٠٠م)

يزيد بن قيس بن تمام بن حاجب الأرحبي ، من بني صعب بن دومان ، من همدان : وال ، من الروساء الكبار في الهانيين . أدرك النبي (ص) وسكن الكوفة . ولما ثار أهلها على سعيد بن العاص ، أمبرهم من قبل عثمان ، وتوجه سعيد إلى المدينة ، اجتمع قراء الكوفة فأقاموا صاحب الترجمة أمبراً عليها . ثم كان مع على في حروبه . وولى شرطته . ولما دخل على الكوفة ، قادماً من البصرة ولاه أصهان والرى وهمذان . وهو الذي عناه القائل ، واسمه ثمامة ، غاطب معاوية :

« معاوى إن لا تسرع السير نحونا فبايع علياً أو يزيد المانيا »

وكان من الحطباء الفصحاء الشجعان . وهو القائل لعلى في أوائل حروب «صفين» : إن أخا الحرب ليس بالسووم ولا النووم ، ولا من إذا أمكنته الفرصة أجلها واستشار فيها » ولما تهادن على ومعاوية في صفين ، واختلفت الرسل فيا بينهما ، رجاء الصلح ، كان الأرحبي من رسل على . وله خطبة في التحريض على القتال بصفين ، يقول فيها : «إن هولاء القوم والله ، ما إن يقاتلون فيها : «إن هولاء القوم والله ، ما إن يقاتلون

(۱) حماسة ابن الشجرى ٥٨ ورغبة الآمل ٢: ٣ ٢٦ و ٣: ١٢ و ٨: ١٢٢ والأغانى ، طبعــة الساسى ١٤: ٣٠١ وهو فيه «الضبى»

<sup>(</sup>١) المرزوق ١٤٦٤

<sup>(</sup>۲) وفيات الأعيان ۲ : ۲۷۸ وغاية النهاية ۲ : ۲۸۲ وغي سنة وفاته ۲۸۲ وفي سنة وفاته خلاف .

على إقامة دين رأونا ضيعناه ، ولا إحياء عدل رأونا أمتناه ، ولن يقاتلونا إلا على إقامة الدنيا ، ليكونوا جبابرة فيها ملوكاً » . وقتل في صفين (١)

يزيد بن كَبْشَة (٠٠٠ بعد ٨٣٠ قه

يزيد بن كبشة : زعيم يمانى جاهلى . أظهرت الآثار المكتشفة في البمن نصوصاً يستفاد منها أنه كان في عصر «أبرهة» الحبشى ، وأن أبرهة أنابه عنه في حكم بعض القبائل ، فقام بثورة كبيرة انضم إليه فها أقيال « سبأ » وفي جملتهم القيل معديكرب ابن سميفع . ووجه إلهم أبرهة جيشاً بقيادة « جراح ذوزبن ر ؟ » فهزمه يزيد ، واستولى على بعض الحصون. وجهز أبرهة جيشاً قوياً، من الأحباش والحمىريىن ، وأرسله للقضاء على الثورة في أودية سبأ (سنة ٥٤٢ م) وقبل التحام الجيش الزاحف ، بالقوى الثائرة ، أُسرع «يزيد» ومعه بعض أتباعه ، ففاجأوا «أبرهة » بالدخول عليه ، مستسلمين يعرضون خضوعهم . وليس في نصوص «المصدر» الذي استفدت منه هذه الترجمة ، ما يشر إلى سبب انفصال يزيد عن أنصاره ، ولا ما صار إليه أمره بعد ذلك (٢)

## اخطيم ( ١٠٠٠ م)

يزيد بن مالك الباهلي، المعروف بالخطيم : من زعماء الخوارج وقاديهم ، فى أيام معاوية. قتله زياد بن أبيه (١)

الْهَلِّي (٠٠٠-١٥٩ ﴿)

يزيد بن محمد بن المهلب بن المغيرة ، من بني المهلب بن أبي صفرة ، أبو خالد ، المعروف بالمهلبي : شاعر محسن راجز . من الندماء الرواة . من أهل البصرة . اشتهر ومات ببغداد . كان فيه اعتزاز وترفع ، قال من أبيات يمدح بها إسحاق بن إبراهيم : « إن أكن مهدياً لك الشعر ، إني لابن عمدي له الأشعار » وهو القائل في بعض غزله :

اتصل بالمتوكل العباسى ، ونادمه ، ومدحه . ورثاه بقصيدة من عيون الشعر أوردها المبرد فى الكامل (٢)

ابن صقلاب (۱۲۲۲-۱۲۲۲)

يزيد بن محمد بن صقلاب ، أبوبكر:

<sup>(</sup>۱) الكامل، لابن الأثير ٣:٣١، ١٦٧، ١٦٧، ١٦٠ وتاريخ (۲) الموشح للمرزباني ٣٤٣ وانظر فهرسته . وتاريخ بغداد ، للخطيب ١٤: ١٤٨ وسمط اللآلي ١٠٥٨ و ورغبة الآمل ٥: ١٣٧ و ٦: ١٠٩ و ٧: ١٠٥ و ٣: ٥

<sup>(</sup>۱) وقعة صفين ۱۶ ، ۱۱۳ ، ۲۸۲ ، ۲۹۷ والاصابة : ت ۹۶۰۹

ر) تاريخ العرب قبل الإسلام ٣: ١٩٨ – ٢٠١ و انظر ترجمة «معديكرب بن سميفع» المتقدمة في ١٨٣ - ١٨٣

كاتب أندلسى ، من الشعراء . كان غزلا ماجناً . من أهل المرية . تولى أعمالها بعد أبيه . وكان عالى الهمة ، واسع الأدب(١)

الكولى تزيد (١١٨٠ - ٢٠١١ م)

يزيد بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل الحسني العلوى : من ملوك الأشراف السجلماسيين بالمغرب . كان من أنجب أبناء المولى محمد ، يرشحه أبوه للخلافة ويقدمه على كبار إخوته . وولاه الكلام مع القناصل في الثغور ، واستنابه في ذلك (كما يقول السلاوى ، ويفهم منه أنه عهد إليه بأعمال وزارة الحارجية ) ثم ولاه على قبيلة كروان ، وكانت أعظم قبائل البربر خيلا ورجالا ؟ فأحبوه ، لكرمه ورغبته في الجهاد . وانشق عن أبيه ، فقصده أبوه يزيد استصلاحه ، فتوفى فى طريقه إليه (سنة ١٢٠٤ هـ) وكان يزيد قريباً من «تطاوين» فبايعه أهلها ، ووفد عليه فها أهل طنجة والعرائش وآصيلا، مبايعين . وتوافد أهل فاس وحاشية أبيه . وانتقل إلى مكناسة فجاءته بيعة أمصار الدولة وصحاربها . وقام لغزو سبتة وفها «الإسبنيول» فحاصرها ، وأشرف على فتحها ، فثارت عليه قبائل « الحوز » وبايعت لأخيه «هشام» وانضمت إلهم مراكش ، فأقلع يزيد عن سبتة ، وسار إلى الحوز فشرّد قبائله ، وقصد مراكش فلمخلها عنوة . وقاتله أخوه هشام

(١) المغرب في حلى المغرب ٢: ٢٠٦ وتحفة القادم.

فأصيب يزيد برصاصة فى خده ، فعاد إلى مراكش فتوفى ودفن بها . ومولده فيها . وكان من فتيان هذه الأسرة وسمحائهم وأبطالهم . يُنقل عنه قوله : لا أكون أميراً إلا إذا كانت أبواب المدائن تبيت مفتوحة لا يخافون من لص ولا سارق (١)

يَزِيد بن الْمُخَرِّم (::\_::)

يزيد بن المخرم بن حزن (جرم ؟) بن زياد الحارثي المذحجي : من سادات الجاهلية وشعرائها . من أهل اليمن . شهد يوم «الكلاب» الثاني . وهو القائل :

« وإذا الفتى لاقى الحيام ، رأيته لولا الثناء ، كأنه لم يسولد » وكانت فى بغداد محلة يقال لها « المخرم » \_ كمحدث \_ نزلها أحد أبناء يزيد ، هذا ، فسميت به . وينسب إلها جماعة كثيرة (٢)

يَزِيد بن تَخْلُد (٠٠٠ م)

يزيد بن مخلد بن الحسين المهلبي : قائد، من شجعان آل المهلب بن أبي صفرة . آخر

<sup>(</sup>۱) الاستقصا ، الطبعة الأولى ؛ : ۱۲٤ والدرر الفاخرة ٥٥ وأكثر ما يسميه «اليزيد» بالتعريف . قلت : وكان يلقب بالمهدى ، ويبدأ اسمه بمحمد ، لتبرك ، يظهر هذا من «رسالة» صدرت عن ديوانه في السنة الأخيرة من حياته ، سمى فيها : «سيدى محمد المهدى اليزيد» تاريخها : «مهل ربيع الأول عام ١٢٠٨» انظر تصويرها .

<sup>(</sup>۲) شرح الحهاسة للمرزوق ۱۷۵٦ والنقائض ، طبعة ليدن ۱۵۰ والتاج ۸ : ۲۷۲ واللباب ۲۰۹۳

بقصيدة أولها:

الشيباني ، أبو ثبيت : فارس جاهلي ، من سادات بني شيبان . عاتبه الأعشى (ميمون)

« هريرة ودعها وإن لام لائم »

وذلك لأن « مخبولا » من بني كعب بن سعد،

قتل شيبانياً ، فأمر يزيد أن يقتلوا به «سيداً» من بني كعب ، ولا يقتلوا القاتل . وهو الذي

خاطبه الأعشى بأبيات من لاميته المشهورة ،

« أبلغ يزيد بني شيبان مألكة أبا تبيت ، أما تنفك تأتكل»

وكان من الروئساء يوم « ذي قار » قاتل

و هو على ميمنة هانئ بن قبيصة . قال ابن

حبيب : ويزيد ، من « ذوى الآكال » وهم أشراف كانت الملوك تُقطعهم القطائع (١)

يزيد بن معاوية النخعي : فارس ،

من أشراف العرب في صدر الإسلام. حضر

غزوة «بلنجر » وقاتل الترك والحزر قتالا شديداً ، فأصابه حجر من حصن بلنجر

يَزيد بن مُعاوية (٢٠ - ٢٤ م)

يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموى:

النَّخَمي (٠٠٠ - ٢٥٢ م

هشم رأسه (۲)

ما قام به افتتاحه «الصفصاف» من ثغور المصيصة ، و « ملقونية » قرب قونية ( سنة ١٩٠) وزحف بنحو عشرة آلاف مقاتل ، يريد التوغل في بلاد الروم ، فاعترضوه في أحد المضايق ، فقتل بقرب «طرسوس» وقتل معه ٧٠ رجلا ورجع الباقون (١)

> يَزيد المُزَرِّد = مُزَرِّد بن ضِرَار يَزيد بن مَزْيَد ( ٠٠٠ - ١٨٥ هـ )

يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني ، أبو خالد: أمير ، من القادة الشجعان . كان والياً بأرمينيَّة وأذربيجان . وانتدبه هارون الرشيد لقتال الوليد بن طريف الشيباني عظم الخوارج في عهده ، فقتل طريفاً (سنةًا ١٧٩ هـ) وعاد إلى أرمينية . وكان فما وليه الىمن . وأخبار شجاعته وكرمه كثيرة . توفى بردعة (من بلاد أذربيجان) ورثاه شعراء . کثیرون . و هو ابن أخى « معن بن زائدة» (۲)

يَزيد بن أبي مُسْلِم = يَزيد بن دينار يُزيد بن مُسهر ( . . ـ . . )

يزيد بن مسهر بن أصرم بن تعلبة الذهلي

ثانى ملوك الدولة الأموية في الشام . ولد (١) رغبة الآمل ٦ : ٢١ ، ٢٥ والنقائض ٦٤٢،

(١) الكامل لابن الأثير : حوادث سنة ١٩١ والنجوم الزاهرة ٢ : ١٣٣ ، ١٣٦

٦٤٣ والمحبر ٢٥٣ وجمهرة الأنساب ٣٠٦ (٢) الكامل لابن الأثر ٣:٠٥

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ٢ : ٣٨٣ وهبة الأيام للبديعي ۲۱۱ – ۲۱۰ وتاریخ بغداد ۱۶: ۳۳۴ ومرآة الجنان ١ : ٠٠٠ وخزآنة البغدادي ٣ : ٥٤ وجمهرة الأنساب ٣٠٧

بالماطرون ، ونشأ بدمشق . وولى الحلافة بعد وفاة أبيه (سنة ٢٠ هر) وأبى البيعة له عبدالله بن الزبير والحسين بن على ، فانصرف الأول إلى مكة والثانى إلى الكوفة ، وكان من أمرهما ماتقدمت الإشارة إليه فى ترجمتهما ، وفى أيام يزيد هذا كانت فاجعة المسلمين بالسبط الشهيد «الحسين بن على» سنة ٢٦ هـ . وخلع أهل المدينة طاعته (سنة ٣٣) فأرسل إلهم مسلم بن عقبة المرى ، وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام وأن يبايع أهلها على أنهم خول وعبيد ليزيد ، ففعل بها مسلم الأفاعيل القبيحة ، وقتل فها كثيراً من الصحابة وأبنائهم وخيار التابعين . وفى زمن يزيد وأتح المغرب الأقصى على يد الأمير «عقبة بن فتح المغرب الأقصى على يد الأمير «عقبة بن

الديباج الحسرواني . ومدته في الحلافة ثلاث سنين وتسعة أشهر إلا أياماً . توفي بحوارين (من أرض حمص) وكان نزوعاً إلى اللهو ، يروى له شعر رقيق ، وإليه يُنسب «نهر يزيد» في دمشق ، وكان نهراً صغيراً يسقى ضيعتين ، فوسعه فنسب إليه . وقال مكحول : « كان

نافع» وفتح «سلم بن زياد» نخارى وخوارزم.

ويقال إن يزيد أول من خدم الكعبة وكساها

يزيد مهندساً». وكان نقش خاتمه «يزيد بن معاوية » ولعمر أبى النصر : «يزيد بن معاوية ـ ط » محتصر ، فيه بعض أخباره(١)

يَزِيد المَرُواني ( :: - ١٣٢ م )

يزيد بن معاوية بن مروان بن عبدالملك: أمير أموى . كان في الشام أيام ظهور العباسيين . وأسره «عبدالله بن على بن عبدالله بن العباس» وبعث به ، مع عبدالجبار ابن يزيد بن عبدالملك ، إلى أبي العباس «السفاح» في العراق ، فقتلهما وصلبهما بالحرة (١)

يَزِيد بن مُفَرِّغ = يَزِيد بن زِياد ابن خِياد ابن خَياد ابن خَياد ابن خَبَّة ( . . - نحو ١٣٠ ه )

يزيد بن مقسم الثقفى ، من مواليهم ، وضبة أمه : شاعر كبير ، من أهل الطائف (بالحجاز) مات أبوه وخلفه صغيراً ، فحضنته أمه ، فنسب إليها . انقطع إلى الوليد بن يزيد بالشام ، فكان لايفارقه . ولما أفضت الحلافة إلى هشام ، أبعد ابن ضبة ، لاتصاله بالوليد ؛ فخرج إلى الطائف ، فأقام إلى أن ولى الوليد ، فوفد عليه ، فأدناه وضمه إليه وأكرمه . وفي الأغاني أن لابن ضبة ألف قصيدة

« يا أيها القــــبر بحــــوارينا ضممت شر الناس أجمعينا »

واليعقوبي ٢: ٢٠٥ وجمهرة الأنساب ١٠٣ وبلغة الظرفاء ١٥ والمسعودي ٢: ٢٠ ، ٣٧ والقلائد الجوهرية ٢٢ ورغبة الآمل ٤: ٨٣ – ٨٤ و ٥: ١٢٩ والجهشياري : الأمل ٤: ٨٣ – ٨٤ و ٥ : ١٢٩ والجهشياري : انظر فهرسته .

(١) المحبر ٤٨٦ ونسب قريش ١٦٧

<sup>(</sup>۱) الطبرى : حوادث سنة ؟٦ وتاريخ الحميس ٢ : ٣٠٠٠ ومنهاج السنة ٢ : ٣٣٧ – ٥٥٢ وابن الأثير ٤ : ٩ ٤ و مختصر تاريخ العرب ٧١–٧٦ والبدء والتاريخ ٢ : ٢ – ١٦ وفيه قول أحد الشعراء :

فمكث نحواً من ست سنين ، وعزله عبدالملك

ابن مروان برأى الحجاج (أمير العراقين

فى ذلك العهد) وكان الحجاج نخشى بأسه ،

فلها تم عزله حبسه ، فهرب يزيد إلى الشام .

ولما أفضت الحلافة إلى سلمان بن عبدالملك ،

ولاه العراق ثم خراسان ، فعاد إليها ، وافتتح جرجان وطبرستان . ثم نقل إلى إمارةالبصرة ،

فأقام فها إلى أن استخلف عمر بن عبدالعزيز،

فعزله، وطلبه، فجىء به إلى الشام، فحبسه كلب . ولما توفى عمر وثب غلمان يزيد ،

فأخرجوه من السجن . وسار إلى البصرة

فدخلها وغلب علمها (سنة ١٠١) ثم نشبت

حروب بينه وبين أمير العراقين مسلمة بن

عبد الملك ، انتهت عقتل يزيد ، في مكان

يسمى « العقر » بىن و اسط و بغداد . و أخبار ه

« وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم

خضع الرقاب نواكس الأبصار»

قال ابن ظفر : «وكان من أمره أن برز

للحروب وله ثماني عشرة سنة ، واتخذ ذراعاً

من حديد ، مجوفة ، فكان يدخل فها يده

اليسرى فاذا استجرت الرماح في صدره وجللته

السيوف ، وضع يده اليسرى على رأسه ثم

حمل . وولى خراسان وتغلب على البصرة .

وكان من عاقبة أمره أن نابذ بني أمية الحلافة ،

فقتل بعد حروب كثيرة مشهورة » (١)

كثيرة . وإياه عنى الفرزدق بقوله :

اقتسمتها شعراء العرب وانتحلتها فدخلت في أشعارها . وكان يتعمد الإتيان بغريب اللغة ومعتاص القوافي في شعره . مات بالطائف (١)

## يزيد بن مَنْصُور ( ... ١٦٥ م)

يزيد بن منصور بن عبد الله بن يزيد ابن شهر بن مثوب ، من ولد ذى الجناح الحميرى ، أبو خالد : وال . هو خال المهدى العباسى . كان مقدماً فى دونة بنى العباس . ولى للمنصور البصرة (سنة ١٥٢) ثم اليمن (سنة ١٥٤) بعد الفرات بن سالم . وأقام فى اليمن باقى خلافة المنصور ، وسنة من خلافة المهدى (سنة ١٦١) على سواد الكوفة . ومات المهدى (سنة ١٦١) على سواد الكوفة . ومات بالبصرة . ولبشار بن برد ، هجاء فيه . وبقى من أعقابه جاعة كانوا يعرفون بالبزيدية . وإليه نسبة يحيى بن المبارك العدوى البزيدية .

# يَزِيد بن الْمُلَّبِ (٥٣ - ١٠٢ م)

يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدى ، أبوخالد: أمير ، من القادة الشجعان الأجواد . ولى خراسان بعد وفاة أبيه (سنة ٨٣ هـ)

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ۲ : ۲٦٤ وخزانة البغدادى ۱ : ١٠٥ والتنبيه والإشراف ۲۷۷ ورغبة الآمل ٤ : ١٨٩ والجهشيارى : انظر فهرسته . ومعجم=

<sup>(</sup>١) الأغانى ، طبعة الساسى ٦ : ١٤١ – ١٤٥

<sup>(</sup>۲) صفة جزيرة العرب ، طبعة ليدن ٥ والوفيات ٢ : ٢٣٢ في ترجمة يحيى بن المبارك . والكامل لابن الأثير ٥ : ٢٢٦ و ١٩٠١ ، ٣٠ واللباب ٣٠٨:٣ والنجوم ٢ : ١٨ ، ٣٥

# ذُوالكلاع الأَكْبر (::-::)

يزيد بن النعمان الحمرى ، من نسل شهال بن وحاظة ، من سبأ الأصغر : ملك جاهلي عاني ، من الأذواء . يلقب «ذا الكلاع الأكبر » ويرى أهل اللغة أن الكلاع من «التكلع» وهو التحالف والتجمع ، وأن « ذا الكلاع الأكر » لقب بذلك لتجمع قبیلتی «هوازن» و «حراز» علیه ، مع سائر القبائل ، كما أن سميفع بن ناكور (من أحفاد صاحب الترجمة) لقب بذى الكلاع الأصغر ، لتجمع القبائل من حمير على يده ، ما عدا قبيلتي هوازن وحراز . وكان « نسر » الصنم المذكور في القرآن ، لبني ذي الكلاع ، في مكان يسمى «بلخع» وهو على صورة نسر من الطبر ، عبدته حمىر ومن والاها إلى أن أدخل ذو نواس اليهودية فيهم (١)

= ما استعجم ٥٠٠ واليعقوبي ٣:٢٥ و ابن خلدون ٣: ٢٠ و الطبري ٨: ٢٠ و ابن الأثير ٥: ٢٩ و الطبري ٨: ١٥١ وهبة الأيام للبديعي ٣٥٢ – ٢٦٧ و انظر ترجمة «الهذيل بن زفر» المتقدمة في ٩: ٢٧ وفي أعمار الأعيان – خ: «يزيد، وزياد، ومدرك بنو المهلب ابن أبي صفرة ولدوا في سنة واحدة وقتلوا في سنة واحدة، وكلهم عاش ثمانياً وأربعين سنة » وفي أنباء نجباء الأبناء ١٢٤ ما موجزه: «أراد المهلب أن يمتحن فطنة ولده يزيد في حال غلوميته، فقال له: يا بني ما أشد البلاء؟ قال: يا أبة معاداة العقلاء، ومسألة البخلاء، وتأمر اللوماء على الكرماء، فسر المهلب، وقال: إن بقيت يا بني لترمين الغرض الأقصى.

(۱) التاج ه : ۳۸۹ ، ۴۹۶ وتفسير القرطبي ۱۸ : ۳۰۹ والسيرة ، لابن هشام ، طبعة الحلبي ۱ : ۸۲ والأصنام لابن الكلبي ۱۱ ، ۷۷ ، ۸۷

## يَزِيد بن هَارُون (١١٨-٢٠٦ م)

يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمى بالولاء ، الواسطى ، أبو خالد : من حفاظ الحديث الثقات . كان واسع العلم بالدين ، ذكياً ، كبير الشأن . أصله من خارى . ومولده ووفاته بواسط . قدر من كان يخضر مجلسه بسبعين ألفاً . وكان يقول : أحفظ أربعة وعشرين ألف حديث باسنادها ولا فخر ! وأشار البلخى إلى أن له «كتاباً» فيه أحاديثه ، رآه «عبد الرحمن بن مهدى» ووجد فيه غلطاً ، فقال : عافى الله أبا خالد! وكف بصره فى كبره . قال المأمون : لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت أن القرآن عفلوق ، فقيل : ومن يزيد حتى يتقى ؟ قال : أخاف إن أظهرته فيرد على ، فيختلف قال : أخاف إن أظهرته فيرد على ، فيختلف الناس وتكون فتنة ! (١)

يَزِيد بنهُبَيْرة = يَزِيد بن عُمَر ١٣٢

يَزِيد بن هُوْبَر ( . . - ٧٠ م)

يزيد بن هوبر التغلبي : رأس بني تغلب في عصره . وكانت منازلهم ببن الحابور والفرات ودجلة . كان شجاعاً بطلا . وهو صاحب الوقائع المشهورة مع عمير بن الحباب

<sup>(</sup>۱) تذكرة ۱: ۲۹۱ وتهذيب ۱۱: ۳۲۳ وقبول الأخبار ، للبلخى – خ . وتاريخ بغداد ۲۲: ۳۳۷ وتنوير بصائر المقلدين – خ . وطبقات الشعراني ۲: ۷۶ و شرحا ألفية العراق ۲: ۱۸۱ وفي أعمار الأعيان – خ : توفي وهو ابن خمس وسبعين ؟

(انظر ترجمته) وفی المؤرخین من یری أنه هو الذی قتل عمیراً . وأصیب ابن هو بر یوم مقتل عمیر بجراحات مات علی أثرها (۱)

يَزِيد النَّاقِص (٢٠٥ - ١٢٦ هـ)

يزيد بن الوليد بن عبدالملك بن مروان ، أبو خالد : من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام . مولده ووفاته في دمشق . ثار على ابن عمه «الحليفة الوليد بن يزيد بن عبدالملك» لسوء سبرته ، فبويع بالمزة ، واستولى على دمشق ، وكان الوليد بتدمر ، فأرسل إليه يزيد من قاتله في نواحها . وقتل الوليد ، فتم لنزيد أمر الحلافة (فيُّ مستهل رجب١٢٦) ومات في ذي الحجة (بالطاعون ، وقيل : مسموماً) قال اليعقوبي : «كانت ولايته خمسة أشهر ، والفتنة عامة في البلاد ، حتى قتل أهل مصر أمبرهم حفص بن الوليد الحضرمي ، وطرد أهل فلسطين عاملهم سعيد ابن عبد الملك ، وقتل أهل حمص عاملهم عبد الله بن شجرة الكندى ، وأخرج أهل المدينة عاملهم عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز» وكان يزيد ، من أهل الورع والصلاح . قال نشوان الحمرى: «لم يكن في بني أمية مثله ومشل عمر بن عبد العزيز » وقال الديار بكرى: « كان لقبه الشاكر لأنعم الله » ويقال له : « الناقص » لأن سلفه « الوليد بن

(١) ابن الأثير ٤: ١٢١ ، ١٢٢ ، ١٢٣

وسهاه صاحب النقائض ، ص ١٥٠ فيمن شهد يوم

(۱) اليعقوبي ٣ : ٧٤ و ابن خلدون ٣ : ١٠٦ و البداية و النهاية ١٠ : ١١ و ابن الأثير ٥ : ١١٥ و الطبرى : حوادث سنة ١٢٦ و الحميس ٢ : ٣٢١ ، ٣٢٢ و الطبرى : حوادث سنة ١٢٦ و الحميس ١٠٦ - ٣٢٠ الصاحب ١٩ و ولنجوم الزاهرة ١ : ١٢٦ – ٣٠٠ و بلغة الظرفاء ٢٧ ، ٢٥ و تاريخ الإسلام ، للذهبي ٥ :

۱۸۸ و انظر الوزراء و الکتاب ۲۹ مرم و مختصر تاریخ العرب ، لسید أمبر علی ۱۶۳

فلها ولى يزيد نقص الزيادة . وكان أسمر ، نحيفاً ، مربوعاً ، خفيف العارضين ، فصيحاً ، شديد العجب . ويقال : إن مروان الجعدى ، لما ولى ، نبش قبره ، وصلبه !(١)

يزيد » كان قد زاد في أعطيات الجند ،

اليزيدى (مؤدب المأمون) = يحيى بن المبارك ٢٠٢ اليزيدى (نديم المأمون) = إبر اهيم بن يحيى ٢٢٥ اليزيدى (حفيد الأول) = محمد بن العباس ٣١٠

#### یس

ابن یسار (الفقیه) = سلیمان بن یسار (الوزیر) = معاویة بن عبید الله ۱۰۰

اليسَع بن عِيسي ( . . - ٥٧٥ م)

اليسع بن عيسى بن حزم بن عبد الله بن اليسع الغافقي الجياني ، أبويحي : مورخ ، من العلماء بالقراآت . انتقل أبوه من جيان إلى المرية . وسكن هو بلنسية ، ثم مالقة . ورحل إلى مصر ، فاستوطن الإسكندرية ، ثم القاهرة . وجمع للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب كتاباً سماه «المغرب في محاسن يوسف بن أيوب كتاباً سماه «المغرب في محاسن

الكلاب الثاني ، في الجاهلية ؟

المغرب » رآه ابن الجزرى ، وقال : فيه أوهام . وهو أول من خطب بمصر على منابر العبيديين ، بالدعوة العباسية ، عند نقلها ، وكان غيره من الحطباء قد تهيبوا الموقف ، فلم يجرو على الحطابة غيره . وكان السلطان صلاح الدين يرى له ذلك ، فيكرمه ، ويسمع قوله ، ويقبل شفاعته . توفى بمصر (١)

ابن يسعون = يوسف بن يبقى ٢١٠؟ الكَسِّيتني = مُحَمَّد بن أَحمد ٩٥٩ ابن يَسِير = مُحَمَّد بن يَسِير ٢١٠؟

# يَشْجُب ( . . . . )

۱ – یشجب بن عریب بن زید بن کهلان، من قحطان: جد شجاهلی آیمانی . بنوه بطون کثیرة ، تفرع معظمها آعن تحفیده أدد ابن زید (۲)

(۱) التكلة ، لابن الأبار ٤٤٧ والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ . ونفح الطيب ١ : ١٥ ه ومرآة الجنان ٣ : ٢٠٠ وغاية النهاية ٢ : ٣٨٥ قلت : جعل المصدر الثانى ترتيبه فى حرف الألف «إليسع» وهو عند غيره فى الياء ؛ والقراءة المشهورة فى الآية ٨٦ من سورة الأنعام : «وإساعيل واليسع» الأولى همزة قطع ، والثانية همزة وصل ؛ وهى قراءة أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم ، كما فى تفسير القرطبى ٧ : ٣٣ فكانه إذاً حرف الياء ، كاليجمد .

(٢) ابن خلدون ٢ : ٤٥٢ وجمهرة الأنساب ٣٧٤ وجمهرة اللغة لابن دريد ١ : ٢١٠ وهو في طرفة الأصحاب ٣٢ « يشجب بن زيد بن كهلان »

۲ – یشجب بن یعرب بن قحطان :
 جد شجاهلی بمانی قدیم . هو أبو «سبأ » الذی منه «کهلان » و «حمیر » . و هو جد «یشجب ابن عریب » المتقدم (۱)

اليَشْرُطي = عليّ بن أَحمد ١٣١٦ يَشْـُكُو ( · · - · · )

۱ – یشکر بن بکر بن وائل بن قاسط ، من بنی أسد بن ربیعة ، من عدنان : جد الله عامر جاهلی . ینسب إلیه کثیرون ؛ منهم «عامر ابن جشم » الجاهلی الملقب بذی المجاسد ، و « عطیة و « الحارث بن حلزة » الشاعر ، و « عطیة العوفی » المحدث (۲)

٢ - يشكر بن جزيلة (أو جديلة) من بنى لخم ، من كهلان : جد الله الله . ينسب إلى بنيه «جبل يشكر » الذي كان عليه «جامع أحمد بن عدوان» في القاهرة ، دون الفسطاط (٣)

۳ – یشکر بن عدوان (واسمه الحارث)
 ابن عمرو بن قیس ، من قیس عیلان :
 جد شجاهلی . کان من سکان الطائف (٤)

<sup>(</sup>۱) الإكليل ، طبعة الكرملي ۸ : ۷۰ ، ۲۰۵ ، ۳٦٤ ۲۱۸ والقاموس : مادة «شجب» . والمحبر ۲۱۸ (۲) جمهرة الأنساب ۲۹۰ ، ۲۹۱ واللباب ۳ :

<sup>(</sup>٣) نهاية الأرب للقلقشندى ٣٦٠ وانظر الكلام على جزيلة أو جديلة ، في التاج ٧: ٢٥٦ (٤) نهاية الأرب للقلقشندى ٣٦٠ وانظر ترجمة أبيه «عدوان» المتقدمة في ٥: ٧

حصن جبرین فأجیب إلی طلبه ، فلم یلبث أن دخل نزوی وتحصن فیها ، وناصره بعض الأمراء ، فاستمر إلی أن توفی بنزوی (۱)

## يَعْرُب بن قَحْطان (....)

يعرب بن قحطان بن عابر : أحد ملوك العرب في جاهليتهم الأولى، يوصف بأنه من خطبائهم وحكمائهم وشجعانهم . وهو أبو قبائل اليمن كلها. وبنوه العرب العاربة. يقول رواة الأخبار في سيرته : ولي إمارة صنعاء بعد موت أبيه ، وتخزا « الأشوريين » في العراق وبابل ، ففاز بغنائم وافرة ؛ وعاد إلى الىمن فصفًا له ملكها ؛ وحارب العالقة ، وكانوا أصحاب الحجاز ، فغلمهم عليه . ويقال : إنه هو وأبوه أول من دعاً العرب إلىالاحتفاظ بأساليب لغتهم بعد أن دخلتها لغات الأمم الثانية . قال وهب بن منبه : «يعرب أول من قال الشعر ووزَّنه ومدح ووصف وقص وشبيّب » مات بصنعاء بعد أبيه بنحو ثلاثين عاماً. وفي المعاصرين من يضبط اسمه بكسر الراء ، والصحيح الضم (كينصر) (٢)

## اليَعَرُ بِي (المؤيد) = ناصِر بن مُرْ شِد ١٠٥٠

(١) تحفة الأعيان ٢: ١٢١ - ١٢١

٤ - يشكر بن على بن بكر بن وائل ،
 من عدنان : جد شجاهلي . انفرد بذكره
 صاحب القاموس ، وقال : أبو قبيلة (١)
 ٥ - يشكر بن مبشر بن صعب ، من

ه – يشكر بن مبشر بن صعب ، من الأزد : جد عظيمة في المين (٢)

الیشکری (الشاعر الجاهلی) = المنخل بن مسعود الیشکری (المخضرم) = سوید بن أبی کاهل ۲۹ ؟ الیشکری(الحروری) = شیبان بن عبد العزیز ۱۳۶ الیشکری (الثائر) = عبد السلام بن هاشم ۱۳۲ ؟ الیشکری (النسابة) = محمد بن سلمة ۲۳۰ ؟ الیشکری (الفلکی) = علی بن محمود

#### يع

يَعُرُّب بِن بَلْعَرَب ( . . - ١١٣٥ م

يعرب بن بلعرب بن سلطان بن سيف بن مالك اليعربين في المعرف ، من الإباضية . خرج على الإمام مهنا ابن سلطان (سنة ١١٣٢ هـ) وقتله ، وأقام سنة يحكم البلاد باسم سيف بن سلطان (المتوفى سنة ما ١١٥٥) ثم دعا يعرب إلى إمامة نفسه ، وتاب من بغيه على مهنا ؛ فبويع له سنة البلاد ، وخرجت الرستاق وسيت ومسكد البلاد ، وخرجت الرستاق وسيت ومسكد (مسقط) ونخل وسمائل ، عن طاعته . وضعف أمره ، فخلع ، وطلب الإقامة في

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ۲ : ۷۶ وإنسان العيون ۱ : ۲۳ والتيجان ۳۱ –۷۶ وحمزة ۸۱ والسبائك ۱۶ وأبو الفداء ۱ : ۳۷۳ وقى معجم ما استعجم ۱ ؛ ۱ ۲ رجز ، ليس من الشعر بشىء ، ينسب إليه . والأخبار الطوال ۹ – ۱۱

<sup>(</sup>۱) القاموس : مادة «شكر »

<sup>(</sup>۲) التاج ۳: ۳۱۴ قلت : واقتصر لسان العرب على قبيلة في ربيعة ، وقبيلة في بكر بن وائل .

اليعربي (الإمام الإباضي) = سلطان بن سيف 1 . 91 « ) = بلعرب بن سلطان 11.5 اليعربي ( « « ) = سيف بن سلطان 1174 اليعربي ( « « ) = سلطان بن سیف 1171 اليعربي ( « « ) = سلطان بن مرشد 1100 اليعربي ( « « ) = سيف بن سلطان 1100 اليعربي ( « « ) = بلعر ب بن حمير 1177 اليعربي ( « ابن أبي يعفر (الحوالي) = أسعد بن إبر اهيم 444

## ابن السَّكْسَك ( ... \_ . . )

يعفر بن السكسك بن وائل بن حمير:
من ملوك الدولة الحميرية في اليمن . جاهلي
قديم . تولى بعد وفاة أبيه ، وكان صغير
السن عليلا ، فقوى الطامعون بالأقاليم ،
وانتقض ملكه . ولما شعر بالموت ولم يكن له
ولد قال لقومه : هذا تاجكم فخذوه . فأخذ
قومه التاج فوضعوه على بطن امرأته وكانت
حاملا ، فملكوا من في بطنها ، فولدت
غلاماً سُمى النعان ، فقالوا : كان النعان
ملكاً في بطن أمه (۱)

#### الحوالي (٠٠٠ نعو ۲۷۲ م)

يعفر (٢) بن عبد الرحيم بن كريب الحوالي (٣) الحميري : رأس مملكة «بني

حوال » في البمن . كانت له إمارة «شبام أقيان » أيام المعتصم العباسي . ولما توفي المعتصم وولى الواثق (سنة ٢٢٧) كان الأمير في « صنعاء » من قبل العباسيين ، منصور بن عبد الرحمن التنوخي ، وورد الأمر ، بعد استخلاف الواثق ، بعزله ، وبتولية أبي العلاء أحمد العامري . ووصل العامري إلى صعدة ؛ فأرسل الأمير « يعفر » مولاه طريف ابن ثابت ، في عسكر ، إلى صنعاء ، فقاتلهم منصور بن عبد الرحمن ، وهزمهم . وُولَى على النمن هرثمة بن البشير (من موالى المعتصم) فلما استقر في صنعاء بهض إلى شبام ، فحارب «يعفر» أياماً ، وعاد . وفي سنة ٢٣٢ توفي الواثق وولى المتوكل ، فأرسل إلى اليمن محمد ابن جعفر بن دينار ، وعزل هرثمة . وتكررت الوقائع بين ولاة صنعاء ويعفر ، ويقال إن يعفر استولى على صنعاء ، ولكنه جعل دار ملكه «شبام» ومات المتوكل ، وولى بعده « المعتمد على الله » فقام ابن ليعفر ، اسمه « محمد » فخالف سرة أبيه ، ووالى العباسيين وأخذ بيعة أهل البمن للمعتمد ، فجاءته الولاية على صنعاء ، وضم إليها أكثر مخاليف البمن . وقوى أمره . وحج (سنة ٢٦٢) فاستخلف على الإمارة ابنه « إبراهيم » واعتكف «يعفر» في شبام ، إلى أن لاحت له فرصة ، فحرض حفيده إبراهم على قتل أبيه «محمد» وعم له اسمه «أحمد» فاغتال إبراهيم أباه وعمه في صومعة مسجد شبام ، بعد المغرب ، سنة ٢٦٩ (على الرواية المشهورة ، وفي أنباء

<sup>(</sup>١) التيجان ٨٥

<sup>(</sup>۲) قال الهمدانى : يعفر ، بضم الياء وكسر الفاء ، فى حمير ؛ وفى غيرها : بفتح الياء وضم الفاء كيشكر . راجع « النصوص عن الهمدانى » الكلمات ۲۰۷ ، ۲۰۳ ، ضبطه (۳) نسبة إلى « ذى حوال » من أقيال اليمن ؛ ضبطه القاموس كسحاب ، وقال الزبيدى ۷ : ۲۹۲ « وضبطه بعض أئمة النسب ككتاب » .

الزمن – خ: سنة ٢٧٠ أو التي بعدها) وأراد يعفر أن يجمع الناس حول حفيده إبراهيم، فانتقضت عليهما الأمور، وكثر المخالفون من أمراء الأطراف، فاعتزل إبراهيم الإمارة. ومات يعفر في خلال هذه الأحداث(١)

#### يَعَفُّرُ بن مالِك ( ... . : )

یعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن أدد ، من كهلان ، من القحطانية : جد الله عافر » كانت سكناهم بعد الفتوح ، بمصر . ومنهم بنو قرافة . قال الزبيدى : وقول الجوهرى « يعفر بن همدان» خطأ نبه عليه ابن الجواني النسابة (٢)

اليَعْفُري = مُحمَّد بن عبد الحقّ ٢٠٥ يعفر بن يزيد ( : - : : )

یعفر بن یزید بن النعان : جد من جاهلی عانی ، من «حمر » نقل الزبیدی أنه : جاع قبائل ذی الكلاع . من نسله «سمیفع » ابن ناكور المتقدمة ترجمته (۳)

(٣) التاج ٣: ٣ ١٤ - ١٤٤

## أَبُويُوسُف (١١٣ - ١٨٢ م)

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفى البغدادي ، أبو يوسف : صاحب الإمام أبي حنيفة ، وتلميذه ؛ وأول من نشر مذهبه . كان فقهاً علامة ، من حفاظ الحديث . ولد بالكوفة ، وتفقه بالحديث والرواية ، ثم لزم أبا حنيفة ، فغلب عليه « الرأى » وولى القضاء ببغداد أيام المهدى والهادي والرشيد . ومات في خلافته ، ببغداد ، وهو على القضاء . وهو أول من دُعى «قاضى القضاة» ويقال له: قاضى قضاة الدنيا! ؛ وأول من وضع الكتب في أصول الفقه ، على مذهب أبى حنيفة . وكان واسع العلم بالتفسير والمغازى وأيام العرب . من كتبه «الخراج – ط» و «الآثار – ط» و هو مسند أبي حنيفة ، و «النوادر» و «اختلاف الأمصار » و «أدب القاضي » و « الأمالي في الفقه » و «الرد على مالك بن أنس »و «الفرائض» و «الوصايا» و «الوكالة» و «البيوع» و « الصيد والذبائح» و «الغصب والاستبراء» و «الجوامع» في أربعين فصلا ، ألفه ليحيي بن خالد البرمكي ، ذكر فيه اختلاف الناس والرأى المأخوذ به (١)

<sup>(</sup>۱) بلوغ المرام ۱۳ ، ۱۸ وأنباء الزمن في تاريخ الين – خ: نسخة دار الكتب ، ص ۲۲ والإكليل ۱۰: ۲۷ وانظر فهرسته . ومنتخبات في أخبار اليمن ، طبعة بريل ۳۰ وصفة جزيرة العرب ، طبعة ليدن ما ۲۰ – ۱۰۲ وجاء فيه اسمه : يعفر بن «عبد الرحمن» كما جاء عرضاً في الحور العين ۲۰۰

<sup>(</sup>۲) التاج ۲: ۲۱۹ – ۲۰ وجمهرة الأنساب ۳۹۳ ومعجم ما استعجم ۱۲۶۱

<sup>(</sup>۱) مفتاح السعادة ۲ : ۱۰۰ – ۱۰۷ و ابن النديم ۲۰۳ و أخبار القضاة ، لوكيع ۳ : ۲۰۶ و النجوم الزاهرة ۲ : ۱۸۰ و البداية و النهاية ۱ : ۱۸۰ و الجواهر المضية ۲ : ۲۲۰ و تاريخ بغداد ۱: ۲:۲ و ابن خلكان ۲ : ۳۰۳ و الانتقاء ۲۷۲ و مرآة الجنان ۱ : Brock. S. 1: 288 و شرحا ألفية

للمتوكل ، في بغداد ، واستمر إلى أن مات(١)

الدورقي (١٢١ - ٢٥٢ م)

يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدى ، أبو يوسف الدورق : محدث العراق في عصره . كان ثقة حافظاً متقناً ، أخذ عنه الأئمة الستة . له «مسند» في الحديث. والدورق : نسبة إلى لبس «الدورقية» وهي قلانس طوال ، كان يلبسها المتنسكون في ذلك الزمان ، ثم أطلق لفظ الدورق على كل متنسك (٢)

البَرْزَيِيني ( ٢٠٩ - ٢٨٦ هـ)

يعقوب بن إبراهيم البرزبيني ، أبوعلى : قاض من فقهاء الحنابلة . من أهل « برزبين » من قرى بغداد . تفقه ببغداد ، وولى بها قضاء باب الأزج . وتوفى فيها . له كتب في الأصول والفروع ، منها « التعليقة » في الفقه و الحلاف ، عدة مجلدات (٣)

الْحُوَيْزِي ( . . - ١٧٤٠ م )

يعقوب بن إبراهيم بن جمال الدين بن

(۱) البداية والنهاية ۱۰ : ۳۲۵ والولاة والقضاة ۵۰۵ ، ۲۲۶ والمحبر ۲۹۰

(٢) تذكرة ٢ : ٨٠ وتهذيب ١١ : ٣٨١ وطبقات الحنابلة ، تحقيق أحمد عبيد ٢٧٥ والمقصد الأرشد – خ . والتاج ٢ : ٣٤٣ والتبيان – خ .

(٣) ابن رجب ١ : ٩٢ و اللباب ١ : ١١١ وطبقات الحنابلة ٢ : ٢٤٥ وهو فيه « البرزيني » من خطأ النسخ ؛ انظر معجم البلدان ٢ : ١٢٣

# أَبو الأسباط ( .. - نحو ٢١٥ م)

يعقوب بن إبراهيم بن عيسى بن أبي جعفر المنصور: شاعر من بيت الحلافة العباسية في العراق. كان في أيام المأمون. ولما قال ابن الزيات قصيدته التي منها:

« ألم تر أن الشيء للشيء علة يكون له كالنار تقدح بالزند»

وفيها إغراء للمأمون بابراهيم بن المهدى ؟
رد عليه أبو الأسباط بقصيدة يحاطب فيها
المأمون ويثني على ابن المهدى ، منها :
«يشوب لك السنزيات حقاً بباطل
مكايدة ، والكيد من مثله يردى »
«يريك ضلال الرأى في صورة الهدى
بتمثيله الأمثال ، جوراً عن القصد »
«لتسطو بالأدنى ، وتستبقى العدى
ذوى النسب النائى المصر على الحقد » (1)

قُوصَرة (٠٠٠١٤٢٨)

يعقوب بن إبراهيم ، المعروف بقوصرة : نائب الديار المصرية ، من جهة المتوكل العباسي . قدمها من بغداد سنة ٢٣٥ ه ، والياً على بريدها . وكانت على يده نكبة قاضيها محمد بن أبي الليث وآخرين أساوا التصرف في مال الدولة . ثم ولى «الحجابة»

<sup>=</sup> العراقى ٢ : ١٣ ١ والشذرات ١ : ٢٩٨ – ٣٠١ وأعلام العرب فى العلوم والفنون ١ : ٣٠ (١) المرزبانى ٥٠٦

إبراهيم البختيارى الحويزى: فقيه إمامى، معمر. من كتبه «الاعتبار فى اختصار الاستبصار – خ» المجلد الثالث منه، نخطه، وهو الأخير، و«حاشية على حاشية تهذيب المنطق الشاهآبادية البزدية – خ» نخطه أيضاً، وكتاب فى «تجويد القرآن» (١)

## يَعَقُوب بن أَحمد (٠٠٠-١٠٨٢ م)

يعقوب بن أحمد بن محمد ، أبوسعد : أديب لغوى . من أهل نيسابور . كردى الأصل . قال ابن قاضى شهبة : له نظم وتصانيف و فوائد و نكت وطرف ، نسخ بخطه الحسن وصحح الأصول . و ذكره العاد الكاتب ، في الحريدة . من تصانيفه : كتاب « البلغة المترجمة في اللغة – خ » و « جونة الند » (٢)

# قَرَا يَمقُوب (٧٨٩ - ٨٣٨ هـ)

يعقوب بن إدريس بن عبد الله القرمانى النكدى اللارندى : فاضل ، من فقهاء الحنفية . يقال له قرا يعقوب . ولد بنكدة (من بلاد قرمان) وأقام بلارندة (قاعدتها)

يدرس ويفتى . وحج ، ودخل القاهرة . ثم عاد إلى لارندة فتوفى فيها . له «حواش» على الهداية فى فقه الحنفية ، وعلى البيضاوى فى التفسير ، و « شرح المصابيح » لم يتمه ، و « إشراق التواريخ – خ » ذكر صاحب كشف الظنون أنه من تأليفه ؛ وعلى مخطوطته فى مكتبة الإسكندرية أنه لمحمد بن بير على البركلى (١)

## الرَّبَعي (٠٠٠ نعو ٢٠٠٠ م)

يعقوب بن إسحاق الربعى المخزومى ، من ولد عبد الرحمن بن أبى ربيعة بن المغيرة : شاعر . من أهل المدينة . له فى « الأغانى » قصيدة ، اشتهر منها قوله :

«هل تعلمین وراء الحب منزلة تدنی إلیك ، فان الحب أقصانی » سمعها منه ، ورواها عنه ، الزبیر بن بكار (المتوفی سنة ۲۰۲) وأورد «المرزبانی » قطعتین من شعره ، فی الرثاء ، ووصفه بأنه «رشیدی » أی ممن كان فی عصر الرشید العباسی (المتوفی سنة ۱۹۳) (۲)

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة ۱۸ ؛ والفوائد البهية ۲۲٦ وكشف الطنون ۱۰۳ وفى المصدر الأول : «أقام برندة» والصواب بـ « لارندة » كما فى الضوء اللامع ۱۰: ۲۸۲ و انظر بلدان الحلافة الشرقية ۱۷۵ (نكدة) و ۱۸۰ (لارندة) . ومكتبة الإسكندرية : فهرس التاريخ ۱۳ و محطوطات الظاهرية ۷ و Brock. 2: 289 (223)

 <sup>(</sup>۲) الأغانى ، طبعة الساسى ۸ : ۱۵۷ و معجم الشعراء للمرزبانى ٥٠٥

<sup>(</sup>۱) الذريعة ۲ : ۲۲۲ و ۳ : ۳۷۶ و ۳ : ۳۳ و ۳ : ۳۳ قلت : بعد أن أرخ وفاته ، فى الجزء الثانى «سنة ۱۱٤۸» عاد فى السادس ، فنقل عن عبد الله الجزائرى ، أنه « توفى فى عشر الخمسين بعد المئة والألف »

<sup>(</sup>۲) بغية الوعاة ۱۸٪ وفيه كنيته «أبو يوسف» والتصحيح من خط ابن قاضي شهبة . ودمية القصر ۱۹۰ Brock. 1: 341 (287)

## الخضري (۲۰۰۰۱۰۰)

يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمى البصرى ، أبو محمد : أحد القراء العشرة . مولده ووفاته بالبصرة . كان إمامها ومقرئها . وهو من بيت علم بالعربية والأدب . له فى القراآت رواية مشهورة . وله كتب ، منها « الجامع » قال الزبيدى : جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن ، ونسب كل حرف إلى من قرأه . ومن كتبه «وجوه القرآت» و « وقف التمام » (۱)

# ابن السِّكِّيت (١٨٩ - ١٨٩ )

يعقوب بن إسحاق ، أبو يوسف ، ابن السكيت : إمام في اللغة والأدب . أصله من خوزستان (بين البصرة وفارس) تعلم ببغداد . واتصل بالمتوكل العباسي ، فعهد إليه بتأديب أولاده ، وجعله في عداد ندمائه ، ثم قتله ، لسبب مجهول، قيل : سأله عن ابنيه المعتز والمؤيد : أهما أحب إليه أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت : والله إن قنبراً خادم على خير منك ومن ابنيك ! فأمر الأتراك فداسوا بطنه ، أو سلوا لسانه ، وحمل إلى داره فمات (ببغداد) . من كتبه «إصلاح المنطق – ط» قال المرد : ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منه ، و «الألفاظ – ط»

و «الأضداد – ط» و «القلب و الإبدال – ط» و «شرح ديوان عروة بن الورد – ط» و «شرح ديوان قيس بن الحطيم – ط» و «الأجناس» و «سرقات الشعراء» و «الحشرات» و «الأمثال» و «شرح شعر الأخطل» و «تفسير شعر أبي نواس » نحو ثما نمائة ورقة ، و «شرح شعر الأعشى» و «شرح شعر زهير» و «شرح شعر عمرو بن أبي ربيعة » و «شرح المعلقات» و «غريب القرآن» و «النبات والشجر» و «النوادر» و «الوحوش» و «معانى الشعر» صغير وكبير (۱)

### الكِنْدي ( ٠٠٠ - نحو ٢٦٠ م)

يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندى ، أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في عصره ، وأحد أبناء الملوك من كندة . نشأ في البصرة . وانتقل إلى بغداد ، فتعلم ، واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك . وألف وترجم وشرح كتباً كثيرة ، يزيد عددها على ثلاثمائة . ولقى في حياته ما يلقاه أمثاله من فلاسفة الأمم ، فوشى به إلى المتوكل العباسي ، فضرب وأخذت كتبه ، ثم ردت العباسي ، وأصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة وإكراماً . قال ابن جلجل : «ولم

<sup>(</sup>۱) إرشاد الأريب ۷ : ۳۲۰ وطبقات النحويين ، الزبيدي ۵۱ وغاية النهاية ۲ : ۳۸٦ والنجوم ۲ : ۱۷۹

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان ۲ : ۳۰۹ و ابن النديم ۷۲ – ۷۳ و الأنبارى ۲۳۸ و Brock. S. 1: 180 وهدية العارفين ۲ : ۳۰ و ومحمد بن شنب ، في دائرة المعارف الإسلامية ١ : ۲۰۰ و إصلاح المنطق : مقدمة مصححه . Huart 151

يكن في الإسلام غبره احتذى في تواليفه حذو أرسطاطاليس » من كتبه « رسالة في التنجيم \_ ط» و « اختيارات الأيام – خ» و « تحاويل السنين \_ خ » و « إلهيات أرسطو \_ خ » و « رسالة في الموسيقي – خ » و «الأدوية المركبة» ترجمت إلى اللاتينية وطبعت مها ، و « رسم المعمور» خرائط وصور عن الأرض ، ذكره المسعودي ، و « الترفق ، في العطر – خ » في العطور ، و « السيوف وأجناسها – ط »رسالة ، و « القول في النفس – ط » رسالة نشرت في مجلة الكتاب ، و « المد والجزر – خ »و «ذات الشعبتين – خ» وهي آلة فلكية ، و « خمس رسائل ، أو لاها في ماهية العقل - ط» ترجمت إلى اللاتينية ، و «الشعاعات \_ خ » و « الفلسفة الأولى فها دون الطبيعيات والتوحيد ... ط » نشر باسم « كتاب الكندى إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى». ونشر الدكتور أبوريدة « رسائل الكندى – ط » فى جزأين ، اشتملا على بعض رسائله . وللشيخ مصطفى عبد الرازق: كتاب « فيلسوف العرب والمعلم الثاني \_ ط » صغير ، في سيرته وسيرة الفارابي (١)

(۱) طبقات الأطباء ۱: ۲۰۰ – ۲۰۴ والمقتطف ۲۰۰ – ۲۰۱ والمقتطف ۱۰ و ۱۰ و ابن النديم ، طبعة فلوجل ۲۰۰ – ۲۰۱ والمقتطف وتاريخ حكماء الإسلام ، للبيهقي ۱؛ وطبقات الأطباء والحكماء ، لابن جلجل ۷۳ وأخبار الحكماء للقفطي Brock. 1: 230 (209), S. 1: 372 و ۲۰۷ ولسان الميزان والمرزباني ۷۰ و وابن العبري ۲۰۹ ولسان الميزان ۲: ۳۰ و ولسان الميزان ۲: ۳۰ و ولسان الميزان ۲: ۳۰ و مجلة الكتاب ۲: ۳۹ – ۲۰۰ و وسرح العيون العون

## أَبُو عَوَانَة (٥٠٠-١٦٩٩)

يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابورى ثم الأسفراييني ، أبو عوانة : من أكابر حفاظ حفاظ الحديث . نعته ياقوت بأحد حفاظ الدنيا . طاف الشام ومصر والعراق والحجاز والجزيرة واليمن وبلاد فارس ، في طلب الحديث ، واستقر في أسفرايين فتوفي مها . وهو أول من أدخل كتب الشافعي ومذهبه إليها . من كتبه «الصحيح المسند – ط » وهو غرج على صحيح مسلم ، وله فيه زيادات(١)

# الأُسْهَد الْمُحَلِّي (٠٠٠ - نحو ٢٠٥ م)

يعقوب بن إسحاق المحلى ، أسعد الدين : طبيب مهودى ، مصرى ، من أهل المحلة . تعلم بالقاهرة ، وانتقل إلى دمشق سنة ٩٨ه ، فأقام مدة قصيرة ، وعاد إلى القاهرة فمات فها . له «مقالة في قوانين طبية » ستة أبواب،

<sup>=</sup> ۱۲۳ وانظر مفتاح الكنوز ۲۳۱ ، ۲۷۳ ، ۱۲۳ و و الله « لويس Bankipore 22:32 قلت : وأراد الأب « لويس شيخو » أن يجعله « نصر انياً » على عادته في كثير من الجاهليين و بعض الإسلاميين ، فعرفه في كتاب مجانى الأدب ٤ : ٣٠٧ بالكندى النصر انى (كذا) فتصدى له الأب « أنستاس الكرملي » في مجلة لغة العرب ٥ : ٣٠٢ فأظهر تحريفه للنصوص ، وأتى بما لا يقبل الشك في أن الكندى « مسلم » من أسرة عريقة في الإسلام .

<sup>(</sup>۱) تذكرة ۳ : ۲ و ابن خلكان ۲ : ۳۰۸ و مرآة الجنان ۲ : ۲۲۸ و معجم البلدان ۱ : ۲۲۸ و التبيان لبديعة البيان – خ . و في فهرست الكتبخانة (۱:۱۱) ذكر أجزاء مخطوطة من « مختصر أبي عوانة » في الحديث . وشرحا ألفية العراقي ۱ : ۷۰

(سنة ۲۸۱ هـ) فلما بويع لابن أخيه (يوسف

ابن محمد) كتم ما في نفسه ، ورحل إلى

« زواغة » منقطعاً عن ابن أخيه . وأقام إلى

أن ثار أهل تهرت على يوسف ، وخرج

منها ، أو أخرجوه ، فأرسلوا إلى يعقوب ،

فجاءهم وبايعوه (سنة ٢٨٤) وقاتله يوسف

ولم يفلح . واستمر يعقوب أربع سنين ،

لا يتجاوز سلطانه أهل تهرت ، ثم خلعوه ،

وعادت الإمامة إلى يوسف (سنة ٢٨٨)

واغتيل يوسف (سنة ٢٩٤) وخلَـَفه أخوه

يقظان بن محمد ، وقتل هذا (سنة ٢٩٦)

وهو آخر الرستميين، واحتل البلد رجال

عبيد الله « المهدى ألفاطمى » فخرج يعقوب

من تهرت إلى «وارجلان» فأكرمه أميرها

وأهلهًا . ومكث فها إلى أن توفى . وكان من

الفقهاء ، نعته الباروني بالعلامة ، وقال :

كان بعد الهمة ، نزيه النفس (١)

اَلِمُوائدي (:- ١٨٨٠ م)

يعقوب بن بدران بن منصور ، أبو

يوسف ، تقى الدين الجرائدى : شيخ وقته

في القراآت بالديار المصرية. ولد بدمشق،

واشتهر وتوفى بالقاهرة . عاش نيفاً وثمانين

سنة . له كتاب « المختار » في القراآت ،

و « حل رموز الشاطبية » نظم ، و « سكر

مصر في ذوق أهل العصر » نوادر (٢)

وكتاب «النزه فى حل ما وقع من إدراك البصر فى المرايا من الشبه » وكتاب فى « مزاج دمشق ووضعها وتفاوتها من مصر وأيهما أصح وأعدل » (١)

أَبُو الْمُعَافِيٰ الْمُزَنِي ( : - نحو ١٨٠ ه )

يعقوب بن إسماعيل بن رافع ، أبو المعافى المزنى بالولاء: شاعر ، من أبناء العصر العباسي . كان يحب سمراء اسمها «تكتم» ومن قوله فها:

« أحب النساء الصفر من أجل تكتم ومن حبها أحببت من كان أسودا » « فجئني عثل المسك أطيب نكهــة وجئني عمثل الليل أطيب مرقدا ! » وكان من أصحاب « العباس بن محمد » الهاشمي ، هو وابن له كان شاعراً أيضاً ، يدعى أبا البداح (٢)

يَعَقُوب بن أَفْلَح ( . - نحو ٢١٠ م)

يعقوب بن أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم: أمير إباضى ، من آل رستم . بايعه فريق من أصحابه فى «تهرت » بالإمامة ، أيام الفتنة على ابن أخيه يوسف بن محمد بن أفلح (راجع ترجمته) وخلاصة خبره : أنه كان مقيا فى تهرت ، وطمع بالإمامة بعد وفاة أخيه محمد بن أفلح

<sup>(</sup>۱) الأزهار الرياضية ۲: ۲۲۱ ، ۲۷۱ ، ۲۷۲ ، ۲۷۱ ،

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ٢: ٣٨٩ وكشف الظنون ٧٤٧ ،=

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء ٢ : ١١٨(٢) المرزبانى ٤٠٥

<sup>(1</sup>V-9 E)

التّباّني (١٣٥٩ - ٢٢٨ هـ)

يعقوب بن جلال بن أحمد التبانى ، شرف الدين : أديب مصرى ، رومى الأصل . له علم بفروع الحنفية والعقليات . ولى نظر الكسوة ووكالة بيت المال. واتصل بالمؤيد (شيخ) وتقدم عنده . وساءت حاله بعده . ومات فجأة . له مؤلفات غير تامة ، كان يشرع في الكتاب ثم بهمله . قال السيوطى : رأيت له قطعة على «شرح العمدة » لابن دقيق العيد ، وشيئاً آخر . وقال السخاوى : شرع في «شرح المشارق » للصغانى . وعرف شرع في «شرح المشارق » للصغانى . وعرف بالتبانى ، لسكناه بالتبانة خارج القاهرة (١)

يَعَقُوبِ جُولْيُوس = ياكُبِيُولْيُوس

أُبُوحاتِم الإِباضِي ( .. - ١٥٠ م)

يعقوب بن حبيب الكندى بالولاء ، أبو حاتم الإباضى: من كبار الثوار فى إفريقية . خرج فى جمع كبير من البربر فى طرابلس الغرب جعلوا أمرهم إليه (سنة ١٥١ هـ) وكان شجاعاً ، فهزم جيوش عمر بن حفص (أمير إفريقية) وحصر القيروان ، وفها عمر بن حفص ، فقاتله عمر حتى قتل . واستمر

أبو حاتم يغزو ويقتل معتصا بجبل نفوسة (على ثلاث مراحل من طرابلس الغرب إلى الجنوب) إلى أن سير المنصور العباسي لقتاله وقتال غيره ممن خرجوا على الدولة في إفريقية، ستين ألف فارس بقيادة يزيد بن حاتم، فقتله يزيد (١)

## ابن جَلاَل الدِّين (٠٠٠- ١٩٨٩م)

يعقوب «باشا» بن خضر بن جلال الدين: قاض حنفى تركى ، صنف بالعربية . كان مدرساً فى بروسة ، ثم ولى قضاءها إلى أن مات . له «حواش » على شرح الوقاية لصدر الشريعة ، وعلى شرح الجغمينى لقاضى زاده، و « تعليقات » على المواقف . وهو أخو « يوسف بن خضر » الآتى (٢)

## يَعْقُوب بن دَاوُد (٠٠٠-١٨٧٩)

يعقوب بن داود بن عمر السلمى بالولاء، أبو عبد الله: كاتب، من أكابر الوزراء. كان يكتب لإبراهيم بن عبد الله بن الحسن المثنى . وخرج «إبراهيم» على «المنصور العباسى» بالبصرة، فظفر به المنصور وقتله (سنة ١٤٥) وحبس يعقوب. ثم أطلق بعد وفاة المنصور، فتقرب من «المهدى» وعلت منزلته عنده، حتى صدر مرسوم إلى الدواوين

<sup>=</sup> ۹۹۶ وشذرات الذهب ه : ۴۰۷ و حسن المحاضرة ۱ : ۲۸۹

<sup>(</sup>۱) بغية الوعاة ١٩ و والضوء اللامع ١٠ : ٢٨٢ و وفيه أنه يسمى أيضاً « أحمد » و « رسولا » ويقال : هو « يعقوب بن فقيه بن أحمد »

<sup>(</sup>١) المنهل العذب ١: ٥٥ - ٨٥

<sup>(ُ</sup>۲) الشقائق النعانية ۱ : ۱۹۸ وشذرات ۲:۲۰۳ وهدية العارفين ۲ : ۲ ؛ ۵

يقول : «إن أمير المؤمنين المهدى قد آخي یعقوب بن داود » واستوزره (سسنة ١٦٣) فغلب على الأمور كلها ، وقصدته الشعراء بالمدائح ، وكثر حساده ، وتتابعت الوشايات فيه . وسقط عن برذون ، فانكسر ساقه ، فعاده المهدى في اليوم الثاني . وانتهز الوشاة فرصة غيابه عن العمل ، فذكروا للمهدى صلته الأولى بالعلويين ، فيقال إنه أراد اختباره ، فطلب منه أن يرمحه من شخص سماه له ، من العلويين ، فاكتفى يعقوب بأن وكل أحد رجاله بالعلوى وأعطاه مالاً ، وأوعز إليه بالرحيل والاختفاء ؛ وبعد مدة سأله المهدى عنه ، فقال : مات . وعرف المهدى أنه كذب عليه ، فانفجر سخطه ، وعزله (سنة ١٦٧) وأمر نحبسه في «المطبق» وصادر أمواله . ومكث في الحبس إلى أن مضت خمس سنوات وشهور من ولاية هارون الرشيد فأخرج (سنة ١٧٥) وقد ذهب بصره ، ورد عليه الرشيد ماله ، وخبره في الإقامة حيث يريد ، فاختار مكة ، فأذن له ، فأقام مها إلى أن مات. وهو الذي يقول فيه بشار: « بني أميـــة هبوا ، طال نومكم

(۱) نكت الهميان ۳۰۹ ووفيات الأعيان ۲: ۳۳۱ والبداية والنهاية ۱: ۷: ۱ وابن خلدون ۳: ۲۱۱

إن الحليفة يعقوب بن داود! » (١)

وابن الأثير ۲: ۳۲ والطبری ۱۰: ۳، ۸۹ ومرآة الجنان ۱: ۱۷۶ والجهشياری ۱۰۵ وانظر فهرسته . والمرزبانی ۳۰۰ وتاريخ بغداد ۱: ۲۲۲ وفيه : «وفاته سنة ۱۸۲ » وهي رواية ثانية أشار إليها ابن

«وقاله سنه ۱۸۲» و هی روایه خلکان .

## أَبُو نَظَّارَة ( ١٢٥٠ - ١٣٣٠ م)

يعقوب بن رافائيل صَنُّوع ، المعروف بأبي نظارة : كاتب مصرى فكه نقاد ، موسوى . ولد بالقاهرة . وتعلم بها وبإيطاليا . وأنشأ مسرحاً للتمثيل (سنة ١٨٧٠) في القاهرة . وكتب له نحو ثلاثين «رواية » هزلية وغرامية . وأصدر جريدة «أبو نظارة» سنة ١٨٧٧ فانتقد أعمال الحديوى إسهاعيل . وانتقل إلى باريس منفياً ، فتابع إصدار جريدته فيها . وكان يصدرها أحياناً باسم «الحاوى» أو «الوطنى المصرى» وكان قوى الصلة بالسيدين جال الدين الأفغاني ومحمد عبده . ومات بباريس . له «حسن الإشارة في مسامرات أبي نظارة — ط » و « رحلة أبي نظارة إلى الآستانة — ط » و « محامد الفرنسيس ووصف باريس — ط » و « محامد الفرنسيس ووصف باريس — ط »

# يَعَقُوب بن الرّبيع (٠٠٠ - نحو١٩٠ م)

يعقوب بن الربيع بن يونس: شاعر ظريف. بغدادى . استنفد شعره فى رثاء جارية له اسمها «مُلك» . وكان الرشيد يأنس به قبل الحلافة . وهو أخو «الفضل بن الربيع» حاجب المنصور . ويقال إنه صاحب

« يقطع قلبي بالصدود تجنيساً ويزعم أنى مذنب ، وهو مذنب »

<sup>(</sup>۱) معجم المطبوعات ۳۶۹ وتاريخ الصحافة ۲ : ۲۸۲ وانظر مصادر الدراسة ۲ : ۶۹۰

ولد وتعلم فى القدس . وباشر البهارستان . وبرع فى الهيئة والنجوم . وخدم الملك المعظم عيسى ، وابنه الناصر . وأصابه النقرس ، فكان يحمل بمحفة . ومات بدمشق (١)

#### الماجشون ( ٢٤٠ - ١٢٤ م)

يعقوب بن أبي سلمة (دينار ، أو ميمون) التيمى بالولاء ، المدنى ، أبو يوسف ، الملقب بالماجشون : أول من علم الغناء ، من أهل المروءة ، بالمدينة . كان من رجال الحديث ، يجالس عروة بن الزبير (أحد الفقهاء السبعة) وعمر بن عبد العزيز قبل ولايته الحلافة . وكان يتخذ القيان ويعلمهن الغناء . وفي « الأغانى » ما مؤداه : نظرت سكينة بنت الحسن إليه فقالت : كأنه الماجشون (وهو صبغ أصفر تخالطه حمرة ) فلقب به (٢)

الأَسْفَرَ اللَّهِي (٠٠٠ - ١٠٩٥ م)

يعقوب بن سليمان الأسفراييني ، نزيل

(۱) الإعلام ، لابن قاضي شهبة -خ. والتاج ۱:

۰ • وانظر طبقات الأطباء ۲: ۱۷۷ و أخبار الحكماء ۲ بر ۲ و فيه : والنصاري «المشرقيون» في القدس ، أصلهم من أرض البلقاء وعمان ، عرفوا بالمشرقين لأنهم من شرقي القدس ، ولما استوطن القدس منهم من استوطنه سكنوا محلة في شرقي القدس تعرف بمحلة «المشارقة» (۲) تاريخ الإسلام الذهبي ٥: ١٩ و تهذيب التهذيب (۲) تاريخ الإسلام الذهبي ٥: ١٩ و تهذيب التهذيب وقيل : بكسرها . قلت : تقدمت كلمة في الهامش الأول من يحترها . قلت : تقدمت كلمة في الهامش الأول من يحترها . قلت : تقدمت تثليث الجيم » وهي في القاموس مضمومة ، وفي اللباب ٣ : ٢٧ بالكسر ، فهي إذن مثلثة . والأغاني ، طبعة الساسي ١١٠١٣ المناس الأول

« كعصفورة فى كف طفل ، يذيقها أفانين طعم الموت ، والطفل يلعب » ومن أبدع ما سمعت فى الرثاء قوله:

« فلو أننى إذ حان وقت حامه أحكم في أمرى لشاطرتها عمرى ،

« فحل بنا المقدار فى ساعة معا

وكان لايزيد فى شعره على البيتين أو الثلاثة . وفى «الكامل» للمبرد ، مختارات لطيفة منه (١)

فاتت ولا أدرى ومت ولا تدرى!»

## الفَسَوي ( . . - ۲۷۷ ه )

يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوى ، أبو يوسف : من كبار حفاظ الحديث . من أهل « فسا » بإيران . عاش بعيداً عن وطنه في طلب الحديث ، نحو ثلاثين سنة . وروى عن أكثر من ألف شيخ . وتوفى بالبصرة . له « التاريخ الكبير » و « المشيخة » (٢)

ابن سقلاب (:--۲۲۰ م)

يعقوب بن سقلاب المقدسي المشرقي الملكي : متطبب ، صاحب رأي وتدبير .

<sup>(</sup>۱) رغبة الآمل ۸ : ۲۰۱ – ۲۰۶ وإرشادالأريب ۷ : ۳۰۲ والمرزبانی ۲۰۶ وديوان المعانی ، لأبی هلال ۲ : ۲۲۶

<sup>(</sup>۲) تذکرهٔ ۲: ۱۶۳ وتهذیب ۱۱: ۵۰۰ والبدایهٔ والنهایهٔ ۱۱: ۵۰ والنجوم ۳: ۷۷

كان متفوقاً في صناعة المنجنيق ، مغرى

بالسلاح وصناعته . صنف كتاباً سهاه «عمدة

السالك في سياسة المالك» يتضمن أحوال الحروب والفروسية وحيلهما وفتح الثغور

وبناء المعاقل وهندستها ، ولم يتمه . واشتهر

بالشعر ، فمدح الحلفاء والوزراء . وجمع شعره في ديوان سماه « مغاني المعاني » . وكانت

له منزلة رفيعة عند الإمام الناصر لدين الله

العباسي . أصله من حران ، ومولده ووفاته

يَعْقُوب بن صالِح (٠٠٠ - نحو ٢٠٠ ه)

يعقوب بن صالح بن على بن عبد الله بن

العباس بن عبد المطلب : من شعر اء الأمراء.

من بني العباس . كان في أيام الرشيد والمأمون .

وعرف بالشجاعة والفروسية . وهجماهما .

وهم " بالثورة على المأمون ، فواطأ « نصر بن

شبث » وبعض روءساء الجزيرة والشام ، على

أن يبايعوا له بالحلافة ومخرج مهم ، وقال

« لقد زال هذا الأمر من مستقيره

وألَّف فيـــه بن حق وباطـــل « ودارت رحى ألإسلام في غير قطها

وطالت يد الباغي بها المتطـــاول »

سغداد (۱)

من قصيدة طويلة:

بغداد ، أبو يوسف : خازن المكتبة النظامية . من العلماء باللغة والأخبار . كان حسن الحط ، مليح الشعر . له كتب ، منها «بدائع الأخبار و « شرائط الحلافة » و « قلائد الحكم » من كلام على بن أبي طالب ، و « محاسن الأدب واجتناب الريب - خ» (۱)

بن شيبة (١٨٢-١٢٢ه)

يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور، أبو يوسف ، السدوسي بالولاء ، البصري ، نزيل بغداد : من كبار علماء الحديث . كان يتفقه على مذهب الإمام مألك . له « المسند الكبير » معللا ، لم يصنيف مسند أحسن منه ، إلا أنه لم يتمه . وهو مئات من الأجزاء ، كان يشتغل له في تبييضه عشرات من الوراقين ، وطبع الجزء العاشر منه باسم «مسند أمير المؤمنين عمر بن الحطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم » (٢)

النَّذَيُّ في ( ٥٥٤ - ٢٢٦ هـ )

يعقوب بن صابر بن بركات ، أبو يوسف ، نجم الدين ، المنجنيقي : شاعر ،

وعاجله الموت ، قبل البدء محركته (٢) (١) وفيات الأعيان ٢: ٣٣٧ والحوادث الجامعة ٨ – ١١ والتكملة لوفيات النقلة – خ : الجزء الثالث والأربعون . وشذرات الذهب ه : ١٢٠ والبداية والنهاية ١٣٥ : ١٢٥ وفيه قصيدة من شعره . (٢) المرزباني ٥٠٥

يعقوب بنسيدعلى (البروسوي) = يعقوب بن على ٣١

(١) الإعلام لابن قاضي شهبة - خ . وكشف الظنون ٢٢٩ ، ١٠١٣ ، ١٦٠٨ ، ١٦٤٧ وهدية العارفين ۲: ه و ه و Brock. S. 1: 594 ودار الكتب ٣ : ٣٣٣ (٢) تذكرة الحفاظ ٢ : ١٤١ والتبيان – خ : الطبقة التاسعة . ومسند أمير المؤمنين ١٠ مقدمة الناشر .

والنجوم ٣ : ٣٧ وشرحا ألفية العراقي ١ : ١٦٨

## يَعْقُوب صَبْري (٥٠٠ - ١٣٣٤ م)

يعقوب صبرى «بك»: جغرافي مصرى. له « النخبة الوافية في علم الجغرافية – ط» و « رسالة جغرافية – ط» تتعلق بما كان في حوزة مصر من أقطار السودان سنة ١٢٩١ه، ترجمها عن الإنجليزية (١)

يعقوب صروف = يعقوب بن نقولا ١٣٤٦ يعقوب صنوع = يعقوب بن رافائيل ١٣٣٠

يَعَقُوب بن طَلْحَة ( .. - ٦٣ م)

يعقوب بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمى ، من بنى سعد بن تيم بن مرة ، من قريش : أحد من سماهم ابن حبيب «أجواد الإسلام » كان من سكان المدينة . وقتل يوم «الحرة » صبراً . وفيه يقول ابن الزبير الأسدى ، من أبيات :

المَنْصُور المَريني (٢٠٠ - ١٢٥ م)

يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن حامة المريني الزناتي ، أبو يوسف ،

السلطان المنصور بالله: سيد بني مرين على الإطلاق. بربرى ، من أصل عربي . كانت له في عهد أخيه «أبي بكر » إمارة بلاد تازا وبطوية وملوية (في المغرب الأقصى) ولما مات أخوه (سنة ٢٥٦ هـ) وولى ابنه (عمر بن أبي بكر) كان يعقوب في رباط تازا. فأقبل إلى فاس ، فجاءه الناس يبايعونه ، فقاتل عمر (ابن أخيه) فنزل له هذا عن الأمر . وجددت البيعة ليعقوب . وكل ذلك في سنة ٦٥٦ و هاجمه بنو عبد الواد فظفر مهم . ثم كان أول ما قام به إنقاذ مدينة «سلا » من أيدى الإسپانيول ، وطردهم منها ، بعد أن قتل كثيراً منهم . وفى سنة ٦٦٠ أركب ثلاثة آلاف فارس من بني مرين ، فعبر وا البحر ، ونزلوا للجهاد في الأندلس. وهو أول من فعل هذا من بني مرين . ثم زحف بجيش قوى لقتال «الموحدين» فهزم عساكرهم . وجاءه أبو دبوس (إدريس بن محمد) مستنجداً على حرب المرتضى المؤمني ، في مراكش ، فأنجده نخمسة آلاف احتل مهم أبو دبوس حاضرة مراكش ، وتلقب بالواثق بالله . وتنكُّر للسلطان يعقوب ، فهاجمه يعقوب ، وقتله ، ودخل مراكش (سنة ٦٦٨) وعلى يده انقرضت دولة «الموحدين» بني عبدالمؤمن (سنة ٦٧٤) وكانت دعوة « بني مرين » ظاهراً ، للحفصيين أصحاب تونس ، فقطعها السلطان يعقوب. ثم بعث إليه المستنصر الحفصي مهدايا ثمينة مع طَائفة من وجوه دولته تلطفوا به ،

<sup>(</sup>١) الكتبخانة ٥ : ١٩٥ ومعجم المطبوعات ١١٩٨

<sup>(</sup>۲) نسب قریش ۲۸۲ والمحبر ۱۵۱ والأغانی ، طبعة الساسی ۱۳ : ۳۸

حتى سمح بذكر المستنصر على منبر مراكش. وتوجه للفتح ، فاستولى على طنجة وسبتة (سنة ٦٧٢) وأراد انتزاع سحلماسة من أيدى « بني عبد الواد » فحاصرها ، وقذفها بالنار وحصى الحديد والبارود ، ففتحها (سنة ٦٧٣) وصفا له المغرب كله. وكان قداستفحل شر الإفرنج في الأندلس ، فقام لإنجادها بنفسه ، فأجاز الجيوش من فرضة «قصر المحاز» سنة ٦٧٤ ونزل بساحل طريف . وتوغل يفتتح الحصون ويثخن في الإفرنج . ثم عاد إلى الجزيرة الخضراء. ومنها قام لغزو إشبيلية، فحاصرها ، وإلى شريش فاكتسحها . ورجع. فمر بالجزيرة الخضراء ، وبنى فها المدينة المشهورة بالبنية وعاد إلى المغرب ، فأقام بفاس . وأمر ببناء «المدينة البيضاء» ملاصقة لفاس ، وانتقل إلها محاشيته وذويه ، واختط الناس مها الدور ، وأجريت فمها المياه إلى القصور . وأمر ببناء قصبة «مكّناسة» وعاد للجهاد في الأندلس (سنة ٦٧٦) فانتهى إلى إشبيلية ، وكان مها يومئذ ملك الجلالقة ابن أذفونش (١) (Sanche IV 1284 - 1295) فقاتله السلطان ، وفتك مجموعه . وتحول إلى جبل « الشرف » ودخل حصون « قطنيانة » و « جليانة » و « القليعة » وغزا وأغزى غبرها، ثم قصد قرطبة و دخل حصن « الزهراء » وحصوناً أخرى . ومضى عائداً عن طريق

(۱) فى اللمحة البدرية «شانجه بن ألفنش هرانده» وقد هلك شانجه سنة ٦٩٤ ه (١٢٩٥م)

غرناطة إكراماً لصاحبها ابن الأحمر . واجتاز البحر من الجزيرة الخضراء إلى المغرب (سنة ١٨٧) وغزا الإفرنج سنة ١٨١ وسنة ١٨٨ وسنة ١٨٨ وبنى كثيراً من المرستانات للمرضى والمحانين ورتب لها الأطباء . وكذا فعل بالجذمى والعمى والفقراء . وبنى المدارس لطلبة ألعلم . ووقف عليها الأوقاف . واستمر غازياً مجاهداً وبانياً مصلحاً إلى أن توفى بقصره فى الجزيرة الخضراء بالأندلس ودفن برباط الفتح (١)

#### ابن أبي عَصْرُون ( . . - ٢٦٥ م)

يعقوب بن عبد الرحمن ابن القاضي أبي سعد ابن أبي عصرون: فاضل ، من الشافعية. كان مدرساً بالمدرسة القطبية بالقاهرة. وتوفى بالمحلة. له «مسائل» جمعها على كتاب المهذب ، في فروع الفقه (٢)

## ابن خطيب القَلْعَة (٠٠٠ ٢٧٢ م)

يعقوب بن عبد الرحمن بن عثمان بن يعقوب ، شرف الدين ابن خطيب القلعة : فاضل ، من أهل «حاة» في سورية . كان

<sup>(</sup>۱) الاستقصا ۲: ۱۰ – ۳۲ والذخيرة السنية ۹۲ وجـنوة البحدية ۲۶ وجـنوة البحدية ۲۶ واللمحة البحدية ۲۲ و المحت النسرين ۱۲–۱۹ و الأنيس المطرب القرطاس ه من الكراس ۲۷ والحلل الموشية ، طبعة رباط ۱۶۳ – ۱۶۸ وفيه ما يختلف عن بعض ما هنا في البدء والنهاية .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة – خ . وحسن المحاضرة ١ : ٢٣٤ والطبقات الوسطى للسبكي – خ . و ولم أجده في « الكبرى » المطبوعة ؟

خطيباً واعظاً ، عارفاً بالقراآت والفقـــه والعربية . صنف كتباً ، منها « نظم الحاوى » في فروع الشافعية (١)

الصَّاحب زَيْن الدِّين (٢٨٥ - ٢٦٨ م)

يعقوب بن عبد الرفيع القرشي الزبيرى، أبو يوسف ، الصاحب زين الدين : وزير مصرى ، من الفضلاء الشعراء . يقول في قصيدة :

أمروا قلبي بسلوته أنا عاص للذي أمروا لو بقلبي مثله عشقوا أو بعيني مثله نظروا لحرأوا غيبي به رشداً ولكانوا في الهويءذروا استوزره الملك المظفر «قطز » ثم الملك الظاهر ركن الدين في أوائل دولته . وعزل ، فلزم بيته إلى أن مات ، بالقاهرة (٢)

المُستَّمسِك بالله (١٥١ - ١٠٢١)

يعقوب (المستمسك بالله) ابن عبد العزيز (المتوكل الثانى) ابن يعقوب ابن المتوكل الأول محمد ، العباسى الهاشمى أبوالصبر : من خلفاء اللولة العباسية الثانية بمصر . وهو الحامس عشر منهم . بويع له بعد وفاة أبيه (سنة عشر منهم) ولم يكن له من الأمر شيء، كسائر الحلفاء العباسيين بمصر . أقام في الحلافة إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر ، وحمدت

أخلاقه وسيرته ، ثم صُرف عن أعمالها (سنة 918) وقاسى محناً وشدائد ، وضعف بصره. وتوفى بالقاهرة . كان رجلا مباركاً لين الجانب متواضعاً . وهو هاشمى الأب والأم، قال ابن إياس : لم يل الحلافة من هو هاشمى الأبوين غير أربعة : على بن أبى طالب ، وابنه الحسن ، ومحمد الأمين بن هارون الرشيد ، ويعقوب بن عبد العزيز (١)

## يَمْقُوبِ عَفُوي (٠٠٠-١١٤٩٩)

يعقوب عفوى بن مصطفى فنائى الأماسى الرومى الجلوتى الحنفى : فاضل تركى ، متصوف ، واعظ ، أكثر تصانيفه بالعربية . أصله من « أماسية » قرأ على أبيه ، ثم فى أسكدار ، وتوفى بها . من كتبه « نتيجة التفاسير – ط » جزء فى تفسير سورة يوسف ، و « المفاتيح شرح المصابيح – خ » و « الوسيلة العظمى لحضرة النبي المجتبى – ط » و «إلحاقات على التجليات – خ » علق به على « لمعات البرق النجدى » للشيخ عبد الغنى الناباسى ؛ و « خلاصة البيان فى مذهب النعان – خ » و « هدية و « كنز الواعظن – خ » و له بالتركية « هدية و « كنز الواعظن – خ » و له بالتركية « هدية السالكين – ط » (٢)

<sup>(</sup>۱) بدائع الزهور ۲ : ۳۳۳ و ۳ : ۲۰۳ و ؛ : ۱ د في مسودة تاريخ مكة – خ – ما يفهم منه استمراره في حمل اسم «الخلافة» إلى أن مات .

<sup>(</sup>۲) عثمانلي مؤلفلري ۱: ۲۰۱ – ۲۰۲ وهدية العارفين ۲: ۷؛ ه و Brock. S. 2: 653, 663

<sup>(</sup>۱) الدرر الكامنة ؛ : ٢٣٤ والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ : فى وفيات سنة ٧٧٥ (٢) السلوك للمقريزى ١ : ٨٩٥ وذيل مرآة الزمان



يحيى بن صالح بن يحيى السحولي ( ٩ : ١٨٦ )
عن طرة كتاب « معجم الشيوخ » لابن عساكر ، في معهد المخطوطات «ف ٤٨٨ تاريخ »
ويقرأ في أدنى اليمين : « الحمد لله وسلام على محمد وآله . من كتب العبد الغنى بالله سبحانه ،
يحيى بن صالح بن يحيى السحولي ، لطف الله به » وفي اللوحة خطوط أخرى تلاحظ .

#### ١٤٥٣ ] يحيى التاجي ( البعلي )



يحيي بن عبد الرحمن «التاجي» البعلي ( ٩ : ١٨٩ ) عن المخطوطة « ٨١٧٢ عام » في المكتبة الظاهرية ، بدمشق .

#### ١٤٥٤ ] الخطيب التبريزي



یحیی بن علی ، الحطیب التبریزی ( ۹ : ۱۹۷ ) الصفحة الأولی من كتابه « شرح اختیارات المفضل بن محمد الضبی » وكله بخطه . فی دار الكتب العامة بتونس « ۳۱ م » وعندی تصویره . — و انظر الصفحة التالية —

#### ١٤٥٥ ] الخطيب التبريزي ، أيضاً :



عن الصفحة الأخيرة من كتابه « شرح اختيارات المفضل » – انظر اللوحة السابقة .

#### ١٤٥٦ ] ابن فضلان



يحيى بن على بن فضلان ( ٩ : ١٩٨ )كتب سنة ٥٨١ عن مخطوطة « مسند الإمام الشافعي » في مكتبة مراد ملا «٥٧٠» ومعهد المخطوطات «ف٣٦ مصطلح» و في اللوحة أيضاً ، خط « ضياء الدين ، محمد بن الحسن بن محمد الغزنوى الأصل الزنجاني » ؟



يحيى بن محمد بن سعد المقدسي ( ٩ : ٢١١ ) عن المخطوطة « ٩ ٥ ٣ حديث » في المكتبة الظاهرية ، بدمشق .

#### ١٤٥٨ ] ابن الكرماني



یحیی بن محمد بن یوسف السعیدی ، ابن الکرمانی ( ۹ : ۲۱۱ ) عن مخطوطة « منتخب من کتاب نکت الهمیان فی نکت العمیان » فی خزانه کتب الأوقاف العامة ببغداد «۴۴ و» هی من تصویر الشعبة الفنیة فی المجمع العلمی العراقی ، للأعلام .

#### ١٤٥٩ ] الأقصر ائي



يحيى بن محمد الأقصرائى ( ٩ : ٢١٢ ) عن مخطوطة « نزهة النفوس والأبدان » فى دار الكتب المصرية « ١١٦ م – تاريخ » و انظر الصفحة الأخيرة من مخطوطة « شرح المغنى » فى دار الكتب المصرية « ٩٠ أصول »

#### ١٤٦٠ ] الشاوى ( المغربي )

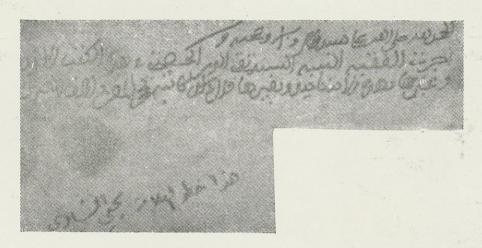

يحيى بن محمد الشاوى الجزائرى ( ٩ : ٢١٤ ) من إجازة بخطه في دار الكتب المصرية « ٣١٣ مصطلح »

#### ١٤٦١ ، ١٤٦٢ ] الإمام يحيي حميد الدين ، وصورته

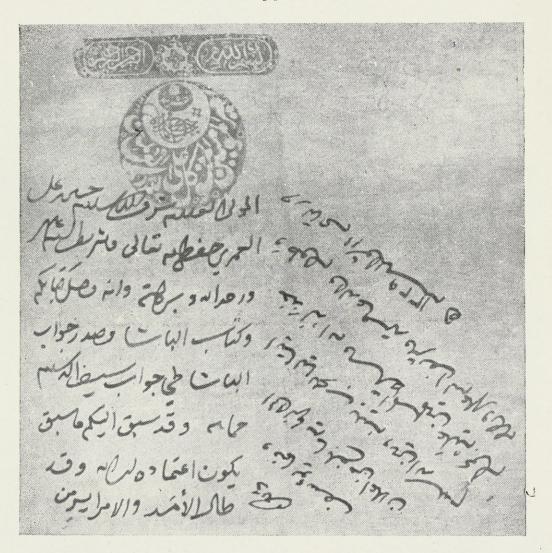

یحیی بن محمد بن یحیی حمید الدین ( ۹ : ۲۱۰ ) رسالة بخطه ، أهدی إلی تصویرها القاضی محمد العمری .

وإلى اليسار ما يقال إنه « صورته » أو أشبه شيء بصورته .

the said of the said



## ١٤٦٣ ] يحيى بن المطهر



يحيى بن المطهر بن إسماعيل ( ٢ : ٢١٧ ) عن المخطوطة « D 549 » في مكتبة « الأدبر وزيانة » بميلانو .

#### ١٤٦٤ ] الحبيشي ( ابن الصير في )



يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح الحبيشي، ابن الصير في ( ٩ : ٢١٩ ) عن مخطوطة « المجموع ٢٨ » في الخزانة الظاهرية ، بدمشق .

#### ١٤٦٦ ] يعقوب بن يوسف



يعقوب بن يوسف ابن المتوكل على الله إسماعيل ( ٩ : ٢٦٨ ) عن مخطوطة « معيار أغوار الأفهام في الكشف عن مناسبات الأحكام » في مكتبة الأمهر وزيانة 298 D

#### ١٤٦٥ ما القبابي

دل العرص المركور على حفظه لمحمع المحاب وكان حمله الله والما رادل له لباب وكان العرض المبارك في بوم الجعم ما ي مردى الجيه الحرام سنه احدى عس ويما ياسه مال دلك وكسه مخطس اقلعسداسي على المحمى الحديث المتنا على مرالسامى عفا الدعنه والحرسة رالعالم رالسامي

يحيى بن يحيى القبابى ( ٩ : ٢٢٤ ) عن مخطوطة « إجازات وأسانيد » فى خزانة « دار الخطيب » بالقدس . ومعهد المخطوطات «ف ٢٠ »

#### ١٤٦٧ ] الدكتور صروف



يعقوب بن نقولا صروف ( ۲۹۹ : ۲۲۹ )

البُرُوسَوي (٠٠٠-١٩٣١م)

يعقوب بن على البروسوى : فاضل ، من علماء الروم (الترك) تصانيفه بالعربية. کان یسمی «یعقوب بن سید علی» تولی التدريس في « بروسة » ثم في «آيدين » ففي « أدرنة » وولى القضاء هذه . ثم أعيدللتدريس مدة ، وتقاعد عن العمل . ومات راجعاً من الحج ، في « بركة الحاج » بمصر . من كتبه « مفاتيح الجنان في شرح شرعة الإسلام ـط» فى التصوف، و « التذكرة - خ » فى الحديث، و « حاشية على حاشية السيد ، على لوامع الأسرار - خ» و «حاشية على شرح السراجية -خ» في الفرائض ، و «حاشية على شرح ديباجة المصباح \_ خ » في النحو ، و « محتصر مرآة الجنان لليافعي – خ » و «شرح كلستان – خ» بالعربية ، والأصل فارسى للشيخ سعدى الشرازي (١)

السَّامِري ( .. - ۱۸۱ م)

يعقوب بن غنائم السامرى ، أبو يوسف ، موفق الدين : طبيب ، باحث ، من أهل دمشق . مولده ووفاته فيها . من كتبه «شرح الكليات من قانون ابن سينا » و « المدخل إلى

علم المنطق والطبيعي والإلهي» و «كناش السامري – خ» (١)

يَعَقُوب بن الفَضْل ( .. - ١٦٩ م)

يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: شريف هاشمى . اتهمه المهدى العباسى بالزندقة ، وحبسه ببغداد ، فلما مات المهدى قتله الهادى (٢)

يعقوب بن كلس = يعقوب بن يوسف ٣٨٠

الصِّفاّر (٠٠٠ مم)

يعقوب بن الليث الصفار ، أبو يوسف: من أبطال العالم ، وأحد الأمراء الدهاة الكبار. كان في صغره يعمل الصفر (النحاس) في خراسان ويظهر الزهد . ثم تطوع في قتال الشراة ، فانضوى إليه جمع ، فظفر في معركة معهم . وأطاعه أصحابه ، واشتدت شوكته ، فغلب على سحستان (سنة ٧٤٧ه) ثم امتلك هراة وبوشنج . واعترضته الترك ، فقتل ملوكهم وشتت جموعهم ، فهابه أمير خراسان وغيره من أمراء الأطراف . ثم امتلك كرمان وشيراز ، واستولى على فارس ، فجبي خراجها . ورحل عنها إلى سحستان فجبي خراجها . ورحل عنها إلى سحستان وهو يومئذ « المعتز بالله » يعرض طاعته ويقدم وهو يومئذ « المعتز بالله » يعرض طاعته ويقدم

<sup>(</sup>۱) الشقائق النعانية ، بهامش ابن خلكان ۱: ٥٣٠ وفيه : مات سنة ٩٣٠ أو ٩٣١ والكتبخانة ٢٠٤١ ووفيه و ٢ : ١٣٦ وكشف النقاب ، للصفايحي – خ . وآصفيه ميمنت ١٥٩٨ ومكتبة الإسكندرية ٢ فهرس التصوف ٢٠ وفهرس الجزائر ١٧ وكشف الظنون ١٠٤٤ وفهرس المؤلفين ٣٢٣

<sup>(</sup>١) طبقات الأطباء ٢: ٢٧٢ و 899 Brock. S. 1: 899

<sup>(</sup>٢) الكامل ، لابن الأثير ٦: ٢٩ - ٣٠

منها الدكتور يعقوب واحداً وسبعين مجلداً .

وشارك فى إصدار جريدة «المقطم» سنة١٨٨٩ وصنف وترجم عدة كتب ، منها «سر

النجاح \_ ط » و « بسائط علم الفلك \_ ط »

و « الحرب المقدسة \_ ط » و « الحكمة الإلهية\_

ط» و « سبر الأبطال والعظاء \_ ط » شاركه

فى ترجمته عن الإنكليزية فارس نمر ،

و « فصول فی التاریخ الطبیعی – ط » و « الحلی

الفيروزية في اللغة الإنكليزية \_ ط » ونشر

في المقتطف محثاً طويلاً في « نوابغ العرب

والإنكليز » قارن فيه بين المعرى وملتن ،

وابن خلدون وسبنسر ، وصلاحالدين وريشار

قلب الأسد . وله نحو عشرين قصة ، منها

« فتاة الفيوم ـ ط » و « أمير لبنان ـ ط »

و « فتاة مصر – ط » قال خليل ثابت : كان

محققاً باحثاً ، أضاف إلى ثروة اللغة العربية

ألفاظاً واصطلاحات علمية عديدة ابتكرها

أو نحتها أو استخرجها من المظان المجهولة

وساقها في عرض مقالاته في الفلسفة والأدب

والتاريخ (١)

له هدایا من نفائس غنمها بفارس . وفی سنة ۲۵۹ انتحل لنفسه عذراً فی اقتحام نیسابور ، فدخلها عنوة ، وقبض علی أمیرها محمد بن طاهر (آخر الأمراء من هذه الأسرة) وتم له ملك خراسان وفارس ، فطمع ببغداد، فزحف إليها بجيشه ، وكان الحليفة فيها «المعتمد علی الله» فخرج جیش المعتمد ، ولم يظفر ونشبت بينهما حرب طاحنة ، ولم يظفر الصفار ، فعاد إلى واسط ينظر فی شؤون إمارته الواسعة ، فتوفی بجندیسابور (من بلاد خوزستان) وكان الحسن بن زید العلوی بسمیه «السندان» لثباته (۱)

# الذُّ كُتُور صَرُّوف (١٢٦٨ - ١٣٤٦ م)

يعقوب بن نقولا صروف : عالم بالفلسفة والرياضيات والفلك، من أئمة المترجمين عن الإنكليزية . ولد في قرية «الحدّث» بقرب بيروت، وتعلم ببيروت في الجامعة الأميركية، وامتاز بالرياضة والفلسفة ، واشتغل بالأدب، وله نظم جيد ، وعلم في صيدا وطرابلس وبيروت . وأصدر ، مع فارس نمر وشاهين مكاريوس ، مجلة «المقتطف» سنة ١٨٧٦ وكانت من أرقي المجلات العلمية العربية ، أخرج

<sup>(</sup>۱) محمد كرد على ، في مجلة المجمع العلمى العربى ٨ : ٧٥ و ٢٧ : ٤ وخليل ثابت في المقتطف ٧١ : ١٩٢ وفي المقطم ١٩٤ محرم ١٩٤٦ وتاريخ الصحافة العربية ٢ : ١٢٤ و ٤ : ١٠٦ ، ١٦٦ وفي جريدة أخبار اليوم ١٩٢/٢١ و أول من شرحها للناس وطالب الإشتراكية في مصر وأول من شرحها للناس وطالب الجاهير والحكومات بالأخذ بها ، وكان ذلك في القرن الجاهير والحكومات بالأخذ بها ، وكان ذلك في القرن التاسع عشر عندما كان فلاسفة الاشتراكية يتنازعون بينهم حدود تعريفاتها ويتحسسون الطريق في مخاطبة الشعوبوالحكومات . وأعلام اللبنانيين ١٣٩ وحنا

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان ۲ : ۳۱۲ و ابن الأثير ۷ : ۲۰ – ۱۰۷ و المسعودى ، طبعة باريس : انظر فهرسته . وابن خلدون ٤ : ۳۲ و والطبرى ۱۱ : ۳۵۳ و ما قبلها ، و النجوم ۳ : ۰ ؛ و مطالع البدور ۲ : ۳۵۰ و مرآة الجنان ۲ : ۱۲۸ و حمزة الأصفهاني ۱٤۸

# يَعْقُوبِ التَّمَّارِ (٠٠٠ نعو ٢٥٦؟ هـ)

يعقوب بن يزيد التمار ، أبو يوسف : شاعر عراقى . قال ابن المعتز : من المعروفين الطبع وقلة التكلف ، من أصحاب أبى نواس المذكورين . وأورد قطعتين من شعره . وقال المرزباني : كان متصلا بالمنتصر (١)

## ابن كلِّس (٣١٨ - ٣١٨)

يعقوب بن يوسف بن إبر اهيم بن هارون ابن كلس ، أبو الفرج: وزير ، من الكتاب الحساب. ولد ببغداد. وسافر به أبوه إلى الشام. ثم أنفذه إلى مصر ، فاتصل بكافور الإخشيدى ، فولاه ديوانه بالشام ومصر ، ووثق به فكان يشاوره في أكثر أموره. وكان يهودياً ، فأسلم في أيامه (سنة ٣٥٦) ثم انتقل إلى المغرب الأقصى فخدم «المعز» الفاطمى العبيدى (سنة ٣٦٣) وتولى أموره. قال ابن تغرى بردى ما محصله: لما مات كافور ، وولى الوزارة بمصر جعفر بن الفرات ، أساء جعفر السيرة ، فقبض على الفرات ، أساء جعفر السيرة ، فقبض على

جاعة وصادرهم ، منهم يعقوب بن كلس ، وهرب يعقوب إلى المغرب ، فكان من أكبر أسباب حركة «المعز» وإرسال «جوهر» القائد إلى الديار المصرية . وفي سنة ٣٦٨ لقبه المعز بالوزير الأجل . ثم اعتقله سنة ٣٧٨ وأطلقه بعد شهور ، فعاد إلى القاهرة ، وفيها «العزيز» ابن «المعز» فولى وزارته ، وعظمت منزلته عنده . وصنف كتاباً في «الفقه» على مذهب الباطنية ، يعرف بالرسالة الوزيرية ، أخذه عن المعز وابنه العزيز . وكان يعقد المجالس في الجامع العتيق ، فيقرر المسائل الفقهية على حسب مذهبهم . وتوفى في أيام العزيز ، فأحده بيده ، وأمر بإغلاق الدواوين أياماً بعده . أخباره كثرة (١)

## المنصور المؤمني (٥٥٠ - ٥٩٥ م)

يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على الكومى الموحدى ، أبو يوسف ، المنصور بفضل الله : من ملوك الدولة المؤمنية فى المغرب الأقصى ، ومن أعظمهم آثاراً . ولد بقصر جده «عبد المؤمن » عراكش . وبويع له بعد وفاة أبيه (سنة ٨٠٥ هـ) وكان معه فى وقعة «شنترين» فرجمع إلى إشبيلية واستكمل البيعة . ووجة عنايته إلى

<sup>(</sup>۱) الإشارة إلى من نال الوزارة ١٩ ووفيات الأعيان ٢ : ٣٣٣ والكامل لابن الأثير ٩ : ٢٧ ومرآة الجنان ٢ : ٢٥٠ في وفيات سنة « ٣٠٨ » سهواً من مصنفه . والفاطميون في مصر ١٣٤ والنجوم الزاهرة ٤ : ٢١ وأخبار مصر ، لابن ميسر ٤٥ ، ١٥

<sup>=</sup> خباز، في المقتطف ٢٩:٧٣ ومرآة العصر ٢٥٠ ومصادر الدراسة ٢:٠٠، ومجلة المصور ، بمصر ١٩٢٨/٤/٦

<sup>(</sup>۱) طبقات الشعراء لابن المعتز ، طبعة إقبال ١٩٥ وفى معجم الشعراء للمرزبانى ٧٠٥ : «مات فى آخر أيام المعتمد » ولعل الصواب : «أول » مكان «آخر» لامكان التوفيق بين روايته وقول ابن المعتز بصحبته لأبى نواس (المتوفى سنة ١٩٨) والمعتمد ولى سنة ٢٥٦ ومات سنة ٢٥٦

الطفيل . وللسيد محمد الرشيد ملين كتاب «عصر المنصور الموحدى ، أو الحياة السياسية والفكرية والدينية في المغرب من سنة ٥٨٠ إلى ٥٩٥ – ط » (١)

# اللُّكُ الْأُعَنِّ ( ١١٧٧ - ١٢٣٠ م)

يعقوب بن يوسف (الناصر صلاح الدين) ابن أيوب ، شرف الدين ، الملقب بالملك الأعز : أمير ، من الأسرة الأيوبية . له اشتغال بالحديث ، أخذ عن جهاعة من علهاء عصره بمصر والشام ، وحد ث (٢)

# يَعَقُوبِ بِن يُوسف (١١٩٠٠م)

يعقوب بن يوسف ابن المتوكل على الله إسهاعيل ابن الإمام القاسم بن محمد الحسنى اليمني الصنعانى: ناسك، من الفرسان الشجعان، من بيت الإمامة في اليمن . كان له شغف بعمل أنواع الطيب . ومات بصنعاء (٣)

(۱) الاستقصا ۱: ۱۹: ۱۹۰ ووفيات الأعيان ٢: ١٩٠٥ ونفح الطيب ٢: ١٩٨٠ ، ١١٨٨ وأبن المدون ٦: ١٤٠ وتاريخ طرابلس الغرب ٨٨ وأعمال الأعلام ، القسم الثاني في أخبار الجزيرة الأندلسية ٩٠٩ ومرآة الجنان ٣: ٩٧٤ وجذوة الاقتباس ٤٨٨ وابن الأثير ١٢: ٧٥ والحلل الموشية ١٢١ ومرآة الزمان ٨: ٣٧٤ ، ٢٤٤ – ٨٦٤ والأنيس المطرب القرطاس ٣٥١ وفي خبر وفاته ومكانها خلاف . (٢) التكلة لوفيات النقلة – خ: الجزء الرابع والأربعون . والدارس ٢: ١٨٧١

(٣) ملحق البدر ٢٣٦

الإصلاح ، فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات . وخرج عليه « ابن غانية » فقابله بجيش ضخم ، فشتت شمله سنة ٥٨٥ وجهز (سنة ٥٨٥) جيشاً من الموحدين ، ففتح أربع مدن من بلاد الفرنج كانوا قد أخذوها من المسلمين قبل ذلك بأربعين سنة . وخافه ألفونس (صاحب طليطلة) وسألة الصلح ، فهادنه خمس سنين . ولما انقضت الهدنة كان الفرنج قد جمعوا خلقاً كثيراً من أقاصي بلادهم وأدانها ، فقابلهم المنصور وكسرهم ، بعد معارك شديدة ، سنة ٩٩٦ وعقد معهم صلحاً آخر إلى مدة خمس سنبن . وعاد إلى مراكش سنة ٥٩٣ فتوفى في سلا . وكان شديداً في دينه ، أمر برفض فروع الفقه ، ونهى الفقهاء عن الإفتاء إلا بالكتاب والسنة ، وأباح الاجتهاد لمن اجتمعت فيه شروطه ، وأبطل التقليد . وإليه تنسب الدنانبر «اليعقوبية» المغربية. من آثاره الباقية عمراكش إلى الآن «باب آكنا » وهو ضخم عظم ، والجامع الأعظم المنسوب إليه . وهو أول من كتب العلامة بيده من ملوك الموحدين «الحمد لله وحده » فجرى عملهم على ذلك . وبني كثيراً من المدارس والمساجد في بلاد إفريقية والمغرب والأندلس. وبني مستشفيات للمرضى والمجانين أجرى علمها الأرزاق . وجعل للفقهاء وطلبة العلم مرتبات . وبني صوامع وقناطر كثيرة .' وحفر آباراً للماء . وهو الذي أمر ببناء « رباط الفتح » وكان من أطبائه أبو بكر ابن

واستعمله عثمان على البمن ، فأقام بصنعاء . وهو أول من ظاهر للكّعبة بكسوتين ، أيام ولايته على البمن ، صنع ذلك بأمر عثمان . ولما قتل عثمان أنضم يعلى إلى الزبير وعائشة ، ويقال إنه حمل عائشة على الجمل الذي كان تحته ، فى وقعة الجمل . ويُروى عن على : أسرع الناس إلى فتنة يعلى بن أمية ! وعن على بن أبي طالب أيضاً: حاربت أطوع الناس، وأشجع الناس ، وأعبد الناس ، وأعطى الناس ؛ فأما أطوع الناس فعائشة رحمها الله ، وأما أشجع الناس فالزبير بن العوام ، لم يرد وجهه شي قط ، وأما أعبد الناس فمحمد بن طلحة بن عبيد الله ، إنما كان عموداً واتباً فاستزله أبوه ، وأما أعطى الناس فيعلى بن أمية ، كان يعطى الرجل الفرس والسلاح والثلاثين الدينار على أن يخرج فيقاتلني . قال أبن الأثر : ثم صار من أصحاب على"، وقتل، وهو معه في «صفين». وعن عمرو بن دينار : أول من أرّخ الْكتب يعلى بن أمية ، وهو بالبمن . وزاد غيره : كتب إلى عمر كتاباً « مورداً » فاستحسن عمر ذلك ، فشرع التاريخ . روى ٢٨ حديثاً اتفق البخارى ومسلم على ثلاثة منها . قال ابن حجر : وهو الذي يقال له « يعلى بن منية » بضم الميم وسكون النون ، وهي أمه

أو أم أبيه (١) وتهذيب التهذيب ١١: ٣٩٩ وكشف النقاب - خ.

977. اليعقوبي (الشاعر) = محمد بن عبد الله اليعقوبي (المؤرخ) = أحمد بن إسحاق 9 797 اليعقوبي (أبو الإقبال) = سليم بن حسن ١٣٥٩ أبويَعْلَىٰ (الأنصاري) = شَدَّاد بن أُوْس أبو يعلى (الحافظ) = أحمد بن على

T . V أبو يعلى (القاضي) = محمد بن الحسين 20A ابن أبي يعلى (أبو الحسين) = محمد بن محمد ٢٦٥ ابن أبي يعلى (أبو خازم) = محمد بن محمد ٧٧٥ أبو يعلى الصغير = محمد بن محمد 07.

### يَعلَىٰ بن أحمد (٠٠٠ - ١٩٩٣ م)

يعلى بن أحمد بن يعلى : قائد أندلسي ، من الشعراء. اشتهر في أيام المنصور أبي عامر. وتناقل مترجموه أبياتاً له لطيفة أرسلها إلى المنصور مع طاقة من الورد ، في غير أوانه (١)

# يَعْلَىٰ بِنِ أُمَيَّة (٠٠٠ م)

يعلى بن أمية بن أبى عبيدة (واسمه عبيد ، ويقال زيد ) بن همام التميمي الحنظلي : أول من أرّخ الكتب. وهو صحابي ، من الولاة . ومن الأغنياء الأسخياء من سكان مكة ، كان حليفاً لقريش . وأسلم بعد الفتح . وشهد الطائف وحنيناً وتبوك مع النبي (ص) واستعمله أبو بكر على « حلوان » في الردة ، ثم استعمله عمر على « نجران »

<sup>(</sup>١) أسد الغابة ٥ : ١٢٨ وأمالي البزيدي ٩٦ وأسهاء الصحابةالرواة ٢٨١ والوسائل إلى مسامرة=

<sup>(</sup>١) الحلة السيراء ١٥٨ وجذوة المقتبس ٣٦٣ والمغرب في حلى المغرب ١ : ١٩٩ و بغية الملتمس ٥٠٠

## يَعْلَىٰ بن سَعْد ( .... )

یعلی بن سعد بن عمرو ، من قضاعة : جد ُ جاهلی یمانی . من نسله بنو «خولان» و بطونهم (۱)

# اليَفْرُ نِي (٠٠٠ - ١٩٥٨ م)

يعلى بن محمد بن صالح اليفرنى : أمير ، من أهل « تاكرونة » من أشراف البربر . من أهل « تاكرونة » كانت له مدينة « آ فكان » فى إفريقية ، استقلالا . ابتدأ بتأسيسها سنة ٣٣٨ ه . وفى هذه السنة دخل « وهران » وملكها . واستمر فى إمارته إلى أن قتله جوهر ( قائد جيش معد بن إساعيل صاحب إفريقية ) غدراً (٢)

# يَعْلَىٰ الْأَحْوَلِ ( .. - ٩٠ م)

يعلى بن مسلم بن أبى قيس اليشكرى الأزدى ، الأحول : شاعر أموى . اشتهر بقصيدة قالها (في مكة) أولها :

= الأوائل ٢٤، ١٢٩ وتحفة الأبيه ، لابن حبيب ، في نوادر المخطوطات ١ : ١١٠ وسمى جده «عبدة» والإصابة ، ت ٩٣٦ وخلاصة تذهيب الكمال ٣٧٦ وذيل المذيل ٤٠ وتهذيب الأسماء ٢ : ١٦٥ وعائشة والسياسة : انظر فهرسته .

(١) صفة جزيرة العرب ، طبعة ليدن ١٩٤

(۲) البكرى ۷۹ وسمى بلدته «فكان» والبيان المغرب ۲: ۲۱۲، ۲۲۲ وهى فيه مشكولة بمد الهمزة في أولها وفتح الفاء وتشديد الكاف . وفي معجم البلدان ١ : ٣٠٩ «أفكان»

« ألا ليت حاجاتي اللواتي حبسني لدى نافع ، قُضين منذ زمان » « وما بي بغض للبــــلاد ولا قلى ولكن شوقاً في سواه دعاني »

واختلف الرواة في خبره . ففي حاسة ابن الشجرى أنه : وفد على «نافع بن علقمة الكنانى » وهو على مكة ، لعبد الملك بن مروان ، وطالت إقامته ، فنظم القصيدة عن إلى دياره . وفي الأغانى وخز انةالبغدادى عن إلى دياره أخليعا ، من لصوص البادية ، عجمع صعاليك الأزد ويغير بهم على أحياء العرب ، فشكاه الناس إلى نافع بن علقمة «الفقيمي» فقبض عليه وقيده ، فقال قصيدته وهو سين . وعندى أن قوله في القصيدة «حاجاتي » وتمنيه أنها لو قضيت منذ زمان ، يرجح رواية ابن الشجرى . وقد تنسب يرجح رواية ابن الشجرى . وقد تنسب من بني خنيس ، وإلى «جواس بن حبان » من أز د عمان (۱)

يَعْلَىٰ بِن مُنْيَة = يَعْلَىٰ بِن أُمَيَّة يَعْمُر بِن عُوْف (نَّ نَّ )

يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر ، من كنانة : أحد حكام

<sup>(</sup>۱) حاسة ابن الشجرى ۱۷۰ والأغانى ، طبعة الساسى ۱۹: ۱۱۱ – ۱۱۲ وخزانة البغدادى ۲: 4.5 – 2.5

« بنى دأب » الذين أخذ عنهم كثير من علم الأخبار والأنساب(١)

### اليَعْمُرِي (٢) = مُحَّد بن مُحَّد به

ابن يعيش (الأندلسي) = طارق بن موسى ٤٩٥

ابن یعیش (النحوی) = یعیش بن علی ۹۶۳

ابن یعیش ( الزیدی ) = الحسن بن محمد ۷۹۱

الأُمَوي ( ٠٠٠ نو ١٤٩٠ هـ)

يعيش بن إبراهيم بن يوسف ، أبو عبدالله الأموى الأندلسي : رياضي . له كتب ، منها « رفع الإشكال في مساحة الأشكال – خ » و «مراسم خ » و رسالة في « علم القبيّان – خ » و «مراسم الانتساب في علم الحساب – خ» و « المواهب الربانية في الأسرار الروحانية » في علم الوفق ، و « لوامع التعريف في مطالع التصريف » (٣)

### ابن الحجَّام (٠٠٠ م

يعيش بن سعيد بن محمد بن عبد الله ، أبو القاسم الوراق ، ويعرف بابن الحجام : من المشتغلين بالحديث . من أهل قرطبة .

يقال له « الشدّ اخ » قال ابن حبيب: « سمى مذلك لشدخه الدماء بين قريش وخزاعة ، وكانت قريش قاتلت خزاعة ، وأرادوا إخر اجها من مكة ، فتراضى الفريقانبيعمر ، فحكم بينهم ، وساوى بين الدماء على ألا تخرج خزاعة من مكة » وفي القاموس والتاج: « حكم بين قصي وخزاعة \_ وفي كثير من النسخ قضاعة \_ في أمر الكعبة ، فشدخ دماء خزاعة تحت قدمه وأبطلها ، وقضى بالبيت لقصي " وفصّل اليعقوبي ذلك عما موجزه: كانت حجابة البيت إلى خزاعة ، فلما شرُف قصى وعز وولد له الأولاد ، جمع إليه قومه من بني فهر بن مالك ، ونصب الحرب لخزاعة ، فاقتتلوا بالأبطح ، وكثرت القتلى في الفريقين ، ثم تداعوا إلى الصلح ورضوا بأن محكم بينهم يعمر بن عوف ، فقضى بأن قصياً أولى بالبيت وبأمر مكة من خزاعة ، وأن كل دم أصابه قصى من خزاعة موضوع عنه ، يشدخه تحت قدميه ، وأن ما أصابت خزاعة من قريش ففيه الدية ، فودَوا خمساً وعشرين بدنة (والبدنة الضحية من الإبل)

وثلاثين حرَجاً ( بفتحتين : الناقة الضامرة

الطويلة) قلت: وإلى يعمر - صاحب

الترجمة \_ ينسب « معدان بن طلحةاليعمرى»

من التابعين . وقال الزبيدى : يعمر ، جد

العرب ، من قريش ، في الجاهلية . كان

<sup>(</sup>۱) اليعقوبي ۱ : ۱۹۷ واللباب ۲ : ۳۱۱ والحجر الساسي ۲۱ : ۱۰۰ والخجر والأغاني ، الساسي ۲۱ : ۱۰۰ والأغاني ، الساسي ۲۱ : ۱۰۵ و (۲) هكذا وردت مشكولة ، بضمة وفتحة على الميم، في نسخة ابن حجر العسقلاني ، من مخطوطة «التبيان» لابن ناصر الدين ، وعليها علامة «صح» .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ١٥٩٥، ١٥٩٥ وهدية العارفين ٢: ٨٤٥ و Brock. S. 2: 379 والكتبخانة ٥: ٢١٨ في المجموعة ٨٦

لازم محمد بن معاوية المروانى القرشى (المعروف بابن الأحمر) وجمع له «مسند» حديثه ، بأمر الحكم المستنصر . وذهب بصره فى أواخر أيامه (۱)

### ابن يعيش (٢٥٥ – ١٢١٠ ه)

يعيش بن على بن يعيش ابن أبى السرايا محمد بن على ، أبو البقاء ، مو فق الدين الأسدى ، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع : من كبار العلماء بالعربية . موصلى الأصل . مولده وو فاته فى حلب . رحل إلى بغداد ودمشق ، وتصدر للإقراء بحلب إلى أن توفى . كان ظريفاً محاضراً ، كثير المجون ، مع سكينة ووقار ، له فى ذلك نوادر . من كتبه مع سكينة ووقار ، له فى ذلك نوادر . من كتبه الملوكى » لابن جنى (٢)

# الحاج يَعِيش (٠٠٠ نعو ٢٠٥ هـ)

يعيش المالقى : من كبار المهندسين . من أهل مالقة . سكن مراكش . وعُرُف

(۱) بغیة الملتمس للضبی ۵۰۰ و ابن الفرضی ۲:۳۳
 (۲) ابن خلکان ۲: ۳٤۱ و ابن الوردی ۲:۲۷۲

ودائرة البستاني ١: ٢٥٥ والشذرات ٥: ٢٢٨

بالحاج يعيش . ولما دخل الخليفة عبد المؤمن ابن على" «مراكش» وابتني فها المسجد الجامع ، تولى الحاج يعيش صنع «مقصورة» له ، من الخشب ، ذات ستة أضلاع ، تتسع لأكثر من ألف رجل ، قال لسان الدين ابن الخطيب في وصفها ما مؤداه : وضعت على حركات هندسية لدخول الحليفة وخروجه؛ وذلك أنه صُنع على عمن المحراب باب ، داخله المنبر ، وعن يساره باب داخله دار فها «حركات» المقصورة والمنبر ؛ يدخل عبد المؤمن ونخرج منها ، فكان إذا قرب وقت الرواح إلى الجامع (يوم الجمعة) دارت الحركات ، بعد رفع البسط عن موضع المقصورة ، فتبرز الأضلاع في زمان واحد ، ويظل باب المنسر مغلقاً ، فاذا قام الحطيب انفتح الباب وخرج المنبر ، في دفعة واحدة محركة واحدة ، ولا يسمع له حس ولا يرى تدبير الحركة ، ويصعد الخطيب . ولما توجه عبد المؤمن من فاس إلى سبتة ، وجاز إلى الأندلس ، ونزل مجبل الفتح ( جبل طارق ) أمر ببناء الحصن الكائن فيه الآن (أيام ابن الخطيب المتوفى سنة ٧٧٦) وكان الحاج يعيش المهندس ، ممن بناه واستشر فيه ، وذلك سنة ٥٥٥ ه (١)

السعادة ١ : ١٥٨

وإعلام النبلاء £ : 11 £ وهو في نسخهم «المطبوعة» جميعاً ابن « الصائغ » وعنهم 521 : 521 Brock. 1 : 358, S. 1 : 521 وغنهم Huart 169 وفي بغية الوعاة ١٩ ٤ النص بالحروف : « ابن الصانع ، بصاد مهملة ونون » . ومثله في مفتاح

<sup>(</sup>١) الحلل الموشية ، طبعة رباط الفتح ١١٩–١٢٠ ،

العبلي [ 1279 ] يلبغا

# انها وسهاعاد طوله

يلبغا السالمي ( ٩ : ٢٧٦ ) عن محطوطة « السنن » لأبي داود . في الحزانة الملكية بالرياض . ويقرأ الحط : « أنهاه ساعاً وما قبله يلبغا السالمي و ابنه محمد » وعدالد المال سيداله الدرواج التي والمالات المالات المالات المالات المالات المالات المالات المعلقة والمالة والموجدة وال

يعيش بن على بن يعيش ( ٩ : ٢٧٢ ) عن مخطوطة في « المكتبة العربية » بدمشق .

١٤٧١ ] الدكتور ورتبات

١٤٧٠ ] الأب بلو



يوحنا ورتبات ( ٩ : ٢٧٩ )



يوحنا بلو ( ٩ : ٢٧٨ )

#### ١٤٧٢ ] يوسف العظمة



يوسف «بك» ابن إبراهيم العظمة ( ٩ : ٢٨٢ )

#### ١٤٧٣ ] الباعوني

يوسف بن أحمد الباعوني ( ٩ : ٢٨٥ ) عن مخطوطة « إجازات وأسانيد » في خزانة « دار الحطيب » بالقدس .

#### ١٤٧٤ – ١٤٧٦ ] يوسف أحمد (ونموذجان من خطه)



هدة الحفاق المراطقة مراطوف عبرالوها مراطولف عبرالوها مراطولف المولف المولفة ا



يوسف بن أحمد يوسف ( ٢ : ٢٨٧ ) وإلى اليسار خطان له أحدهما اسمه بالحرف الكوفى ، والثانى كتابته وإمضاؤه المعتادان .

#### ١٤٧٧] الدجوى



يوسف بن أحمد الدجوى ( ٩ : ٢٨٧ )

#### ١٤٧٨ ] يوسف أغوسطين غزالة



( ۹ : ۹۰ ) نهاية مخطوط له ، في مكتبة « نابلي »

١٤٨٠ ] يوسف كرم



يوسف بن بطرس كرم ( ۹ : ۲۹۳ )

١٤٧٩ ] المطران اللهبس



يوسف بن إلياس الدبس ( ٩ : ٢٩٠ )

يغ

یغبع (بغیع) = محمد بن محمود ۱۰۰۲ هر) یَغَمُر اسَمَن بن زَیان (۲۰۳ – ۱۲۸۳ هر)

يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد العبد الوادى ، أمير المسلمين ، أبو يحى : أول من استقل " بتلمسان من سلاطين « بني عبد الواد » . بويع يوم مقتل أخيه (زيدان ابن زيان) سنة ٦٣٣ ه ، وكانت الدعوة فى تلمسان لبنى عبد المؤمن ، وقد ضعف أمرهم وثار عليهم صاحب إفريقية « أبوزكريا الحفصي » ووصل مجيشه إلى تلمسان ، فخرج منها يغمراسن بأهله وماله إلى الصحراء ، وأرسل إليه الحفصى يدعوه ، فلم بجب . وانتهى الأمر بينهما بالصلح. وعاد الحفصي إلى إفريقية ، ويغمر اسن إلى تلمسان . وأقبل « السعيد المؤمني » من مراكش ( سنة ٦٤٦ ) يريد حرب الحفصى بإفريقية ، فلما اقترب من تلمسان أفرج له يغمر اسن عنها ، منحازاً إلى جبل قريب منها ؛ رغبة في السلم ؛ فقصده السعيد ، فاقتتلا فقـُتل السعيد ، وظفر يغمراسن ما معه من ذخائر الدولة المؤمنية « كالمصحف ألعثماني» و « العقد اليتم » وما كان لجيشه من متاع ومال . وكان ذلك بدء استقلال بني عبد الواد في تلمسان وأغادير وتلك الأنحاء. وهو أول من خلط زيّ البداوة بأمهة الملك ، في تلك الدولة . وكان شجاعاً فأضلا حلما متواضعاً ، يكثر من مجالسة العلماء والصالحين.

وصاهر بنى حفص أصحاب تونس فزوج ابنه «عثمان» بابنة إبراهيم بن عبد الواحد الحفصى ، وخرج للقائها بمليانة (Milyàna) وبينها هو عائد أدركته الوفاة فى وادى شلف وبينها هو عائد أدركته الوفاة فى وادى شلف (Oued Chélif) وحمل إلى تلمسان فدفن فيها . ومدة إمارته ٤٤ سنة وخمسة أشهر و ١٢ يوماً . وكان أسلافه يقولون بأنهم من الأشراف ، فسئل عن رأيه فى صحة هذا النسب فقال : «إن كان المراد شرف الدنيا فهو ما نحن فيه ، وإن كان القصد شرف الأخرى فهو عند الله ! » (١)

#### يف

اليفرنى (صاحب آفكان) = يعلى بن محمد ٣٤٧ اليفرنى (الملك) = هلال بن أبي قرة ٤٤٩

#### يق

يَقَدُم (..-.)

۱ – يقدم بن أفصى بن دعمى بن إياد ابن معد بن عدنان : جد جاهلى . من نسله «قس بن ساعدة » الإيادى . قال الهمدانى : وقد يسمى « ذو يقدم » (۲)

<sup>(</sup>۱) بغية الرواد ۱ : ۱۰۹ – ۱۱۲ وابن الوردى ٢ : ٢٣٠ وسهاه « غمر اسن بن عبد الواد » خطأ ؛ انظر التعريف بابن خلدون ٥٢ السطر الأول ، مما ضبطه ابن خلدون بالحركات .

<sup>(</sup>۲) الإكليل: موجز الثانى: الورقة ۱۷۳ والثامن، طبعة الكرملي: ۹۳ و نصوص عن الهمدانی ۳۷ وجمهرة الأنساب ۳۰۸

۲ – یقدم بن عنزة بن أسد بن ربیعة ابن نزار : جد جاهلی . من نسله «همیم بن عبد العزی » الجد المتقدمة ترجمته (۱)

يَقُطِينَ بن مُوسى ( .. - ١٨٦ م)

يقطىن بن موسى : داعية عباسي. كان ممن قرر أمرهم فى المالك والأقطار . قال ابن تغرى بردى : كان داهية عالماً حازماً شجاعاً، عارفاً بالحروب والوقائع . من أخباره أن مروان « الحار » لما حبس إبراهم الإمام ، بحرَّان ، تحير العباسية فيمن يلي الأمر بعده إِن قتل ، قَذهب يقطن إِلى «مروان» في صورة تاجر ، فادعى أنّ له مالا على إبراهم ، فأرسله إليه مع غلام ، فلما رآه قال : يا عُدُو الله إلى من أوصيت بعدك آخذ مالي منه ؟ فقال : إلى ابن الحارثية – يعنى أخاه عبد الله السفاح \_ فرجع يقطين إلى دعاة بني العباس فأعلمهم بما قال ، فبايعوا السفاح . وهو الذي ولاه المهدي (سنة ١٦٧) بناء الزيادة الكبرى في المسجد الحرام ، وأدخلت فيه دور کشرة (۲)

أَبُو اليَقْظانَ = عامِر بن حَفْص ١٩٠

(۱) الإكليل ۲: الورقة ۱۷۳ ونصوص عن الهمدانی ۳۹ واللباب ۳: ۲۹۳ والتاج ۹: ۲۲ قلت : لم يذكره ابن حزم فی «عنرة بن أسد» واكتفی – ص ۲۷۷ – بتسمية «يذكر بن عنزة» وهو أخوه ، كما فی التاج ۳: ۲۲۸

(۲) البداية والنهاية ۱۰: ۱۸۸ والنجوم الزاهرة ۲: ۲۰ ، ۱۲۰ والجهشياري ۱۹۲ وانظر رحلة ابن جبير ، طبعة بريل ۹۱

# مُباري الرِّيح (::-:)

يقظان بن زيد بن أرقم الحنفى ، من ربيعة بن نزار : أحد أجواد العرب فى الجاهلية . كان يقال له «مبارى الريح» لجوده (١)

اليَقْظان بن مُحَدّ (٠٠٠ - ٢٩٦ م)

اليقظان بن محمد بن أفلح الرستمى:
آخر الرستميين ، من أثمة الإباضيين في
«تيهرت» بالجزائر. بويع بعد مقتل أخيه
أبي حاتم (يوسف بن محمد ، سنة ٢٩٤)
فاستمر نحو عامين، وأمره في اضطراب.
وقتله الشيعة (الفاظميون) مع طائفة من أسرته.
وانتهت به الدولة الرستمية (٢)

## يَقَظُهُ بن مُرّة (....)

يقظة بن مرة بن كعب بن لوئى ، من قريش : جد ً جاهلى عدنانى . هو أبو «مخزوم» وما تفرع عنه من قبائل وبطون . وفى بنى يقظة يقول الشاعر ، من أبيات : «لم تعـُـــدنى سهم ولا جمح وعادنى الغر من بنى يقظه» ويقية الأبيات فى التاج (٣)

# اليَقُوْري = مُحَدُّ بن إِبراهيم ٧٠٧

(۱) المحبر ۱۶۳ ومعجم الألقاب ۲ : ٥٥ (۲) تاريخ الجزائر ۲ : ٥٦ والأزهار الرياضية

۲ : ۲۹۱ – ۲۹۳ والبيان المغرب ۱ : ۱۹۷

(٣) نسب قريش ٢٩٩ وجمهرة الأنساب ١٢ ،

#### يل

## الظَّاهِرِ يَلْباي (٠٠٠ - ٨٧٣ م)

يلباى المؤيدي ، أبوسعيد ، سيف الدين: من ملوك الجراكسة في مصر والشام والحجاز. كان مملوكاً ، جلب في صغره من بلادالجركس إلى مصر ، فاشتراه الملك «المؤيد شيخ» سنة ٨٢٠ ه ، ثم أعتقه، واستخدمه ، فتقدم فى أيام الأشرف أينال ، ثم كان « أتابلك العساكر » في زمن الظاهر «خشقدم» ولما مات خشقدم ، ولى السلطنة بعده (سنة٧٧٨) وتلقب بلقبه «الملك الظاهر» فاستمر ٥٦ يوماً وخلع وقيد ، وأرسل من القاهرة إلى الإسكندرية ، فسجن فها ، ولم يلبث أن مات بالطاعون . قال السيخاوى : كان يقال له فی ابتدائه «یلبای تلی » یعنی المجنون ، لجرأة كانت فيه وحدة مزاج. وكان الغالب على الأعمال في أيام سلطنته الدوادار خبر بك الظاهري . ويقول ابن إياس : كان أرعن فاسد الرأى سئ الحلق ، يعرف بيلباى المجنون ؛ وكانت أيام سلطنته شر أيام ، مع قصرها . وتخالفه السخاوي فيقول : كان كثير السكون والوقار ، متديناً ، وجهاً في الدول ، سليم الفطرة جداً ، قليل الأذى . وكان عمره يوم مات نحو ثمانين سنة (١)

#### يك

ابن يَكَان = يوسف بن علي ه ١٩٠ يوسف بن علي ه ٩٤٠ يكرب ( . . - نحو ١١٦٠ ق م )

يكرب ملك وتر ، ابن يدع إل بين : من ملوك «سبأ » الأقدمين ، في اليمن ؛ وممن جهلهم التاريخ إلى أن كشف «التنقيب » عنه وعن أمثاله . يستفاد من بعض الكتابات الأثرية أنه تولى عرش «سبأ » بعد أبيه ، وأنه أقر «نظاماً » كان قد وضع في عهد أبيه لقبيلتي «سبأ » و «ببلح ؟ » في استغلال الأرض واستهارها ، وتأدية ضرائب معينة الأرض واستهارها ، وحاء في تقدير أحد باحثي جنوداً في جيشها . وجاء في تقدير أحد باحثي المستشرقين ، على سبيل الظن أن «يكرب» هذا ، ولى الحكم حوالي سنة ، \$0 قبل الملاد (١)

يَكُنْ = شَفِيق بن مَنْصُور ١٣٠٨ يَكُن = وليّ الدِّين ١٣٣٩ يَكُن = عَدْلي بن خَليل ١٣٥٢ اليَكِي = يَحْييٰ بن عَبْدا كَلِيل ٢٠٠٠؟ اليَكِي = يَحْييٰ بن عَبْدا كَلِيل ٢٠٠٠؟

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۱۰: ۲۸۷ وصفحات لم تنشر من تاريخ ابن إياس ۱۸۰ – ۱۹۶ وبدائع الزهور ۲: ۸۶ ، ۱۰۱ وشذرات الذهب ۷: ۳۱۵ ووقع اسمه في الأخيرين «بلباي» بالباء ، من خطأ النساخ.

<sup>(</sup>۱) بتصرف ، عن تاريخ العرب قبل الإسلام ۲ : ۱۹۷ ، ۱۹۱

يَلْبُغُا السَّالِي ( . . - ١٤٠٩ م )

يلبغا أبو المعالى السالمي الظاهري الحنفي: من أشهر أمراء الجند في دولة الملك «الظاهر» برقوق ، ثم ابنه «الناصر» . كان يذكر أنه سمر قندی سهاه أبواه یوسف ، وسبی فجلب إلى مصر مع تاجر اسمه «سالم» فنسب إليه ، واشتراه برقوق . ولما خلع برقوق (سنة ٧٩١) أُخذ يلبغا مدينة صفد باسمه ، فعرف له ذلك بعد عودته إلى الملك . ثم كان أحد أوصيائه ، فقام بتحليف الماليك لولده الناصر . وسار في «الأستادارية» سبرة عفيفة ، مع عسف وشدة ، وأبطل مظالم كثيرة . وخاشن الأمراء فأبغضوه . وجمع أموالا لمحاربة تيمورلنك ، فاتهم واعتقل (سنة ٨٠٣) ونفي إلى دمياط . ثم أحضر (سنة ٨٠٥) وقرر في الوزارة والإشارة . وقبض عليه أيضاً . وأفرج عنه (سنة ١٠٧) وعمل «مشراً» ولم يلبثأن نفى إلى الإسكندرية ، وقتل في محبسه بها خنقاً. كانملازماً للاشتغال بالعلم ، وسماع الحديث مع السخاوى وغيره. وسمع بدمشق ومكة والمدينة . وكتب تخطه الطباق . ومما أخذ عليه السخاوي مبالغته في حب ابن عربی وأهل طریقته (۱)

ابن يَلْبَخْت = عِيسي بن عبدالعَزيز ٢٠٧

اليَمَامي= محمَّد بن جَعْفُر ٢٨٠؟

ابن اليمان = حُذيفة بن حِسْل ٢٦

ابن أبي اليَمان (٢٠٠ - ٢٨٤ هـ)

الىمان بن أبي الىمان البندنيجي ، أبو بشر: أديب أعارف باللُّغة . فارسى الأصل . ولد ضريراً في «البندنيجين» قرب بغداد . ورحل إلى بغداد وسامرا والبصرة . وأخذ عن ابن السكيت والرياشي وغيرهما . وحفظ كثيرا من الشعر والأخبار ." وصنف من الكتب « التقفية » و « معانى الشعر » و «العروض» . وله نظم حسن (١)

ابن يملا = منصور بن الحير 077 أبو الين (الكندى) = زيد بن الحسن 715

أبو اليمن (العليمي) = عبد الرحمن بن محمد ٩٢٨

يُمن بن أحمد (٢٠٠٠ م)

من بن أحمد بن من التجيبي ، أبو موسى : فاضل ، من أهل طليطلة . له كتاب « بر الوالدين » خمسة أجزاء ، و «التوبة»(٢)

اليمني (الأديب) = محمد بن الحسين

الىمنى (الشاعر المؤرخ) = عمارة بن على

الىمنى (القاضي) = أبو القاسم بن أبي بكر

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠: ٢٨٩

<sup>(</sup>١) نكت الهميان ٣١٢ وبغية الوعاة ٢٠٠ وابن النديم ، طبعة فلوجل ٨٢ و إرشاد ٧ : ٤٠٣ (٢) الصلة ، لابن بشكوال ٢٢٩

ىن

اليَنْبُوعي = مِسْعَر بن مُهلَمْلِ ٢٩٠؟ رازمُوسِنْ ( ١١٩٩-١٢٤٢ه)

ينس لاسين رازموسين الخد Rasmussen : مستشرق دانيمركى . أخذ العربية عن دىساسى بباريس . وعين محاضراً مجامعة كوبنهاجن (سنة ١٨١٣) فأستاذاً للعلوم الشرقية بها . وصنف بلغته كتباً فى تاريخ العرب قبل الإسلام ، وكتاباً فيا كان من التعامل التجارى بين العرب والصقالبة فى القرون (الميلادية) الوسطى ، ونقل قسما من ألف ليلة وليلة . ونشر بالعربية قطعة من تاريخ حمزة الأصفهانى ، مع ترجمتها إلى اللاتينية (١)

يَنُوف (..-.:)

ينوف ذو بتع الهمدانى اليمانى : من ملوك «حمير» فى الجاهلية . له ذكر فى شعر «علقمة بن ذى جدن» قال :

« ومات ذو بتع ينوف » (٢)

(۱) آداب شيخو ۱: ۲۶ ومجلة المجمع العلمى العربي ؛ : ۱۷۲ والمستشرقون ۱۷۸ ومكتبة فاروق : فهرس التاريخ ۲۸ وورد اسمه في أكثر المصادر «جانوس» والدانمركيون يلفظونه «ينس» (۲) منتخبات في أخبار الهين ۱۱۸

اليمني (المخزومي) = عبدالباقي بن عبد المجيد ٣٠٥٠ اليمني (القائد) = الحسين بن القاسم ١٠٥٠ اليمني (شارح الكافية) = محمد بن أحمد ١٠٦٢ ؟ اليمني (الإسماعيلي) = على بن سليمان ١٠٨٦ ؟ ابن يموت (الشاعر) = مهلهل بن يموت ٤٣٣٤ ؟ ابن المررع (١٠٠٠ ع.٣٩٩)

يموت بن المزرع العبدى ، من عبد القيس ، البصرى ، أبوبكر : شاعر أديب ، من مشايخ العلم . وهو ابن أخت الجاحظ . من أهل البصرة . زار بغداد (سنة ٢٠١١) وهو شيخ كبير . وزار مصر مراراً . وكان لا يعود مريضاً خوفاً من أن يتطبر باسمه . ويقول : بليت بالاسم الذى سمانى به أبى . وسمى نفسه «محمداً» فذكره بعض المؤرخين في «المحمدين» ولكن اسمه الأول غالب عليه . له رواية للأخبار وحكايات أورد بعضها ابن خلكان . مات بطبرية وقيل بدمشق . ابن خلكان . مات بطبرية وقيل بدمشق . وهو أبو «مهلهل بن عوت» المتقدمة ترجمته . وإنما عوت محمد ، وإنما عوت لقب (١)

يَمِين الدَّولة = محمود بن سُبُكْتِكِين ذو اليَميِنَيْن = طاهِر بن الْحُسَيْن ٢٠٧

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان ۲: ۳۶۳ وإرشاد الأريب ۷: ۵۰۰ وتاريخ بغداد ۱۶: ۳۰۸ وطبقات النحويين ، للزبيدى ۲۳۰ والنجوم الزاهرة ۳: ۱۹۱ وجمهرة الأنساب ۲۸۱

يَنُوفُ ذُوشَنَا بِر = المتيعة (١) بن ينون يَنِي = صَمُو ئِيلَ بِن أَنْطُو الْيُوس ١٣٣٧ يَنِي = جُرْجي بِن أَنْطُو الْيُوس ١٣٦٠ ابن يَنَّق = مُحَدَّ بِن يَحْى اللهِ

يه - يو

ذُو رُدَاع ( ... . )

يهنعم ذو الملاحى ، ولقبه ذو رداع : ملك جاهلى . من «حمير » فى اليمن . ولى بعد « الحارث بن شرحبيل » ذى جدن . وسار إليه « ملكيكرب » فقتله (٢)

ابن بَخْتيشُوع (٠٠٠ - نحو ٢٩٠هم)

يوحنا (يحيى) بن بختيشوع : طبيب . ترجم كثيراً من الكتب ، عن اليونانية إلى السريانية ، تسهيلا تنقلها إلى العربية . وكان مختصاً بخدمة الموفق العباسي (طلحة بن جعفر) ويسميه

(١) في أصحاب الأخبار من يسميه « لحتيعة ينوف » أو « لحيعة » أو « لحنيعة » انظر ترجمته ، ولاحظ ما في « أسهاء المغتالين » من نوادر المخطوطات ، المجموعة ٥ : ١١٧ ، ١٣٧

(٢) المحبر ٣٦٧ وضبط فيه «يهنعم» بالشكل: بفتح الياء والهاء وسكون النون وكسر العين. وفي «نصوص عن الهمداني» الكلمات ١٨٨، ١٩١، ١٩٥ ضبط «يهنعم» مشكولا بضم الياء وفتح الهاء وسكون النون وكسر العين.

هذا: مفرج كربى! له من الكتب بالعربية «تقويم الأدوية – خ» فيما اختاره من الأعشاب والأغذية، و «كتاب فيما يحتاج إليه الطبيب من على النجوم» (١)

الأب بلو (١٢٣٧ - ١٦٣١ م)

يوحنا بلو اليسوعي J. B. Belot مستشرق ، من الرهبان مستشرق ، من الكتاب بالعربية . من الرهبان الفرنسين . ولد في لوكس (من أعمال بورغندية) بفرنسة . وعين في الجزائر ، فاستعرب . ونقل إلى بيروت (سنة ١٨٦٦) فعهد إليه بإدارة المطبعة الكاثو ليكية ، وإصدار جريدة «البشير» التبشيرية . وتوفي ببيروت . له «نخب الملح – ط» مدرسي ، خسة أجزاء ، جمع فيها مختارات من الأدب العربي ، أعانه على تأليفه إبراهيم اليازجي ، العربي ، أعانه على تأليفه إبراهيم اليازجي ، وهذا وهذا موس فرنساوي عربي – ط» جزآن ؛ وعدة كتب دينية كاثو ليكية (٢)

يُوحَناً عَنْحُورِي (٠٠-نحو ١٢٦٠هـ)

يوحنا ، ويقال له حُنين ، عنحوري : مترجم ، سورى الأصل والمنشأ . اشتهر بمصر في عهد « محمد على » وكان بجيد الإيطالية ، فتنقل له الكتب الفرنسية إليها ، لينقلها هو

<sup>(</sup>۱) طبقات الأطباء ۲۰۲: ۱ و Brock. S. 1: 416 و ۲۰۲: ۱ في العربية العربية العربية ٢٠٢ - ٨١ و الربع الأول من القرن العشرين ٣٣ ومعجم المطبوعات ٨٧٥

إلى العربية . من مترجاته : «القول الصريح في علم التشريح – ط » جزآن ، و «منتهى الأغراض في علم شفاء الامراض – ط » جزآن ، و «مبلغ البراح في علم الجراح –ط» و «الأزهار البديعة في علم الطبيعة – ط » و «الجواهر السنية في الأعمال الكماوية –ط» (١)

### ابن ماسوَيه (٠٠٠ - ١٤٢ م)

يوحنا بن ماسويه ، أبو زكريا : من علماء الأطباء . سرياني الأصل . عربي المنشأ . كان أبوه صيدلانياً في جنديسابور (نحو زستان) ثم من أطباء العبن ، في بغداد . وتقدم ، وخدم الرشيد . و ببغداد نشأ ابنه يو حنا (صاحب الترجمة) ونبغ حتى كان أحد الذين عهد إلهم هارون الرشيد بترجمة ما وجد من كتب الطب القدمة ، في أنقرة وعمورية وغيرهما من بلاد الروم ؛ وجعله أميناً على الترجمة ؛ ورتب له كتّاباً حاذقين بين يديه . ولم يقتصر عمله على خدمة العلم بل خدم الرشيد والمأمون ومن بعدهما إلى أيام المتوكل ، بمعالجتهم وتطبيب مرضاهم ، حتى كانوا لا يتناولون شيئاً من أطعمتهم إلا بحضرته. وكان يقف على رؤوسهم ومعه البراني بالجوارشات المقوية والهاضمة . وأصاب شهرة واسعة وثروة طائلة . وكان مجلسه ببغداد أعمر مجلس ، مجمع الطبيب والمتفلسف

(۱) بناء دولة ۱۱۰ ، ۱۱۷ وحركة الترجمة بمصر ۸ه ومعجم المطبوعات ۱۳۸۹

والأديب والظريف . له نحو أربعين كتاباً معظمها رسائل ، منها «البرهان» يقال : في ثلاثين جزءاً ، و « الأزمنة – خ » و « النوادر الطبية – ط » و « ماء الشعير – ط » صفحتان ، و « جواهر الطيب المفردة – ط » و «المشجر – خ » و « خواص الأغذية والبقول – خ » و « دغل و « معرفة العين وطبقاتها – خ » و « دغل العين – خ » و « الحميات – خ » وقد ترجم هذان إلى العيرية ، ومنهما مخطوطتان بها . هذان إلى العيرية ، ومنهما مخطوطتان بها . توفى بسامرا . يسميه الفرنج : Mesué (1)

يُوحَناً وُرْتَبات (١٢٤٢ - ١٣٢٦ م)

يوحنا ورتبات John Wortabet : عالم بالطب ، باحث ، أرمنى الأصل ، مستعرب . مولده ووفاته في بيروت . تعلم في مدارس الأميركان ، وأتقن الطب في إيدنبرج (بانكلترة) وأقام بحلب وبيرت زمناً . ورحل إلى أميركا ، فتمكن من علمي التشريح والفيسيولوجيا . ورجع إلى بيروت ، فعن أستاذاً لهذين العلمين في الكلية الأميركية .

<sup>(</sup>۱) أخبار الحكماء للقفطى ۲۶۸ – ۲۰۲ وطبقات الأطباء ۱: ۱۷۰ – ۱۸۳ وفهرست ابن النديم ۱۸۶۰ وههرست ابن النديم ۱۸۶۰ و Brock. 1: 266 (232), S. 1: 416 و اكتفاء القنوع ۱۲۰ و آداب اللغة ۲: ۳۳ و مفتاح الكنوز ۱۶۰ و وفى الفهرس التمهيدى ۳۳۰ کتاب عنوانه «نبذة لطيفة عن الفهرس التمهيدى ۳۳۰ کتاب عنوانه «نبذة لطيفة عن ابن ماسويه – خ » فی ۱۸۳ و وقة . والمجمع العلمي العربی ۳ : ۳۳۸ و ۳۲۱ و ۱۸۲۳ وطبقات ابن جلجل و دائرة المعارف الإسلامية ۱: ۲۷۱ وطبقات ابن جلجل محمد و ۱۸۳ و Bankipore 4: 1

واستمر على ذلك نحو عشرين عاماً ، ثم أضيف إليه تعليم الباثولوجيا إلى آخر حياته . من أفضل كتبه العربية «التوضيح في أصول التشريح – ط» و «الفيسيولوجيا – ط» و «كفاية العوام في حفظ الصحة وتدبير الأسقام – ط» و « التشريح – ط » صغير . وله كتب ورسائل بالإنكليزية عظيمة الفائدة ، منها كتاب في «أديان سورية » . وفي مجلة المقتطف وغيرها أكاث كثيرة له (١)

# أَ بْ كَارْيُوس ( . . - ١٣٠٩ م)

يوحنا بن يعقوب أبكاريوس: عارف بالتاريخ، أرمني الأصل، مستعرب. من أهل ببروت. كان ترجهاناً لقنصلية انكلترة بها. وعمل في التجارة، وتوفى بسوق الغرب (بلبنان). له «قطف الزهور في تاريخ الدهور ط» و «التحفة ط» و «التحفة الخواطر – ط» أدب، و «قاموس الأنيسة في النوادر النفيسة – ط» و «قاموس انكليزي عربي – ط» مطول و مختصر (٢)

يوحنا يوسف (مارسيل) = جان جوزيف ١٢٧٠ أبو يوسف (الحنفى) = يعقوب بن إبر اهيم ١٨٢ يوسف (القاضى) = يوسف بن يعقوب ٢٩٧ ابن يوسف (المليانى) = أحمد بن يوسف ٢٧٩ يوسف (المولى) = يوسف بن الحسن ١٣٤٦ يوسف (المولى) = يوسف بن الحسن ١٣٤٦

### البَرْم (..-۱۲۰۰)

يوسف بن إبراهيم ، المعروف بالبرم : ثائر ، من أهل خراسان . قيل : كان حرورياً . خرج على الحليفة محمد المهدى ، منكراً عليه سيرته . واجتمع حوله بشركثير ، فتغلب على مروالروذ والطالقان وجوزجان وبوشنج . ووجه إليه «المهدى» يزيد بن مزيد الشيباني ، فاقتتلا حتى صارا إلى المعانقة ، وأسره يزيد ، فبعث به وبأصحابه إلى المهدى ، فصلبه ومن معه على جسر دجلة (١)

### ابن الدَّاية ( ٠٠٠ نحو ٢٦٥ هـ)

يوسف بن إبراهيم ، أبو الحسن ابن الداية : من الحساب الكتاب . بغدادى . من موالى إبراهيم بن المهدى . كان ابن دايته ، ونشأ في خدمته . ومات ابن المهدى ( سنة ٢٢٤) فرحل يوسف إلى دمشق (سنة ٢٢٥) ومنها إلى مصر فكان من جلة كتابها ، ومن أهل التراء والنعمة فيها . وكانت له حسنات مستورة كبيرة، وعطايا بجريها على من قعد بهم الدهر . وفي أيامه ولى مصر أحمد بن طولون . موجبسه مرة في جانب من داره ، فاجتمع نحو ثلاثين رجلا و دخلوا على ابن طولون يسألونه ثلاثين رجلا و دخلوا على ابن طولون يسألونه يعيشون من بره منذ ثلاثين سنة ، و عجوا يعيشون من بره منذ ثلاثين سنة ، و عجوا

<sup>(</sup>۱) أعلام المقتطف : القسم الأول ٢٣٢ – ٢٣٦ وآداب اللغة ٤ : ٢٠٠ ومعجم المطبوعات ١٩١١–١٣٣ والكتبخانة ٣ : ١٠

<sup>(</sup>٢) آداب اللغة ٤ : ٢٨٨ ومعجم المطبوعات ٢٤

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة ۲: ۲۷ والكامل ، لابن الأثير ۲: ۱۵ والمحبر ۴۸۷

بالبكاء ، فأطلقه . وكانت وفاته بمصر ، في أيام ابن طولون . له كتاب في « أخبار الأطباء » نقل عنه ابن أبي أصيبعة جملة في التعريف بموضع جالينوس ومسكنه، وكتاب آخر في « أخبار ابن المهدى » (1)

## الوَرْجَلاَنِي ( .. - ٧٠٠ م)

يوسف بن إبراهيم بن مياد السدراتي الورجلاني ، أبويعقوب : عالم بأصول الفقه ، إباضي . من أهل ورجلان (وهي واد في المغرب الأقصى كانت فيه عمارة ينزلها الإباضيون وخربها يحيي بن إسحاق الميورقي سنة ٢٢٦ه) رحل في شبابه إلى الأندلس ، وسكن قرطبة . ورأى «مسند الربيع بن حبيب » مشوشاً ، فرتبه وسماه « الجامع الصحيح – ط » تقدم ذكره في ترجمة الربيع . ومن كتب الورجلاني « العدل و الإنصاف » في أصول الفقه ، ثلاثة أجزاء ، و « الدليل و البرهان – ط » في عقائد الإباضية ، ثلاثة أجزاء ، و « مرج البحرين » في المنطق و الهندسة و الحساب ، وله نظم (٢)

(۱) طبقات الأطباء ۱ : ۷۷ وياقوت ، في إرشاد الأريب ۲ : ۱۵۷ – ۱۵۹ في ترجمة ابنه «أحمد بن يوسف » وكشف الظنون ۲۰

يوسك " و كست المسوق من المالي ا : ٣ ، ٩ و السير الشماخي ٣ : ١ ، ٩ و السير الشماخي ٣ ؛ ١ و معجم المطبوعات ١٩١٤ و في معجم البلدان ٨ : ١١١ وفي معجم البلدان ٨ : ١١١ في البر ، كورة بين إفريقية و بلاد الجريد ، ضاربة في البر ، كثيرة النخل و الحيرات ، يسكنها قوم من البر بر " قلت : أما خبر العارة فيما ، و تخريبها ، فاستفدته من المصدرين الأول و الثالث .

# القفطي (۲۰۰۰-۱۲۲۷م)

يوسف بن إبراهيم بن عبدالواحد الشيباني التيمي القفطي ، أبو الفضائل ، القاضي الأشرف : وزير ، من مقد من الكتاب والمنشئين . ولد و تعلم بقفط (في الديار المصرية) وخرج (سنة ٧٧٥) لفتنة قامت فيها . فتولى النظر في عدة جهات ، وناب عن «القاضي الفاضل» في كتابة الإنشاء بحضرة السلطان صلاح الدين . ثم ذهب إلى حران ، فاستوزره مها الملك الأشرف موسى بن العادل . وحج ، و دخل اليمن ، فاستوزره «أتابك سنقر» سنة ودخل اليمن ، فاستوزره «أتابك سنقر» سنة إلى أن مات . وهو والد القاضي الأكرم «على بن يوسف» القفطي ، المؤرخ صاحب التاليف بن يوسف » القفطي ، المؤرخ صاحب التاليف (1)

# ابن مُجلَّة ( ۱۲۸۳ - ۲۸۲ م)

يوسف بن إبراهيم بن جملة : قاض ، له اشتغال بالحديث . كان حنبلياً وتحول شافعياً . مولده ووفاته بدمشق . ولى قضاءها سنة ٧٣٧ وعزل سنة ٤٣ وسعن إلى ٣٦ قال البرزالي : خراجت له «جزءاً » عن أكثر من ٥٠ شيخاً ، وحدث به بالمدينة النبوية وبدمشق (٢)

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٣ : ٥٥

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة - خ: الطبقة ٢٤ و الدرر الكامنة ٤: ٣٤٤

# الأُرْدُ بِيلِي (٠٠٠ ١٣٩٧ م)

يوسف بن إبراهيم الأردبيلي الشافعي ، جمال الدين : فقيه . من أهل « أردبيل » من بلاد « أذربيجان » قال ابن قاضي شهبة : ذكره العثماني في من هو باق إلى سنة ٥٧٧ وقال : كبير القدر ، غزير العلم ، أناف على السبعين ، وهو باق بأردبيل » له كتاب « الأنوار لعمل الأبرار – ط » في الفقه (١)

# الوَانُّوغي ( .. - بعد ١٣٨ هـ)

يوسف بن إبراهيم الوانوغي المغربي الحنفي : فاضل . قال السخاوي : «قدم دمشق فكان بواباً في بعض طواحينها ، والفضلاء يأخذون عنه فنون العلم » . له تآليف ، منها « شرح شواهد الزجّاج » انتهي من تصنيفه سنة ٤٢٨ ه ، و «كشف الشوارد والموانع — خ » في شرح كتاب له اختصر به « فصول البدائع » للفناري ، أكمله اختصر به « فضول البدائع » للفناري ، أكمله سنة ٨٣٨ و «كفاية الناسك في علم المناسك» (٢)

(۱) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة – خ: آخر الطبقة السادسة والعشرين . و 271 ك Brock. S. 2: 271 والآصفية ٤: ٥٨٤ وكشف الظنون ١٩٥ وتجد الكلام على «أردبيل» وضبطها ، في معجم ما استعجم ١: ٣٦١ والشوء اللامع والتاج ٧: ٥٠٥ واللباب ١: ٣١ والضوء اللامع

(۲) الضوء اللامع ۱۰: ۲۹۳ و الآصفية ۲،۰۰۲ و هدية العارفين ۲: ۹۰، وكشف الظنون ۱۲٦٧

## الشِّرْوَاني ( .. - ١١٣٤ م)

يوسف بن إبراهيم بن محمد ، أكمل الدين الزهرى الشروانى : فقيه حنفى . ولد بشروان ، واشتهر وتوفى بالمدينة . له « هدية الصبيح ، شرح مشكاة المصابيح » فقه ، ثلاث مجلدات ، و « شرح ملتقى الأبحر » فقه ، مجلدان ، ورسائل (١)

## يُوسف العَظْمَة (١٣٠١-١٣٣٨هـ)

يوسف «بك» ابن إبراهم بن عبدالرحمن العظمة : شهيد ميسلون . من الوزراء ، ومن كبار الشهداء في سبيل استقلال سورية . ولد وتعلم في دمشق ، وأكمل دروسه في المدرسة الحربية بالآستانة سنة ١٩٠٦م، وخرج برتبة «يوز باشي» أركان حرب . وتنقل في الأعمال العسكرية بىن دمشق ولبنان والآستانة . وأرسل إلى ألمانية للتمرن عملياً على الفنون العسكرية ، فمكث سنتين ، وعاد إلى الآستانة فعين كاتباً للمفوضية العثمانية في مصر . ونشبت الحرب العامة فهرع إلى الآستانة متطوعاً ، وعين رئيساً لأركان حرب الفرقة العشرين ثم الحامسة والعشرين . وكان مقر هذه ، في بلغارية ، ثم فى غاليسية النمسوية، ثم فى رومانية . وعاد إلى الآستانة فرافق أنور باشا (ناظر الحربية العثمانية) في رحلاته إلى الأنضول وسورية والعراق . ثم عن رئيساً لأركان حرب الجيش

<sup>(</sup>١) سلك الدرر ٤: ٢٣٩

العماني المرابط في قفقاسية ، فرئيساً لأركان حرب الجيش الأول بالآستانة . ولما وضعت الحرب أوزارها عاد إلى دمشق ، فاختاره الأمر «فيصل» مرافقاً له ، ثم عينه معتمداً عربياً في ببروت ، فرئيساً لأركان الحرب العامة برتبة قائم مقام ، في سورية . ثم ولي وزارة الحربية (سنة ١٩٢٠) بعد إعلان تمليك الأمر فيصل بدمشق ، فنظم جيشاً وطنياً يناهز عدده عشرة آلاف جندى . واستمر إلى أن تلقى الملك فيصل إنذار الجنرال غورو الإفرنسي (وكان محتلا سواحل سورية) بوجوب فض الجيش العربى وتسلم السلطة الإفرنسية السكك الحديدية وقبول تداول ورق النقد الفرنسي السورى ، وغير ذلك مما فيه القضاء على استقلال البلاد وثروتها ، فتردد الملك فيصل ووزارته بين الرضى والإباء، ثم اتفق أكثرهم على التسليم، فأبرقوا إلى الجنرال غورو، وأوعز فيصلُّ بفض الجيش. ولكن بينما كان الجيش العربى المرابط على الحدود يتراجع منفضاً (بأمر الملك فيصل) كان الجيش آلإفرنسي يتقدم (بأمر الجنرال غورو) ولما سئل هذا عن الأمر ، أجاب بأن برقية فيصل بالموافقة على بنود الإنذار وصلت إليه بعد أن كانت المدة المضروبة (٢٤ ساعة) قد انتهت . وعاد فيصل يستنجد بالوطنيين السورين لتأليف جيش أهلى يقوم مقام الجيش المنفض ، في الدفاع عن البلاد ، وتسارع شباب دمشق وشيوخها إلى ساحة القتال في ميسلون ، وتقدم صاحب الترجمة

يقود جمهور المتطوعين على غير نظام ، وإلى جانبهم عدد يسير من الضباط والجنود . وكان قد جعل على أرأس « وادى القرن » في طريق المهاجمين «ألغاماً» خفية ، فلما بلغ ميسلون ورأى العدو مقبلا أمر بإطلاقها ، فلم تنفجر ، فأسرع إليها يبحث ، فإذا بأسلاكها قد قطعت ، فعلم أن القضاء نفذ ، فلم يسعه إلا أن ارتقى ذروة ينظر منها إلى دبابات الفرنسيين زاحفة نحوه ، وجماهير الوطنيين من أبناء البلاد بين قتيل وشريد ، فعمد إلى بندقيته – وهي آخر ما بقي لديه من قوة – فلم يزل يطلق نير انها على العدو ، حتى أصابته قنبلة ، تلقاها بصدر رحب ، وكأنه كان ينتظرها ... ففاضت روحه في أشرف موقف ، ودفن بعد ذلك في المكان الذى استشهد فيه . وقبره إلى اليوم رمز التضحية الوطنية الخالد ، تحمل إليه الأكاليل كل عام من مختلف الديار السورية . كان بجيد اللغات العربية والتركية والفرنسيـــة والألمانية وبعض الإنكليزية . وكان يوم ميسلون في ٧ ذي القعدة الموافق ٢٤ تموز (يوليو) وآل العظمة من الأسر المعروفة في سورية ، استوطنت دمشق في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة ونبغ منها ضباط وإداريون وفضلاء(١)

<sup>(</sup>۱) مقتبسة بتصرف ، من سيرة مسهبة كتبها السيد نبيه العظمة ، ابن أخى صاحب الترجمة ، وخص بها « الأعلام » . ومذكرات المؤلف .

# الكَحِّي (٠٠٠ م ١٠١٥ م)

يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينورى ، أبو القاسم : فقيه ، من أئمة الشافعية . من أهل الدينور . ولى قضاءها ، وقتله العيارون فيها . قال ابن خلكان : صنف كتباً كثيرة انتفع بها الفقهاء . وقال اليافعى : كان يضرب به المثل في حفظه لمذهب الشافعى ، وهو صاحب « وجه » فيه (١)

# الْمُوْ عَن الْمُودي ( .. - ٧٧٨ م)

يوسف بن أحمد بن سليمان بن محمد بن هود ، الملقب بالمؤتمن : صاحب سرقسطة . من ملوك الطوائف بالأندلس . ولى بعد وفاة أبيه (سنة ٤٧٤) وكان مولعاً بالعلوم الرياضية ، فصنف كتباً ، منها «الاستهلال والمناظر » ولم يطل عهده . توفى بسرقسطة (٢)

# الشِّيرازي (٢٩٥ - ٥٨٥ هـ)

يوسف بن أحمد بن إبراهيم ، أبو يعقوب الشيرازى : حافظ . كان شيخ الصوفية بالرباط الأرجواني ببغداد . ورحل

فى طلب الحديث إلى بلاد فارس والجزيرة والبصرة والكوفة وواسط والشام والحجاز والجبال . وصنف وخرَّج وكتب الكثير ، وجمع «أربعين حديثاً » عن البلدان ، فأجاد تصنيفها . وكان ظريفاً ، حلو المحاضرة ، توصل إلى رجال الدولة ، وذهب رسولا عن الحليفة إلى الأطراف . وبـُعث فى رسالة عن الديوان إلى الروم (١)

# الكَلاَءي (١١٧٧ - ١٢٣٦ ﴿

يوسف بن أحمد بن عنبة الكلاعى ، أبو الحجاج : طبيب أندلسي إشبيلي . سكن القاهرة ، وتوفى بها عن نحو ٢٠ عاماً . قال المنذرى : كان فاضلا في الطب وله أدب حسن وشعر (٢)

# ابن قطبة (٠٠٠ - نحو ٧٢٠ هـ)

يوسف بن أحمد بن عبد الله بن قطبة : شاعر . من المشتغلين بالحديث ، سمع منه العز ابن جاعة . له « ديوان شعر » (٣)

يُوسف الأَيُّوبي (٥٧٧٠ - ١١٨ه)

يوسف (ويلقب بصلاح الدين) بن أحمد (الناصر) بن غازى (العادل) الأيوني الحصني:

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ۲: ۳٤۸ وطبقات السبكي ۲: ۲۹ ومرآة الجنان ۳: ۱۲

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون ؛ : ۱۹۳ والمغرب فی حلی المغرب ۲ : ۲۳ ووقع اسمه فی أعمال الأعلام ۱۹۹ «محمد ؟ ابن أحمد » وتقدم فی ترجمة «موسی بن میمون» أن من كتبه «تهذیب الاستكمال ، لابن هود » فلعله المسمی هنا «الاستهلال» كما فی العبر لابن خلدون ؟

<sup>(</sup>١) الإعلام ، لابن قاضي شهبة – خ . وتذكرة الحفاظ ٤ : ١٤٥

<sup>(</sup>٢) التكملة لوفيات النقلة – خ : الجزء الحادى والحمسون .

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة ٤: ٧٤٤

من أمراء الدولة الأيوبية . وصفه السخاوى بالملك الجليل العالم . وقال ما إنجازه : ولد سنة بضع و ٧٧٠ في حجر المملكة ، ونشأ شجاعاً بطلا ، ثم تفنن في عدة علوم ، ونظم الشعر وأجاده ، وزهد بالملك ، فرحل عن بلاده ، طالباً « ثغراً » يجاهد فيه ، ودخل القاهرة (سنة ١٨٧) وقصد التوجه إلى دمياط أو غيره من الثغور للمرابطة ؛ فاستشهد بالطاعون (١)

# نَجُمُ الدِّينِ (٠٠٠ - ٢٣٨ م)

يوسف بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان اليمانى الزيدى ، نجم الدين : فاضل ، من أهل هجرة العين ، من ثلا (باليمن) له كتب ، منها «الجواهر والغرر فى كشف أسرار الدرر – خ» فى الفرائض ، رأيته فى الثاتيكان (١١٧٤ عربى) ومعه «برهان التحقيق وصناعة التدقيق» له ، فى المساحة . ومن كتبه أيضاً «الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة – خ» فى تفسير آيات الأحكام ، ثلاثة مجلدات (٢)

### الباعُوني (٥٠٠ - ٨٨٠ ١)

يوسف بن أحمد بن ناصر بن خليفة الباعوني المقدسي الشافعي ، ثم الصالحي

الدمشقى، أبو المحاسن ، جهال الدين : فاضل . مولده بالقدس ، ومنشأه ووفاته بدمشق . تعلم بها وبالقاهرة . وولى كتابة السر بصفد ثم القضاء بها . وتنقل فى القضاء بين طرابلس ودمشق وحلب ، وحمدت سيرته . ولما عزل قال الشهاب المنصورى :

«يقول منصب حكم الشرع: كيف جرى حتى بغيب حال الدين باعونى ؟ » ومات منفصلا عن القضاء. كان فقيه النفس ، سريع النظم مع حسنه – كما يقول السخاوى – بدأ بنظم «المنهاج» للنووى ، ولم يكمله ، وشرع في عمل «كتاب» على غط «عنوان الشرف الوافى » بزيادة علم الهندسة ، فكتب منه أوراقاً وتركه (١)

## الشُّغْري (٠٠٠ م٨٨ هـ)

يوسف بن أحمد بن داود العيني (من عبن البندق ، من قرى الشغر ) نزيل حلب: فأضل ، من الشافعية . قال السخاوى : رأيت له « نظم تصريف العزى » مع شرحه وشرح النظم ، و « شرح البهجة » في ثماني عجلدات (٢)

### العَلْمُوي (٠٠٠-١٠٠٩)

يوسف بن أحمد العلموى : متأدب

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۱۰: ۲۹۳ – ۲۹۶ وشذرات الذهب ۷: ۱۶۶

<sup>(</sup>۲) البدر الطالع ۳۰۰۰۲ والدر الفريد ۲۹ و Brock. S. 2: 250 ومذكرات المؤلف.

<sup>(</sup>۱) نظم العقیان ۱۷۸ والضوء اللامع ۲۹۸:۱۰ وصفحات لم تنشر من بدائع الزهور ۱۵٦ وحوادث الدهور ، لابن تغری بردی : انظر فهرسته . (۲) الضوء اللامع ۱۰ : ۲۹۳

دمشقى ، كثير النظم . نعته النجم الغزى بالشاعر المكثار ، بل المهذار ؛ وقال : أكثر شعره ليس فيه إلا الوزن والقافية ، وقصائده في الغالب مئات . وكان يعرض قصائده على الناس ويطلب تقريظها ، ثم يجعلها أحد أصحابه مع التقاريظ كتبا . من ذلك قصيدة مدح بها قاضياً يدعى «فيض الله » فسميت مع التقاريظ : «الفوائح المسكية في المدائح الفيضية » ومدح السلطان مراداً ؛ فسميت : «بلوغ المراد في مدح السلطان مراد » (۱)

## ابن عُصفُور (١١٠٧-١١٨٩م)

يوسف بن أحمد بن إبراهيم الدرازى البحرانى ، من آل عصفور : فقيه إمامى ، غزير العلم. من أهل «البحرين» توفى بكربلاء . من كتبه «أنيس المسافر وجليس الحواطر ط» ويقال له الكشكول ، و «الدرة النجفية من الملتقطات اليوسفية – ط» و «الحدائق الناضرة ط» ستة مجلدات منه ، فى الفقه الاستدلالى ، و «لوئوة البحرين – خ» إجازة ، و «سلاسل و «لوئوة البحرين – خ» إجازة ، و «سلاسل على ابن أبى الحديد » ألفه رداً على ابن أبى الحديد (شارح النهج) لإثباته خلافة الحلفاء الراشدين ، ورد عليه محمد خلافة الحلفاء الراشدين ، ورد عليه محمد أمن السويدى (المتقدمة ترجمته) بكتاب سماه

«الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد – خ » (۱)

## المُوْلُوي ( ..- ٢٣٢١ م)

يوسف بن أحمد القونوى المولوى المولوى الرومى، ويقال له زهدى : شارح المثنوى . من فضلاء الترك . تأدب بالعربية . وكان شيخ المولوية في خانقاه «بشكطاش» بالآستانة . له « المنهج القوى لطلاب المثنوى – ط » ستة مجلدات ، أنجزه سنة ١٢٣٠ وهو شرح باللغة العربية لكتاب « المثنوى » المصنف بالفارسية ، من تأليف جلال الدين الرومى المتقدمة ترجمته في ٧ : ٢٥٨ (٢)

# الدُّوَيْرِي (٠٠٠ بعد ١٣٠٢ م)

يوسف بن أحمد بن سرور الدويرى: فاضل حنفى مصرى . من قرية «الدوير» ويقال لها « دوير عايد» من نواحى أسيوط. رأيت من تصنيفه «العقد النضيد – خ» منظومة في علم الكلام ، وشرحها «حلية

<sup>(</sup>١) لطف السمر ، للغزى – خ . وخلاصة الأثر ٤ : • • •

<sup>(</sup>۱) الذريعة ۱: ۲۰۰ و ۲: ۲۰۰ و ۲: ۲۰۰ و ۲: ۲۰۰ و ۲، ۲۰۰ و ۲۰ و شهداء الفضيلة ۳۱۰ وعز الدين علم الدين ، في مجلة المجمع العلمي العربي ۸: ۲۰۲ و هدية العارفين ۲: ۲۰ و وهدية العارفين Brock. S. 2: 504, 795 و فهرست المخطوطات ۲: ۲۰۳

<sup>(</sup>۲) عثمانلی مؤلفلری ۲۰۱۱ و اسمه فیه: «زهدی یوسف ده ده» و هدیه العارفین ۲: ۷۰۰ و هو فیه: «یوسف بن زهدی بن أحمد» و معجم المطبوعات ۱۸۱۸ و دار الکتب ۱: ۳۹۳ قلت: اعتمدت فی تسمیته علی ما هو مذکور فی صدر کتابه.

الجيد ، بالعقد النضيد - خ » بخطه كتبه سنة ١٣٠٢ ه (١)

يُوسف أَحد (١٢٨٦ - ١٣٦١ م)

يوسف بن أحمد يوسف : عالم بالآثار الإسلامية . من أهل القاهرة . هو أول مصرى من المعاصرين عني بالخطوط الكوفية وحل الغامض منها . كان أبوه نحاتاً ، دقيق الصنعة ، فوجهه إلى دراسة الخطوط الأثرية في المساجد ومضاهاة ما يروقه من نقوشها وزخارفها . وكان قد حفظ القرآن ، فساعده على قراءة كثير من النقوش القرآنية . وتتلمذ للجنة الآثار العربية ، فعنن رساماً وخطاطاً لها (سنة ١٨٩١) وبرع في الكتابة الكوفية وتركيب الأسهاء المرخزفة مها ، فأضيف الكوفي إلى الخطوط التي تُعلمها مدرسة «تحسن الحطوط » وعهد إليه بتعليمه فها . ثم عنن مفتشاً للآثار العربية بوزارة الأوقاف ، وأستاذاً للخط الكوفى بالجامعة (سنة ١٩٠٧) وكان وقوراً متواضعاً حلو الفكاهة . نشر بعض ما ألقاه في الجامعة وغيرها ، من المحاضرات ، في كراريس صغيرة ، منها «الخط الكوفى \_ ط » محاضرة ألقاها في جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة ، و « جامع ابن طولون ـ ط ، و «جامع عمرو بن العاص ـ ط » و «مدينة الفسطاط ـ ط » و «مقبرة الفخر

الفارسي – ط » و « مقياس النيل – ط » و « جامع السلطان حسن – ط » وله نحو أربعين رسالة أخرى لم تطبع . ومن كتبه « الفهرست – خ » وهو دليل موجز لآثار القاهرة ، و « المحمل والحج – ط » الجزء الأول منه ، و « الإسلام في الحبشة – ط » (١)

الدَّوي (۱۲۸۷-۱۹۶۱م)

يوسف بن أحمد بن نصر بن سويلم الدجوى : مدرّس من علماء الأزهر ، ضرير . من فقهاء المالكية . ولد في قرية « دجوة » من أعمال القليوبية. وكف بصره في طفولته ، بمرض الجدرى . وتعلم بالأزهر (١٣٠١ – ١٣١٧ هـ) وتوفى بعزبة النخل ( من ضواحي القاهرة ) ودفن في عنن شمس . له كتب ، منها «خلاصة علم الوضع - ط » و « تنبيه المؤمنين لمحاسن ألدين - ط» و «سبيل السعادة \_ ط » في الأخلاق ، و « الجواب المنيف في الرد على مد عي التحريف في الكتاب الشريف - ط» و « رسائل السلام ورسل الإسلام \_ ط » ورسالة في « تفسير : لا يُسأل عما يفعل – ط» و « الرد على كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلى عبد الرازق – ط (۲) ر ل

<sup>(</sup>١) فهرس المكتبة الأزهرية ٣: ١٨٦

<sup>(</sup>۱) الخط الكوفى ، لصاحب الترجمة ۱۵ – ۳۲ والأستاذ حسن عبد الوهاب ، فى الأهرام ۱۹۲/۲/۱۷ ومعجم وتوفيق حبيب ، فى الأهرام ۲۹/۷/۲۲ ومعجم المطبوعات ۱۹۵۷

<sup>(</sup>٢) الكنز الثمين ٧٠٠ومقالات الكوثرى ٥٠٠ه=

# الشواء (۱۲۲۰! - ۲۳۰۹ م)

يوسف بن إسهاعيل بن على ، أبو المحاسن، شهاب الدين ، المعروف بالشواء : شاعر ، من الأدباء . كان صديقاً لابن خلكان المؤرخ ، فأورد له في الوفيات أخباراً حساناً . أصله من الكوفة ، ومولده ووفاته بحلب . له « ديوان شـــعر » أربعة أجزاء ، منه « منتخبات – خ » في برلين ، وقصيدة « فيما يقال بالياء والواو » أولها :

«قل ، إن نسبت : عزوته وعزيته » شرحها محمد بن إبراهيم ابن النحاس وسمى الشرح « هدى أمهات المؤمنين – خ »(١)

# ابن الكُتْنِي (٥٠٠-١٣٥٣م)

يوسف بن إسماعيل بن إلياس بن أحمد، أبو المحاسن ، نصير الدين الحويي (الجويني؟) الشافعي البغدادي المعروف بأبن الكتبي : طبيب ، من العلماء بالفرائض والأصول . ولد بالمدينة ، ونشأ وعاش ببغداد . وكان معيداً بالمستنصرية . له كتب ، منها «مالا يسع الطبيب جهله – خ » في مفردات الطب، يظهر أنه صنفه في دمشق (سنة ٧١١) . قال

ابن قاضى شهبة: توفى فى رجب سنة ٧٥٤ عن ابن رجب ؛ وعن ابن رافع: فى جادى الآخرة من السنة الآتية (٧٥٥) (١)

# أَ بُو الْحَجَّاجِ النَّصْرِي ( ٧١٨ - ٥٥٠ هـ)

يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل ، أبو الحجاج الأنصاري الخزرجي النصري : سابع ملوك « بني نصر » ابن الأحمر ، في الأندلس . بويع بغرناطة ساعة مقتل أخيه محمد (أواخر سنة ٧٣٣) وسنه إذ ذاك خمسة عشر عاماً وثمانية أشهر . وكان في صباه كثير الصمت والسكون ، فلم يمارس شيئاً من أعمال الدولة إلا بعد أن توفرت له الحنكة والتجارب ، فقام بأعباء الملك ، وباشر بعض الحروب بنفسه . وقاتله الإسبانيون ، فثبت لهم مدة ، إلى أن « نفذ بالجزيرة القدر وأشفت ٰ الأندلس » كما يقول لسان الدين ابن الخطيب ، فسدد الأمور ، وتمكن بسعيه من تخفيف حدة الشدة . وفي أيامه كانت وقعة البحر بأسطول الروم ، ثم الوقيعة على المسلمين بظاهر طريف؛ وتغلُّب العدوُّ على قلعة محصب (المحاورة لعاصمته) وعلى الجزيرة الخضراء (باب الأنْدلس) سنة ٧٤٣ وتمتع بالسلم في أعوامه

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن قاضی شهبة – خ . و هو فیه ( بغیر خط المؤلف) : « الجوینی » و فی کشف الظنون ه ۷۵ د « الخوینی » و فی کشف الظنون ه ۷۵ د و انظر « الخوین » و مثله فی معجم الأطباء ۲۶ ه و انظر Princeton 346 والکتبخانة ۲ : ۳ د Bankipore 4 : 149 و Brock. S. 7 : 218 و

<sup>=</sup>ومعجم المطبوعات ٨٦٧ والأعلام الشرقية ٢: ١٩٢ وفهرس المؤلفين ٣٢٦

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ۲: ۱۱؛ وإعلام النبلاء ؛: هم وقيات الأعيان ۲: ۱۱؛ وإعلام النبلاء ؛: ۵ و الداب زيدان Brock. 1: 298 (256), S. 1: 457 و كشف الظنون ٤٠٤،

الأخيرة . وبينها كان في المسجد الأعظم بحمراء «غرناطة » ساجداً في الركعة الأخيرة من صلاة عيد الفطر ، هجم عليه «مجهول » وطعنه بسكين (أو خنجر) وقبض عليه ، فشكل ، فتكلم بكلام مختلط ، فقتل وأحرق بالنار ، وحمل السلطان إلى منزله فمات على الأثر . قال سيد أمير على : وهو من أذكى وأشهر ملوك بني نصر (١)

النَّهُ إِنَّ (١٢٦٥ - ١٣٠٠ م)

يوسف بن إسهاعيل بن يوسف النبهاني : شاعر، أديب، من رجال القضاء . نسبته إلى «بني نبهان» من عرب البادية بفلسطين، استوطنوا قرية «إجرْم» – بصيغة الأمر – التابعة لحيفا في شمالي فلسطين . وبها ولد ونشأ . وتعلم بالأزهر بمصر (سنة ١٢٨٣–١٢٨٩ه) وذهب إلى الآستانة فعمل في تحرير جريدة «الجوائب» وتصحيح ما يرطبع في مطبعتها . ورجع إلى بلاد الشام (١٢٩٦) فتنقل في أعمال القضاء إلى أن كان رئيساً لمحكمة الحقوق بيسروت (١٣٠٥) وأقام زيادة على عشرين ونشبت

الحرب العامة (الأولى) فعاد إلى قريته وتوفى ما . له كتب كثيرة ، قال صاحب « معجم الشيوخ » : «خلط فها الصالح بالطالح ؟ وحمل على أعلام الإسلام ، كابن تيمية وابن قيم الجوزية ، حملات شعواء وتناول عثلها الإمام الآلوسي المفسر ، والشيخ محمد عبده والسيد جال الدين الأفغاني وآخرين ». من كتبه «جامع كرامات الأولياء \_ ط» مجلدان ، و « رياض الجنة في أذكار الكتاب والسنة \_ ط » و « المجموعة النهانية في المدائح النبوية ـ ط » أربعة أجزاء ، و «وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ـ ط » و « أفضل الصلوات على سيد السادات - ط » و «تهذيب النفوس - ط » اختصره من رياض الصالحين للنووي ، و « حجة الله على العالمين – ط » في المعجزات النبوية ، و « الفتح الكبير ــ ط » ثلاثة مجلدات ، في الحديث ، و « نجوم المهتدين \_ ط » في دلائل النبوة ، و «السابقات الجياد في مدح سيد العباد ـ ط » و « الشرف المؤيد لآل محمد - ط » و «الأنوار المحمدية -ط » اختصر به المواهب اللدنية للقسطلاني ، و « خلاصة الكلام في ترجيح دين الإسلام – ط» و « هادى المريد إلى طرق الأسانيد \_ط» ثبته ، و «الفضائل المحمدية ـ ط» و «الأساليب البديعة في فضل الصحابة وإقناع الشيعة – ط» و « منتخب الصحيحين - ط » حديث ، و «الرائية الصغرى \_ ط » قصيدة طويلة في هجاء السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا. وله

<sup>(</sup>۱) اللمحة البدرية ۸۹ وأعمال الأعلام ، القسم الثانى فى أخبار الجزيرة الأندلسية ۳۰۰ – ۳۰۳ والدرر الكامنة ؛ نه ، ۶ والحلل السندسية ، للأمير شكيب ٢ : ۲۲۹ – ۲۳۹ ، ۲۲۳ ، ۲۰۳ ، ۳۲۲ ، ۳۲۲ وأزهار الرياض : انظر فهارسه . والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ . وسيد أمير على ۴۰۹

قصائد مدح بها بعض الكبراء في صباه ، واعتذر عنها بأن «الشعر صنعة لإظهار المهارة والحذق ، لا للإخبار بالحق والصدق » ولمحمود شكرى الآلوسي كتابان ، في الرد علي عليه ، أحدهما «غاية الأماني في الرد على النهاني — ط » والثاني «الآية الكبرى — ط» في الرد على الرائية الصغرى (۱)

يُوسف الأسير = يوسف بن عبدالقادر ١٣٠٧

يُوسف غَزَالة (٠٠٠ - بعد ١١٤٨ هـ)

يوسف أغوسطين شاهين غزالة الماروني الحلبي : عارف باللغة . من رجال الرهبنة المارونية . أصله من حلب . وإقامته في إيطالية . عكف في دير «ماريوحنا كربونارا» عمدينة «نابلي» على الاشتغال باللغة ومفرداتها . وكان يحسن عدة لغات ، منها التركية والفارسية . رأيت في « المكتبسة العسامة » بنابلي واليت في « المكتبسة العسامة » بنابلي من تصنيفه ، خطه ، أحدهما « معجم تركي عربي » والثاني « كتاب الترجان : تركي عربي » والثاني « كتاب الترجان : تركي وعربي وفارسي وتلياني » وفي آخر أحدهما ما يفيد انتهاءه من ترتيبه ، باختصار ، أحدهما ما يفيد انتهاءه من ترتيبه ، باختصار ،

سنة ١٧٣٥ ولم أجد له ترجمة أو ذكراً فيما وقفت عليه من المصادر (١)

يوسف أفتيموس = يوسف بن فارس ١٣٧١

يُوسِف الدِّنِس ( ١٢٤٩ - ١٣٢٥ م)

يوسف بن إلياس بن يوحنا الدبس : مورخ باحث ، من المشتغلين بالتربية والتعليم . كان رئيس أساقفة بيروت . يلقب بالمطران دبس . مولده ووفاته بلبنان . أنشأ «مدرسة الحكمة» ببيروت . وصنف «تاريخ سورية — ط» في ثمانية أجزاء ، ومختصره «الموجز في تاريخ سورية — ط» جزآن ، و « الجامع في تاريخ الموارنة ، و « مغنى المفصل — ط» في تاريخ الموارنة ، و « مغنى ونحو ، ۳ كتاباً ورسالة في ألحاث لاهوتية ومدرسية ، بعضها مطبوع (۲)

سَرْ كِيس (٢٧٢ - ١٥٣١ م)

يوسف بن اليان بن موسى سركيس : صاحب « معجم المطبوعات العربية و المعربة \_ ط » أحد عشر جزءاً فى مجلدين . ولد بدمشق ، وانتقل إلى بيروت طفلا ، وقضى ٣٥ عاماً فى خدمة البنك العثمانى ، كاتباً ، فمديراً ،

<sup>(</sup>١) مذكرات المؤلف.

<sup>(</sup>۲) برنامج أخوية القديس مارون ۲: ۲۰ - ۳۹ وآداب شيخو ، في الربع الأول من القرن العشرين ۳۰ وآداب زيدان ٤: ۲۹۳ ومجلة المشرق ۳۱ : ۸۹۰ و Brock. S. 3: 420

<sup>(</sup>۱) حلية البشر – خ . والدر الفريد ۱۳ ، ۱۱۳ و کتاب « السيد رشيد رضا » ۷۰ – ۷۷ و معجم الشيوخ ۲ : ۲۰ و جامع کرامات الأولياء ۲ : ۲۰ ، ۳۳ ، ۳۳۲ ، ۳۸۳ و معجم المطبوعات ۱۸۶۲ – ۱۸۶۲

في بيروت و دمشق و قبر ص و أنقر ة والآستانة. واستقر بمصر سنة ١٩١٢ فاشتغل بتجارة الكتب ، و صنف كتابه «معجم المطبوعات» وله «جامع التصانيف الحديثة – ط » جزآن صغيران، و «أنفس الآثار في أشهر الأمصار ط » رحلته من الآستانة إلى روما سنة ١٩٠٣ و « الرحلة الجوية في المركبة الهوائية – ط » ترجمه عن الفرنسية، والأصل لجول فيرن ترجمه عن الفرنسية، والأصل لجول فيرن عن الآثار في تركيا كافأته عليها الحكومة الروسية (القيصرية) بتعيينه عضو شرف في معهد الآثار الروسي . وكان معنياً بجمع النقود القدعة والآثار . توفي بالقاهرة (١)

### المَمَذاني (١١٤١ - ٥٣٥ م)

يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسن الهمذاني ، أبو يعقوب : زاهد متصوف . تفقه ببغداد . وجاءها ثانية (سنة ٥٠٦) فوعظ بها ، وأقبل عليه الناس . وعاد فسكن عمرو . وبها قبره . ووفاته في إحدى قرى هراة . له كتب ، منها «منازل السالكين» و «زينة الحياة» كلاهما في التصوف (٢)

يوسف بن أيوب بن شاذي ، أبو المظفر، صلاح الدين الأيوبي ، الملقب بالملك الناصر: من أشهر ملوك الإسلام. كان أبوه وأهله من قرية دُوين (في شرقي أذربيجان) وهم بطن من الروادية ، من قبيلة الهذانية ، من الأكراد. نزلوا بتكريت ، وولد مها صلاح الدين ، وتوفى فها جده شاذى . ثم ولى أبوه (أبوب) أعمالا في بغداد والموصل ودمشق. ونشأ هو في دمشق ، فدخل مع أبيه (نجم الدين) وعمه (شيركوه) في خدمة نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي (صاحب دمشق وحلب والموصل) واشترك صلاح الدين مع عمه شبركوه في حملة وجهها نور الدين للاستيلاء على مصر (سنة ٥٥٩ هر) فكانت وقائع ظهرت فها مزايا صلاح الدين العسكرية . وتم لشركوه الظفر أخبراً ، باسم السلطان نور الدين ، فاستولى على زمام الأمور بمصر ، واستوزره خليفتها العاضد الفاطمي . ولكن شبركوه ما لبث أن مات . فاختار العاضد للوزارة وقيادة الجيش صلاح الدين ، ولقبه بالملك الناصر . وهاجم الفرنج دمياط ، فصدهم صلاح الدين . ثم استقل علك مصر ، مع اعترافه بسيادة نور الدين . ومرض العاضد مرض موته ، فقطع صلاح الدين خطبته ، وخطب للعباسيين ، وانتهى بذلك أمر الفاطمين . ومات نور الدين (سنة ٥٦٩) فاضطربت

صَلاَح الدِّين الأَيْوبي (٢٣٥ - ٨٩٥ م)

<sup>(</sup>۱) معجم المطبوعات ۱۰۲۲ بقلمه . وأبو جلدة وآخرون ۱۰۹ – ۱۱۲

<sup>(</sup>٢) جامع كرامات الأولياء ٢ : ٢٨٩ والإعلام – خ . والمنتظم ١٠ : ٤٩ وهدية العارفين ٢ : ٥٥٠ ومرآة الزمان ٨ : ١٨٠ وطبقات الشعراني ١ : ١٥٩ ومرآة الجنان ٣ : ٢٦٤ ، ٢٦٥

عسقلان ويكون الساحل من أولها إلى الجنوب لصلاح الدين . وعاد « ريكارد » إلى بلاده . وانصرف صلاح الدين من القدس ، بعد أن بني فها مدارس ومستشفيات. ومكث في دمشق مدة قصيرة انتهت بوفاته . وكان رقيق النفس والقلب ، على شدة بطولته ، رجل سياسة وحرب ، بعيد النظر ، متواضعاً مع جنده وأمراء جيشه ، لا يستطيع المتقرب منه إلا أن محس محب له ممزوج نهيبة . اطلع على جانب حسن من الحديث والفقه والأدب ولا سما أنساب العرب ووقائعهم ، وحفظ ديوان الحاسة . ولم يدخر كنفسه مالا ولا عقاراً . وكانت مدة حكمه بمصر ٢٤ سنة ، وبسورية ١٩ سنة ، وخلف من الأولاد ١٧ ذكراً وأنثى واحدة . وللمصنفين كتب كثيرة في سيرته ، منها : كتاب «الروضتين ــ ط» لأبي شامة ، في تاريخ دولته ودولة نور الدين ، و « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية \_ ط » لابن شداد ، ويسمى «سرة صلاح الدين » و « البرق الشامي – خ » سبعة أجزاء ، في أخباره وفتوحاته وحوادث الشام في أيامه ، لعاد الدين الكاتب ، و « النفح القُسي في الفتح القدسي – ط » لعاد الدين أيضاً ، و « صلاح الدين الأيوبي وعصره – ط » لحمد فريد أبي حديد ، و «حياة صلاح الدين الأيوبي - ط » لأحمد بيلي المصرى (١)

البلاد الشامية والجزيرة ، ودُعى صلاح الدين الضبطها ، فأقبل على دمشق (سنة ٥٧٠) فاستقبلته محفاوة . وانصرف إلى ما وراءها ، فاستولى على بعلبك وحمص وحماة وحلب . ثم ترك حلب للملك الصالح إسماعيل بن نور الدين ، وانصرف إلى عملين جديين : أحدهما الإصلاح الداخلي في مصر والشام ، محيث كان يتردد بن القطرين ، والثاني دفع غارات الصليبين ومهاجمة حصونهم وقلاعهم في بلاد الشَّام . فبدأ بعارة قلعة مصر ، وأنشأ مدارس وآثاراً فها . ثم انقطع عن مصر بعد رحيله عنها سنة ٧٨٨ إذ تتابعت أمامه حوادث الغارات وصد الاعتداآت الفرنجية في الديار الشامية ، فشغلته بقية حياته . ودانت لصلاح الدين البلاد من آخر حدود النوبة جنوباً وبرقة غرباً إلى بلاد الأرمن شمالا ، وبلاد الجزيرة والموصل شرقاً . وكان أعظم انتصار له على الفرنج في فلسطين والساحل الشامي « يوم حطين » الذي تلاه استرداد طبرية وعكماً ويافأ إلى ما بعد ببروت ، ثم افتتاح القدس (سنة ٥٨٣) ووقائع على أبواب صور ، فدفاع مجید عن عکا آنتهی نخروجها من یده (سنة ٥٨٧) بعد أن اجتمع لحربه ملكا فرنسا وانكلترة بجيشهما وأسطوليهما . وأخبرأ عقد الصلح بينه وبين كبير الفرنج ريكارد قلب الأسد Richard Cœur de Lion (ملك انكلترة) على أن محتفظ الفرنج بالساحل من عكا إلى يافا ، وأن يسمح لحجاجهم بزيارة بيت المقدس ، وأن تخرب

<sup>(</sup>۱) المصادر المذكورة فى الترجمة . وانظر وفيات الأعيان ۲ : ۳۸۷ وتاريخ الخميس ۲ : ۳۸۷ وابن إياس ۱ : ۲۹ و ابن خلدون ؛ : ۲۹ و ه : ۲۵۰ –

يوسف بن بدر الدين (البيباني)=يوسف بن عبدالرحمن ١٢٧٩

### يُوسف البَديعي (٠٠٠ ١٠٧٣م)

يوسف البديعي الدمشقي : أديب ، من شعراء نفحة الريحانة . دمشقي المولد والمنشأ . استقر واشتهر تحلب ، وتوفي بالروم (في تركيا) . له كتب ، منها «الصبح المنبي عن حيثية المتنبي – ط » و « هبة الأيام فيا يتعلق بأني تمام – ط » و « الحدائق البديعية – خ » أذب ، و « ذكرى حبيب » على نمط الريحانة للخفاجي ، و « أوج التحري عن حيثية أبي العلاء المعرى – ط » و « هدايا الكرام في تنزيه آباء النبي عليه السلام » (۱)

# المُلكُ العَزِيرِ ( ٢٢٨ - ٨٩٨ هـ)

يوسف (العزيز) بن برسباى (الأشرف) الدقها في الظاهري ، أبو المحاسن ، جمال الدين:

= ٣٣٠ وابن الأثير ١٢: ٧٧ والسلوك للمقريزى ١: ١٤ – ١١٤ والإسلام والحضارة العربيـــة ١: ٢٨٠ ، ٢٨١ وطبقات السبكى ٤: ٣٢٥ والدارس ٢: ١٧٨ – ١٨٨ ومرآة الزمان ٨: ٢٥٤ ومفرج الكروب ١: ١٦٨ وما بعدها . والإعلام ، والنبن قاضى شهبة – خ . والنجوم الزاهرة ٦: ٣–٣٠ وشدرات الذهب ٤: ٨٠٨ والفاطميون في مصر ٢٠٨ والسلامية أمير على ٢٠٨ والعرب والتمدن الإسلامي ، لسيد أمير على ٣٠٣ – ٣٢ ودوائر المعارف البريطانية والفرنسية والإسلامية .

(۱) إعلام النبلاء ۲ : ۳۳۵ و نفحة الريحانة - خ . و Brock. 2: 369 (286), S. 2: 396 و خلاصة الأثر ؛ ١٠٥ و هدية العارفين ٢ : ٢٠٥ و هوية العارفين ٢ : ٣٠٥ و هو فيه « يوسف بن عبد الله » على طريقة المتأخرين فيمن جهلوا السم أبيه .

من ملوك دولة الجراكسة بمصر والشام . ولد بالقاهرة . ونودى به سلطاناً بعد وفاة أبيه (سنة ٨٤١) بعهد منه ، فولتّى الأتابكى «جقمق العلائى» تدبير مملكته ، فاستولى هذا على أمور الدولة صغيرها وكبيرها . ولم يلبث مماليك جقمق أن خلعوا العزيز (سنة ٨٤٢) ونادوا بجقمق ملكاً ، فأدخله دور الحرم ، فكانت مدة سلطنته ثلاثة أشهر وخمسة أيام . وخرج من دور الحرم متخفياً ، يريد استنفار مماليكه ومماليك أبيه ، فقبض يريد استنفار مماليكه ومماليك أبيه ، فقبض عليه ، وأرسل إلى برج الإسكندرية ، معتقلا ، فأقام إلى أن كانت دولة الظاهر «خشقدم» سنة ٨٦٥ فأفرج عنه وسمح له بالسكنى في الإسكندرية حيث شاء على ألا

## يُوسف كرم (١٢٣٨-١٣٠٩م)

يوسف بن بطرس كرم: شجاع لبنانى مارونى، يُنعت ببطل لبنان. من أهل قرية «إهدن» أقامه الأمير حيدر الشهابى حاكماً عليها بعد أبيه. وعينه الوالى «فواد باشا» على أثر حادثة ١٨٦٠ «وكيل قائم مقام» فى بلده. ولم يلبث أن اعتزل العمل ، طامحاً إلى أن

<sup>(</sup>۱) مورد اللطافة لابن تغرى بردى ۱۲۲ والضوء اللامع ۱۰: ۳۰۳ وحوادث الدهور: انظر فهرسته. وصفحات لم تنشر من بدائع الزهور ۲۰۱ ووليم موير ۱۶۲ وشذرات ۷: ۳۰۹ ، ۲۶۲ ، ۳۰۹ وابن إياس ۲: ۳۲ ، ۲۰۹ وفيه أن الذي أفرج عنه وألزمه الإقامة بالإسكندرية ، هو «الأشرف أينال» سنة ۷۰۸ ونظم العقيان ۱۷۹ وفيه ; ولد سنة (۷۰۸» ؟

يكون متصر فأ « وطنياً » للبنان بعد أن تنتهي مدة المتصرف «الأجنبي» داود باشا ، فاعتقله «الباشا» فواد ، ونفاه إلى الآستانة رسنة ١٨٦١) ففر (سنة ٦٤) عائداً إلى بلده . وقلق منه داود باشا فأراد القبض عليه ، فقاتله ، وكثر أنصار يوسف ، وظهرت بسالته ، ونشيت بينه وبين العساكر اللينانية معارك . وتوسط القنصل الفرنسي ، فأخرجه « تحت الحاية الفرنسية » إلى فرنسة (سنة ٧٧) فتنقل فى أوربة . واستقر فى « نابلى »بإيطالية ، محتفظاً بجنسيته العثمانية، معلناً أنه لم يخرج على السلطان، بل دفع عن نفسه ظلم « داود » ومات في «نابلي» ونقل أقاربه جثمانه إلى «إهدن» وأقيم له فيها «تمثال» بعد مدة . وكان له اشتغالًا بالأدب ، جـُمعت منظوماته في « ديوان » لم يطبع . وللخورى أسطفان البشعلاني كتاب « لبنان ويوسف بك كرم – ط » (١)

### يُوسف دَرْيان (١٢٧٨ - ١٣٣٨ هـ)

يوسف بن بطرس ابن الخورى أنطون دريان : حبر ، من رجال الكنيسة المارونية بلبنان . ولذ بقرية «عشقوت» من قرى «كسروان» وتعلم وترهب برومة تمبيروت، وأجاد عدة لغات . ثم كان نائباً بطريركياً

فى القطر المصرى ، وتوفى بالقاهرة . له كتب ، منها «نبذة فى أصل البطريركيــة الأنطاكية وفى أصل الطائفة المارونية ـ ط » و «البراهين الراهنة فى أصل المركدة والجراجمة والموارنة ـ ط » و «الإتقان فى صرف لغة السريان ـ ط » (١)

# السَّكَّاكِي (٥٠٠ - ٢٢٦ م)

يوسف بن أبى بكر بن محمد بن على السكاكى الحوارزمى الحنفى أبو يعقوب ، سراج الدين : عالم بالعربية والأدب . مولده ووفاته نخوارزم . من كتبه « مفتاح العلوم – ط » و « رسالة فى علم المناظرة – خ » (٢)

## يُوسفُ بن تاشفين ( ١٠٠٠ - ٥٠٠٠ هـ)

يوسف بن تاشفين بن إبراهيم ، المصالى الصنهاجي اللمتونى الحميري ، أبو يعقوب ، أمير المسلمين ، وملك الملثمين : سلطان المغرب الأقصى ، وبانى مدينة مراكش ، وأول من دعى بأمير المسلمين . ولد فى صحراء المغرب . وولاه ابن عمه أبو بكر

<sup>(</sup>۱) الجامع المفصل في تاريخ الموارنة ٢٤٥ – ٣١ وتراجم علماء طرابلس ١٠٢ وعيسى اسكندر المعلوف في جريدة «زحلة الفتاة» ١٩٣٢/٩/١٥ وتنوير الأذهان في تاريخ لبنان ٢: ١٦٦ – ١٧٢ وانفرد صاحب تاريخ بكفيا ٣٤ – ٣٥ بزعمه أن يوسف كرم ينحدر من سلالة قائد فرنسي ؟

<sup>(</sup>۱) برنامج أخوية القديس ۲ : ۲۵ – ۸۸ والآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين ۱۰۳

<sup>(</sup>۲) إرشاد ۷ : ۳۰۹ و مفتاح السعادة ۱ : ۳۳ و بغية و الجواهر المضية ۲ : ۲۰ و والشذرات ٥ : ۱۲۲ و بغية الوعاة ٢٥ ؛ و 294 و (294 لم 5.5 أو عند و وسماه صاحب الفوائد البهية ۲۳۱ يوسف بن محمد ؛ خلافاً للمصادر المتقدمة . وفي الفاتيكان « رقم ۱۱۲۱ عربي » مخطوطة حسنة ، غير مؤرخة ، كتب في صدرها : القسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم ، إملاء الإمام أبي يعقوب يوسف بن محمد (؟) السكاكي ؛ فليحقق .

ابن عمر اللمتوني إمارة البربر ، وبايعه أشياخ المرابطين . وجال جولة في المغرب بجيش كبير ، فقوى أمره ، واستولى على مدينة فاس . وغزا الأندلس ، فصالحه ملوكها على الطاعة له . واستخلفه أبو بكر بن عمر على المغرب (سنة ٤٦٣ هـ) فاستقل به . وبني مدينة مراكش سنة ٤٦٥ وكتب إليه المعتمد ابن عباد (سنة ٤٧٥) من إشبيلية ، يستنجده على قتال الفرنج ، فزحف بجموعه ، فكانت وقعة «الزلاقة» المشهورة التي انكسر فها جيش الفرنج الزاحف من طليطلة ، كسرة شديدة (سنة ٤٧٩) وبايعه بعد انتهاء الوقعة، من شهدها معه من ملوك الأندلس وأمرائها ، وكانوا ثلاثة عشر ملكاً ، فسلموا عليه بأمير المسلمين ، وكان يدعى بالأمير . وضرب السكة من يومئذ وجددها ، ونقش ديناره « لا إله إلا الله محمد رسول الله » وتحت ذلك «أمير المسلمين يوسف بن تاشفين » وكتب في الدائرة : «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الحاسرين » وكتب في الصفحة الأخرى: « الأمس عبدالله أمير المؤمنين العباسي » وفي الدائرة تاريخ ضرب الدينار وموضع سكه . وعاد إلى مراكش ، وهو على اتصال بإشبيلية وغيرها . تم لم يلبث أن سبر الجيوش إلى الأندلس. و دخل غر ناطة ( في السنة نفسها ) وفها آخر الصنهاجيين «عبد الله بن بلكين » فامتلكها وأخذ ابن بلكين معه إلى مراكش . واستولى قائد جيشه «شبر بن أبي بكر » على مرسية

وشاطبة ودانية ثم بلنسية وإشبيلية وبطليوس ؟ فتم له ملك الجزيرة كلها ، وشمل سلطانه المغربين الأقصى والأوسط وجزيرة الأندلس. وتوفى بمراكش . وكان حازماً ، ضابطاً لمصالح مملكته ، ماضى العزيمة ، معتدل القامة ، أسمر اللون ، نحيف الجسم ، خفيف العارضين ، دقيق الصوت ؛ يخطب لبنى العباس (١)

## ابن تَغْرِي بَرْدي (١٢٨ – ١٧٠ هـ)

يوسف بن تغرى بردى (٢) بن عبد الله الظاهرى الحنفى ، أبو المحاسن ، جال الدين : مورخ بحاثة . من أهل القاهرة ، مولداً ووفاة . كان أبوه من مماليك الظاهر برقوق ومن أمراء

(۱) الأنيس المطرب القرطاس ه من الكراس ١٢ وابن الأثير ٩ : ٢١٦ و ١٤٥ : وجذوة الاقتباس ٣٢ وابن الوردى ٢ : ٣ ، ٤ وابن خلكان ٢ : ٣٦٥ ومذكرات ابن زيرى: انظهر فهرسته . ونخبة الدهر ، لشيخ الربوة ٢٣٦ ، ٢٣٨ وسيد أمير على ٥٠٤ وبغية الرواد ١ : ٨٦ وفيه أنه «بنى مدينة تاجرارت بتلمسان » . و تراجم إسلامية ٢٠٠ والمعجب ٢١٦ وفيه وفاته سنة ٣٩٤ والحلل الموشية ٢١ – ٢٠ والاستقصا كانت لها الرياسة بين قبائل صنهاجة البربرية ، وهى كانت لها الرياسة بين قبائل صنهاجة البربرية ، وهى منها ، وأن الملثمين كانوا يتلثمون ولا يكشفون منها ، وأن الملثمين كانوا يتلثمون ولا يكشفون الجنوبية بين بلاد البربر و بلاد السودان . قلت : راجع ترجمة «يحيى بن عمر اللمتونى» المتقدمة في هذا الجزء ، الصفحة ٢٠٠

(۲) تغرى بردى : تترية ، بمعنى «عطاء الله » أو « الله أعطى » كان يكتبها الأتراك «تكرى ويردى » ويلفظون الكاف نوناً ، والواو أقرب إلى الـ ٧ بحركة بين الفتح والكسر .

القفصي (١٢١٠- ١٢٨٠م)

يوسف بن جامع بن أبي البركات ، أبو إسحاق القفصى : عالم بالقراآت . كان ضريراً . مولده في قفص (بضم القاف) من قرى الدجيل ، غربي بغداد ، ووفاته ببغداد . من كتبه «الشافى » في القراآت العشر ، و «النهاية » في القراآت (۱)

أُخي چَلِي (٢٠٠٠)

يوسف بن جنيك التوقاتي الرومي ، المعروف بأخي چلبي ، أو أخي زاده : فقيه حنفي . من أهل « توقاد » ببلاد البرك ، وتلفظ « توقات » اشتهر و توفي بالآستانة . له بالعربية « ذخيرة العقبي – خ » حاشية على شرح الوقاية ، في الفقه ، و « هدية المهتدين في المسائل الفقهية والتوحيدية – خ» و « زبدة العبريفات – ط » (٢)

پرجشتال (۱۱۸۸ – ۱۲۷۳ م)

یوسف حامیر (أو جوزیف کھمیّر)(۳) پرجشتال Joseph Freiherr Von Hammer

(۱) غاية النهاية ۲ : ۲۹۴ وتاريخ علماء بغداد ۲۳۶ وبغية الوعاة ۲۱۶

(٣) كان له ختم عربى نقش عليه « السياح السامر ، يوسف حامر » وتحت الاسم تاريخ هجري «١٣٢٣»

جيشه المقدمين ، ومات بدمشق سنة ٨١٥ ه . ونشأ يوسف في حجر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني (المتوفى سنة ٨٢٤) وتأدب وتفقه وقرأ الحديث وأولع بالتاريخ وبرع في فنون الفروسية وامتاز في علم النغم والإيقاع . وصنف كتباً نفيسة ، منها «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة – ط» و « المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى – خ » في التراجم ، كبير ، ومختصره «الدليل الشافي على المنهل الصافي ، أكمل مهما الوافي للصفدي ، و «مورد اللطافة في من ولى السلطنة والحلافة \_ ط » و « نز هـ الرائى » فى التاريخ ، منه الجزء التاسع مخطوط ، و « حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور – ط » أربعة أجزاء منه ، جعله ذيلا لكتاب السلوك للمقريزي ، و «البحر الزاخر في علم الأوائل والأواخر » مطول في التاريخ ، منه جزء صغير مخطوط ، و « حلية الصفات في الأسهاء والصناعات » أدب (۱)

<sup>(</sup>٢) عُمَانِلَى مُؤْلِفُلْرَى ٢:٣٥ وعاشر ٢٢ وكشف الظنون ٢٠٢١ وفيه وفاته سنة ٥٠٥ خلافاً للمصدر Brock. 2:293 (227), S. 2:318 وعنه الكتبخانة ٣:١٥

<sup>(</sup>۱) النجوم الزاهرة ۱: ۹ - ۲۸ والضوء اللامع د اد : ۳۰۰ وشدرات الذهب ۲: ۳۱۷ وهو فيه : «يوسف ابن الأمير الكبير سيف الدين تغرى بر دى » والمشرق ۲: ۹۸ وابن إياس ۲: ۱۱۸ وهو فيه: «الجالى يوسف ابن نائب الشام الأتابكي تغرى بر دى اليشبغاوى الرومى » و (41) Brock. 2: 51 (41) و وقد دائرة المعارف الإسلامية ١: ٣٩ أنأبا المحاسن خلف ، إلى جانب مصنفاته الإسلامية ١: ٣٩ موفية أسعار صوفية عنواها «السكر الفاضح والعطر الغائج - خ » وانظر 197, 198 (التحكر الفاضح والعطر الغائج - خ » وانظر 197, 198 (التحكر الفاضح والعطر الغائج - خ » وانظر 197, 198 (المحكر الفاضح والعطر الغائج - خ » وانظر 197, 198 (المحكر القاضح والعطر الغائج - خ » وانظر 197 (المحكر القاضح والعطر الغائج - خ » وانظر 197 (المحكر القاضح والعطر الغائج - خ » وانظر 197 (المحكر القاضح والعطر الغائج - خ » وانظر 197 (المحكر القاضح والعطر الغائج - خ » وانظر 197 (المحكر المحكر المح

Purgstall : مستشرق نمسوى ، من أعيان العلماء . ولد في جراتز (بالنمسا) وتعلم في مدرستها ثم في جامعة ڤينة . وبرع في العربية والفارسية والتركية . وكان شاعراً بالألمانية . وعبن سكرتبراً ومترجماً للسفير النمسوى في الآستانة ، فستشاراً للسفارة النمسوية في باريس (١٨١٠) فترجاناً للامهر اطور فرنسيس الأول. فمستشاراً له . ومنحه الامبراطور لقب «بارون» سنة ١٨٣٥ وتنقل كثيراً في أوروبة . وزار مصر والشام وإيران . وأنشأ في ڤينة «أكادعمية العلوم» وتولى رئاستها . وتوفى فى ڤينة ، ودفن في قبر بناه لنفسه على الطراز العربي. كان محسن عشر لغات . وصنف بالألمانية كتباً كثيرة ، منها « تاريخ الآداب العربية » في سبعة مجلدات ، ولم يتمه ، و « تاريخ الدولة العثمانية » في ١٠ مجلدات . وترجم « ديوان المتنبي » الى الألمانية شعراً . وكان يقيم صلاته بالعربية . وله «ميقات الصلاة في سبعة أوقات – ط » بالعربية والألمانية .

يُوسف باخُوس (١٢٦١-١٢٩٩م)

يوسف حبيب باخوس : متأدب له نظم، من أهل غزير (بلبنان) عين مدرساً للعربية

ونشر كتباً عربية منها «أطواق الذهب»

للز مخشري ، ورسالة «أمها الولد» للغزالي(١)

(۱) تاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا ٣٤ وآداب شيخو۱: ١١٥ ومعجم المطبوعات ١٨٨٩ والمستشرقون ١٦٦ و Who was Who 71

في مدرسة عينطورة ، ورحل إلى الآستانة فلاح بعض كبرائها . وعاد إلى ببروت فعلتم البيان في مدرسة الحكمة المارونية . وسافر إلى إيطالية فتولى تحرير جريدة «المستقل» في إيطالية فتولى تحرير جريدة (Cagliari) بسرديني ... فاستمر سنة ، ودعى إلى باريس لتحرير جريدة «البصير» بالعربية أيضاً ، وكلتاهما من الجرائد الاستعارية ، فأقام نحو سنة . ومرض فعاد إلى غزير فمات فيها . له «الهدية ومرض فعاد إلى غزير فمات فيها . له «الهدية وسنة . هنرون يوماً في رومة – ط » رحلة (١)

## ابن الصَّيْقُل ( . . - نحو ٢٠٠ م

يوسف بن الحجاج (الصيقل) الثقفى الواسطى ، أبويعقوب : كاتب ، من الشعراء الظرفاء . مولده ومنشأه بالكوفة ، وإقامته بواسط . كان يلقب «لقوة» واللقوة ، بفتح فسكون : داء فى الوجه يعوج منه الشدق . حضر مجلس الهادى (موسى) ثم كان من شعراء أخيه هارون الرشيد ؛ ومن عشراء إبراهيم الموصلى . وصحب أبا نواس ، وأخذ عنه وروى له . وكان متهماً بالمجاهرة فى الملاذ . وفى شعره رقة وسهولة . وهو القائل من أسات :

واتبع للذتك الموى ودع الملامة للمليم والقائل :

لا ذنب لى يا سيدى إن كان قلبك قد تقلب هان الذى ألقى ، علي لك: أنا أموت وأنت تلعب

<sup>(</sup>١) مجِلة المشرق ٥ : ٢٠٤

وفى خبر: أنه رأى الشعراء يوماً ، بأيديهم الرقاع ، يطوفون بها ، فقال : صنع الله بكم ! وأقبل على إبراهيم الموصلى فقال له : كنا نهزل فنأخذ الرغائب ، وهو لاء المساكين الآن يجد ون فلا يعطون شيئاً ! قلت : وابن الصيقل هذا ، هو والد « حجاج بن يوسف » المعروف بابن الشاعر ، وكان ابنه من حفاظ الحديث ، روى عنه مسلم وأبو داود وآخرون ، وتوفى سنة ٢٥٩ أو ٢٥٧ (١)

## القرمطي (۲۸۰ – ۲۲۹ م)

يوسف بن الحسن بن بهرام القرمطى الجنابى ، أبو يعقوب : صاحب «هَـَجر» ومرجع القرامطة فى عصره . كان شجاعاً صلباً ، له وقائع وأخبار (٢)

# السِّيرافي (٢٣٠ - ٥٨٥ م)

يوسف بن الحسن بن عبدالله بن المرزبان ، أبو محمد السيرافي : أديب لغوى . من أهل بغداد . نسبته إلى سيراف وأصله منها . صنف «شرح أبيات سيبويه» و «شرح أبيات أبيات إصلاح المنطق» و «شرح أبيات

الغريب المصنف لأبي عبيد » وأكمل كتاب أبيه « الإقناع » في اللغة (١)

# ابن النَّا بُلُسي (٢٠٣ - ٢٧١ م)

يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن بن المفرج بن بكار ، أبو المظفر شرف الدين : عالم بالحديث . من الشافعية . أصله من «نابلس» ومولده ووفاته بدمشق . خرج لنفسه «تخاريج» وتولى مشيخة دار الحديث النورية بدمشق . وله شعر حسن (٢)

## اَ لَحْلُوائِي ( :۳۲ - ۲۰۰۰ م)

يوسف بن الحسن بن محمود التبريزى الحلوائى ، عزالدين : مفسر ، من الشافعية ، من أهل تبريز . تحول إلى ماردين ، ثم سكن الجزيرة ومات فيها . كان زاهداً ، لا يمس ديناراً ولا درهماً . من كتبه «حاشية على الكشاف » و « شرح المنهاج » فى فقه الشافعية ، و « شرح الأربعين النووية » (٣)

<sup>(</sup>۱) الأغانى ، طبعة الساسى ۲۰ : ۹۳ – ۹۳ ووقع فيه ما لفظه : «وأبوه الحجاج بن يوسف الخ» والصواب : «وابنه» وتهذيب التهذيب ۲ : ۲۰۹ فى ترجمة ابنه «حجاج» . والمرزبانى ۰۸،

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ٤: ١٢٩ وابن الأثير ٨: ٢٢٨

<sup>(</sup>۱) الوفيات ۲ : ۳۵۰ و الجواهر المضية ۲:۲۲: وبغية الوعاة ۲۱؛ ومرآة الجنان ۲ : ۲۹؛

<sup>(</sup>۲) تاریخ علماء بغداد ۲۳۵ و مرآة الجنان ؛ ۱۷۲ والنجوم الزاهرة ۷: ۲۳۹ والدارس ۱: ۱۱۰ وتذکرة ؛ : ۲۶۶

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ٢١؛ وكشف الظنون ١٤٨٠ وهدية العارفين ٢٠،٩ والضوء اللامع ١٠ : ٣٠٩ وفيه : مات سنة ٢٠٨ وقيل ٢٠٨ قلت : أرخه ابن قاضى شهبة في كتابيه «الإعلام» و «طبقات الشافعية» سنة «٤٠٨»

# ابن خَطِيبِ المَنْصُورية (٧٣٧ -٨٠٩ ٩)

يوسف بن الحسن بن محمد ، أبو المحاسن ، جمال الدين ، المعروف بابن خطيب المنصورية : فقيه شافعي . من أهل «حماة » مولداً ووفاة . له . « الاهمام في شرح أحاديث الأحكام » ست مجلدات ، و « شرح ألفية ابن معطى » في النحو ، و « شرح فرائض المنهاج الفرعى » فقه . وله نظم (١)

ابن المبرد (۲۶۰ – ۹۰۹ ه)

يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادى الصالحى ، جهال الدين ، ابن المبرد: علامة متفنن ، من فقهاء الحنابلة . من أهل الصالحية ، بدمشق . له « مغنى ذوى الأفهام عن الكتب الكثيرة فى الأحكام - خ » فى فقه الحنابلة ، رأيته فى المكتبة السعودية بالرياض (رقم ٢٦/٢٨) و « الدرر الكبير -خ» جزء منه ، فى التراجم والسير ، و « النهاية فى التصال الرواية - خ » و « الاقتباس - خ » تعليقات خ » قطعة منه ، و « الاقتباس - خ » تعليقات فى حل مشكل السيرة ابن سيد الناس ، و « الميرة فى حل مشكل السيرة - خ » الجزء الثانى منه ، فى شرح ما أبهم من سيرة ابن هشام ، و « العقد فى شرح ما أبهم من سيرة ابن هشام ، و « العقد خ » رسالة ، و « مخض الشيد فى مناقب سعيد التام فيمن زوجه النبى عليه الصلاة والسلام - خ » رسالة ، و « مخض الشيد فى مناقب سعيد

ابن زید - خ » رسالة ، و « محض الحلاص في مناقب سعد بن أبي وقاص – خ» و «ضبط من غير فيمن قيده ابن حجر - خ » و «تذكرة الحفاظ و تبصرة الأيقاظ - خ » و « الضبط والتبيين لذوى العلل والعاهات من المحدثين\_ خ ﴾ أوراق منه ، ابتدأه مها ولم يكمله ، وكتاب في « تراجم الشافعية – خ » ناقص الأول، لعله جزء من «الدرر الكبير» و «العطاء المعجل – خ» أوراق من أولة ، وهو في تر اجم الحنابلة ، و « إرشاد السالك إلى مناقب مالك ٰ \_ خ » و « تعريف الغادى \_ خ » أربع ورقات في ترجمة أخ له اسمه أحمد ، و ﴿ فَهُرُسُةً – خُ ﴾ في ٥٨ ورقة بأسهاء ما كان فی خزانته من الکتب ، و « سسر الحاث \_ ط » رسالة في الطلاق ، و « الإتقان في أدوية اللثة والأسنان» و « الإتقان لأدوية البرقان» و « الطباخة \_ ط » رسالة في أوصاف بعض المآكل، و «عدة الملات في تعداد الحمّامات \_ ط» رسالة، و «الإعانات على معرفة الحانات ــ ط» و « ثمار المقاصد في ذكر المساجد - ط» و «آداب الحمام وأحكامه - خ » و «الحسبة-ط» رسالة ، و « نزهة المسامر في أخبار مجنون بني عامر - خ » و « نزهة الرفاق - ط » رسالة في أسهاء الأسواق بدمشق في أيامه ، و «الدرة المضية - ط» رسالة في الشجرة النبوية . و « تحفة الوصول إلى علم الأصول \_ خ» و « الرد على من شدد وعسر في جواز الأضحية مما تيسر – خ » و « غراس الآثار وثمار الأخبار ورائق الحكايات والأشعار ــ

<sup>(</sup>۱) البدر الطالع ۲: ۲۵۳ وبغية الوعاة ۲۱۶ والضوء اللامع ۱۰: ۳۰۸

خ» و « الاختلاف بين رواة البخارى - خ» و « بلغة الحثيث إلى علم الحديث - خ» و «غاية السول إلى علم الأصول - خ» و «مقبول المنقول من علمي الجدل والأصول - خ» و « مخض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الحطاب - خ» و « تاريخ الصالحية - خ» و « كر الدم في من تكلم فيه أحمد بن حنبل عمد و أو ذم - خ» و « مراقي الجنان بقضاء حوائج الإخوان - خ» و في شذرات بقضاء حوائج الإخوان - خ» و في شذرات في ترجمته مؤلفاً ضخماً . قلت : ومعظم الذهب من كتبه المخطوطة ، محفوظ خطه ، في الظاهرية بدمشق (١)

# قاضي بَعْداد (٢٠٠٠٠)

يوسف بن حسن الحسيني الشيرازي الحنفي : فقيه متفنن . من أهل شيراز . سكن بغداد وولى قضاءها مدة . ولما حدثت فتنة « ابن أردبيل » رحل إلى ماردين . ثم دخل بلاد الروم (الترك) فعين مدرساً في بروسة

إلى أن توفى . له كتب ، منها «شرح نهج البلاغة » و «كفاية الراوى والسامع » فى الحديث ، و «حاشية على التلويح للتفتاز انى » فى الأصول (١)

# المَوْلَى يُوسف (١٢٩٧ - ١٩٢١ م)

يوسف بن الحسن بن محمد بن عبدالرحمن الحسني العلوى ، أبو المحاسن : من سلاطين الدولة العلوية في المغرب الأقصى . ولد بمكناس ، وبويع له بالسلطنة وهو في رباط الفتح ، بعد نزول أخيه السلطان عبد الحفيظ عن العرش (سنة ١٣٣٠ ه ، ١٩١٢ م) فنقل البلاط السلطاني من فاس إلى الرباط. ثم جاءته بيعة مكناس وفاس . وكان قد ثار في أطراف مراكش ثائر دعا إلى الجهاد وإنقاذ البلاد ، اسمه « هبة الله ابن الشيخ ماء العينين » فحاصر مر اكش و دخلها عنوة ، بعد بيعة المولى يوسف بأربعة أيام ، وبويع فها سلطاناً للمغرب الأقصى ، فأرسلت الحكومة الفرنسية جيشاً قاتله وأزال سلطنته ، ففر ؛ واطمأن يوسف على عرشه . ونزع الفرنسيون جلائل الأعمال من أيدى أصحاب. البلاد ، تنفيذاً لمعاهدة عقدوها من قبل ، مع سلفه عبد الحفيظ ، فأزيلت وزارة البحر والخارجية « لأن المقيم العام الفرنسي صار وزير الحارجية والحربية للسلطان» وتولي

<sup>(</sup>۱) الكواكب السائرة ۱ : ۳۱۹ وشذرات الذهب. ۸ : ۸ وكشف الظنون ۹۱ و وهدية العارفين ۳۴۰

قولهم يوسف بن الحسن زنديق! له كلمات

فحدثه بالمحال ، فإن قبل ، فاعلم أنه أحمق »

« أرغب الناس بالدنيا، أكثرهم ذماً لها»

أحب إلى" من أن ألقاه بذرة من التصنع»(١)

ابن المُجَاوِر ( .. - ١٠١٠ م)

« لأن ألقى الله تعالى بجميع المعاصى

يوسف بن الحسين بن محمد بن الحسين ،

أبو الفتح ، نجم الدين ، ابن المجاور : وزير

أديب من الشعراء . فارسى الأصل ، من

شيراز . مولده ووفاته بدمشق . قال ابن سَعِيدُ الْأَنْدُلْسِي : « بيت بني مجاور بدمشق ،

مشهور ، لزمهم هذا النسب من جدهم ،

رفض جَنة الدنيا دمشق ، ولزم المجاورة مكة ، فعرف بالمجاور » . وكان لصاحب

الترجمة «مكتب» يعلم فيه الصبيان، على

باب الجامع الأموى ، وسمت به مواهبه

إلى أن انتدبه السلطان صلاح الدين معلماً

لابنه « العزيز » عثمان . وأنس به العزيز ،

فلما مات أبوه ، واستقل بالسلطنة ، فوض

إليه جميع أمور دولته ، فكان من محاسنها .

وهو صاحب البيتين المشهورين ، حسده

علمما الهاء زهير:

« إذا أردت أن تعرف العاقل من الأحمق ،

سائرة ، منها:

إدارة «المالية» موظفون فرنسيون . وفي أيامه كانت ثورة المجاهد الأمير «محمد بن الدولة الإسبانية ثم الفرنسية ، أكثر من ثلاثة وهو أول سلطان مراكشي زار فرنسة. مجلدان . واستمر إلى أن توفى بفاس . وهو والد السلطان محمد بن يوسف سلطان المغرب (1) IKi

# أَبُو يَعَقُوبِ الرَّازِي ( .. - ٢٠٠ م)

يوسف بن الحسين بن على ، أبو يعقوب الرازى: زاهد صوفى ، من العلماء الأدباء. كثير السياحة . كان شيخ الريّ والجبال في وقته . وفهم من يصفه بالزندقة . وهو من أقر ان ذي النون المصرى . قال ابن أبي يعلى : يقال إنه كان أعلم أهل زمانه بالكلام والتصوف. ونقل الشعراني أنه : كان إذا سمع القرآن لاتقطر له دمعة وإذا سمع شعراً قامت قيامته، ثم يقول للحاضرين: أتلومون أهل الريّ على

عبد الكريم » زعم الريف الذي صمد لقتال أعوام . وعنى المولى يوسف بإصلاح بعض المدارس والمساجد ، وأنشأ المستشفى المعروف اليوم باسمه ، وزار باريس (سنة ١٩٢٦) وأمر المؤرخ ابن زيدان بتدوين ما قيل فيه من المدائح ، فجمع ديوان «اليَـمن الوافر الوفى ، عديح الجناب اليوسفى \_ ط»

<sup>(</sup>۱) العروسي على القشيرية ١: ١٦٣ – ١٦٤ وطبقات الصوفية ١٨٥ – ١٩١ وتاريخ بغداد ١٤: ٣١٤ وطبقات الحنابلة ، تحقيق أحمد عبيد ٢٧٩ – ۲۸۰ وطبقات الشعراني ۱ : ۱۰۰

<sup>(</sup>۱) دروس التاريخ المغربي للجراري ٥ : ٢٦٩ – ٢٧٨ بتصرف . والدرر الفاخرة ١٢٥ وفواصل الجان ١٤١ وسلطان مراكش ١٣ وفي مجلة المشرق: توفي فجأة في ١٧ تشرين الثاني « ١٩٢٨ » خطأ .

« صليق قال لي ، لما رآني وقد صلتيت ، زهداً ، ثم صُمتُ : » « على يد أي شيخ تبت ؟ قل لي، فقلت: على يد الإفلاس تبت! » وإليه ينسب « درب ابن المجاور » في القاهرة ، كان له منزل فيه . وهو غير « ابن المجاور » المؤرخ يوسف بن يعقوب ، الآتية ترجمته (١)

# الكرّدي ( .. - ١٠٠١م)

يوسف بن حسبن الكردي الشافعي: فقیه . سکن دمشق ، و تو فی سها . له کتاب فى «المسح على الجوربين مطلقاً » جمع فيه أحاديث وآثاراً (٢)

# الكرماستي (٥٠٠-١٠١٠)

يوسف بن حسبن الكرماستي : فقيه حنفي من قضاة الدولة العثمانية . برع في العلوم العربية والشرعية . وتولى التدريس ، ثم القضاء في بروسة ، فالقسطنطينية ، وتو في في هذه . له «الوجيز في الأصول - خ» اختصره من متن له مختصر أيضاً ، اسمه « زبدة الوصول إلى علم الأصول - خ » في أصول الدين ، و «شرح الوقاية» فقه ، وكتاب في « علم المعانى » ورسالة في « عقائد الفرق الناجية ـ أخ » ورسالة في «الوقف\_ خ»

و «المدارك الأصلية بالمقاصد الفرعية - خ» و « حاشية على المطول – خ » و « المختار في المعانى والبيان » (١)

# النَّقِيبِ (١٠٧٣ – ١١٥٣ م)

يوسف بن حسن بن درويش الحسيني ، أبو المحاسن جمال الدّين ، النقيب : فاضل ، دمشقى المولد . استقر في حلب ، فكان نقيب الأشراف ومفتى الحنفية فها . وتوفى بها . له «ثبت - خ» ترجم فيه لجاعة ، . و «كناش – خ » نخطه ، و « أشرح القصيارة الدمياطية – خ » في الأسهاء الحسني . وله نظم حسن فی « دیوان » (۲)

يُوسِف فرعون (١١٩٥ - نحو ١٢٦٥ م)

يوسف بن حنانيا فرعون : مترجم مصرى ،

(١) الشقائق ، بهامش الوفيات ١ : ٣٣٣ والفوائد البهية ٢٢٧ و هو فيهما «الكرماسني» لعله تصحيف ، وعنهما الفهرس التمهيدي ١٦٨ و في كشف الظنون ١٦٢٣، ۲۰۰۱ ، ۲۰۲۱ « الكرماستي » ومثله في شذرات الذهب ٧ : ٣٦٥ وذيل الشقائق التركي ، لعطائي ، فى ترجمة حفيد له ١٦ ، ١٧ تكرر بالتاء ، ومثله في هدية العارفين ١: ٥٤٥ و Princeton 516 و Brock. 2: 298 (231), S. 2, 322 وهو في عثمانلي مؤلفلری ۲ : ۳۰ « کرماستی » و «کرماستیلی » وأرخ وفاته سنة «٩٢٠» وأكثرهم على أنه توفى حول التسعائة ، واعتمدت على ما رجحه بروكلمن .

(٢) إعلام النبلاء ٦ : ١٤ ه وسلك الدرر ٤: ٢٦١ و المكتبة البلدية ، الجزء الثاني : الفوائد والأدعية ٨ و الجزء الملحق بفهرس الخزانة التيمورية – خ ، ص١٠٨ وهدية العارفين ٢: ٢٥٥

<sup>(</sup>١) الغصون اليانعة ، لابن سعيد ١٩ – ٢٥ و دائرة المعارف البستانية ١ : ٢٧٦ وخطط مبارك ٢ : ٢٨ و فيه : « مات بمكة سنة ٨٦ » و ذلك أبوه ، لا هو .

<sup>(</sup>۲) الشذرات ۷: ۲۶ والضوء ۱۰: ۳۱۱

كاثوليكي ، من أصل حوراني ثم دمشقى . ولد بالقاهرة . وتعلم بباريس . وصحب الحملة العسكرية الفرنسية في استيلائها على الجزائر (سنة ١٨٣٠) وكانت له معرفة بالبيطرة ، فلما بدأت حسركة الترجمة عصر ، دعى إلها ، فعين ملحقاً عدرسة الطب البيطرى. وترجم لها ولغيرها عدة كتب. وكان قوياً بالفرنسية ، ضعيفاً بالعربية ، أصلح له بعض فضلاء المصريين ما نقله إلى الثانية . من مترجاته : «التوضيح لألفاظ التشريح البيطري – ط » من تأليف جبرار (Girard) و «تحفة الرياض في كليات الأمراض \_ ط» و «التحفة الفاخرة في همئة الأعضاء الظاهرة \_ طى و «عقد الجان في أدوية الحيوان – ط» و « نزهة الأنام في التشريح العـام - ط » للدكتور لافارج (Lafargue) و «روضة الأذكيا في علم الفسيو لوجيا \_ ط» و « الكنز المختار في كشف الأراضي والبحار – ط» و « غاية المرام في الأدوية والأسقام – ط » و « أجل " الأسباب في أجل" الاكتساب - خ » في الفلاحة (١)

يُوسِف الحازِن ( .. - ١٣٦٣ م )

يوسف الحازن : كاتب صحفى لبنانى . سكن مصر ، وعمل فى تحرير جريدة «الوطن»

ثم «المقطم» و «الأهرام» وأنشأ جريدة «الأخبار» يومية (سنة ١٩٠٦) فمجلة «الخزانة» سنة ١٩٠٠ فحريدة « بريد الأحد » أسبوعية . وعاد إلى بيروت ، فكان من أعضاء مجلس النواب . وقام برحلة إلى إيطاليا ، فتوفى بها . وكان حاضر البديمة في النكتة ، متأنقاً في إنشائه بطيئاً ، يتحرى صحة الأسلوب وطلاوته . وترجم عن الفرنسية قصصاً ، منها «الهجرة – ط » (١)

### السمي (۸۰۰-۱۹۰۰)

يوسف بن خالد بن عمير السمتى ، أبو خالد : فقيه ، يرمى بالزندقة . من أئمة «الجهمية» وهو أول من وضع كتاباً فى «الشروط» وهى كتابة الوثائق والسجلات ؛ وأول من حمل رأى أبى حنيفة إلى البصرة . وكان من أهلها ، من الموالى . وله كتاب فى «التجهم » قيل : أنكر فيه الميزان والقيامة . وكان صاحب رأى وجدل . وهو عند كثير من أهل الجديث كذاب زنديق . عُرف بالسمتى ، لهيئته (٢)

سِناَن الدِّين ( ۱٤٤٠ - ۱۹۹۸ ه ) يوسف (سنان الدين) بن خضر (خير

<sup>(</sup>۱) تاريخ أسرة آل فرعون ۳۲ ، ۳۳ ، ۱۰۰ ، ۱۲۸ – ۱۳۳ و حركة الترجمة بمصر ۵۹ ومعجم المطبوعات ۱۶۶۵ وبناء دولة ۱۱۰

<sup>(</sup>۱) السوريون في مصر ۲: ۳۰۰ – ۳۰۷ و تاريخ الصحافة ٤: ۱۷۰ ، ۲۸۸ و المقطم ۲۷ جادى الأولى ۱۳۶۳

<sup>(</sup>۲) تهذیب ۱۱: ۱۱ و Princeton 604 و ۱۱: ۱۱ و کشف وللکلام علی الشروط ، انظر اللباب ۲: ۱۸ وکشف الظنون ه ۱۰۶

اللدين) بن جلال الدين الرومى: فقيه حنفي، غزير الاطلاع على العلوم العقلية . من أهل الآستانة . كان معلماً ونديماً للسلطان « محمد خان » العثماني . واستوزره السلطان ( سنة (٨٧٥) ثم غضب عليه وعزله وحبسه . واحتج العلماء ، وهددوا بإحراق كتهم ، فأطلقه . ثم عينه في مدرسة بسفري حصار ؛ وأرسل خلفه «طبيباً» أفهمه أن عقل الشيخ قد اختل! فكان الطبيب يعطيه كل يوم شربة ويضربه خمسين عصا ! وضج العلماء ، فكفاه شر «الطبيب». ومات السلطان محمد ، وجلس بعده «بایزید خان» فأعطاه مدرسة «دار الحديث » بأدرنة . وتوفى بالآستانة . من كتبه العربية : «حاشية على شرح المواقف » في علم الكلام ، و « حاشية على شرح الجغميني لقاضي زاده " في الهيأة (١)

## يُوسف غانم (١٢٧٣ – ١٣٣٧ هـ)

يوسف بن خطار بن يوسف بن مخائيل ابن منصور غانم الناخوسي : متأدب ماروني لبناني . له نظم . تعلم ببيروت ، في المدرسة اليسوعية . وكتب في بعض الصحف ، وهاجر إلى «البرازيل» فمات في «سان باولو» . له «برنامج أخوية القديس مارون – ط» في

تراجم أبناء طائفته ، رأيت منه الجزء الثانى ، وفيه أنه يقع فى ثمانية أجزاء ذكر خلاصة محتوياتها (١)

### الخطيب المدني (١٠٥٢ - ١١١٨ م)

يوسف الحطيب المدنى الحنفى : فاضل، من أهل المدينة . له « فتح الكريم المنجى بشرح رسالة الدلجى » فى مصطلح الحديث، و « الطريق السالك على زبدة المناسك » (٢)

### ابن خليل (١١٦٠ - ١١٦٠ هـ)

يوسف بن خليل بن قراجا بن عبدالله ، أبو الحجاج ، شمس الدين الدمشقى ثم الحلبى : عدد " ، حنبلى . ولد و تفقه بدمشق . وقام برحلة إلى بغداد وأصبهان ومصر ، وتفرد في وقته بأشياء كثيرة عن الأصبهانيين ، فكان أوسع معاصريه رحلة وأكثرهم كتابة . وجمع لنفسه «معجماً » عن أزيد من خمسمائة شيخ ، و « ثمانيات » و « عوالى » و « فوائد » وكتب خطه كثيراً . واستوطن حلب في وكتب خطه كثيراً . واستوطن حلب في تخر عمره ، وتوقى بها . قال الذهبي : روى عنه خلق كثير ، آخرهم بالإجازة « زينب بنت الكمال » (٣)

<sup>(</sup>۱) برنامج أخوية القديس ۲: ۳۷۰ ، ۳۷۳ و الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين ۲، ۹ (۲) سلك الدرر ٤: ٢٤٨ وهو في هدية العارفين

٢: ٥٩٥ « يوسف بن يعقوب »
 (٣) الذيل على طبقات الحنابلة ، طبعة الفقى ٢: ٤: ٤٠٤ وشذرات الذهب ٥: ٣٤٣ والتبيان لابن ناصر الدين - خ .

<sup>(</sup>۱) الشقائق النعانية ، بهامش ابن خلكان ۱: 194 – 198 وهدية العارفين ۲: ۲، و وطبقات الحنفية لابن كمال باشا –خ. وكشف الظنون ۱۸۹۳

#### ۱٤٨١ ] ابن تغری بر دی

المرسد العلى العطم والصلاء والسلاعلى بدنيا علم الوسول الكوم ومفاله تعالى المواصام وتفاله على بدنيا علم الوسول الكوم ومفاله المهوا الطريق المستنقى وبعد تغذيطوت في هوا الكتاب للغبط وطالعنه وانتفيت من الطالع السعيد وانتفيت منا الله ي مستن ويعمر المعالم على الموري المناكب على الموري المناكب والمناول الموالدة والمناكب والمناول المراكب والمناول المناكب والمناكب والمناكب المناكب والمناكب والمناكب المناكب والمناكب والمناكب

يوسف بن تغرى بردى ، أبو المحاسن ، جهال الدين ( ٩ : ٢٩٥ ) عن محطوطة « نزهة النفوس والأبدان في تواريخ الزمان ، لابن الصير في ؛ في دار الكتب المصرية « ١١٦ م – تاريخ » ومعهد المخطوطات وتقرأ الجملة الأخيرة : « وكتبه يوسف بن تغرى بردى الأتابكي » وهي واضحة في الأصل .

#### ١٤٨٣ م ابن النابلسي

۱٤۸۲] پر جشتال نقش خاتمه :



یوسف حامر (أو جوزیف همر پرجشتال) ( ۹: ۲۹۲ )



يوسف بن الحسن بن بدر بن النابلسي ( ٩ : ٢٩٨ ) عن مجموع « إجازات » في خزانة السيد حسن حسى عبد الوهاب ، بتونس .

### ١٤٨٤] ابن خطيب المنصورية



يوسف بن حسن بن محمد ، ابن خطيب المنصورية ( ٩ : ٢٩٩ ) عن مخطوطة « التحصيل والتمثيل » بدار الكتب المصرية « ٢٦ نحو »

### ١٤٨٥ ] ابن الميرد ( ابن عبد الحادي )

والماع العماء والما المام المالي المام المالي الما

يوسف بن حسن بن أحمد ، ابن عبد الهادى ( ٩ : ٢٩٩ ) عن ورقة مفردة ، أول ما فيها : « الجزء فيه منتقى من عوالى المختصر » أطلعني عليها الشيخ حمدى السفر جلانى ، في دمشق .

- وانظر اللوحة الآتية –

### ١٤٨٦ ] ابن المبرد ، أيضاً ( ابن عبد الهادي )

عرف وسوال مردوله وسمع فطور الروالالحلام المروالالحلام المروالالحلام المروالالحلام المروالالحلام المردولة المرا المردولة المردولة

يوسف بن حسن ( ٨ : ٢٩٩ ) عن الصفحة الأخيرة من كتابه « النهاية في اتصال الرواية » من مخطوطات دار الكتب المصرية "٢٢٢ حديث ، تيمور »

### ١٤٨٧ ] المولى السلطان يوسف

المنتون الارض لواحد لعبيد الاعظى وي رصيرا را الفنة وسلام عليسة وعد العند وسلام عليسة وعد العند وسلام عليسة وعد العند ومروج مناه على المنت وسلام عليسة وعد العند عن مرع المناع المناه ومروج مناه عمد المناكدة عن عرامة مراع المناه المناه ومنع المناه المناه ومناه ومناه المناه ومناه ومنا

يوسف بن الحسن بن محمد الحسني العلوى ( ۴ : ۳۰۰ ) خطه في نهاية رسالة وجهها عام ١٣٢٨ه ، وهو يوميَّذ نائب عن أخيه السلطان عبد الحفيظ ، إلى السيد عبد الرحمن بن زيدان . عن الدرر الفاخرة ١٢٧ – وانظر صورته في الصفحة التالية –

#### ١٤٨٩ ] ابن خليل الدمشقى



يوسف بن خليل بن قراجا الهمشقى الحنبلي ( ٣٠٤ : ٣٠٨ ) عن مخطوطة في الآصفية بحيدر آباد « ٣/١١٦٧ حديث »

١٤٩٠ ] يوسف غنيمة



يوسف رزق الله غنهمة ( ٩ : ٣٠٦ )

### ١٤٨٨ ] المولى يوسف ، أيضاً



يوسف بن الحسن الحسني العلوي ( ٩ : ٠٠٠ )

جميلة الشكل في طريق ماطر ، وحصن بباب الخضراء ، وأوقاف على مستشفى صفاقس (١)

يُوسف داود (١٢٤٠-١٣٠٠م)

يوسف (الملقب بأقليميس) بن داود بن مهنام ، من عائلة زبوني : فاضل ، عالم بالعربية ، حسن الإلمام بالتاريخ القدم ، سرياني الأصل ، مستعرب . ولد في العادية (على مقربة من الموصل) وتعلم بالموصل ولبنان ثم في رومة . وعاد إلى الموصل (سنة ١٨٥٥) فاشتغل بالتعليم . وانتخب مطراناً لطائفة السريان الكاثوليك ، في دمشق ، فجاءها سنة ١٨٧٨ ومات فها . له نحو خمسن كتاباً ورسالة بالعربية وغيرها ، فمن العربيـــة « التمرنة – ط » في النحو ، جزآن ، و «نبذتان في العروض والشعر – ط» و «مدخل الطلاب – ط» و « تروض الطلاب – ط » كلاهما في علم الحساب ، و «علم الجغرافية - ط» و « إنشاء الرسائل – ط » و «التعليم المسيحي – ط» و « تنزيه الألباب في حداثق الآداب -ط» و «جامع الحجج الراهنة في إبطال دعاوى الموارنة – ط » و « اللمعة الشهية في نحو اللغة السريانية – ط» و «التصاريف العربية – ط » و « تاريخ السريان » و « علم الهندسة » و « علم الجبر » . وكان دائباً على العمل والتأليف ! ونجرجي خباط ، كتاب

يوسف بن خليل بن محمد المنبر الحلبي المعروف بالقارقلي : متصوف ، له علم بالفقه والموسيقي ، ونظم . كان مدرساً في جامع «قارلق» بحلب ، وإليه نسبته . وقبره في تربته . له «منظومة في الموسيقي والأنغام وأصول التم والتلك» و «منظومة في الطبائع الأربع» و «منظومة في الفقه على المذاهب الأربعة – خ» في ١١٦٥ بيتاً ، و «منظومة في أسهاء الله الحسني » و «ديوان» يشتمل في أسهاء الله الحسني » و «ديوان» يشتمل على قصائد وموشحات ومدائح نبوية ومواليات، من نظمه . وفي لغته ركة وضعف (١)

صَاحِب الطَّابَعِ (٥٠٠-١٢٣٠ م)

يوسف خوجة صاحب الطابع ، أبو المحاسن : وزير تونسى ، من الماليك . له آثار . خدم الأمير «حمودة باى» وسمى لرتبة الطبع ، فعرف بصاحب الطابع . ثم كان أمين سر الأمير وسميره وعمدة الدولة فى المهات . وكاتت له تجارة جمع منها ثروة أنفقها فى فعل الحير . وكثر حاسدوه فسعى أنفقها فى فعل الحير . وكثر حاسدوه فسعى به الوشاة ، فقتل ظلماً ، قال الأستاذ المعاصر صاحب «خلاصة تاريخ تونس» : وهذا مئن أرباب المناصب العالية فى الدول المطلقة ! من آثاره مساجد أشهرها : جامع فى بطحاء من آثاره مساجد أشهرها : جامع فى بطحاء الحلفاوين (بتونس) معروف باسمه، وقنطرة

القارقلي (١١٦٠-١٠٢١م)

<sup>(</sup>۱) خلاصة تاريخ تونس ١٦٠ – ١٦٣

<sup>(</sup>١) إعلام النبلاء ٧: ٧٢٢

( رنة العود في مراثي داود – ط) مجموع ما قيل في رثائه . ولفيليب طرازي ، كتاب ( القلادة النفيسة في فقيد العلم والكنيسة –ط) في سيرته . قلت : تقدمت له ترجمة مختصرة ، باسم ( أقليميس يوسف ) وما هنا أصح وأوفى (1)

يُوسف الدِّبش = يُوسف بن إلياس

ابن شدّاد (۱۱۶۰ - ۱۲۳۶ م)

يوسف بن رافع بن تميم بن عتبة الأسدى الموصلي ، أبو المحاسن ، مهاء الدين ابن شداد: مؤرخ ، من كبار القضاة . ولد بالموصل ، ومات أبوه وهو صغير ، فنشأ عند أخواله «أبنى شداد» وشداد جده لأمه ، فنسب إلهم. وتفقه بالموصل ، ثم ببغداد ، وتولى الإعادة بالنظامية نحو أربع سنبن . وعاد إلى الموصل ، فدرّس و صنف بعض كتبه . وسافر إلى حلب ، فحدث ما وبدمشق ومصر وغيرها . ولما دخل دمشق ، كان السلطان صلاح الدين محاصراً قلعة «كوكب» فدعاه إليه ، وولاه قضاء العسكر وبيت المقدس والنظر على أوقافه . واستصحبه معه في بعض غزواته ، فدوّن وقائعه وكثيراً من أخباره . ولما توفى صلاح الدين كان حاضراً . وتوجه إلى حلب لجمع كلمة الإخوة أولاد صلاح

الدين ، وتحليف بعضهم لبعض . ثم انصر ف إلى مصر لاستخلاف الملك العزيز (عثمان بن صلاح الدين يوسف) وعرض عليه الظاهر (صاحب حلب) الحكم فيها ، فأجاب . قال السبكي : وكان مدبر أمور الملك فيها . وقال ابن العديم : كانت ولايته قضاء حلب ووقوفها سنة ٩٥ واستمر إلى أن توفي فها . وهو شيخ المؤرخ ابن خلكان . من كتبه في سيرة السلطانية والمحاسن اليوسفية – ط » في سيرة السلطان صلاح الدين ، و « دلائل الأحكام عند التباس الأحكام – خ » في القضاء الحكام عند التباس الأحكام – خ » في القضاء و « فضل الجهاد » و « الموجز الباهر » في

يُوسِف عَنيمة (١٣٠٢ - ١٣٧٠ م)

الفروع ، وكتاب « العصا – خ »(١)

يوسف رزق الله غنيمة : باحث عراقي ، من مؤرخي الكتاب . كلداني الأصل . ولد

توجه توجه خ . ٠ بملاح الروضا بدراسة ۲ : ۰

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ٢: ١٥ والطبقات الوسطى ، السبكى – خ. وعلى هامشه تعليق ، جاء فى نهايته ، عند ذكر تدريسه فى الموصل : «وكان للفقهاء فى أيامه حرمة تامة ، خصوصاً أهل مدرسته فانهم كانوا يحضرون مجلس السلطان ويفطرون على سماطه فى رمضان ». ولم أجد له ترجمة فى الطبقات السبكية (الكبرى) المطبوعة ، فلعله مما أنه مذكور أيضاً فى الصغرى المخطوطة ، فلعله مما سقط من الكبرى عند طبعها . والتكلة لوفيات النقلة – سقط من الكبرى عند طبعها . والتكلة لوفيات النقلة – خ . وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة – خ . وذيل الروضتين ١٦٣ وغاية النهاية ٢ : ٥٩ و وابن الوردى ٢ : ١٩٠ ومقتاح ٢ : ٤٤٧ ، ٣٦ ومورآة الجنان ٤ : ٢٨ ومفتاح الكنوز ٢ : ٢٠٥

<sup>(</sup>۱) تاریخ الموصل ۲ : ۲۷۰ ومصادر الدراسة ۲ : ۳۰۰

وتعلم ببغداد . واشتغل بالتجارة . ثم عمل في الصحافة ، فأصدر جريدة «صدى بابل» سنة ١٩٠٩ وأنشأ لطائفته مدرسة وجمعية . وعاون المسز « فوربس » على إنشاء « مكتبة السلام البغدادية» وقام برحلات إلى أطراف العراق وإيران . وألقى محاضرات في « دار المعلمين » عن تاريخ العراق القديم . وأصدر جريدة «السياسة» سنة ١٩٢٥ وانتخب في هذه السنة نائباً عن بغداد . وتولى وزارة المالية ثلاث مرات . وكان من مؤسسي حزب «الإخاء الوطني » سنة ١٩٣١ وتولى أعمالا أخرى . وكان بجيد مع العــربية : الإنجليزية ، والفرنسية ، والتركية ، والكلدانية . وصنف من الكتب «تجارة العراق قديماً وحديثاً \_ ط » و « نزهة المشتاق في تاريخ مود العراق - ط» و « تاريخ مدن العراق -ط» و « الحبرة : المدينة ، والمملكة العربية – ط » وكتب مقالات في المجلات العربية وغيرها(١)

يوسف زاده = عبد الله بن محمد ١١٦٧

الَغْرِبِي (٠٠٠ - ١٠١٩ م)

يوسف بن زكريا المغربي ، نزيل مصر:

(۱) الدليل العراقي لسنة ١٩٣٦ ص ٩٤٨ و الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين ، في فصل أدباء النصاري حاضراً ١٧٧ ومصادر الدراسة الأدبية ٢ : ١٦١ – ١٦٤ ومجلة العرب ٤ : ١٦١ – ١٦٤ ومجلة الحرب ١٩٤١ – ١٦٤

أديب شاعر . نشأ وتأدب بمصر . وبها توفى . وهو القائل في مطلع أبيات :

« جعلوا الشعور على الخصور بنودا ، أسهب «الخفاجي» في الثناء عليه ، وأورد نتفاً من شعره ، و فيه نكات بديعية ، ثم قال : واعلم أن هذا كله ليس بشعر ترتضيه الأدباء، وهو كل شعر أكثر فيه من البديع ، قالوا : أول من أتلف الشعر العربي مهذا النمط مسلم ابن الوليد ثم تبعه أبو تمام ، وأحسن هذه الصنعة التجنيس والتورية ، وهما في الشعر كالزعفران : قليله مفرح ، وكثيره قاتل ؛ ولذا لم نجد في أهل مصر من يعرف الشعر ولا ينظمه (كذا) ومنهم من غلط في ذلك ، فأكثر من اللغات الغريبة وتوهم أنه بذلك يصبر بليغاً ، على أن باب التورية قفله ابن تباتة والقبراطي ، ثم رميا المفتاح في تلك الناحية ، وهذا لا يعرفه إلا من له سليقة عربية . انتهى . وللمغربي ديوان شعر، سهاه «الذهب اليوسفي » ورسالة « رفع الإصر عن كلام أهل مصر - خ » في العامية المصرية ، و «بغية الأريب وغنية الأديب خ» و «تخميس لامية ابن الوردى - خ» (١)

يوسف بن الزكي (المزي) = يوسف بن عبد الرحمن ٧٤٢

یوسف بن زیری = بلکین بن زیری ۳۷۳

يوسف بن زيلاق = يوسف بن يوسف

<sup>(</sup>١) ريحانة الألبا ، للخفاجي ٢٣٥ – ٢٣٨ وخلاصة الأثر ١:٤،٥-٣٠٥ و Brock. S. 2: 394

## الحفني (٠٠٠ ١١٧٦ م

يوسف بن سالم بن أحمد الحفنى: فاضل ، شاعر ، من فقهاء الشافعية . من فاضل ، شاعر ، من فقهاء الشافعية . من أهل القاهرة . أصله من حفنة (إحدى قرى بلييس) له «مقامتان» ورسالة في «علم الآداب» و «شرحها» و «ديوان شعر» وحواش وشروح، منها «حاشية على الأشمونى» و «حاشية على منحتصر السعد» و «حاشية على شرح الخزرجية» و «شرح على شرح السعد لعقائد النسفى» و «حاشية على شرح الرسالة العضدية – خ» و «شرح التحرير» في الفقه ، وحاشية و «شرح آداب البحث» للمنلاحنفى ، وحاشية على «شرح آداب البحث» للمنلاحنفى ، و و «حاشية على شرح إيساغوجى – خ» (۱)

## ابن مَرْدَ نِيش (٠٠٠ - ١٨٨٠ م)

يوسف بن سعد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن مر دنيش الجذامى ، أبو الحجاج: أمير بلنسية وجهاتها ، من قبل «الموحدين» كان مع أخيه «محمد بن سعد» فى حروبه مع كبير الموحدين «يوسف بن عبد المؤمن» ثم فارق أخاه (سنة «يوسف بن عبد المؤمن» ثم فارق أخاه (سنة ابنه أبو القمر «هلال بن محمد» وكان محمد ابن سعد قد أوصى ، قبيل وفاته ، بتصيير ملكه إلى يوسف بن تاشفين ، بعد عدائهما ملكه إلى يوسف بن تاشفين ، بعد عدائهما

الشديد ؛ فرعى ابن تاشفين حق الوصية ،

وجعل أبا القمر من خاصته ، وتزوج أختاً له

(سنة ·٧٠) وولى عمه (صاحب الترجمة)

يوسف بن سليان بن عيسى الشنتمرى الأندلسى ، أبو الحجاج المعروف بالأعلم : عالم بالأدب واللغهة . ولد في شنتمرية الغرب (Santa Maria Algarve) ورحل الغرب (Santa Maria Algarve) ورحل إلى قرطبة . وكف بصره في آخر عمره . ومات في إشبيلية . كان مشقوق الشفة العليا ، فاشتهر بالأعلم . من كتبه «شرح الشعراء الستة – ط » و «شرح ديوان زهير بن الستة – ط » و «شرح ديوان طرفة بن العبد – ط » و «شرح ديوان علقمة الفحل ألعبد – ط » و «شرح ديوان الخياسة بن شواهد سيبويه ، و «شرح ديوان الحاسة – ض » في مجلدين كتبا سنة ١٥٥ – ١٥٥ من خطوطات الخزانة الأحمدية بتونس (٢)

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، القسم الثاني في أخبار الجزيرة الأندلسية ٣١٢ ، ٣١٢

<sup>(</sup>٢) وفيات ٢: ٣٥٣ وإرشاد ٧: ٣٠٧ ونكت الهميان٣١٠ و 309), S. 1: 542 و الهميان٣١ و ١: 542 و (309) و المطبوعات و دائرة المعارف الإسلامية ٢: ٢١ ٣ و معجم المطبوعات ٥٠ و والإعلام، لابن قاضى شهبة – خ . و مرآة الجنان ٣: ١٥٥ في وفيات سنة « ٢٠ ٤ » خطأ .

<sup>(</sup>۱) سلك الدرر ؛ : ۲؛۱ – ۲؛۶ و الجبرتى ۱ : ۲۹۳ وفيــه وفاته سنة « ۱۱۷۸ » خلافاً للأول . و Princeton 287 والكتبخانة ۲ : ۸۸

# الأَمَاسي (٠٠٠ - ١٥٧٨ م)

يوسف ، سنان الدين الأماسي ، المعروف بمحشى البيضاوى : فاضل تركى ، تصانيفه غربية . قرأ على الفنارى وغيره . وتنقل فى التدريس والقضاء بين بغداد وأدرنة والأناضول . وتوفى بالآستانة ، وقد أناف على التسعين . من كتبه «حاشية على تفسير البيضاوى» و «شرح لكتابى الكراهية والوصايا من الهداية » . وهو غير سمية الآتى (١)

## الأَمَاسي ( .. - نحو ١٠٠٠ هـ )

يوسف ، سنان الدين الحلوتى الأماسى : واعظ حنفى . تركى مستعرب . سكن مكة ، وعرف بشيخ الحرم . وتوفى فى بلدته «أماسية» وقيل : يمكة . له كتب، منها «تبيين المحارم - خ» فى مجلد كبير ، رتبه على ٩٨ باباً ، على ترتيب ما وقع فى القرآن من الآيات التى تدل على حرمة شيء من فتوى الفقهاء ، التى تدل على حرمة شيء من فتوى الفقهاء ، فرغ من تأليفه فى رابع رجب ٩٨٠ و «المحالس السنانية» فى المواعظ . قلت : وهو غير «الأماسى» الذى قبله ، المعروف بمحشى البيضاوى (٢)

يوسف سمعان السمعاني ، السرياني الأصل، الماروني اللبناني : مؤرخ . من علماء اللاهوت. من أهل «حصرون» في لبنان . ولد في طرابلس الشام . وتعلم وعاش في رومية . وأرسل في بعثة إلى المشرق ، للبحث عن قديم المخطوطات السريانية والعربية . وعاد بمجموعة كيرة منها ، فأقامه البابا أقليميس الحادى عشر حافظاً أول لمكتبة «الڤاتيكان» ثم اختاره كرلوس الرابع ، ملك نابلي وصقلية ، مؤرخاً لمملكته . وفي أواخر أيامه رقى إلى درجة رئيس أساقفة صور . ومات برومية . من كتبه العربية رسالة في «أصل الرهبان في جبل لبنان \_ ط » و « التاريخ الشرقى \_ ط» ترجمه عن اللاتينية ، وكتاب في «المنطق – خ» وكتاب في «الإلهيات - خ» في علم ما وراء الطبيعة ، وكتاب في «اللاهوت – ط» وله باللاتينية «المكتبة الشرقية الفاتيكانية -ط» في مخطوطاتها السريانية والعربية ، مع تراجم مؤلفها ، أربعة مجلدات . وكتبه غير العربية كثيرة . أقيم له تمثال في قرية حصرون ( مقر أسرته) بلبنان سنة ١٩٢٨ (١)

يُوسِف السَّمْعاني (١٠٩٨-١١٨٢ م)

<sup>(</sup>۱) الجامع المفصل في تاريخ الموارنة ٤٨٧-٤٨٣ وتاريخ علماء طرابلس ٣٦ ونبذة تاريخية ١٤٥ وبرنامج أخوية القديس ٢: ١٠٥٠ – ١١٣ والمقطم ٢٠/١٠/

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب ۸: ۱۲؛ والعقد المنظوم ، بهامش ابن خلكان ۲: ۷۰ وعثمانلي مؤلفلري ۲: ۶ و وعثمانلي مؤلفلري ۲: ۶ و وفاته بأماسية . وهدية العارفين ۲: ۵ و وسماه «يوسف بن عبدالله» والكتبخانة ۲: ۷۳ و هو فيه : نزيل مكة والمتوفى بها . و Brock. 2: 507 (387), S. 2: 524 و تصوف ه

يُوسف السُّوَيْدي: يوسف بن نعمان

سبطُ أبن حَجَر (م٢٨ - ١٤٩٣ م)

يوسف بن شاهبن الكركبي، أبو المحاسن، جال الدين ، سبط أحمد بن حجر العسقلاني : مؤرخ ، فقيه ، له معرفة بالأدب . من أهل القاهرة . من كتبه «رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ » منه المحلد الثاني مخطوط ، وهو ذيل على طبقات الخفاظ للذهبي ، و «المجمع النفيس بمعجم أتباع إدريس» في طبقات الشافعية ، أربع مجلدات ، و « الفوائد الوفية بترتيب طبقات الصوفية» و «بلوغ الرجاء بالخطب على حروف الهجاء» و «المنتجب بشرح المنتخب » للعلاء التركماني ، في علوم الحديث ، و « رىّ الظمآن من صافى الزلالة بتخريج أحاديث الرسالة » و « النجوم الزاهرة بأخبار قضاة مصر والقاهرة » رآه السخاوي ، وقال : هو مختصر لخص فيه رفع الإصر من نسختی وکتب من هوامشها ما أثبته من تراجم من تأخر ، وزاد أشياء منكرة وأساء الصنيع ،' فإنه وصف تصنيف جده بالنقص والإخلال الخ . وله «جزء» جرد فيه أسهاء الشيوخ اللَّـين أجازوا له ونحوهم فى كراريس لاتراجم فها ، انتقده السخاوي . وخرج لنفسه «المتباينات» و «الفهرست» وكتب مخطه الكثير ، لنفسه ؛ وبعض ذلك بالأجرة ، قال السخاوي: وليس خطه بالطائل ولا يعتمد عليه . وولي

الخطابة فى بعض المساجد . وأملق ، وباع كتبه . وله نظم ضعيف (١)

اَخُوْبُوتِي (٠٠٠-١٢٩٢هـ)

يوسف شكرى بن عثمان الحربوتى : من فضلاء الحنفية . رومى الأصل . كان مدرساً بالمحمودية ، فى المدينة المنورة ، وتوفى بها . له « رموز التوحيد — خ » و « ناموس الإيقان فى شرح البرهان » فى المنطق ، و « سلسلة الصفا لمحمد المصطفى» صلى الله عليه وسلم(٢)

يوسف الشلفون = يوسف بن فارس ١٣١٤

المارديني (٠٠٠-١٣١٩)

يوسف صدقى بن عمر شوقى الماردينى: فاضل . سكن استامبول ؛ فكان فيها من قضاة العسكر ، ومن أعضاء مجلس «التدقيقات الشرعية» . له «محاسن الحسام» و «معراج المعتمر والحاج» و «مسير عموم الموحدين إلى إحياء علوم الدين» (٣)

يوسف بن الصيقل = يوسف بن الحجاج ١٨٠ ؟

الخالدي (١٢٥٠ - ١٣٢٤ م)

يوسف ضياء الدين «باشا» ابن الحاج

(١) نظم العقيان ١٧٩ والضوء اللامع ١٠: ٣١٣–

(٢) إيضاح المكنون ١: ١٨٥ وهدية العارفين

(٣) هدية العارفين ٢: ٧١٥ وإيضاح المكنون ٢: ٠ ؛ ٢

محمد ابن السيد على الخالدي المقدسي : صاحب «الهدية الحميدية في اللغة الكردية \_ ط» وهو معجم من الكردية إلى العربية ، و قو اعد لتلك اللغة . مولده ووفاته في القدس . كان أبوه قاضي ولاية « أرضروم » في الدولة العثمانية. وتولى يوسف مناصب قلمية وإدارية. فكان كلما تولى عملا في بلاد أعجمية حذق لغتها . و درّ س العربية عدرسـة اللغات الشرقيــة في «ڤينة» مدة . وولى إدارة مقاطعة «موطكي» في ولاية بتليس ، من بلاد الأكراد ، فأتقن لغتهم ، ولم بجد عندهم كتاباً في قواعدها ، فألف لها كتأبه . وهوا أول من عنى بتحقيق ديوان « لبيد » وطبعه الطبعة الأولى في ڤينة سنة ١٨٨٠ وعلمها اعتمد هو بر Huber في نقل شعره إلى الألمانية (سنة ١٨٩١) مضيفاً إليه تعليقات وإفاضة في ترجمة الشاعر (١)

## الخوي (٠٠٠-١٥٤٩)

يوسف بن طاهر بن يوسف بن الحسن ، أبو يعقوب الحويى : عالم بالأدب ، له نظم حسن . من أهل «خُوى» من أعمال أذربيجان. سكن « نوقان » إحدى قصبتى طوس . وولى نيابة القضاء بها ، وحمدت سبرته . ولقيه فها السمعانى (صاحب الأنساب) وكتب عنه « أقطاعاً » من شعره ، وقال : وظنى أنه

قتل فى وقعة العرب بطوس سنة ٤٥٥ أو قبلها بيسبر . له تصانيف ، منها «شرح سقط الزند للمعرّى – ط » فرغ من تأليفه سنة ٤٥٥ و « فرائد الحرائد – خ » و « تنزيه القرآن الشريف عن وصمة اللحن والتحريف» رسالة(١)

يوسف بن عبد البر = يوسف بن عبد الله ٢٣٤

الكوصلي (٠٠٠-١٢٤١ م)

يوسف بن عبدالجليل بن مصطفى الخضرى الجليلي الموصلي: واعظ حنفى ، من أهل الموصل . له « الانتصار للأولياء الأخيار – خ» و «كشف الأسرار وذخائر الأبرار» و «الاستشفا بأحاديث المصطفى – خ» رسالة (٢)

يُوسُف الفرري (٧٢ - ١٤٢ م)

يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهرى القرشى : أمير الأندلس ، وأحد القادة الدهاة الفصحاء . كان مقيا قبل الإمارة بإلبيرة . ومولده بالقيروان . ولما توفى «ثوابة بن سلامة» بقرطبة اختلفت المضرية واليمانية فيمن يولونه الإمرة ، وكلا الفريقين يريد أن يكون الأمير منه . ثم اتفقوا على صاحب الترجمة ،

<sup>(</sup>۱) من مذكرات السيد محبالدين الخطيب ، بتصرف. وآداب زيدان ۱۱۲:۱ وسياحة الليثي – خ.

<sup>(</sup>۱) ياقوت ، في معجم البلدان ٣ : ٤٩٤ وأنساب السمعاني ٢١٢ وهو فيه : «يوسف بن محمد» و Brock. 1 : 344 (289), S. 1 : 453, 507 وفيه وفاته سنة « ٣٢٥ » وشروح سقط الزند ، القسم الأول : مقدمة النشر .

<sup>(</sup>۲) مخطوطات الموصل ۸٦ ، ٩٥ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٢٣ ، ١٤٢

فكتبوا إليه يذكرون له إجماعهم على تأميره ، فجاءهم (سنة ١٢٩ هـ) وأطاعوه . وخرج عليه بعض الأمراء ، بأربونة ، وباجة ، و سرقسطة ؛ فقضي على ثورتهم . واستمر إلى أن دخل عبد الرحمن الأموى الأندلس ، فقاتله يوسف (سنة ١٣٩) فأنهزم أصحابه . وقتله بعضهم في طليطلة ، وحمل رأسه إلى عبد الرحمن ، فنصب بقرطبة . قال «سيد أمير على » ما مؤداه : اضطلع يوسف بالحكم نحوأ من عشر سنوات ، مستقلا عن خليفة دمشق الأموى ، وكاد يتم له إنشاء «أسرة» حاكمة تعرف باسمه ، إلا أن وصول « عبد الرحمن» حفيد هشام ، فارّاً من وجه العباسيين ، حوَّل مجرى التاريخ في تلك البلاد (١)

### ابن الجوزي (٥٨٠ -٥٠٦ ٩)

يوسف بن عبد الرحمن بن على ابن الجوزي القرشي التيمي البكري البغدادي ، محيى الدين ، أبو المحاسن : أستاذ دار الحلافة المستعصمية ، وسفيرها . من أهل بغداد . وهو ابن العلامة أبي الفرج (ابن الجوزي) توفي والده وعمره

(١) ابن خلدون ٤ : ١٢٠ ، ١٢١ والبيان المغرب

سبع عشرة سنة ، فكفلته والدة الخليفــة الناصر . تفقه على أبيه وغيره . وولى الحسبة بجانبي بغداد، والنظر في الوقوف العامة ، وصدرت رسائل الديوان إلى مصر والروم والشام والشرق والموصل والجزيرة ، عدة مرات ، من إنشائه . وحدّث ببغداد ومصر وسواهما . وأنفذه المستنصر في رسالة إلى حلب (سنة ٦٣٤) فمات ملكها ، وإلىالروم، فمات سلطانهم ، وإلى الملك الأشرف (٦٣٥) فمات ، وإلى أخيه العادل ، فتوفى ؛ وتشاءم الناس من قدومه إلهم ، حتى قال أبو القاسم السنجارى:

قل للخليفة رفقــاً لك البقاء الطويل أرسلت فيهم رسولا سفسره عزرئيل! وأنشأ «المدرسة الجوزية» في دمشق . وولى التدريس بالمستنصرية ببغداد . ثم ولي «أستاذ دارية » دار الحلافة فى أيام المستعصم . وقتله التتار شهيداً، صبراً، هو وأولاده الثلاثة، يوم دخول هولاكو بغداد ؛ بظاهر سور كلواذا . من كتبه « معادن الإبريز في تفسير الكتاب العزيز » و « المذهب الأحمد في مذهب أحمد - خ » رأيته في المكتبة السعودية بالرياض (رقم ٣٦/٣٦) و «الإيضاح» في الجدل . وله نظم جيد (١)

141-179:1

٢: ٥٠ - ٣٨ ، ١٤ - ٥٠ و ابن الأثر ١٨٦٠٥ وغزوات العرب ١١٢ والحلة السيراء ٥٣ ونفح (١) المنهج الأحمد – خ . والدارس ٢ : ٢٢ وذيل الطيب ، الطبعة الأميرية ١ : ١٥٥ ، ١٥٦ والتنبيه والإشراف ٢٨٦ ، ٢٨٧ ومختصر تاريخ العرب ، لسيد أمير على ١٤٠ و انظر حسن البيان ، للنيفر

مرآة الزمان ١ : ٣٣٢ وذيل طبقات الحنابلة ٢٥٨:٢ والبداية والنهاية ١٣: ١٣ وشذرات ٥: ٢٨٦ و النجوم ٧ : ٦٦ وفيه مختارات من نظمه .

١٤٩١ ] يوسف الحفني (الحفناوي)

مدالم وشع صدور العلوم جال اسراد والحلي و بودجها به دام والد وصلاة وله ما على سواد والحلي على العلاده وصد الدين وجوائم ورد وبعد فيتراج ما العلاده الموحد والدين وجوائم ورد وبعد فيتراج ما العلاده السيادة والما عبر والدين مسول السيادة وسيام ما عبر الما يرجم و الما يرم والما يرم والما يرم والما يرم والما يرم والما المان والما لهان المعنى ودات المان وي ما مدا تعليا سها

يوسف بن سالم بن أحمد الحفني (الحفناوي) ( ۹ : ۳۰۸ ) إجازة بخطه في دار الكتب المضرية « ۳۸ مصطلح ، تيمور »

#### ١٤٩٢ ] يوسف السمعاني

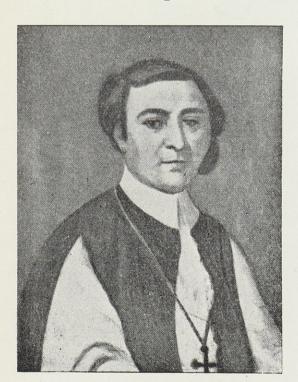

يوسف سمعان السمعاني ( ٩ : ٣٠٩ )

#### ١٤٩٣ ] سبط ابن حجر

### الصرى الحال ومح وسرد بومالارتع ١٧ رسه الاول ١٤ ١٨ مو اومه العالي عصر العديد وا حارسة فطف محمد مسوعا في فالدوا من مدين العيم الماركي معطري العسعالات عماله مالي عرفاه في معطري العسعالات

يوسف بن شاهين الكركي ، سبط ابن حجر ( ٣١٠ : ٣١٠ )

١٤٩٥ ، ١٤٩٤ م الحالدي ، وخطه:

والرفرة هذا بالراهام وعلى مسوق سيدى والرفرة هذا الرواها لل مسوق سيدى منالهم الماليم المواليم المواليم المواليم المواليم المواليم المواليم المواليم والربع الماليم والربع من والربع في المواليم والربع في المواليم والربع في المواليم والمواليم والمو

يوسف ضياء الدين «باشا» الحالدي ( ٩ : ٩٠٠ ) صورته إلى النمين . وخطه : من رسالة بعث بها إلى الشيخ على الليثي . عندي .



#### ١٤٩٦] الحافظ المزى



يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي المزى ( ٣ : ٣١٣ ) عن مخطوطة في المكتبة الظاهرية ، بدمشق ، مما اقتبسه السيد أحمد عبيد .

### ١٤٩٧ ] الشيخ يوسف الأسير

> يوسف بن عبد القادر الأسير ( ٩ : ٣١٥ ) وأصل الرسالة محفوظ عند السيد أحمد عبد الجواد سبط الليثي ، بمصر . \_ وانظر الصفحة التالية \_

### ۱٤۹۹ ] ابن یکان

وبالا عايد بعرب على المدوقة المغرافي من المغرب بعيد الدا المكاس المدرب على المغرب المغرب المعرب والمعرب المعرب المعر

يوسف بن على بن محمد شاه بن محمد يكان ( ٣١٩ : ٣١٩ ) عن الصفحة الأخيرة من كتابه «غزوة السلطان سليم » بخطه في دار الكتب المصرية « ٧٤ م ، تاريخ » ١٤٩٨ ] يوسف الأسير ، أيضاً



يوسف بن عبدالقادر الأسير ( ٩ : ٣١٥)

## التَّاذِفِي (٢٦٨ - ٩٠٠ م)

يوسف بن عبدالرحمن بن الحسن، جال الدين التاذفي : فاضل حنبلي ، من القضاة . ولد بتاذف (قرب حلب) ونشأ محلب . وولى قضاءها ، وصرف . وأعاده الأشرف قايتباى إلى القضاء بها مع كتابة سرها ونظر الجيش . ثم أودع قلعتها بسبب أموال تجمدت عليه في الجيش . وكان حسن الشكل والكتابة ، فصيح العبارة . له كتاب «مفاتيح الكنوز» في الأدعية المروية . توفي محلب (١)

# يُوسف المَغْرِبي ( . . - ١٢٧٩ م)

يوسف (الملقب ببدرالدين) بن عبدالرحمن البيبانى الشهير بالمغربى : محدّث ، له نظم حسن . من فقهاء الشافعية . وهو والد الشيخ بدرالدين الحسنى (محمد بن يوسف) المتقدمة ترجمته . أصله من مراكش ، ومولده فى بيبان (بمصر) . رحل رحلة واسعة . واستوطن دمشق ، وتوفى بها . وكان حسن المحاضرة ، جريثاً على الحكام . أثنى عليه معاصره البيطار فى تاريخه ) وأشار إلى أن له تا ليف ، منها « شرح مولد الدردير » قلت : وله قصيدة سهاها « التحديث عن نازلة دار

### الحافظ المزّي ( ٢٠٠١ - ٢٠٠١ م)

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف ، أبو الحجاج ، جمال الدين ابن الزكي أني محمد القضاعي الكلبي المزى: محدث الديار الشامية في عصره . ولد بظاهر حلب ، ونشأ بالمزة ( من ضواحي دمشق ) وتوفي في دمشق . مهر في اللغة ، ثم في الحديث ومعرفة رجاله . وصنف كتباً ، منها «تهذيب الكمال في أسهاء الرجال – خ » اثنا عشر مجلداً ، و « تحفة الأشراف معرفة الأطراف - خ » في الحديث. ثماني مجلدات ، قال ابن طولون : ومن المعلوم أن المحدّثين بعده عيال على هذين الكتابين. وله « المنتقى من الأحاديث \_ خ » قال أبن ناصر الدين: قال الحافظ أبو عبدالله الذهبي: أحفظ من رأيت أربعة : ابن دقيق العيد ، والدمياطي ، وابن تيمية ، والمزى ؛ فابن دقيق العيد أفقههم في الحديث ، والدمياطي أعرفهم بالأنساب، وابن تيمية أحفظهم للمتون، والمزى أعرفهم بالرجال . وقال الكتاني : أفرده الحافظ أبوسعيد العلائي بمؤلف سماه « سلوان التعزى بالحافظ أنى الحجاج المزى»(١)

<sup>(</sup>۱) السحب الوابلة -خ. ووقع فيه بلفظ «الثاذفي» وفي در الحبب في ترجمة «عبد الرحمن بن الحسن التاذفي » ما نصه: التاذفي بالتاء المثناة والمعجمة المكسورة، نسبة إلى موضع على بريد من حلب بين الباب و بزاعا. وإعلام النبلاء ٥: ٣٤٨ والضوء اللامع ١: ٣٢٠

<sup>(</sup>۱) فهرس الفهارس ۱: ۱۰۷ وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة – خ. والقلائد الجوهرية ٣٢٩ والدرر الكامنة ٤: ٥٧؛ والمعزة فيها قيل فى المزة ، لابن طولون ١٠ وثبت النذرومى – خ. والتبيان – خ. وضبطت فيه ميم المزة بالضم والكسر. والأزهرية ١: وضبطت فيه ميم المزة بالضم والكسر. والأزهرية ١: ٩٣ وشرحا ألفية العراقي ٢: ٧٧ والنجوم الزاهرة ١٥٠٤. و Brock. 2: 75 (64), \$. 2: 66 ومفتاح السعادة ٢: ٤٢٤ والفهرس التمهيدى ٣٧١ ومفتاح Bankipore 5: 141 ومفتاح

الحديث – خ » فى نحو ، ، ك بيت ، أولها : « ألله أكبر ، هذا علم تمويه » وقعت لى نسخة منها ؛ وفى ظاهرها بخط ابنه الشيخ بدرالدين : « قصيدة نازلة دار الحديث للسيد العلامة الأديب والدنا الشيخ يوسف البيبانى الملقب ببدر الدين غفر الله له وللمسلمين » واستفدت من هذه الكلمة أن « بدر الدين » لقبه ، خلافاً لما يتناقله متر جموه من أنه اسم أبيه (۱)

# الأقصري (٠٠٠ ٢٤٢ م)

يوسف بن عبد الرحيم بن عربي القرشي المهدوى الأقصرى ، أبو الحجاج: من كبار الصوفية في عصره . نزل بالأقصر (بصعيد مصر) وقبره فيها معروف إلى الآن . وكان في شبابه مشارفاً للديوان . وتجرد ، وكثر أتباعه . وهو من أهل الرواية والعلم . له «منظومة في التوحيد — خ » أولها :

الحمدالله العلى الصمد الأول الآخر لا بأمد ولعمر بن محمد السكوني «شرح – خ» لأبياتها . وينسب إليه نظم حسن ، في البعد عن مخالفي سنن السلف . قال الأدفوى : لكن جهال أتباعه أطنبوا في أمره ، وظنوا أن ذلك من بره ، فجعلوا له «معراجاً»

وادعوا أنه في ليلة النصف من شعبان ، عرج به إلى السهاء ، واتخذوه في الصعيد ، في كل سنة كالعيد ، تأتي إليه الخيلائق من العوالي ، ويحضره أصحاب الشنوف والشبابات والدفوف ، والشيخ بعيد عن ذلك كله ، وله من المناقب ما يكفيه (١)

### ابن نادر ( ... - ۲۲۰ م)

يوسف بن عبد العزيز بن على اللخمى الميورق ، نزيل الإسكندرية ، المعروف بابن نادر : عالم بأصول الفقه ، متفنن ، جمع بين الدراية والرواية . من أهل الأندلس . حج ، وأخذ عن علماء مكة وبغداد و دمشق ، وأخذ بعضهم عنه واستقر بالإسكندرية ، قال ابن الأبار : وأحيى بها علم الحديث . له تصانيف ، منها «التعليقة الكبرى» في الحلاف (٢)

# ابن الدَّبَّاغ (١٨١ -١٠١١م)

يوسف بن عبد العزيز بن يوسف اللخمى الأندى ، أبو الوليد ابن الدباغ : مؤرخ . كان محدث الأندلس في عصره . له « طبقات

<sup>(</sup>۱) حلية البشر ، للبيطار – خ . ومنتخبات التواريخ للمشق ۷۰۰ وروض البشر ۲۹۰ وفهرس الفهارس ٢ : ٤٥٤ وهو في Princeton 61 « الأنبابي » تصحيف « البيباني » .

<sup>(</sup>۱) الطالع السعيد ۱۱٪ – ۱۱٪ والتاج ۳: ۹۹٪ والكتبخانة ۷: ۲۲٪ المنظومة وشرحها . قلت : والأقصر : ينطقها المصريون وسكانها ، بضم الهمزة ، كصيغة الأمر من فعل «قصر » كدخل . وضبطها ياقوت بالفتح ، كأنها جمع «قصر »

<sup>(</sup>۲) التكلة ، لابن الأبار ۲ : ۷۳۱ ومرآة الجنان ۳ : ۲۳۰

المحدثين والفقهاء » و ( معجم شيوخ القاضى الصدقى » وهو شيخه . توفى بدانية ، ودفن في مرسية . وكان من أهل أندة (Onda) من كور بلنسية (١)

ابن الْرَصِّص ( .. - ١٣٨ م)

يوسف بن عبدالعزيز بن إبراهيم الهمدانى ، أبو المحاسن علم الدين ابن المرصص : من كبار الشعراء فى عصره . مصرى ، من أهل «الفسطاط» وهو صاحب القصيدة التي أولها البيت المشهور :

« تنقل فلذات الهوى فى التنقــل وردكل صاف ، لاتقفعند منهل» مات فى حلب ، قيل : خنقه من كان يخدمه وأخذ بعض كتبه وهرب مها (٢)

الطَّبَاطَبَالَي (١١٦٧ - ١٢٤٢ م)

يوسف بن عبدالفتاح بن عطاءالطباطبائى: فقيــه إمامى ، من أهل تبريز . من كتبه «الجهادية» في الحض على الجهاد ، و «الحدود والديات » و « الحراجية » (٣)

ابن الأسير (١٢٣٢ - ١٣٠٧ م)

يوسف بن عبد القادر بن محمد الحسيني،

(۱) الصلة لابن بشكوال ۹۲۱ وفهرس الفهارس ۲۰۸: ۳۰۸

(۲) المغرب ، الجزء الأول من القسم الخاص بمصر ۲۷۹ – ۲۹۳ والسفر السابع منه ، طبعة ليدن ۱۰۹ (۳) الذريعة ه : ۲۹۸ و ۲ : ۲۹۸ و ۷ : ۲۹۸

الأزهرى ، من بني الأسس : كاتب ، فرضى ، فقيه ، شاعر . ولد في « صيدا » وانتقل إلى «دمشق» سنة ١٧٤٧ ه، ثم عاد إلى صيدا، فتعاطى التجارة . وتوجه إلى الأزهر (بمصر) فأقام سبع سنين ، ورجع إلى بلده . ثم قصد طرابلس الشام ، فأقام ثلاث سنوات ، تولي في خلالها رئاسة كتاب محكمتها الشرعية ، وأخذ العربية عنه بعض المستشرقين ، ومنهم الدكتور ڤان ديك . ثم تولى منصب الإفتاء في عكا ، وعنن مدعياً عاماً مدة أربع سنبن في جبل لبنان . وسافر إلى الآستانة ، فتولى رئاسة تصحيح الكتب ، في نظارة المعارف ، وتدريس العربية في « دار المعلمين ». وعاد إلى بيروت ، فكان معاوناً لقاضْها ومدرساً في بعض مدارسها ، كمدرسة الحكمة والكلية الأمبركية . ونشر أبحاثاً كثيرة في الصحف ، وتولَّى رياسة التحرير لجريدتي «ثمرات الفنون» و « لسان الحال » مدة . وكانت له منزلة رفيعة في أيامه . والأسير لقب جد له كان الإفرنج قد أسروه بمألطة ، ولما عاد إلى صيدا عرف بالأسير . من كتبه « رائض الفرائض – ط » و « شرح أطواق الذهب – ط» و « إرشاد الورى – ط» في نقد كتاب نار القرى لناصيف اليازجي ، و « رد الشهم للسهم - ط ، في الرد على السهم الصائب لسعيد الشرتوني ، و «سيف النصر – ط» قصة ، و « ديوان شعر – ط » يشتمل على بعض منظوماته . توفى ببىروت . وللشيخ

قاسم الكستى : «مجموعة رثاء الشيخ يوسف الأسر – ط » رسالة (١)

يُوسف الأنصاري (١١٢١ - ١١٧٧ م)

يوسف بن عبد الكريم الأنصارى المدنى الحنفى : فاضل . مولده ووفاته بالمدينة . له مولفات ، مها «منظومة فى المناسك» نظم فيها «المنسك الصغير » لرحمة الله السندى(٢)

أَبوالفُتُوح الكَلْبي (٠٠٠ بعد ١٠٠٠ م)

يوسف بن عبد الله بن محمد ، من آل أبى الحسين الكلبى ، أبو الفتوح : من أمراء صقلية فى عهد الفاطميين « العبيديين » وكانت تابعة لهم . وليها بعد وفاة أبيه (سنة ٣٧٩ هـ) بعهد منه . وجاءه «سحل » العزيز الفاطمى من مصر بالولاية ولقبه « ثقة الدولة » وسعد أهل صقلية فى أيامه ، ولم يتحرك فى وجهه عدو من داخل البلاد ولا من خارجها . وأصيب من داخل البلاد ولا من خارجها . وأصيب بالفالج (سنة ٣٨٨) فتعطل جانبه الأيسر ، فسلم الأمر إلى ابنه « جعفر» فثار على جعفر أخ له اسمه « على » وظفر جعفر ، فقتل علياً ، وأساء السيرة ، فثار الصقليون ( سنة علياً ، وأساء السيرة ، فثار الصقليون ( سنة إليهم أبو الفتوح (صاحب الترجمة) محمولا

على محفة ، فأقبلوا عليه يطلبون عزل جعفر وتولية ابنه الآخر «أحمد الأكحل» ففعل وسكنت الثورة . وأبعد جعفر إلى مصر ، ثم لم يلبث أن لحق به (١)

الزُّجَاجِي (٢٥٣ - ١١٥ هـ)

يوسف بن عبد الله الزجاجي الجرجاني ، أبو القاسم: أديب لغوى . محدث . نسبته إلى عمل الزجاج وبيعه . أخذ عن أبي أحمد الغطريفي وأبي إسحاق البصري وغيرهما . وتوفي بأستر اباد . من كتبه «عمدة الكاتب – خ» في الفقة ، و « الرياحين » و « اشتقاق الأسهاء » و « شرح الفصيح » (٢)

ابن عَبْد البر ( ۱۳۹۸ – ۲۲۶ ه )

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر الغرى القرطبي المالكي ، أبو عمر : من كبار حفاظ الحديث ، مورخ ، أديب ، بحاثة . يقال له حافظ المغرب . ولد بقرطبة . ورحل رحلات طويلة . وولى قضاء لشبونة وشنترين . وتوفى بشاطبة . من كتبه «الدرر فى اختصار المغازى والسير – خ » و « العقل والعقلاء » و « الاستيعاب – ط » مجلدان ، فى تراجم

<sup>(</sup>۱) أعمال الأعلام ، نبذ منه ۵۳ و المسلمون في جزيرة صقلية ۱۹۳ ورحلة التجانى ۲۸

<sup>(</sup>۲) تاریخ جرجان ۱۵۶ و بغیة الوعاة ۲۲۶ و إرشاد ۷ : ۸۰۸ و التاج ۲ : ۲۰ و الفهرس التمهیدی ۲۰۰ و نشرة دار الکتب ، طبعة سنة ۱۹۵۲ ص ۱۰۹ و الإعلام ، لابن قاضی شهبة – خ .

<sup>(</sup>۱) شرح رائض الفرائض ٥ والمقتطف ١٠ : ١٣٢ وحليــة البشر – خ . ونفحة البشام ١٣ وآداب شيخو ٢ : ٧٠ وتاريخ الصحافة العــربية ١ : ١٣٥ و Brock. S. 2: 759 وانظر مصادر الدراسة ٢ : ١٢٣ (٢) سلك الدرر ٤ : ٢٤٧ – ٢٤٨

الصحابة ، و «جامع بيان العلم و فضله - ط» و « المدخل » في القراآت ، و « مهجة المجالس وأنس المجالس – خ » في المحاضرات، أربعة أجزاء ، طبعت قطعة منه ، و « الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء – ط » ترجم به مالكاً وأبا حنيفة والشافعي ، و « التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد » كبير جداً ، منه أجزاء مخطوطة ، و « الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار - خ » طبع قسم منه ؛ وهو اختصار «التمهيد» و« القصد الأمم\_ ط » في الأنساب ، صغير ، و « الإنباه على قبائل الرواه – ط » رسالّة طبعت مع القصد والأمم ، و « التقصى لحديث الموطأ ، أو تجريد التمهيد - ط » و « الإنصاف فها بين العلماء من الاختلاف \_ ط » و « الكافي في الفقه \_ خ » و « نزهة المستمتعين وروضة الخائفين ــ خ » (۱)

# ابن عَيَّاد (٥٠٠ - ٥٧٥ م

يوسف بن عبد الله بن سعيد بن عبد الله ابن أبي زيد الأندلسي ، أبو عمر ، ابن عياد:

(١) بغية الملتمس ٤٧٤ ووفيات الأعيان ٢ : ٣٤٨

وآداب اللغة ٣ : ٦٦ والصلة ٦١٦ والبعثة المصرية ٢٠

و Brock. S. 1:628 والكتبخانة ٤:٣١٦ والآصفية

٤ : ٢٣٦ و Huart 231 وجمهرة الأنساب ٢٨٥

ومعجم المطبسوعات ١٥٩ و Princeton 76, 223

وشرحا ألفية العراقي ١ : ١١٩ والمغرب في حلى المغرب

۲ : ۲ . ۷ و الديباج ۳۵۷ و سماه « يوسف بن عمر

ابن عبد البر »

مؤرخ ، مقرئ ، من رجال الفقه والحديث . أندلسي ، سكن بلنسية ، وأخذ عن بعض علمائها . له تصانيف ، منها «طبقات الفقهاء» من عصر ابن عبد البر إلى أيامه ، و «تذييل كتاب ابن بشكوال » لم يكمله ، و «الكفاية في مراتب الرواية » و «المنهج الرائق في الوثائق » و «الأربعون حديثاً » في العبادات . وقد قاتل حتى أثخن جراحاً فأجهز وا عليه (١) وقد قاتل حتى أثخن جراحاً فأجهز وا عليه (١)

# الكُوراني (:- ٢٠٠٠ م)

يوسف بن عبد الله بن عمر بن على بن خضر الكردى الكورانى ، ويعرف بالعجمى: متصوف . كانت له زاوية مشهورة فى قرافة مصر ، وعدة زوايا فى بلدان مختلفة ، وللناس فيه اعتقاد عظيم . له رسالة فى شرائط التوبة ولبس الحرقة ، سهاها «ريحانة القلوب فى التوصل إلى المحبوب – خ » و « حزب – خ » قال ابن قاضى شهبة : مات بمصر ، ودفن بزاويته (٢)

# النظَفَر الرَّسُولي (٠٠٠ بعد ١٥٥٠ م)

يوسف بن عبد الله بن أحمد بن إسهاعيل ابن عباس الرسولى ، الملك المظفر ابن الملك المنصور ابن الناصر ابن الأشرف إسهاعيل : من ملوك الدولة الرسولية في اليمن . ولى سنة ٥٤٨ بتعز . واضطرب أمره ، فخلعه عبيده ، وقبض عليه الملك المسعود (أبو القاسم بن إسهاعيل) سنة ٥٥٨ وسلمه إلى العبيديتصرفون به كما يشاؤون . وانقطعت أخباره (١)

# الأَرْمَيُونِي (..-١٥٥١م)

يوسف بن عبد الله بن سعيد الحسيني الأرميوني المصرى الشافعي ، جال الدين : فاضل . من تلاميذ السيوطي . و «أرميون» قرية بغربية مصر . له كتب ، منها «أربعون حديثاً تتعلق بسورة الإخلاص – خ» و «أربعون حديثاً تتعلق بآية الكرسي – خ» و « المعتمد في تفسير : قل هو الله أحد – خ» و «رسالة في تجويد القرآن – خ» و « تحفة الأساطين في أخبار بعض الحلفاء والسلاطين» و «تفسير الخريب في الجامع الصغير – خ» (٢)

يوسف بن عبدالله(الكلارجي) = يوسف بن يوسف

# يُوسُف بن عَبْد الْمُؤْمِن ( ١١٣٨ - ١١٨٤ م )

يوسف بن عبد المؤمن بن على القيسي الكومى ، أبو يعقوب ، أمير المؤمنين : من ملوك دولة الموحدين عراكش . وهو الثالث فهم . مولده فی تینملل ، وبویع له وهو بإشبيلية بعد وفاة أبيه (سنة ٥٥٨ هـ) وحسنت سبرته . وكان حازماً شجاعاً ، عارفاً بسياسة رعيته ، له علم بالفقه ، كثير الميل إلى الحكمة والفلسفة ، استقدم إليه بعض علماء الأقطار وفى جملتهم أبُو الوليد ابن رشد . وهو باني مسجد إشبيلية ، أتمه سنة ٧٦٥ وإليه تنسب الدنانير «اليوسفية» في المغرب. وكانت علامته فى المُكاتبات وعلامة من بعده : « الحمد لله وحده » له فتوحات انتهى مها إلى مدينة شنترين (غربي جزيرة الأندلس) وهناك ، وهو محاصر لها ، أصيب بجراحة من حامية الفرنج ، فأراد الرجوع إلى المغرب فمات قرب الجزيرة الحضراء ، فحمل إلى تينملسّل ودفن مها إلى جنب قبر أبيه (١)

(۱) الاستقصا ، الطبعة الأولى ۱ : ۱ ، ۱ م ۱ – ۱۹۴ وأعمال الأعلام ، القسم الثانى ۱ ، ۳ و ابن خلدون ۲ : ۲۳۸ والأنيس المطرب القرطاس ، ص ۱ من الكراس ۱۹ وابن خلكان ۲ : ۳۷۳ وفيه : مرض ومات وهو محاصر شنترين ، وحمل في تابوت إلى إشبيلية . والحلل المؤشية ، طبعة رباط الفتح ۱۳۱ ، ۱۳۲ وفيه الفقرات الآتية : «وفي جوازه الثانى سنة ۵۸۰ دوخ بلاد غرب الأندلس ، ونزل مدينة شنترين . وملك من طرابلس إلى جزيرة شقر بالأندلس . وكانت وفاته بنهر تاجه في قفوله من غزاة شنترين ، على ظهر دابته ، واحتمل إلى تينملل فدفن لصق أبيه »

<sup>(</sup>١) بلوغ المرام ٧٤ ، ٨٤

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب ٣٢٢:٨ و إيضاح المكنون ١:٥٥ و Brock. 2:426 (325), S. 2:451 والكواكب السائرة: القسم الثاني – خ. وهدية العارفين ٢:٤٥

يوسف بن عبدالهادي (ابن المبرد) = يوسف بن الحسن ٩٠٩

الْهُذَالِي (٣٠٤ - ٢٠٥٠ هـ)

يوسف بن على بن جبارة ، أبو القاسم الهذلى البسكرى : متكلم ، عالم بالقراآت المشهورة والشاذة . كان ضريراً . من أهل بسكرة ، بإقليم الزاب الصغير . رحل إلى أصبهان وبغداد . وقرره نظام الملك مقرئاً في مدرسته بنيسابور (سنة ٤٥٨) فاستمر إلى أن توفى . من كتبه «الكامل» في القراآت ، ذكر فيه أنه لقى من الشيوخ ٣٦٥ شيخاً من آخر ديار الغرب إلى باب فرغانة (١)

الْجُرْجانِي (..-بعد٢٢٥ هـ)

يوسف بن على بن محمد ، أبو يعقوب الجرجانى : فقيه حنفى ، من العلماء . صنف «خزانة الأكمل – خ » فى فروع الحنفية ، قال حاجى خليفة : اتفقت بدايته يوم الأضحى سنة ٢٢٥ (٢)

(۱) إرشاد ۷: ۳۰۸ والصلة ۲۱۹ ومرآة الجنان ۳: ۳۳ وغلية النهاية ۲: ۳۹۷ وهو فيه «اليشكرى» تصحيف «البسكرى» وفيه: «مولده سنة ۳۹۰ وفيه ونكت الهميان ۲۴ ولسان الميزان ۲: ۳۰۰ وفيه ٤: ۳۰۰ «جبارة ، بكسر الجيم » وفي القاموس: بكسر الجيم أو بضمها ؛ وعلق التاج ۳: ۸۰ بقوله: «رجح الأول » واستدرك عليه في ۳: ۷۸ « بني جبارة ، بالضم ، قبيلة »

(۲) الجواهر المضية ۲: ۲۲۸ ت ۷۱۹ ولم يذكر Brock. 1: 461 (373), S. 1: 639 وفاته الظنون ۷۰۲ والفوائد البهية ۲۳۱ وفيسه اضطراب.

### ابن البَقاّل (٠٠٠ م

يوسف بن على بن أحمد ، أبو الحجاج ، عفيف الدين ، ابن البقال البغدادى : صوفى ، من الحنابلة . كان شيخ رباط « المرزبانية» ببغداد . وقبره بتربة الإمام أحمد . ولما حدثت واقعتها مع المغول كان بمصر . له تصانيف ، منها « سلوك الخواص» (١)

### ابن السماط (١١٦ -١٩١١م)

يوسف بن على بن عبد الملك ابن السماط البكرى المهدوى ، أبو يعقوب : شاعر ، من أهل «المهدية» بإفريقية ، مولداً ووفاة . قال التجانى : شعره «مدون» مشهور ، قصره على المدائح النبوية إلا القليل مما قاله فى صباه . وأورد صاحب الحلل السندسية قصائد من نظمه (٢)

### ابن أيكان (٥٠٠٠ م

يوسف بن على بن محمد شاه بن محمد يكان ؛ ويقال له يوسف بالى ابن المولى يكان: فاضل تركى مدرّس. تفقه بالحنفية ، وتأدب وصنف بالعربية. من كتبه «غزوة السلطان سليم للأعجام – خ» و «حاشية» على شرح

<sup>(</sup>۱) الحوادث الجامعة ، لابن الفوطى ٣٦٠ وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢ : ٢٨٠

<sup>(</sup>۲) رحلة التجانى ۲۷۲ و الحلل السندسية فى الأخبار التونسية ۲۷۲ – ۲۸۰ و المنتخب المدرسى ۱۰۷ وشجرة النور ۲۹۲ وعنوان الأربيب ۲:۷۷

المواقف ، و «تعليقة » على أوائل التلويح ، شرح التنقيح ، فى الأصول ، ورسائل كثيرة (١)

### الكو كباني ( .. - ١١١٥ م)

يوسف بن على بن الهادى الكوكبانى ثم الصنعانى : أديب بمانى ، من أهل صنعاء . أصيب بمحن ، وحبس مراراً ، وأطلق ، فحمل على حار ، فسقط ، فانكسرتإحدى يديه ، فمات بعد وصوله إلى بيته . له «طوق الصادح » ترجم فيه لكل من له شعر فى الحامة ، و «سوانح فكر الأفهام » فى الأدب ، و «سوانح فكر الأفهام » فى الأدب ، و ديوان شعر ، سماه «محاسن يوسف » (٢)

# الثقني ( ۲۰۰۰ م

يوسف بن عمر بن محماد بن الحكم أبو يعقوب ، الثقفى : أمير ، من جبابرة الولاة في العهد الأموى . كانت منازل أهله في البلقاء (بشرقى الأردن) وولى اليمن لهشام بن عبد الملك (سنة ١٠٦ه) ثم نقله هشام إلى ولاية العراق (سنة ١٠٦) وأضاف إليه إمرة خراسان ؛ فاستخلف ابنه «الصلت» على

اليمن ، و دخل العراق ، وعاصمته يومئذ «الكوفة» فأقام بها . ثم قتل سلفه في الإمارة «خالد بن عبد الله القسرى» تحت العذاب . واستمر إلى أيام يزيد بن الوليد ، فعزله يزيد (في أو اخر ١٢٦) وقبض عليه ، وحبسه في دمشق ، إلى أن أرسل إليه يزيد بن خالد القسرى من قتله في السجن ، بثأر أبيه . وعمره نيف وستون سنة . وكان صغير الحجم، وعمره نيف وستون سنة . وكان صغير الحجم، قصير القامة عظيم اللحية ، فصيحاً ، جو اداً فصير القامة عليم اللحية ، فصيحاً ، جو اداً سبيل الحجاج في الأخذ بالشدة والعنف . وكان يضرب به المثل في التيه و الحمق ، يقال : أتيه من أحمق ثقيف ! قال الذهبي : يقال الذهبي :

# الأُزْدِي (۲۰۰۰ - ۲۰۰۹ م)

يوسف بن عمر بن محمد بن يوسف الأزدى ، أبو نصر : قاض ، من أهل بغداد . ولى قضاءها نيابة واستقلالا ، مدة سنتين (٣٢٧ – ٣٢٩ ه) وكان أبوه قاضياً بها ، وجده وأبو جده أيضاً . فهو من أعرق الناس في القضاء . وكان أديباً كاتباً عالماً باللغة ، شاعراً . مولده ووفاته ببغداد (٢)

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان ۲: ۳۹۰ وتاريخ الإسلام للذهبي ٥: ١٩١ ومقاتل الطالبيين : انظر فهرسته . والتنبيه والإشراف ، للمسعودي ٢٨١ والأخبار الطوال، طبعة بريل ٣٣٩ – ٣٤٩ والأغاني ، طبعة الساسي : انظر فهرسته . ومرآة الجنان ١: ٣٢٧ ونزهة الألبا ٣٧٦

<sup>(</sup>۱) غزوة السلطان سليم – خ ؛ بدار الكتب المصرية . وكشف الظنون ۴۹٪ وعثمانلي مؤلفلري ۲ : ۲۵ – ۵۳ وهو فيه « البكالي » والصواب « البكاني » انظر خطه . قلت : وفي القاموس التركي : « يكان : برأولان ، يالكز أولان » أي : وحيد .

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ٢: ٥٥٥

### ١٥٠٠ ] المظفَّر الرسولي



يوسف (المظفر) بن عمر (المنصور) بن على بن رسول ( ٩ : ٣٢١ ) عن مخطوطة « لباب الألباب » في خزانة الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب ، بتونس .

#### ١٥٠١ ] يوسف السرخسي

مَنْ فَيَعِهُا اللّٰهُ مَاذُ مَيْ لِمَا النَّهُ مَنِي وَالْبِصَاحِينَهُ الْمُحْمَدُ وَدَتَ عَنْ مَلُونِهُ الْم الْمُ الْمُحْمِنِ فِي عِنْهَا الْبَهَا مِنْبُودُ مِعِي لِمِ مَا النَّسَاءِ فِي الْمُحْمِنِ الْمَيْقِ فَالْ الدَّالُ فَالْمِي الْبِطَالِبِ وَمَلِلْهُ عَنْهُ وَوَقَّ هَرَ عَلَيْهِ مَنِي عَنْهَا لَمْ فَيَ بَنِ مِعْنِهُ الْمَيْقِ فَالْ الدَّالُ فَالْمِي حَدِيثُهُ الْمُسْتَنِيمُ فَيْرَجُ حَدِيثِهَا عَنْهَا وَتَعَلَّمُ الْمُؤَودُ وَ الْمُلْ اللّٰهِ فَالْمُ اللّٰهِ وَوَقَدُ الْمُلْ اللّٰهِ وَقَلْ مَنْ اللَّهُ وَقَلْ مَنْ اللّٰهِ وَوَقَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَقَلْ مَنْ اللّٰهِ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَقَلْ اللَّهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَالْوَلَا اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَالْعَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الْمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللللّٰ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللللّ

اخرالكاد الدالية المؤلمة الواحدالوها مي المؤلفة المؤلفة المؤلمة المؤلفة المؤل

يوسف بن محمد بن عثمان السرخسي ( ٩ : ٣٣١ ) عن محطوطة « الكمال في أسماء الرجال » بدار الكتب المصرية « ٥ ٥ مصطلح »

#### ١٥٠٢] الشلفون



يوسف بن فارس الشلفون ( ٩ : ٣٢٢ )

الْمُظَفَّرُ الرَّسُولِي (١١٦ -١٢٩٠م)

يوسف (المظفر) بن عمر (المنصور نور الدين) بن على بن رسول التركماني المني ، شمس الدين: ثانى ملوك الدولة الرسولية في اليمن . وقاعدتها صنعاء . ولد بمكة . وولى بعد مقتل أبيه (سنة٧٤٧ ه) بصنعاء. وأحسن صيانة الملك وسياسته . وقامت في أيامه فتن وحروب ، فخرج منها ظافراً . وكانوا يشهونه بمعاوية ، في حزمه وتدبيره . وطالت مدته . واستمر إلى أن توفى بقلعة تعز . قال ابن الفرات: «كان جواداً عفيفاً عن أموال الرعايا ، حسن السبرة فهم » وهو أول من كسا الكعبة من داخلها وخارجها (سنة٢٥٩) بعد انقطاع ورودها من بغداد (سنة ٢٥٥) بسبب دخول المغول بغداد . وبقيت كسوته الداخلية إلى سنة ٧٦١ ولا يزال على أحد الألواح الرخامية في داخل الكعبة إلى اليوم ، النص الآتى : « أمر بتجديد رخام هذا البيت المعظم ، العبد الفقير إلى رحمة ربه وأنعمه ، يوسف بن عمر بن على بن رسول. اللهم أيده بعزيز نصرك واغفر له ذنوبه برحمتك ياكريم يا غفار ، بتاريخ سنة ثمانين وستمائة » وكانت له عناية بالاطلاع على كتب الطب والفنون ، ومعرفة بالحديث ، فصنف «المعتمد في الأدوية المفردة – ط » و « المخترع في فنون الصنع - خ » وجمع لنفسه « أربعين حديثاً » كما يقول أبن كثير . وفي أنباء الزمن : قال الإمام المطهر بن محيى ، حين بلغه خير

وفاته: مات التبتَّع الأكبر، مات معاوية الزمان، مات من كانت أقلامه تكسر رماحنا وسيوفنا! » (١)

# الأنفاسي (١٢٦٠ - ٢٦١١)

يوسف بن عمر الأنفاسي ، أبوالحجاج: إمام جامع القرويين بفاس . كان صالحاً ، متفقهاً بالمالكية . له « تقييد على رسالة أبي زيد القيرواني – خ » تداوله الناس في أيامه . قال زروق : ليس بتأليف ، وإنما هو تقييد للطلبة في زمان قراءتهم (٢)

## الصُّوفي ( .. - ٢٣٨ ه )

يوسف بن عمر بن يوسف الصوفى الكادورى البزار المعروف عند الترك بنبيره شيخ عمر : فقيه حنفى . له « جامع المضمرات والمشكلات » فى شرح مختصر القدورى ، فى فروع الحنفية ، قال اللكنوى : طالعته ،

<sup>(</sup>۱) العقود اللؤلؤية ۱: ۰۰، ۵۰، ۸۰، ۲۰۰ - ۲۰۰ وابن الفرات ۲: ۲۰۰ وابن الفرات ۲۰۲، ۲۰۲ وأنباء الزمن – خ. وفيه: «مات وهو يومثذ ابن أربع وسبعين سنة وعشرة أشهر وأحد عشر يوماً» والبداية والنهاية ۲: ۱۳ والنجوم الزاهرة ۲: ۱۶ وتاريخ الكعبة لباسلامة ۱٤، والكتبخانة ۲: ۱۶ ومعجم والفهرس التمهيدي ۲۳، والكتبخانة ۲: ۱۶ ومعجم المطبوعات ۱٤۱۷

<sup>(</sup>٢) زهرة الآس في بناء مدينة فاس ٥٢ و البستان ، لابن مريم ٢٩٧ – ٢٩٩ وشجرة النور ٣٣٣ و المكتبة البلدية بالاسكندرية : فهرس المخطوطات ٢ : ٤ ، ٢

وهو جامع للتفاريع الكثيرة ، حاوٍ على المسائل الغزيرة (١)

### ابن عِمْران (٠٠٠ - ١٠٧٤ م)

يوسف بن عمران الحلبي : أديب ، من أهل حلب ، كثير النظم . كانت له تجارة ، وبارت ؛ فطاف بلاد الشام يتكسب بالشعر . ودخل القاهرة والآستانة وامتدح الأكابر . له « ديوان » قرظه الشهاب الحفاجي ببيتين (٢)

## ابن المَلْجوم ( .. - ١٩٦٠ م)

يوسف بن عيسى بن على ، أبو الحجاج الأزدى الفاسى ، الملقب بابن الملجوم: قاضى الجهاعة عمر اكش . كان رأساً في الحديث والفتيا والآداب . وغزا مع ابن تاشفين ، مرات ، في الأندلس (٣)

## يُوسِف العِيسي (٠٠٠ - ١٣٦٨ م)

يوسف العيسى: صحفى فلسطينى، من الروم الأرثوذكس. ولد ونشأ بيافا، وأصدر فيها مع عيسى العيسى جــريدة «فلسطين» وانتقل إلى دمشق سنة ١٩١٨ فأصدر جريدة «ألف باء» يومية. واستمر نحو ثلاثين سنة . و توفى بدمشق (٤)

يُوسف عَنيمة = يُوسف رِزْق الله الشَّافُون ( ١٢٥٥ - ١٣١٤ م)

يوسف بن فارس بن يوسف الخورى ، المعروف بالشلفون: صحفى متأدب. مولده ووفاته ببيروت. أنشأ جريدة « الشركة الشهرية » ثم « الزهرة » و « النجاح » و «التقدم» وعاشت الأخيرة خمسة عشر عاماً. وصنف « ترجان المكاتبة – ط » و « تسلية الخواطر – ط » و « أنيس الجليس – ط » و هو ديوان منظوماته ، ويقال: كان ينتحل شعر معاصريه ، و « عقود الدرر في أخبار مشاهير الجيل التاسع عشر » (١)

## يُوسِف أَفْتِيمُوس (١٢٨٣ - ١٧٧١م)

يوسف بن فارس بن أنطون أفتيموس: مهندس لبناني . أصله من حوران . ولد في « دير القمر » وتعلم ببيروت وأميركا . وعين وزيراً للأشغال ببيروت (سنة ١٩٢٦ – ٧٧) ونشر في الصحف مقالات منها «العرب في فن البناء » وتعاون مع سعيد شقير على تأليف « طيب العرف في فن الصرف – ط » وباشر تأليف كتاب في «عمران سورية وفلسطين ولبنان » ومات ببيروت (٢)

<sup>(</sup>۱) الفوائد البهية ٢٣٠ ولم يؤرخ وفاته . وكشف الظنون ١٦٣٢ – ٣٣

<sup>(</sup>٢) إعلام النبلاء ٦ : ٣٣٨ وريحانة الألبا ٥٥ وخلاصة الأثر ٤ : ٥٠٦

<sup>(</sup>٣) جذوة الاقتباس ٥٤٥ والإعلام – خ .

<sup>(</sup>٤) من هو في سورية ، سنة ٩٤٩ ص ٣٢٣

<sup>(</sup>١) تاريخ الصحافة العربية ١:٠٠٠

<sup>(</sup>۲) من مقال مسهب ، لجرجی نقولا باز ، فی جریدة الأحرار – بیروت – ۱۹۰۳/۹/۳۰۱ واکتفاء القنوع ۲۶

السَّقِيقِ (١٩٩٤ - ٢٥٠١هِ)

يوسف بن أبي الفتح بن منصور الدمشقى ، نزيل الآستانة : شاعر من الفقهاء . ولى إمامة ثلاثة من سلاطين العثمانيين : عثمان ، ومراد ، وإبراهيم . وتوفى بالآستانة . له «قصيدة – خ» وكتاب في «شرح الشفا» للقاضي عياض ، وآخر في «شرح عمدة الحكام» وهي منظومة للمحيى نسبته إلى جامع «السُّقيفة» بدمشق ، كان جده منصور خطيباً فيه (۱)

يُوسِف نَحَاس (١٢٩٣-٥٩١٩)

يوسف بن فتح الله نحاس: اقتصادى مصرى . سورى الأصل ، من حلب . هاجر والله إلى مصر ، وأثرى من الزراعة فى «الزقازيق» وبها ولد يوسف وتعلم . وحصل على الإجازة بالحقوق والاقتصاد من جامعة باريس . وسكن القاهرة . وكتب مقالات فى باريس . وسكن القاهرة . وكتب مقالات فى كتاب «الفلاح المصرى ، حالته الاقتصادية والاجتماعية – ط » وكتاباً عن «مفاوضات عدلى وكرزن – ط » فى القضية المصرية أيام التسلط البريطانى . ووضع تقريراً عن «حالته الاسودان الاقتصادية والاجتماعية – ط»

يوسف فرعون = يوسف بن حنانيا ١٢٦٥ ؟

## ابن صليح (٠٠٠ - نحو ١٨٠ هـ)

يوسف بن القاسم بن صبيح العجلي بالولاء ، أبو القاسم : كاتب ، من ساكني سواد الكوفة ، من بيت بلاغة وفضل . كان من كتاب بني أمية . ولما آلت الدولة إلى بني العباس ، استكتبه عبد الله بن على (عم المنصور) فكان من خاصته . وله أشعار فيه . وخرج «عبد الله» على المنصور، داعياً إلى نفسه ، فقاتله أبو مسلم الخراساني ، فأنهزم عبد الله و اختبأ عند أخيه « سلمان بن على » بالبصرة . وانصرف ابن صبيح إلى أصحاب له من الكتاب ، في ديوان المنصور ، فاستكتبه المنصور وأرشده إلى الطريقة التي يودها في الكتابة وأكرمه ، وقال له : « رعاية لحرمتك بعبد الله ، ومثوبة على طاعتك ونقاء ساحتك ؛ ولو استخفيت باستخفائه لزايلت بين أعضائك !» واستمر في خدمة العباسين. وهو أول من بشر هارون الرشيد بالحلافة ، يوم مات أخوه الهادي (سنة ١٧٠) وبشره في الساعة نفسها بولادة ابنه « المأمون » وعهد إليه محيى بن خالد البرمكي بأن يكتب إلى الآفاق بالحبر. وهو والله «أحمد بن يوسف» وزير المأمون (١)

صطبعة سنة ١٩٤٧ – ٤٨ الصفحة ٧٣٧ والفهرس الحاص – خ : ١٩٨ ، ٢٠٩ والأهرام ١٢ و ١٥/.

(۱) الوزراء والكتاب ، للجهشياري ۱۳۱ ، ۱۷۵ والمرزباني ۰۰۹

<sup>(</sup>٢) مرآة العصر ٣: ٥ و الشخصيات البارزة ، =

## المَيَانَجِي (٠٠٠ ٥٧٥ م

يوسف بن القاسم بن يوسف بن فارس بن سوار ، أبو بكر الميانجى : محدث ، من الشافعية . نزل بدمشق . وناب فيها بالقضاء . وروى عنه كثيرون . وكان ثقة نبيلا . ومات عن قرابة • ٩ عاماً له «الأمالي» في الحديث (١)

## سبط أبن الجوزي (١١٨٥ - ١٥٠٠ م)

يوسف بن قزأو غلى (٢) \_ أو قررُ غلى \_ ابن عبد الله ، أبو المظفر ، شمس الدين ، سبط أبي الفرج ابن الجوزى : مورخ . من الكتاب الوعاظ . ولد ونشأ ببغداد ، ورباه جده . وانتقل إلى دمشق ، فاستوطنها وتوفى فيها . من كتبه « مرآة الزمان في تاريخ الأعيان في المحلد الثامن منه ، وهو آخره ، و «تذكرة خواص الأمة بذكر خصائص الأئمة \_ ط »

فى ذكر الأثمة الاثنى عشر ، و « الجليس الصالح – خ » فى أخبار موسى بن أبى بكر بن أيوب صاحب دمشق ، و «كنز الملوك فى كيفية السلوك – خ » حكايات ومواعظ ، و « مقتضى السياسة فى شرح نكت الحاسة – خ » و « منتهى السول فى سبرة الرسول – ط » و « الانتصار والترجيح – ط » و «اللوامع » فى الحديث ، وكتاب فى « تفسير القرآن » فى الحديث ، وكتاب فى « تفسير القرآن » قال اليافعى: تسعة وعشرون مجلداً ، و « مناقب أى حنيفة » و « شرح الجامع الكبير » فى الحديث (1)

# القيسي (١٠٦١-٠٠)

يوسف القيسي المالكي: من كبار مشايخ الأزهر (بمصر) له حواش في النحو على «شرح الشذور» و «شرح القطر» و «شرح الأزهرية» وغيرها (٢)

(۱) مفتاح السعادة ۱ : ۲۰۸ والتبر المسبوك ۱۹۱ والسلوك ۱ : ۱۰ والبداية والنهاية ۱۹ : ۱۹ والسلوك ۱ : ۱۹ والبداية والنهاية ۱۹ : ۲۳۰ و فيل مرآة الزمان ۱ : ۲۹ وميزان الاعتدال ۳ : ۳۳۳ والنعيمي ۱ : ۲۹۸ وتاريخ علماء بغداد ۲۳۲ وشذرات الذهب ه : ۲۹۳ وفي هامشه ما أشرت إليه في التعليق المتقدم من جعله فرغلياً . ولا صحة لما ادعاه من وجود ذلك في نسخة قديمة أو في كتب الثقات . والنجوم الزاهرة ۷ : ۲۹ و المخلول وابن خلكان و ۲۰۰۲ و مرآة الجنان ؛ ۲۳۰ والفهرس التمهيدي ۲ : ۲۰۰۰ و الخطوطات المصورة ۱ : ۲۲ و الإسلامية

(٢) خلاصة الأثر ٤ : ١٠٥ وشجرة النور ٣٠٣

<sup>(</sup>۱) طبقات الشافعية ۲: ۳۲۲ وقضاة الشام ، لابن طولون ۳۷ وكشف الظنون ۱۹۲ وشذرات ۳: ۸۲ وفيه : ميانج ، موضع بالشام . ومثله في اللباب ۳: ۱۹۷

<sup>(</sup>۲) قرأوغلى ؛ بكسر القاف وسكون الزاى ، ثم همزة مضمومة وغين ساكنة ولام مكسورة وياء : لفظ تركى ، ترجمته الحرفية «ابن البنت »أى «السبط» وفي الكتاب من يحذف الألف والواو ، تخفيفاً ، فيكتبها «قزغلى » بالقاف المكسورة وضم الزاى ، والنص على هذا في تاريخ علماء بغداد «منتخب المختار » الصفحة ٢٣٦ قال : « . . والصواب ضم الزاى وسكون الغين المعجمة » قلت : ولا قيمة لما ذهب إليه أحد المعاصرين ، من أنه «الفرغلى » اعتماداً على غلطة «مطبعية » في كتاب ابن خلكان .

## ابن لُوْلُو (١٢١٠ - ١٢٨١م)

يوسف بن لولو بن عبد الله الذهبي ، بدر الله الذهبي ، بدر الدين : من شعراء الدولة الناصرية بدمشق . ووفاته بها . كان كثير المقطعات اللطيفة ، كقوله :

«ياعاذلى فيه؛ قل لى: عن حبه كيف أسلو؟ » «عمر بى كل حين ، وكلما مر يحلسو! » وكان أبوه «لوالوء» مملوكاً ، أعتقه الأمير بدر اللدين صاحب «تل باشر» في شمالى حلب (١)

## يُوسُف الثَّقَفِي ( . . - بعد ١٢٦هـ)

يوسف بن محمد بن يوسف الثقفى : أحد من تولوا أمر مكة من غير الأشراف . وهو ابن أخى الحجاج . قال صاحب «إتحاف فضلاء الزمن » : ولاه الوليد بن يزيد بن عبد الملك إمارة مكة والمدينة والطائف (سنة ١٢٥ هـ) ودامت ولايته إلى انقضاء دولة الوليد سنة ١٢٦ (٢)

## أَ بوحَاتِم الرَّستُمي (٠٠٠-١٩٤٩)

يوسف بن محمد بن أفلح ، من آل رستم : سادس الأثمة الإباضيين في الدولة الرستمية بتيهرت (في الجزائر) بويع بعد وفاة

(٢) الأرج المسكى - خ . وإتحاف - خ .

أبيه (سنة ٢٨١ هـ) وكان يتقلد المهام في حياته . وآخر ما قام به قبل وفاة أبيه قيادته جيشاً من وجوه زناتة ، للمحافظة على قوافل مقبلة من الشرق ، تحمل ذهباً وبضائع كان يُخشى أن يتعرض لها رعاع زناتة ، وهم مخيَّمون في طريقها ، فجاءه من أخبره عموت أبيه وبعقد الإمامة له ، فعاد إلى تهرت . واستقر له الأمر مدة عام . وكان في البلد شيخان من غبر الإباضية ، فأمر بإبعادهما ، فناصرهما آخرون وقامت الثورة ، فاضطر إلى الحروج ، فقصد حصناً يسمى « تالميت » فتجهز وعاد ، فقاتله أهل تهرت ، واستدعوا عماً له اسمه «يعقوب بن أفلح» كان في «زواغة» فجاءهم ونادوا بإمامته . واقتتل يعقوب وأبو حاتم . واستمر يعقوب أربعة أعوام ، وخلعوه (سنة ٢٨٨) وعاد أنصاره إلى أبي حاتم ، فصفا له الجو ، إلى أن قتله بنو أُخيه «اليقظان» غيلة . وكان سمحاً وافر المروءة (١)

## ابن النَّحْوي (٣٣١ - ١١١٩ م)

يوسف بن محمد بن يوسف التوزرى الأصل ، التلمسانى ، أبو الفضل ، المعروف بابن النحوى : ناظم «المنفرجة» التي مطلعها : « اشتدى أزمة تنفرجي »

كان فقيهاً يميل إلى الاجتهاد ، من أهل

<sup>(</sup>۱) مطالع البدور ۱: ۱؛ والفوات ۲: ۳۲۲ فی ترجمة یوسف بن زیلاق . والنجوم الزاهرة ۷:۱۰۳ وشذرات ۵: ۳۶۹ والسلوك ۱: ۷۰۰ ومرآة الجنان ٤: ۱۹۳۲

<sup>(</sup>۱) الأزهار الرياضية ۲: ۲۹۰ – ۲۹۱ والبيان المغرب ۱: ۱۹۷ وتاريخ الجزائر ۲: ۳۶ وسلم العامة ۱۰ – ۲۰

تلمسان . أصله من توزر . سكن سحلاسة ، وتوفى بقلعة بنى حاد (من أعمال قسنطينة) قرب بجاية . وله تصانيف . قلت : والمنفرجة شرحها كثيرون ، وخمسها بعضهم ، وفى نسبتها إلى صاحب الترجمة خلاف (١)

### ابن الدّوانيقي (٠٠٠-٥٠٠٥)

يوسف بن محمد بن مقلد بن عيسى بن إبراهيم ، أبو الحجاج التنوخى الجاهرى ، المعروف بابن الدوانيقى : مورخ ، من العلماء بالحديث ، من فقهاء الشافعية . دمشقى المولد والوفاة . قال السبكى : وقفت له على المجلد الأول من كتاب « الارتجال في أسهاء الرجال » خطه وتصنيفه ، وهو وقف في دار الحديث القوصية بدمشق ، وربما استدرك فيه على ابن عبد البر أسامى لم يذكرها في فيه على ابن عبد البر أسامى لم يذكرها في الاستيعاب . وله نظم حسن في الزهد (٢)

السُتنجد بالله (١١١٠ - ٢٦٥ هـ)

يوسف (المستنجد) بن محمد (المقتفي) بن

المستظهر ، أبو المظفر العباسى : من خلفاء الدولة العباسية ببغداد . بويع له بعد وفاة أبيه (سنة ٥٥٥ هر) فأزال المكوس ورفع الضرائب عن الناس . وكان من أحسن الخلفاء سيرة مع رعيته ، لولا ما قيل من أنه أحرق مكتبة قاض يعرف بابن المرخم ثبت للخليفة أنه أخذ أموالا كثيرة من الناس بالباطل فحبسه وصادره في ماله وأحرق كتبه . توفى ببغداد مجنوقاً في الحام (١)

## ابن الخلاّل (: - ٢٠٠٩)

يوسف بن محمد بن الحسين، أبو الحجاج، موفق الدين ، ابن الحلال : صاحب ديوان الإنشاء بمصر، في دولة الحافظ العبيدي ، وأحد كبار الكتاب المترسلين ، وله شعر حسن رقيق . اشتغل عليه القاضي الفاضل في الإنشاء ، وتخرج به . وعاش طويلا . ولم يزل في ديوان الإنشاء إلى أن طعن في السن وعجز عن الحركة ، وعمى ، فانقطع في بيته . مولده ووفاته بمصر (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير ۱۱: ۹۲ – ۱۳۴ وتاريخ الحميس ۲: ۳۲۳ ومرآة الجنان ۳: ۳۷۹ والنبراس ۱۵۸ وفيه: «اعتل جسمه إلى أن مات». ومرآة الزمان ۸: ۲۸٤ وفيه أبيات من شعره. ومفرج الكروب ۱: ۲۲۵ ، ۱۹۳ – ۱۹۵

<sup>(</sup>٢) نكت الهميان ٣١٤ وابن خلكان ٢ : ٧٠٠ وخريدة القصر : قسم شعراء مصر ١ : ٢٣٥ والإعلام بتاريخ الإسلام – خ . ومرآة الجنان ٣ : ٣٧٩

<sup>(</sup>۱) البستان ۲۹۹ و جذوة الاقتباس ۲۶۳ والكتبخانة ۳۰۳ و المنتخب المدرسي ۹۱ و الآصفية ۲:۲ و توکشف الظنون ۲۴۴ و الأضواء البهجة في إبر از دقائق المنفرجة ، لزكريا الأنصاري – خ . و لقط الفرائد – خ . و نيل الابهاج ، طبعة هامش الديباج ۴۶۹ Brock. 1:316 (268), S. 1:473

<sup>(</sup>۲) السبكي في طبقاته الوسطى والصغرى المخطوطتين وسقط من الكبرى المطبوعة . وكشف الظنون ٦١ والإعلام – خ ، عن ابن عساكر ؛ وانفرد بتعريفه بابن الدوانيقي .

## أَبُوا كَجَّاجِ البِلَوِي (٢٩٥ - ٢٠٠ م)

يوسف بن محمد بن عبد الله بن محيى بن غالب ، أبو الحجاج البلوي المالقي الأندلسي المالكي ، ويقال له ابن الشيخ : عالم باللغة والأدب. مولده ووفاته بمالقة. تولى الخطابة مها . وزار الإسكندرية في حجه ، ذاهباً وآيباً (سنة ٥٦١ و ٥٦٢ ) قال الحافظ المنذري: كان أحد الزهاد المشهورين ، يقال : إنه بني ممالقة نحو اثني عشر مسجداً بيده ، ولم تفته غزوة في المر ولا في البحر . وقال ابن الأبار : « بني ببلده مالقة خمسة وعشرين مسجداً من صمم ماله ، وعمل فما بيده ، وحفر بيده آباراً عدة أزيد من خمسين بئراً ، وغزا عدة غزوات مع المنصور بالمغرب ومع صلاح الدين بالشام ، وكان يلبس الحشن من الثياب ». له كتاب «ألف باء - ط » مجلدان ، سهاه الزبيدى: «ألف باللألبا » وكتاب آخر توسع فيه مما أوجز في «ألف باء» منأخبار وأشعار، سماه «تكميل الأبيات وتتميم الحكايات مما اختصر للألباء في كتاب ألف باء » (١)

# السَّتَنْصِرِ بِاللهِ ( ۱۹۸ - ۲۲۰ م)

يوسف (المستنصر، أو المنتصر، بالله) بن محمد الناصر بن يعقوب القيسى الكومى: صاحب المغرب الأقصى . من ملوك دولة الموحدين . بويع له ، صغيراً ، بعد وفاة أبيه الموحدين . وسادت الفتن في أيامه ، فاستبد ولاة الأطراف عما في أيديهم . واستفحل أمر بني مرين فلم يتمكن من خضد شوكتهم ، قال ابن خلكان : «لم يكن في بني عبدالمؤمن أحسن وجهاً منه ولا أبلغ في المخاطبة إلا أنه أحسن وجهاً منه ولا أبلغ في المخاطبة إلا أنه فضعفت الدولة في أيامه » وتوسط قطيعاً من البقر في بستان له ، فطعنته بقرة في صدره ، فقتلته (۱)

ابو الحجاج عن نفسه في أماكن متفرقة من كتابه ، وما كتب عنه بعض المتقدمين ، وأتحفى مشكوراً بما اجتمع لديه ، فكان مما استفدت منه أن له ترجمة حافلة ، في كتاب «صلة الصلة» لابن الزبير ، طبعة بروفنسال، ص ٢١٧ وأنه حين صنف كتابه «ألف باء» كان كبير السن ، لقوله في فاتحته (١:٣) : «وجعلت ما أؤلف فيه وأبنى ، لعبد الرحيم ابنى ، ليقرأه بعد موتى وينظر إليه بعد فوتى ، إذ لم يلحق بعد لصغره درجة النبلاء ، ولم يبلغ درجة العقلاء الخ » قال السيد النيفر : فلا يبعد أن تكون وفاته بعد سنة التأليف بقليل .

(۱) الاستقصا ۱: ۱۹۶ و ابن خلدون ۲: ۲۰۰ و الخلل الموشية ۱۲۲ و لقبه في هذه المصادر الثلاثة «المنتصر بالله» و رجحت «المستنصر» كما هو في المصادر الأخرى، لوروده كذلك بخط ابن قاضي شهبة، في الإعلام – خ. وفي الذخيرة السنية ۲۲: «كان صبياً هلوعاً جزوعاً اعتكف في قصره على اللهو و اللعب، وأسلم الملك لأعمامه وأقربائه، فتحاسدوا

## اللك السعود (١٠١١ - ١٢٢٩ م)

يوسف (المسعود ، صلاح الدين أبو المظفر) ابن محمله (الكامل) ابن الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب : صاحب المن . كان جباراً بطاشاً . سبره جده العادل إلى اليمن ، فدخل زبيداً (أولُّ سنة ٦١٢ هـ) وضبطُ أمورها ، واستولى على تهامة وتعز وصنعاء وسائر تلك البلاد . وحج سنة ٦١٩ وقاتل أمير مكة (الشريف حسن بن قتادة الحسني) وهزمه، ونهب مكة . وإليه كانت تنسب الدراهم «المسعودية» فها . وسافر إلى مصر ، بعد ما أناب عنه باليمن عمر بن على بن رسول ، نيابة عامة سنة ٠٢٠ (أو ٦٢٢) وتلقى أخباراً باستفحال أمر « بني رسول » في اليمن ، فخاف استقلالهم ، فعاد إليه سنة ٢٢٤ وجاءه «التشريف الحليفي» من بغداد ، فعاقب بعض بني رسول وسحنهم إلا عمر ، فانه استخلصه ووثق به . وبلغه أن أباه أخذ دمشق ، فتاق إلى ولايتها عوضاً عن الىمن ، فخرج بأمواله وأثقاله ، مستخلفاً عمر بن على بن رسول ، ومر محكة فرض ومات فها ، ودفن بالمعلاة . وهو آخر ملوك بني أيوب في البمن (١)

## ابن البُوقي ( .. - بعد ١٣٦١ م)

يوسف بن محمد بن هبة الله ، أبو المظفر ، محد الدين ابن البوقى الواسطى : وزير ، من الفضلاء . من بيت رياسة وعلم وأدب ولى الوزارة فى خوزستان (سنة ٢٢١) وأقام ناظراً فى مصالحها وعماراتها وتدبير الجند بها ، على حال مشكورة ، مدة عشر سنين و ، ٥ يوماً . ونقل ابن الفوطى عن كتاب «ولاة خوزستان» أنه حد ت عن والده ، عن على بن هبة الله العكبرى ، عن الشريف المرتضى مجميع تصانيفه (١)

## ابن خُمُوية (٢٨٥ - ١٤٧٩ م)

<sup>=</sup>على الرياسة » . و ابن خلكان ٢ : ٣٢٩ و جذوة الاقتباس ؟ ٣ و الأنيس المطرب القرطاس ١٧٢ والمعجب ٣٢٣ – ٣٢٩ و لم يذكر لقبه . ومرآة الجنان ٤ : ٧٤ (١) العقود اللؤلؤية ١ : ٣٠ – ٢٢ و التكملة لوفيات النقلة – خ : الجزء الثالث و الأربعون . و بلوغ المرام ٢٤ و السلوك للمقريزى ١ : ٣٣٧ و فيه : « مات عن ست =

<sup>=</sup> وعشرينسنة ». والذهب المسبوك ٧٦–٧٩ والحوادث الجامعة ، لابن الفوطى ١٢ – ١٣ ، ١٢٤ (١) معجم الألقاب ٢ : ٣٧٦

البَيَّاسي ( ۷۳۰ - ۲۰۰۳ م)

يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصارى البياسي ، جمال الدين ، أبو الحجاج: مؤرخ ،

دُعن بعض نسخه: بينما كنت أعيد النظر في ترجمة وردت في الطبعة الأولى من الأعلام ، باسم « محمد بن محمد ، ابن حموية ، المتوفى سنة ٢٥٣ » نقلا عن مصدر فاتني تقييده ، وفيه أن من تأليفه « تقويم النديم – خ » تناولت كتاب بروكلمن Brock. S. 1 : 490 فاذا هو يقول : « شيخ الإسلام ، أبو المظفر ، صدر الدين ، محمد بن عمر بن على بن حموية ، المولود سنة ٧٧٥ والمتوفى سنة ٢٥٢ له تقويم النديم ، كما في فهرس دار الكتب المصرية » ووجدت ما يشبه هذا في تاريخ آداب اللغة العربية ٣ : ٢٢ ورجعت إلى فهرس دار الكتب ٣: ٢٧ فرأيت فيه ما نقله بروكلمن ، مع زيادات ، منها أن ذلك مذكور في ترجمة المؤلف بآخر النسخة . وراجعت النسخة وهي من مخطوطات الدار ، رقم ١٥٠١ أدب ، حديثة الحط ، كتبت سنة ١٣٠١ ه ، بحلب، منقولة عن مخطوطة سقيمة ، كما يقول الناسخ ، وفي صدرها : «تقويم النديم .. أملاه شيخ الإسلام أبو المظفر صدر الدين محمد بن عمر الخ » وختمت بترجمة طويلة زعم الناسخ أنها ترجمة « محمد بن عمر » وأشار إلى أنه نقلها باختصار عن كتاب « آثار الأدهار » ونظرت في آثار الأدهار ١ : ١٩٤ فإذا الترجمة فيه ليست لمحمد بن عمر ، وإنما هي ترجمة «عبد الله بن عمر » المتوفى سنة ٢٤٢ لا في حدود «٣٥٣ » كما جاء في آثار الأدهار خطأ . ونقل الناسخ أكثر ما في هذه الترجمة وجعله في ترجمة ((محمد بن عمر )) غير مميز بين محمد وعبد الله ، وكلاهما « ابن حموية »! وأخذ واضعو فهرس الدار ، ماكتبه الناسخ ، من دون تمحيص ، وتناقل بروكلمن وزيدان وأكثر من كتبوا عن « تقويم النديم » عبارة الفهرس ، وهي توهم أن « الترجمة » التي وجدت في آخر النسخة ، قديمة ، أوأنها في الأصل المنقولة عنه النسخة الحديثة . ورأيت في كشف الظنون ٧٠٠ « تقويم النديم ، لأبي المظفر يوسف بن محمد بن حموية » ثُمَاهتديت إلى نسخة في=

وجعله مقدم الجيش واستمر ينتدب المهات وجعله مقدم الجيش واستمر ينتدب المهات الله أن مات السلطان نجم الدين (في المنصورة) والفرنج مستولون على دمياط ، وصاحب الترجمة مقدم الجيوش ، فقام بتدبير المملكة ، وجرت بينه وبين الفرنج معارك . وأغار هوالاء على المنصورة ، فركب ، على غير وتناولته السيوف من كل ناحية ، فمات شهيداً قال ابن تغرى بردى : لما مات الملك الصالح ، ولو أجاب لما خالفوه . وأورد له بيتين من الشعر يقال إنهما لغيره . وذكر السبكي بيتين من الشعر من شعره ، ثانيهما :

« أنتم سكنتم فؤادى وهو منزلكم وصاحب البيت أدرى بالذى فيه»

وهو ، على التحقيق ، صاحب « تقويم النديم وعقبى النعيم المقيم – خ » أملاه على طريقة «المقامات» ولا تزال منه نسخ فى حلب ومصر والموصل ، أقدمها المحفوظة فى مكتبة «الأزهر» و « ديوان شعر – خ » (۱)

من علماء الأندلس وحفاظ الحديث فيها . نسبته إلى بياسة (من كور جيان) ووفاته بتونس . من كتبه «الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام – خ » جزآن منه ، صنفه للأمير أبي زكريا يحيى الحفصى صاحب إفريقية ، و « الحاسة المغربية – خ » على نسق حاسة أبي تمام ، مجلدان ، منه مختصر نسق حاسة أبي تمام ، مجلدان ، منه مختصر

= مكتبة الأزهر « رقم ٧٢٠٦ أدب » كتبت قبل سنة · ٨٤ أولها : «أملاها خاطر المولى الأمير الأجل .. مولانا أبى المظفر يوسف ولد سيدنا الشيخ الإمام صدر الدين ابن حموية ،، وفي أدنى هذه الصفحة كتابة غير واضحة وأرقام قد تكون سنة ٢٢٦ أي في أيام ممليها ، ولا يضر النسخة ألا يكون هذا تاريخها ، فإن عليها كتابة «تمليك» واضحة ، تاريخها في رمضان سنة م ٤٨ وهذا كاف لجعل النسخة «أماً » وحجة في التعريف بصاحبها ، وهو صاحب هذه الترجمة . أما « محمد بن محمد » الذي أطلت البحث عن مصدره ، فقد أهملت ترجمته لأن أكثر ما جاء فيها هو من ترجمة « عبد الله بن عمر » المتوفى سنة ٢٤٢ ولم تصح نسبة « تقويم النديم » إليه . ومن المفيد ، وقد تكرر ذكر « صدر الدين ، محمد بن عمر » الذي نسب إليه كتاب « تقويم النديم » خطأ ، أن آتى بترجمة موجزة له ، وإن لم يكن له أثر ، فهو : محمد بن عمر بن على بن محمد بن حموية ، أبو الحسن ، شيخ الشيوخ صدر الدين الجويني : فقيه شافعي صوفي ، من أعيان الدولة الكاملية . ولد بجوين سنة ٤٣٥ ه ، ١١٤٨ م ، وانتقل إلى الشام مع أبيه ، فتفقه وولى المناصب الكبار ، وتخرج به جهاعة ، ودرس وأفتى ، وعظم جاهه . وسيره الكامل « محمد بن محمد » إلى الخليفة يستنجده على الفرنج في حرب « دمياط » فمرض بالموصل و مات سنة ١١٧ ه ، ١٢٢٠ م . انظر طبقات السبكي ٥ : ٠ ٤ والنجوم الزاهرة ٦ : ٢٥١ والبداية والنهاية ١٣ : ٩٣ والكامل لابن الأثير ١٢: ١٥٤

مخطوط أيضاً ، و « تاريخ » جعله ذيلا لتاريخ ابن حيان (١)

## المُلكُ الناَّصِر (١٢٢ - ٢٠٥٩ هـ)

يوسف (الناصر) بن محمد (العزيز) بن الظاهر غازى ابن الناصر صلاح الدين يوسف ابن أيوب : آخر ملوك بني أيوب . ولد بقلعة حلب . وولى الملك فها بعد وفاة والده (سنة ١٣٤ هـ) وعمره نحو سبع سنين ، فقام وزراء أبيه بتدبير مملكته ، لا بمضون أمراً قبل الرجوع إلى «جدته» الصاحبة «ضيفة خاتون » أخت الملك الكامل ، إلى أن تو فيت (سنة ٠٤٠) فجلس يوسف في دار العدل ، وأمر ونهى ، وعمره ١٣ سنة . وأحبته رعبته . وأضاف إلى دولة «حلب» بلاد الجزيرة وحران والرها والرقة ورأس عين وحمص ، ثم دمشق (سنة ٦٤٨) وأطاعه صاحب الموصل وماردين. وهاجم مصر ( في هذه السنة ) فدخلها عنوة ، بعد قتال ، ثم ظهرت عليه طائفة من عسكرها فانهزم إلى الشام ، واستقر في دمشق . وصفا له الملك

<sup>(</sup>۱) وفيات ۲: ۳۱٪ وشذرات ٥: ۲۹۲ ومرآة الجنان ٤: ۲۹۹ والمغرب ۲: ۷۳ وآداب اللغة ١٢٩٠ و الجنان ٤: ۲۹۸ والمغرب ۲: ۷۳ وآداب اللغة ١٤٠٠ و الكتبخانة ٥: ۱۰ وكشف الظنون ۱۲۹ ونشرة دار الكتب ١: ۲۷ ووقع اسمه في الفهرس التمهيدي ۳۲۲ «يونس» خطأ . وخلط صاحب هدية العارفين ۲: ٤٥٥ ترجمة هذا بترجمة «البلوي» يوسف بن محمد ، المتوفي سنة ٤٠٠ فجعلهما و احداً .

نحو عشرة أعوام ، حتى كانت غارة التر واستيلاؤهم على البلاد ، فذهبوا به إلى «هولاكو» في توريز ، فأكرمه أول الأمر ، ثم قتله . وكانت للشعراء دولة في أيامه (كما يقول اليافعي) لأنه كان يقول الشعر ويجيز عليه . ويروى له شعر كثير . وهو باني دار الحديث الناصرية بسفح قاسيون (بدمشق) وتسمى البرانية ، والناصرية التي في داخل دمشق تسمى الجوانية . وكان جواداً حليا إلى حد الضعف (۱)

### ابن منعة (٠٠٠ ١٣١٦)

يوسف بن محمد بن موسى بن يونس بن منعة ، أبو المعالى ، مهاء الدين ابن كمال الدين ابن رضى الدين : قاضى الموصل . انتهت إليه رياسة إقليمه . وقدم رسولا من قازان على الملك الناصر فأكرمه . ومات بالسلطانية . له « شرح الحاوى » فى فقه الشافعية (٢)

يوسف السّرخسي (١٢٤١ - ١٢٢١م)

يوسف بن محمد بن عمان بن يوسف الدين : السرخسي ثم الدمشقي ، شرف الدين :

(۲) الدرر الكامنه ؛ : ۲۷۹ وطبقات السافعية لابن قاضي شهبة – خ ؛ وفيه : « سماه الكتبي : موسى ؛ وقال : مات سنة ۲۷۱»

نستّاخ، من العلماء بالحديث. أخذ عنه البرزالى والذهبى وابن رافع. كان ينادى على الكتب بدمشق، وينسخ الدواوين اللطاف كشعر ابن المشد والشواء، وغيرهما (١)

### المُرْدَاوي ( .. - ۲۲۷ م)

يوسف بن محمد بن التقى عبد الله بن محمد بن محمود أبو المحاسن جهال الدين المرداوى. قاض ، من فقهاء الحنابلة . من أهل دمشق مولداً ووفاة . تصدر للتدريس والإفتاء في الجامع المظفر ، ثم ولى قضاء الحنابلة سبع عشرة سنة . وعزل سنة ٧٦٧ ومات عن أحو ٧٠٠ عاماً . كان بعيداً عن المحاباة ، نحو ٧٠٠ مع القضاة ، في عيد ولا محمل . لا يركب مع القضاة ، في عيد ولا محمل . له «الانتصار» في أحاديث الأحكام ، بوبه على أبواب المقنع في الفقه ، و « كفاية المستقنع لأدلة المقنع – خ » (٢)

## السُّرَّمَّ ي ( ۱۲۹۷ - ۲۷۲ ه )

يوسف بن محمد بن مسعود بن محمد العقيلي ، أبو العبادى – بالتخفيف – ثم العقيلي ، أبو المظفر ، جهال الدين السرمرى ، نزيل دمشق : حافظ للحديث ، من علماء الحنابلة . ولد بسر من را ، و تفقه ببغداد ، ورحل إلى دمشق فتو في فيها . له نحو مئة مصنف ، منها

<sup>(</sup>۱) إعلام النبلاء ۲ : ۳۰۷ والنجوم الزاهرة ۷ : ۳۰۷ ومرآة الجنان ؛ : ۱۰۱ والقلائد الجوهرية ۸۸ وشدرات الذهب ه : ۲۰۹ وذيل مرآة الزمان ۱ : ۲۹ و مشق في الإسلام ۱۰۲ وأمراء دمشق في الإسلام ۱۰۲ (۲) الدور الكامنة ؛ : ۲۷ و وطبقات الشافعية

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٤ : ١٧١

<sup>(</sup>٢) القلائد الجوهرية ٢٩٤ والدرر الكامنة ٢:٠٠٤ والمقصد الأرشد – خ . والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ . والكتبخانة ٣ : ٢٩٦

« إحكام الذريعة ، إلى أحكام الشريعة \_ خ» في ١٥٥ ورقة، وكتاب «الأربعين الصحيحة\_ خ » و « الفوائد السرمرية ــ خ » و «غيث السحابة في فضل الصحابة » و «عمدة الدين في فضل الخلفاء الراشدين » و «عقود اللآلي في الأمالي » و « نشر قلب الميت بفضل أهل البيت » و « شفاء الآلام في طب أهل الإسلام» و ﴿ نهج الرشاد في نظم الاعتقاد \_ خ ﴾ و «شرح اللوُّلوُّة في علم العربية – خ » و « الأرجوزة الجلية في الفرائد الحنبلية \_ خ » و «الحصائص والمفاخر لمعرفة الأوائل والأواخر – خ» و « نظم مختصر ابن رزين » في الفقه ، و « نظم الغريب » في علوم الحديث ، والأصل لأبيه ، و «عجائب الاتفاق وغرائب ما وقع في الآفاق» و « الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية » نظم (١)

## أَبُوالَحِيِّاجِ (٠٠٠ ١٣٩٤م)

يوسف بن محمد بن يوسف بن إسماعيل ابن فرج بن نصر ، السلطان أبو الحجاج ابن السلطان المخلوع أبى عبد الله ابن السلطان أبى الحجاج ابن السلطان أبى الوليد المعروف بابن الأحمر ، الغرناطي الأندلسي : سلطان

غرناطة . من سلاطين دولة بني نصر بن الأحمر ، بالأندلس . تولاها بعد وفاة أبيه (سنة ٧٩٣ هـ) وأراد السير على سياسته في المحافظة على الهدنة مع ملوك «قشتالة» فلم يتهيأ له ذلك . وحدثت بينه وبين بعضهم مناوشات انتهت بعقد معاهدة صلح مع الملك الشاب هنرى الثالث ، على شروط شريفة (كما يقول سيد أمير على) واستمر إلى أن توفى (١)

# السُتنجِد بالله (١٣٩٦ - ١٨٨٩ م)

يوسف (المستنجل) بن محمل (المتوكل) ابن المعتضل ، أبو المحاسن ، العباسي : من خلفاء الدولة العباسية الثانية بمصر . وهو الحامس من أبناء المتوكل على الله (محمله بن أبي بكر) وقله ولوا الحلافة جميعاً ، وهم : العباس ، وداود ، وسليان ، وحمزة ، وصاحب الترجمة يوسف (٢) بويع بعد خلع

<sup>(</sup>۱) لحظ الألحاظ لابن فهد – خ. وعلى المطبوع منه ، ص ۱۶۱ هامش مستنكر . والمنهج الأحمد – خ. وشذرات الذهب ۲: ۹: ۲: ۲ والتبيان – خ. والإعلام – خ. وبغية الوعاة ۲: ۶ والأزهرية ۲: ۳۷٪ و Brock. 2: 209 (162), S. 2: 204 و الفهارس ۲: ۶۰٪

<sup>(</sup>١) الإعلام ، لابن قاضى شهبة - خ ؛ ولم يزد على ذكر نسبه وتاريخ وفاته . ومختصر تاريخ العرب ، لسيد أمير على ٥٥ وتاريخ دول الإسلام ، لمنقريوس ٣ : ١٦ وفيه : «توفى سنة ٤٩٧» ولم يذكر مصده . (٢) قال الديار بكرى : تخلف من أبناء المتوكل لصلبه خمسة خلفاء - وأورد أساءهم هذه - وهذا شيء لم يقع لحليفة ؛ أما أربعة ، فتخلف من بنى عبد الملك بن مروان : الوليد ، وسليمان ، ويزيد ، وهشام ؛ وأما الاثبة إخوة : فالأمين ، والمأمون ، والمعتصم ، بنو الرشيد ؛ والمستنصر والمعتر والمعتمد ، بنو المتفد ؛ والراضى والمقتفى والمطبع ، بنو المقتدر ؛ وأما اثنان : فالمقتفى ، والمسترشد ، ابنا المستظهر .

## الشّر ييني (٠٠٠ بعد ١٠٩٨)

يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن خضر الشربيني المصرى : موالف كتاب «هز القحوف بشرح قصيدة أبي شادوف – ط » فكاهي بالعامية ، في نقد عادات الريف المصرى في عصره . وله «اللآليء والدرر – خ » قصيدة وعظية خالية حروفها من النقط ، و « طرح المدر وحل الدرر – ط » شرح لها ، بالحروف المهملة أيضاً ، فرغ منها سنة لها ، بالحروف المهملة أيضاً ، فرغ منها سنة

## ابن الو كيل ( ٠٠٠ - بعد ١١١٤ هـ )

يوسف بن محمد الميلوى (المولوى) أبو الحجاج المعروف بابن الوكيل: أديب، لطيف التصانيف. كان بمصر. من كتبه «تغيريد العندليب على غصن الأندلس الرطيب – خ» اختصر به «نفح الطيب» في مجلد ضخم، وزاد عليه فوائد، وكان انتهاؤه منه في مصر، يوم الأحد وكان انتهاؤه منه في مصر، يوم الأحد البرامك – خ» و «بغيية المسالك لأخبار البرامك – خ» و «بغيية المسامر وغنية المسافر – خ» و «بغيية المسامر وغنية المسافر – خ» (٢)

= Bankipore 10: 54 وفيه : محمد Bankipore 10: 54 وفيه : محمد (جان» مكان «خان» ؟ ومثله في ١٦٤ و ٢ : ٢١٣ و ٢ : ٢١٣ و ٢ : ٢١٣ و ٢ : ٣٠٣ و ٢ : ٣٠٣ و

(۲) دليل مؤرخ المغرب الأقصى ۲۹۹ وفيه أن مخطوطة «تغريد العندليب» في خزانة محمد بن الهادى Brock. S. 2: 414, 637

أخيه القائم بأمر الله (سنة ١٥٩ هـ) قال ابن الحانب إياس : كان المستنجد رئيساً حشما لين الجانب متواضعاً ، رأى في خلافته العز ، وقلد فيها خمسة من السلاطين ، وهم : المؤيد أحمد بن أينال والظاهر خشقدم والظاهر بلباى والظاهر تمر بغا والأشرف قايتباى . وعاش نيفاً وتمانين سنة . وأسكنه الظاهر «خشقدم» بالقلعة ، ولم يمكنه من السكنى بمنزله المعتاد ، فأقام إلى أن توفى بها ، مفلوجاً (١)

### ابن زَيْن الدِّين ( .. - بعد ١٨٢ \*)

يوسف بن محمد بن محمد بن زين الدين الحسيني العاملي : من العلماء بتر اجم الإمامية . من كتبه « جامع الأقوال في معرفة الرجال — خ » فرغ منه في النجف سنة ٩٨٢ (٢)

يوسف بن محمد خان القرباغي : من علماء الكلام . من أهل قرباغ ( من قرى علماء الكلام . من أهل قرباغ ( من قرى همذان ) له كتب ، منها «تفسير قول الله : ليس كمثله شيء – خ » ورسالة في «الكلام – خ » و « حاشية على شرح العقائد العضدية – خ » ورسالة في «إثبات الواجب – خ » (٣)

<sup>(</sup>۱) حسن المحاضرة ۲:۶۳ وابن إياس ۲:۲۰، ۱۸۵ وحوادث الدهور: انظر فهرسته. وتاريخ الخميس ۲: ۳۸۹ وشذرات الذهب ۷:۳۹۳ وصفحات لم تنشر ۳۱، ۱۰۱ والضوء اللامع ۱۰: ۳۲۹

<sup>(</sup>۲) الذريعة ه : ۲۶ (۳) خلاصة الأثر ؛ ۱۰، ه وفيه: توفی فینیف و ۱۰۳۰ و Brock. S. 2: 576

عظيم وعناية كبيرة بإيراد النكت العلمية في دروسه (١)

## ابن مَعْزُوز (٠٠٠-٢٢٥م)

يوسف بن معزوز القيسى المرسى ، أبو الحجاج: عالم بالعربية . من أهل الجزيرة الخضراء ، بالأندلس . انتقل أخيراً إلى مرسية وأقرأ بها . وتوفى بها . له «شرح الإيضاح» للفارسي ، و « التنبيه على أغلاط الز مخشرى فى المفصل وما خالف فيه سيبويه » (٢)

## الكلِّي ( .. - ۲۰ م م)

يوسف بن موسى الكلبى ، أبو الحجاج: عالم بالنحو والتوحيد والاعتقادات ، ضرير . من أهل سرقسطة . انتقل فى أعوامه الأخيرة إلى العدوة . وتوفى بغرناطة . قال ابن بشكوال : له تصانيف حسان وأراجيز مشهورة (٣)

يوسف بن موسى بن أبى عيسى الغسانى السبتى ، أبو يعقوب : فقيه مالكى ، من حفاظ الحديث . أصله من سبتة (بالمغرب)

## يُوسف المالِكِي (٥٠٠-١٧٦٠م)

يوسف بن محمد بن يحيى بن أحمد ، أبو الفتح ، جال الدين المالكي : مفتى المالكية بدمشق . مولده ووفاته بها . تصوف وصار شيخاً في « الحلوتية » وكان يقرئ كتاب « الجامع الصغير » في الحديث ، فألف عليه « كتابة » لم يكملها . عاش نحو تسعين سنة (١)

## البَطَّاح (٥٠٠-١٢٤٦ م

يوسف بن محمد بن محيى بن أبي بكر بن على البطاح الأهدل الحسيني الزبيدي: باحث، مدرس ، من فقهاء الشافعية في اليمن . له اشتغال بالتاريخ والحساب والفرائض. هاجر من زبيد إلى الحرمين الشريفين ، وتفرغ فهما للتدريس والتأليف . ومات بالطاعون ، عكة . من كتبه «تشنيف السمع بأخبار العصر والجمع » تاريخ ، و « إفهام الأفهام بشرح بلوغ المرام» من أحاديث الأحكام ، مجلدان ، و ﴿ إِرشاد الأنام إلى شرح فيض الملك العلام لما اشتمل عليه النسك من الأحكام ـط» أكمله سنة ١٢٤٤ و «شرح منظومة القواعد» لأبي بكر بن القاسم الأهدل ، و « فيض المنان بشرح زبد ابن رسلان » . وله عدة رسائل في أعمال الحج. قال زبارة: كان رحب الصدر في التدريس ، له صبر

<sup>(</sup>۱) نيل الوطر ۲: ۲۶؛ وإيضاح المكنون ۱: ۲۰۹ وفي المصدرين ۲۹۱، ۱۰۹ وهدية العارفين ۲: ۲۰۰ وفي المصدرين الأخــيرين: توفي سـنة « ۱۲۶۲ » خطأ . ومعجم المطبوعات ۲۸، و (499) Brock. 2:649

<sup>(</sup>٢) الإعلام لابن قاضي شهبة – خ . وكشف الظنون ٢١٢ ، ٢٧٦ و بغية الوعاة ٢٢٤

<sup>(</sup>٣) الصلة ٢٢١ وبغية الوعاة ٢٢٤

<sup>(</sup>١) سلك الدرر ٤: ٤٢٢

اَجْمَالُ الْلَطِي ( ۲۲۲ - ۲۰۰۰ ه)

يوسف بن موسى بن محمد ، أبو المحاسن جهال الدين الملطى: قاض حنفى . أصله من «خرتبرت» بديار بكر . ومولده علطية (فى شمالى سورية) استقر فى حلب ، وولى قضاء الحنفية بمصر فى أواخر أعوامه . قيل : كان يكتب كل يوم على أكثر من خمسين فتوى ، بدون مطالعة ، لقوة استحضاره . واستمر فى القضاء ، ولم تحمد سيرته فيه . وتوفى بالقاهرة . له كتب ، منها « المعتصر من المختصر – ط » فى فقه الحنفية (۱)

يوسف النبهاني = يوسف بن إسماعيل ١٣٥٠ يوسف نحاس = يوسف بن فتح الله

يُوسف بن نَصْر (٠٠٠ - ٣٢٦م)

يوسف بن نصر اللخمى بالولاء ، أبو الفضل : فقيه زاهد ، من أهل القيروان . له تآليف في الرّقائق وأحمية الحصون وما بجب على سكانها أن يعملوا به (٢)

السويدي (١٢٧٠ - ١٣١٨)

يوسف بن نعان بن محمد سعيد بن أحمد ابن عبد الله ، أبو الوفاء ، السويدى : زعيم عراقى ، مولده ووفاته ببغداد . تفقه وتأدب.

وكان يقرئ بجامع باب السلسلة بفاس. له «الإفادة» كتأبان ، كبير وصغير ، فى شرح رسالة ابن أبى زيد ، فى فقه المالكية ، ذكر فيهما غرائب من الفقه . وتوفى فى آخر المئة السابعة(١)

الرُّنْدي (٠٠٠-نحو ٢٦٧ هـ)

يوسف بن موسى بن سليان بن فتح بن محمد الجذامى الرندى : شاعر ، من فضلاء القضاة . ولى القضاء ببلدته وغيرها . وصنف «الحصائص النبوية » و «أرج الأرجاء فى مسرح الحوف والرجاء » وخمس «البردة » وله « ديوان شعر » قال ابن حجر : وقد أسن " ، وفيه بقية ظرف (٢)

ابن أَبِي حَمُّو (١٣٦٧ - ١٣٩٤ م)

يوسف بن موسى أبى حمو بن موسى بن يوسف الزيانى : من ملوك بنى عبد الواد أصحاب تلمسان . بويع بها بعد وفاة ابن أخيه « الزعيم بن أبى تاشفين » سنة ٧٩٥ ه ، وقتل بعد سنة من ولايته . قال ابن الأحمر في روضة النسرين : صفته أبيض اللون ، شديد القسوة ، سفاك للدماء (٣)

<sup>(</sup>١) جذوة الاقتباس ٣٤٨

<sup>(</sup>۲) الدرر الكامنة ؛ : ۲۷۹ و لم يؤرخ و فاته . وهدية العارفين ۲ : ۵۰ و وعنه أخذت تقدير و فاته . وكشف الظنون ۲۲ ، ۲۰۲ و فيه زيادة أضافها الواقف على طبعه ، في هذه الصفحة ، عرفه فيها بابن المسدى المتوفى سنة ۳۲۳ و هو خطأ ، فهذا غير ذاك . [7] Journal Asiatique T. CCIII P. 254

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠ : ٣٣٥ و إعلام النبلاء ٥ : ١٣٣ وشذرات الذهب ٧ : ٠٤

<sup>(</sup>٢) معالم الإيمان ٣: ١٢

وعمل مدة في القضاء الشرعي. وكان من أوائل القائمين في العراق بالفكرة العربية ، في عهد الترك العثمانيين ، فلما أعلنت الحرب العامة الأولى اعتقل وحمل إلى الآستانة ، ومنها إلى الأناضول ، منفياً . ثم أعيد إلى الأستانة . ولما انتهت الحرب (سنة ١٩١٨) عاد إلى العراق ، وقد احتله الإنجليز ، فقاومهم ، وكان من المنادين بالثورة . واشتعلت وتعددت المعارك ، وكان في بغداد، فجد الإنجليز في طلبه ، فخرج إلى عشيرة المشاهدة (فوق الكاظمية ، أمام الراشدية) فطاردوه ، فتوجه إلى سامرا ، ثم إلى جهة الفرات حيث بقايا الثورة. ومنها إلى الشام، فأقام إلى أن أثمرت الثورة تأليف حكومة عربية في بغداد ، فعاد ، وعين «عضواً» في مجلس الأعيان ، ثم انتخب رئيساً له . وكان كبيراً في نفسه ، وفي قومه ، مقداماً مخلصاً . له اشتغال بالأدب . جمع مذكراته فى كتاب سماه « الحاطرات » أودعه ما شهد من جلائل الأحداث من طفولته إلى أواخر

يُوسف المُعْلُوف ( .. - ١٣٧٥ م)

يوسف نعان المعلوف : من أقسدم الصحفيين في المهجر الأميركي . لبناني . أصدر في نيويورك جريدة «الأيام» سنة الممار وهي ثالث جريدة عربية صدرت

441

(1) asb 1

فى الولايات المتحدة . وألف «خزانة الأيام فى تراجم العظام – ط » (١)

### الرَّمَادي (٠٠٠٠٠ ه

يوسف بن هارون الكندى الرمادى ، أبو عمر : شاعر أندلسى ، عالى الطبقة ، من مدّاح المنصور بن أبى عامر . أصله من رمادة (من قرى شلب Silves) ومولده ووفاته بقرطبة . له كتاب «الطبر» أجزاء ، كله من شعره ، عمله فى السجن . قال الفتح ابن خاقان : كان الرمادى معاصراً لأبى الطيب ، وكلاهما من كندة ، لحقته فاقة وشدة ، وشاعت عنه أشعار فى دولة الحليفة وأهلها أوغرت عليه الصدور ، فسجنه الحليفة دهراً فاستعطفه فما أصغى إليه ، وله فى السجن أشعار رائقة . ومما أغضب الحليفة السجن أشعار رائقة . ومما أغضب الحليفة (الحكم المستنصر) عليه ، قوله فيه :

فلا ذا يتم ولاذا يتم ! » ومدح بعض الملوك الرؤساء بعد موت «المستنصر» وخروجه من السجن . وعاش إلى أيام الفتنة (٢)

(۱) تاریخ الصحافة العربیة ؛ : ۲۰۸ والأهرام ۱۹۰۲/۷/۱۰ وفهرس المؤلفین ۳۲۳

<sup>(</sup>١) لب الألباب ٢٠٤ – ٢١٣

<sup>(</sup>۲) وفيات ۲: ۱۰؛ وإرشاد ۷: ۳۰۸ و مطمح الأنفس ۶۹ و جنوة المقتبس ۶۹ – ۶۹ و المغرب في حلى المغرب ۱: ۳۹۲ و المطرب من أشعار أهل المغرب وجنوة المقتبس ۶۹ – ۳۹ و المطرب من أشعار أهل المغرب وجنوة المقتبس ۶۹ – ۳۹ و (270) ۱: ۳۶ – ۳۰ و الصلة ۲۱۳ و في يتيمة الدهر ۱: ۳۶ – ۳۰ وغتارات حسنة من شعره ، ولم يعرفه بالرمادي ، بل قال : =

١٥٠٣ ] السرمرى

الم مسمود و المامد المسرور العالم و المعداد و سام المعداد و المعداد و

يوسف بن محمد بن مسعود السرمرى ( ۹ : ۳۳۱ ) عن مخطوطة « ثبت النذرومي » عندي .

۱۵۰۶ ] ابن الوكيل (الميلوى)



يوسف بن محمد ، ابن الوكيل الميلوى ( ٩ : ٣٣٣ ) عن مخطوطة « دستيجة المقتطف من بواكير الحدائق والغرف » لابن النقيب ، بخط ابن الوكيل . عندى .

#### ١٥٠٥ ] يوسف المالكي

مرد عن والمع المرف الما يعد ورض على ورض المن المارى المار

يوسف بن محمد المالكي ( ٩ : ٣٣٤ )

١٥٠٧ ] الكرماني

مات هذا المفاس القيمان معيدالما العالم المفار والمحالم المفار والمفار والمحالم المفار والمفار والمحالم المفار والمحالم المفار والمفار و

يوسف بن يحيي الكرمانی ( ۴ : ۳٤٠ )

١٥٠٦] السويدي



يوسف بن نعمان السويدي ( ٩ : ٣٣٥ )

١٥٠٩ – ١٥١١ ] منسنج (صورته، ونموذجان من خطه بالعربية)

١٥٠٨] رايسكه



يوهنس (يوهن ، يون) بتروس منسنج ( ٩:٠٥٣)



يوهن ياكب رايسكه ( ۹ : ۳۵۰ )

- Y -

ما أحد من المتمام بغضل نت كمك وحمثار المعرونة مرانتففر رقبكم أرجو اله تتقبلوا خالط العقباء والشوام المخلف بوق منسنج

- 4 -

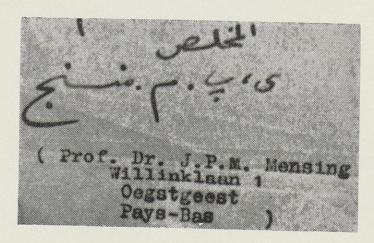

من رسالتين بخطه إلى الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بمصر .

راجع «المستدرك» بعد كل ترجمة تقرأها في الآصل

إذا لم تجد والاشارة وإلى اسم من تريد ترجمته وفي الأصل ، فانظر المستدرك لعلما فيه .

## ابن هلال ( .. - ١٤٣٠ م)

يوسف بن هلال : ثائر ، من رجال بني مردنيش ، بشرقى الأندلس . كان من أصهار الأمر محمد بن سعد (ابن مردنيش) صاحب بلنسية وأطرافها ؛ وفيه شجاعة وحزم ، لم ينتفع بهما . صاهره الأمير ، وولاه حصن «مطريشة» ومواضع كثيرة ، فانحرف عن الطاعة ، فاعتقله الأمير ونكبه وجرده من أعماله ، وتركه . فقصّد مرتلة (Mertola) وثار مها ، وحالف صاحب « برجلونة » من قواد الإسپانيول . وهاجم بلنسية ، وتملك بعض حصونها . وكانت بينه وبين ابن مردنيش معركة ، على أبوالها ، ظفر فتها ابن هلال واشتد أمره . وأرسل ابن مردنيش بعض فرسانه للإغارة على « مرتلة » فصادفوا ابن هلال ، متوجهاً في بعض خاصته ، إلى «شنطبيطور» فأحاطوا به ، وأسروه، وساقوه إلى ابن مردنيش . فأخذه هذا إلى قرب «مرتلة» وطلب منه الإيعاز بتسليمها، فامتنع ، فأمر بنزع إحدى عينيه ، فأخرجت عينه اليمني ، بعود . وتقدم إلى باب الحصن ،

= « المعروف بأبي سبيح – كذا » وهو فيه : « أبو عمرو » . قلت : ويرى المستشرق « آنحل بالنثيا » في كتابه « تاريخ الفكر الأندلسي » ترجمة الأستاذ حسين مؤنس ، ص ٢٨ أن « الرمادي ، ليس نسبة إلى بلد يسمى رمادة ، كما يحسب البعض – كذا – وإنما هو الصورة العربية لكنيته بالإسبانية الدارجة ، وهي أبو جنيس ، والجنيس عدنية على هذا و ترجمة الرمادي بالإسبانولية على هذا Ceniciento » ؟

### 

فأعاد عليه طلب الإشارة بإخلائه، أو تخرج

عينه الأخرى ، فأبي ، فأخرجت عينه الثانية .

يوسف بن هلال بن أبي البركات جهال الدين الحلبي الحنفى ، أبو الفضائل الصفدى: طبيب . كانت له معرفة بالأدب والفقه، وفيه تعبد ورفق بالفقراء ، يوثر مرضاهم بالمداواة ويبرهم عما يواتهم من الطعام والشراب . له « أرجوزة في الحلاف بين أبي حنيفة والشافعي » وكتاب سهاه « كشف الأسرار وهتك الأستار – خ »(٢)

## يُوسِف آصَاف (١٢٧٦-١٩٣٨م)

يوسف بن همام آصاف : محام ، مترجم فاضل ، لبنانى المولد . تعلم العربية والسريانية والإيطالية ومبادئ العلوم ، فى مدرسة والإيطالية ومبادئ العلوم ، فى مدرسة لا مار عبده » بلبنان ، وقد أنشأتها عائلته لتعليم أبناء الطائفة . وعين مدرساً فى عكا ، فقرأ شيئاً من علم الفلك والطبيعيات وأحسن اللغة الفرنسية . ورحل إلى إيطاليا وتركيا . واستقر عصر ، فاستخدم مترجماً بالإسكندرية . مصر ، فاستخدم مترجماً بالإسكندرية . أم اشترى مطبعة «المحروسة» وجريدتها (سنة ما ١٨٧٦) وأنشأ «المطبعة العمومية» بالقاهرة سنة ١٨٨٨ وأدى امتحان المحاماة (سنة ١٨٩٠)

<sup>(</sup>١) أعمال الأعلام ، القسم الثاني ٢٩٩ ، ٣٠٢

Brock. S. 1:738 (٢) ومعجم الأطباء ٢٦

ابن يَسْعُونَ (٠٠٠ بعد ٢١٥٥ هـ)

يوسف بن يبقى بن يوسف بن مسعود بن عبد الرحمن بن يسعون، أبو الحجاج التجيبى الأندلسي ، ويقال له الشنشي : لغوى . كان صاحب الأحكام بالمرية . له « المصباح في شرح أبيات الإيضاح » للفارسي ، في النحو ، يدل على تبحره في اللغة . قال ابن قاضي شهبة : كان حياً في سنة ٢٤٥ (١)

البُويطي (٠٠٠-٢٣١٩)

يوسف بن يحيى القرشى ، أبو يعقوب البويطى : صاحب الإمام الشافعى ، وواسطة عقد جاعته . قام مقامه فى الدرس والإفتاء بعد وفاته . وهو من أهل مصر ، نسبته إلى بويط (من أعمال الصعيد الأدنى) ولما كانت المحنة فى قضية خلق القرآن ، حمل إلى بغداد (فى أيام الواثق) محمولا على بغل ، مقيداً ؛ وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق ، فامتنع ، فسجن . ومات فى سحنه ببغداد . قال الشافعى : فسجن . ومات فى سحنه ببغداد . قال الشافعى : فيسب أحد أحق بمجلسى من يوسف بن يحيى ، وليس أحد من أصحابى أعلم منه . له «الحتصر» فى الفقه ، اقتبسه من كلام الشافعى (٢)

وأصبح محامياً لدى المحاكم الأهلية . وأنشأ جريدة «المحاكم» وتوفى بلبنان . له «أصول النواميس والشرائع لمونتسكيو – ط » ترجمه عن الفرنسية ، و «تاريخ سلاطين آل عثمان – ط » و «تاريخ عام لسنة ١٨٨٧ – ط» و «تاريخ عام لسنة ١٨٨٧ – ط» و «تاريخ عام المحمدية – ط» و «شرح القانون و «روضة الإنشاء – ط» و «شرح قانون المدنى المصرى – ط» و «شرح قانون المحقوبات الأهلى المصرى – ط» و «مرآة المجلة – ط» و «الطواف حول الأرض – ط» و «الفرنسية ، و «استقلال لبنان في التاريخ عن الفرنسية ، و «أمانى لبنان – ط» صغير ، و «مركز لبنان السياسي – ط» (۱)

يُوسِف وَهْبَة (١٢٦٩ - ١٣٥٣ م)

يوسف وهبة «باشا»: وزير مصرى ، قبطى الأصل. من أهل القاهرة. ترقى فى الوظائف الكتابية والقضائية إلى أن كان مستشاراً بمحكمة الاستئناف المختلطة ، فناظراً للخارجية (سنة ١٩١٢ – ١٤) فرئيساً لمحلس الوزراء ووزيراً للمالية (سنة ١٩١٩ – ٢٠) وصنف مع عزيز كحيل «شرح قانون التجارة المصرى – ط » (٢)

<sup>(</sup>۱) الإعلام لابن قاضى شهبة – خ . و بغية الوعاة \$ 73 – 70 وكشف الظنون ٢١٣ قلت : فى مخطوطة الإعلام ما يشبه أن يكون ابن « سبعون » مكان «يسعون» و بنو سبعون ، من الأسر المعروفة فى القيروان ومكة ، سمى القاموس والتاج فى مادة « سبع » اثنين منهم ؛ إلا أن السيوطى ، فى البغية ٣٥٥ جعلها نصاً فى «باب الياء» (٢) تهذيب ١١ : ٢٧٤ ووفيات ٢ : ٢٤٣ وتاريخ بغداد ٤١: ٢٩٩ والانتقاء ١٠٩ ومفتاح السعادة =

<sup>(</sup>۱) الصحافى العجوز ، فى الأهرام ٢٦/٩/٢٦ ومعجم المطبوعات ١ ومكتبة الإسكندرية ، فهرس التاريخ .٤

<sup>(</sup>۲) تاریخ الحیاة النیابیة فی مصر ۲: ۳۷۷ ، ۳۸۳ ومرآة العصر ۲: ۹۳ و الأعلام الشرقیة ۱: ۱۳۱ والکنز الثمین ۹۱ ومعجم المطبوعات ۱۰۶۸ «کحیل».

## المُعَامِي (٠٠٠-٢٨٨ م)

يوسف بن يحيى بن يوسف الأندلسى ، أبو عمر المغامى الأزدى ، من ذرية أبى هريرة : فقيه من علماء المالكية . من أهل «مغام» بطليطلة . نشأ بقرطبة وأقام مدة بمصر . ورحل إلى مكة وصنعاء ، ودرس بهما . وتوفى بالقيروان . من كتبه «فضائل عمر بن عبد العزيز» و «فضائل مالك» و «الرد على الشافعى » عشرة أجزاء (١)

### يُوسُفُ الدَّاعِي (٢٠٠٠ م)

يوسف بن يحيى بن أحمد بن يحيى الحسنى العلوى: إمام زيدى عانى ، من العلماء. له «تصانيف». قام فى قرية «ريدة» من بلاد حاشد ، باليمن ، وتلقب بالداعى إلى الله . و دخل صعدة ، وأقام بها أياماً . ثم سار إلى نجران ، ومنها إلى صنعاء و ذمار

= ٢ : ١٦٨ وطبقات السبكى ١ : ٥٧٥ وملخص المهات خ . ومناقب الإمام أحمد ٣٩٧ وفيه : رؤى البويطى و في عنقه سلسلة حديد ، وقيد ، وفي السلسلة طوبة و زنها أربعون رطلا ، وهو يقول : إنما خلق الله الخلق بكن ، فإذا كانت «كن » مخلوقة فكأن مخلوقاً خلق غلوقاً ، والله لأموتن في حديدى هذا حتى يأتى من بعدى قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم !

(۱) نفح الطيب ۱: ۹۰ و وجذوة المقتبس ۳۰۰ وابن الفرضي ۲: ۶۴ والديباج ۳۵۳ وفي التاج ۲:۰۷ « مغام كسحاب ، كما ضبطه الرشاطي ، وقيل : كغراب كما ضبطه ابن السمعاني » قلت : واقتصر اللباب ۳: ۲۳ على الضم .

وأنس وغيرها . وكانت بينه وبين معاصريه من السلاطين ، حروب ، قال صاحب « أنباء الزمن » في حوادث سنة ٣٩٦ « . . و بقیت صنعاء بغیر أمیر ، و کانت الفتن في هذه السنة وما بعدها إلى رأس المئة الرابعة -كذا ، وهو يعنى الخامسة \_ فكانت فتنة فى الإسلام واختلاف ملوك الىمن والحروب بينهم ، وفتنة الحاكم الذي كان بمصر ، وامتحانه للإسلام . وفي سنة ٣٩٨ دخل صنعاء الشريف ابن الريدي ، ومعه الإمام يوسف بن محيى ، فأقاما نحو نصف شهر ولم يتم لها أمر ، فخرج الإمام نحو مدر ، ورجع الشريف إلى ذمار ، وأقامت الفتنة على صنعاء من همدان وخولان والأبناء وبني شهاب ، في كل شهر لها أمير ، وعلمهم رئيس ، وفي أكثر أوقاتها تخلو عن الإمارة ، والغالب آل الضحاك». ومات صاحب الترجمة ودفن بصعدة (١)

## ابن الزَّيَّات (٥٠٠-١٢٣٠ م)

يوسف بن يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن التادلى ، أبو الحجاج ، المعروف بابن الزيات: لغوى أديب ، من قضاة المالكية . من أهل «تادلة» بالمغرب ، بين تلمسان وفاس . له كتب ، منها «التشوف إلى رجال التصوف خ» و «نهاية المقامات في دراية المقامات»

<sup>(</sup>۱) أنباء الزمن في تاريخ اليمن – خ . وبلوغ المرام ٣٤ والمقتطف من تاريخ اليمن ١٠٨ وهدية العارفين ٢ : ٥٥٠

وهو شرح للمقامات الحريرية ، و « مناقب الشيخ أحمد السبتى دفين مراكش – خ » رسالة فى نحو خمسة كراريس (١)

## ابن الزّ کي (١٢٤٠ - ١٨٥٠ م)

يوسف بن يحيى بن محمد بن زكى الدين على القرشى الدمشقى ، أبو الفضل ، بهاء الدين : آخر القضاة من بنى الزكى . من فقهاء الشافعية . ولى القضاء بدمشق سنة ١٨٦ إلى أن توفى . قال العادى : هو ذكى بيت الزكى ، كان أديباً إخبارياً ، كثير المحفوظ ، علامة ، مليح الفتاوى . قلت : لم يذكر له متر جموه تصنيفاً ؛ ويظهر أن التشابه بين مسر جموه تصنيفاً ؛ ويظهر أن التشابه بين على بن عبد العزيز الشافعى المقدسي السلمي » مؤلف عبد العزيز الشافعي المقدسي السلمي » مؤلف « عقد الدرر في أخبار المهدى المنظر — خ » وقد أتم تأليفه سنة ١٥٨ ه ، أدى إلى الظن وقد أتم تأليفه سنة ١٥٨ ه ، أدى إلى الظن بأنهما شخص واحد ، ولم أجد للثاني ترجمة مستقلة (٢)

(۱) نيل الابتهاج ، طبعة هامش الديباج ٣٥٢ وعنه شجرة النور ١٨٥ و Brock. S. 1:558 ودليل مؤرخ المغرب ٢٥٧ ، ٢٩١ و دار الكتب ٥:٠٠٠ وفي بغية الوعاة ٢٥٥ عن البلغة : «مات بعد ٥٤٠» ؟ ومثله في كشف الظنون ١٧٩٠

Brock. 1:555 (431), S. 1:769 انظر (٢) انظر ١٤٥٥ (431), S. 1:769 والطبقات الوسطى للسبكى - خ ؛ وفيه زيادة فى نسب المترجم له ، عن الطبقات الكبرى ٥: ٣٥٠ والمكتبة البلدية بالإسكندرية : الفرق الإسلامية ٨ وراجع نسخة «عقد الدرر» فى مكتبة سوهاج (١٦١ تاريخ) ومنها فى معهد المخطوطات بجامعة الدول ، الفلم رقم ٢٠٧ و وفلم آخر لنسخة الإسكندرية ، رقم ٣٠٦

# الكرماني (١٤٢٧ - بعد ١٩٨٤ م)

يوسف بن يحيى بن محمد ، أبو المحاسن ، جمال الدين الكرمانى : فاضل . ولد وعاش بالقاهرة . وجاور بمكة سنة ٨٩٣ – ٨٩٤ قال السخاوى : كتب نخطه الكثير ، وجمع من «تخاميس البردة» ما ينيف على ستين . ولم يؤرخ وفاته (١)

# يُوسُف بن يَحْنِي (١٠٠٠-١٢١١ه)

يوسف بن يحيى بن الحسين ابن الإمام المؤيد بالله محمد أبن الإمام القاسم الصنعانى: أديب غزير العلم بالتراجم ، حسن النظم . من أهل صنعاء . له كتاب « نسمة السحر في ذكر من تشيع وشعر – خ » مجلدان . قال الشوكاني : وهو كتاب حسن ، لولا قال الشوكاني : وهو كتاب حسن ، لولا ما شابه من التسخط على أهل عصره ورمهم ما شابه من التسخط على أهل عصره ورمهم بكل عيب والتنويه بذكر العبيديين ، وانتقاص بكل عيب والتنويه بذكر العبيديين ، وانتقاص بكل عيب والتنويه بذكر العبيديين ، وانتقاص بيته و ذو و قرابته (٢)

القاضي يوسف (٢٠٨ - ٢٩٧ هـ)

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حاد

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠: ٣٣٧

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع ٢: ٣٧٢ والبعثة المصرية ٣٨ و التحفيلة Brock. 2: 530 (403), S. 2: 552 و الآصفيلة ١٤٤١ و والفهرس التمهيدي ٤٤٣ و إيضاح المكنون ٢: ٥٠٠٠ و شعراء الحلة ٢: ٥٠٠٠ بالهامش.

فى ظاهر «مربالة» ونزل له عن جميع ثغور الأندلس التي كانت في حوزة أبيه ، محتفظاً بالجزيرة ورندة وطريف ، وافترقا على صفاء. وعاد إلى فاس ، ففتك بعرب «معقل» لإفسادهم السابلة . ثم اجتاز البحر إلى الأندلس لصد عدوان الطاغية «شانجه» فكانت بينهما وقائع ، له وعليه . وخسر معركة « محر الزقاق» وربح معارك «حصن بجبر» و « شریش » و « إشبیلیة » وأدركه الشتاء ، فعاد إلى المغرب (سنة ٦٩١) فعلم بأن «الطاغية» استمال إليه ابن الأحمر ، وأن هذا جرأ الطاغية وأعانه على احتلال « طريف » . وثار عمر بن محبي الوطاسي في حصن « تازوطا » فزحف الناصر إلى « تازوطا » فاحتل الحصن بعد حصار طویل . ووفدت علیه رسل من قبل ابن الأحمر بتجديد عهده والاعتذار عن حادث «طریف» فأكرمهم الناصر وقبل العذر . وعاد إلى فاس ، فجاءه ابن الأحمر فقائله بطنجة ، و نزل له الناصر عن الجزيرة ورندة وعشرين حصناً من ثغور الأندلس ، وتعاهدا على الود والتعاون . وتوفى ابن الأحمر (محمد بن يوسف) وخلفه ابنه (محمد بن محمد) فأحكم العهد مع « هرندة بن شانجه » من بني « الأذفونش » ملوك قشتالة . وانتقض على السلطان يوسف . وبينا السلطان مستلق على فراشه فى قصره بالمنصورة ، وهى مدينة من عمرانه ، بإزاء تلمسان ، وثب عليه خصى من مماليكه ، فطعنه طعنات قطع مها أمعاءه ، فلم يعش غير ساعات . وحمل إلى

ابن زيد بن درهم الأزدى ، مولاهم ، البصرى ثم البغدادى ، أبو محمد : حافظ للحديث ، له فيه كتاب «السنن» كان ثقة صالحاً مهيباً . ولى قضاء البصرة وواسط سنة ٢٧٦ ه ، وضم إليه قضاء الجانب الشرقى من بغداد . ومات مصروفاً عن القضاء (١)

## ابن المُجَاوِر (١٠٠٠ -١٩٩٠ م)

يوسف بن يعقوب بن محمد بن على الشيبانى الدمشقى ، أبو الفتح ، جال الدين ابن المجاور : مورخ ، عالم بالحديث ، من الكتياب . من أهل دمشق . له «تأريخ المستبصر – ط» قسمان فى مجلد ، فى الكلام على بلاد الحجاز واليمن وحضرموت وبعض أخبارها وعادات أهلها ، مبتدئاً بمكة ومنهياً بالبحرين . وهو غير «ابن المجاور» الوزير بيوسف بن الحسن » المتقدمة ترجمته (٢)

## الناَّصِر المَرِيني (١٣٨ - ٧٠٦ م)

يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني ، السلطان الناصر لدين الله ، أبو يعقوب : من ملوك الدولة المرينية في المغرب الأقصى . بويع له بعد وفاة أبيه (سنة ٦٨٥ه) بعهد منه ، وكان في الجزيرة الخضراء ، فرحل إلى فاس . وبعث إلى «ابن الأحمر» فاجتمع به

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ٢ : ٢٠٩ وتاريخ بغداد

٣١٠: ١٤

<sup>(</sup>۲) النجوم الزاهرة ۲:۳۳ وشذرات الذهب ه : Brock. 1:634 (482), S. 1:883 و ٤١٧

رباط شالة فدفن به . قال السلاوى : «كان مهيباً جواداً مشفقاً على الرعية متفقداً لأحوالها شجاعاً شهماً ؛ وهو أول من هذب ملك بنى مرين ، وأكسبه رونق الحضارة وبهاء الملك ؛ وكان غليظ الحجاب لايكاد يوصل إليه إلا بعد الجهد » (١)

### الوائلي ( .. - ١٩٢١م)

يوسف بن يعقوب الوائلي : فقيه إمامي . من أهل النجف . من كتبه «أصول الفقه \_ خ » مجلدان (٢)

# ابن زَيْلاق (٢٠٣ - ٢٠٠٠ م)

يوسف بن يوسف بن سلامة بن إبراهيم ابن موسى الهاشمى العباسى ، أبو المحاسن ، محيي الدين الموصلى ، المعروف بابن زيلاق : شاعر مجيد ، من الفضلاء . كان كاتب الإنشاء بالموصل . وقتله بها التتار ، لما استولوا عليها . أورد ابن شاكر (في الفوات) مختارات حسنة من شعره . وقال ابن الفوطى : له حسنة من شعره . وقال ابن الفوطى : له رسائل » وأشعار (٣)

# الكِلاَرْجِي (٠٠٠-١٧٤٠م)

يوسف بن يوسف الحلبي المحلى الشافعي ، جهال الدين ، الكلارجي : عالم بالفلك . حلبي الأصل . من أهل «المحلة» بمصر . سافر إلى الىمن ، واتصل بالإمام أبي العباس «المنصور» الحسن بن القاسم ، وصنف له « كتاب التقويم – خ » لسنة ١١٤٥ ه ؛ مشتملا على حوادث تلك السنة ، من مداخل شهورها وأيامها والأعياد والمواسم وأوقات الزراعة وروئية الأهلة للصيام وغيره ، ابتدأه بقوله : « إن أول هذه السنة الشمسية هو يوم السبت سادس شوال ، سنة ١١٤٥ عربية الخ » كما في صدر مخطوطته المحفوظة في الأمبروزيانة . وعاد إلى مصر ، وتوفي مها . وكان عمله في «المزاول» ومن كتبه « كنز الدرر في أحوال منازل القمر » ذكره الجبرتي ، وأشار إلى أنه صنف أيضاً كتاباً في «الظلال ورسم المنحرفات والبسائط والمزاول والأسطحة » (١)

اليوسفى (المؤرخ) = موسى بن محمد ١١٩٤ اليوسفى (الشاعر) = عبد الله بن يوسف ١١٩٤ اليوسى = الحسن بن مسعود

(۱) Ambro. C83 والجبرتى 1: 1: 1، واسمه فيه : يوسف بن «عبدالله» على الطريقة المألوفة فى تسمية آباء المجهولة أنسابهم ، كالماليك وأشباههم . والكلارجى ، كلمة تركية ، معناها «حافظ نحزن التموين»

<sup>(</sup>۱) الاستقصا ۲: ۳۲ – ۶۴ وجذوة الاقتباس ۳٤٤ والحلل الموشية ۱۳۳ وفيه : «مات محاصراً لتلمسان ونقل إلى سلا ». وروضة النسرين ۱۳ والأنيس المطرب القرطاس ۲۷۵

<sup>(</sup>٢) الذريعة ٢ : ٢١١

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ١٣ : ٢٣٦ وذيل مرآة الزمان ٢٣٠ البداية والنهاية ٢٣٦ وذيل مرآة الزمان ٢٢١ الروفيات ٢ : ١٨١ وفوات الوفيات ٢ : ١٨١ وهو فيه : « يوسف بن زيلاق » وفي الحوادث الجامعة ٣٤٨ « محيي الدين ابن زيلاق » وفي شذرات الذهب ه : ٢٠٤ « محمد بن يوسف » ؟

## و فوسن (۱۲۹۰ - ۱۳۳۹ )

## ابن اليُونانيَّة = مُحَمَّد بن علي ٧٩٣

ابن یونس (المؤرخ) = عبد الرحمن بن أحمد 7 ابن یونس (الفلکی) = علی بن عبد الرحمن 7 ابن یونس (الوزیر) = عبید الله بن یونس 7 ابن یونس (ابن منعة) = محمد بن یونس 7 ابن یونس (الشافعی) = أحمد بن موسی 7 ابن یونس (الفیلسوف) = موسی بن یونس 7 ابن یونس (الفیلسوف) = موسی بن یونس 7 ابن یونس 7 ابن یونس 7 ابن یونس 7

يُونس المِصري (١٠٢٩ - ١١٢٠م)

يونس بن أحمد المحلى الأزهري الكفراوي

(۱) بروكلمن ، فى مجلة المجمع العلمى العربي ٣:٧٨ والآداب العربية فى الربع الأول من القرن العشرين ٨٣

الشافعي ، المعروف بالمصرى : فقيه ، من المشتغلين بالحديث . ولد بالمحلة الكبرى (بمصر) وتفقه بها ثم بالأزهر . وسافر إلى دمشق (سنة ١٠٧٠) فأخذ عن بعض علمائها ، وولى بها تدريس الحديث في الجامع الأموى، تحت القبة . وصنف « ثبتاً – خ » في ذكر شيوخه ومروياته . وتوفى بدمشق (١)

### الجال المصري (٥٠٠ - ١٢٢ م)

يونس بن بدران بن فيروز بن صاعد ، الشيبي القرشي الحجازي الأصل ، أبوالوليد ، جمال الدين المصرى : قاضي القضاة بدمشق . ولد ممصر . وأخذ عن السلفي وغيره . وولى الوكالة السلطانية بالشام ، فدرّس بالأمينية والعادلية . وترسل عن «الملك العادل» إلى الحليفة ، وإلى الملوك بالروم ، وبلاد الشرق . واختصر كتاب «الأم» للشافعي ، والمشرق . واختصر كتاب «الأم» للشافعي ، وصنف في «الفرائض» وجمع لنفسه «ثبتاً – في ولما مات «العادل» ولاه «المعظم» قضاء في «الشام (سنة ١٩٦) وتوفي بدمشق ، ودفن بداره . قال ابن العاد : وقد تُكلم في نسبه (٢)

(۱) سلك الدرر ؛ : ۲۶۰ – ۲۶۲ و مخطوطات دار الكتب ۱ : ۲۰۹

(۲) ذيل الروضتين ١٤٨ والطبقات الوسطى ، للسبكى – خ . ومرآة الزمان ٨ : ٣٤٣ والإعلام ، لابن قاضى شهبة – خ . وشذرات الذهب ٥ : ١١٢ والتيمورية ٣ : ٣٢٠

يُونس بن مُكِيْر (٠٠٠-١٩٩٩)

يونس بن بكير بن واصل الشيباني ، أبو بكر : مؤرخ ، من حفاظ الحديث . من أهل الكوفة . صحب جعفر بن يحيي البرمكي . وعرفه الذهبي واليافعي بصاحب «المغازي» (١)

يُونس بن حَبيب ( ٩٤ - ١٨٢ هـ )

يونس بن حبيب الضي بالولاء ، أبو عبد الرحمن ، ويعرف بالنحوى : علامة بالأدب ، كان إمام نحاة البصرة في عصره . وهو من قرية «جبل» بفتح الجيم وضم الباء المشددة ، على دجلة ، بين بغداد وواسط . أعجمي الأصل . أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة . قال ابن النديم : كانت حلقته بالبصرة ، ينتابها طلاب العلم وأهل الأدب وفصحاء الأعراب ووفود البادية . وقال أبو عبيدة : اختلفت إلى يونس أربعين سنة أملأ كل يوم ألواحي من حفظه . وقالُ ابن قاضي شهبة : هو شيخ سيبويه الذي أكثر عنه النقل في كتابه . من كتبه « معانى القرآن » كبير ، وصغير ، و «اللغات» و « النوادر » و « الأمثال » ومن كلامه : ليس لعي مروءة ، ولا لمنقوص البيان مهاء (٢)

## المصري (٠٠٠ بعد ١٤٩١ هـ)

يونس بن حسن المصرى : متصوف . له « غايات السرائر وآيات البصائر – خ » فرغ من تأليفه في ۲۲ شعبان ۸۹۲ (۱)

يُونس بن الْحُسَيْن (٥٥٥ - ١٤٨٩)

يونس بن الحسن بن على بن محمد بن زكريا ، ذو النون الزبيرى الواحى (أو الألواحى) المصرى الشافعى : فاضل ، له اشتغال بالحديث والفتاوى . مولده ووفاته بالقاهرة . خرجت له «مشيخة» وصنف «ردع الجهال عن أشرف العال – خ» وكان شديد الحرص على الاستفتاء فى الحوادث، فاجتمع عنده من «الفتاوى» ما لو صنف فاجتمع عنده من «الفتاوى» ما لو صنف فهد : استخرت الله وكنيتك أبا الفتاوى! (٢)

## يُونس الكاتب (٠٠٠ فو ١٣٥ هـ)

يونس بن سليمان بن كرد بن شهريار ، من ولد هرمز : كاتب ، شاعر ، بارع في

<sup>(</sup>۱) تذكرة الحفاظ ۱ : ۲۹۹ ومرآة الجنان ۱ : ۲۹ وتهذیب التهذیب ۱۱ : ۳۶۶

<sup>(</sup>۲) إرشاد ۷ : ۳۱۰ ووفيات ۲ : ۲۱۹ وطبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة – خ .وفهرست ابن =

النديم ٤٤ و نزهة الألبا ٥ و المزهر ٢ : ٢٣١ وطبقات النحويين للزبيدى ٤٨ وفى أعمار الأعيان – خ : توفى ابن ثمان و ثمانين . قلت : ومثله فى مراتب النحويين ٢١ و الأغانى ، طبعة الساسى : انظر فهرسته . والبيان والتبيين ، تحقيق هارون ١ : ٧٧ ومرآة الجنان ١ : ٣٨٨ و التبيين ، تحقيق هارون ١ : ٧٧ و مرآة الجنان ١ : ٣٨٨ و ( 120 ) الكتبخانة ٢ : ٧٧ و ( 120 )

<sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ۱۰: ۳۶۲ وفيه بعد أن أرخ مولده «سنة ۷۰۵»: وفي عقود المقريزي سنة «۷۹۵»؟ و Brock. S. 2: 176

صناعة الغناء . منشأه ومنزله بالمدينة . سافر في تجارة إلى الشام ، فاستدعاه الوليد بن يزيد (قبل أن يلى الحلافة) فأكرمه وسرويبه . ثم لما وكل ، بعث إليه ، فجاءه من المدينة ، فلم يزل معه حتى قتل ، فعاد يونس إلى المدينة ، وتوفى بها . أخذ الغناء عن معبد وطبقته . وهو أول من دون الغناء في العرب ، صنف كتاباً في «الأغاني » ونسبتها إلى من غنى بها ، قال فيه الأصفهاني : إنه هو الأصل الذي يعمل عليه ويرجع إليه (۱)

### الصَّدَفي (۲۲۰-۱۷۰ م)

يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة ، أبوموسى الصدفى : من كبار الفقهاء. انتهت إليه رياسة العلم بمصر . كان عالماً بالأخبار والحديث ، وافر العقل . صحب الشافعى وأخذ عنه . قال الشافعى : ما رأيت بمصر أحداً أعقل من يونس . مولده ووفاته بها . أخذ عنه كثيرون (٢)

يُونُس بنعَبْدالرَّ همٰن (٠٠٠ - ٢٠٨م)

يونس بن عبد الرحمن مولى على بن يقطين ، أبو محمد : فقيه إمامي عراقي ، من

(۲) تهذیب ۱۱ : ۰ ؛ ۶ و وفیات ۲ : ۱۷ و وغایة النهایة ۲ : ۲ ۰ ۶ و طبقات السبکی ۱ : ۲۷۹ و الانتقاء ۱۱۱ و مفتاح السعادة ۲ : ۱۲۹ و مرآة الجنان ۲ : ۱۷۲

أصحاب موسى بن جعفر . كان على بن موسى (الرضا) يشبه بسلمان الفارسى . له نحو ثلاثين كتاباً ، منها «الدلالة على الحير » و «آلشرائع » و «جوامع الآثار » و «علل الحديث » و «الجامع الكبير » فى الفقه ، و «تفسير القرآن » و «الآدآب » و «المثالب» و «الردّ على الغلاة » (۱)

## ابن الخياط (٠٠٠ - نحو ٢٣٠ هـ)

يونس بن عبد الله بن سالم ابن الحياط: شاعر ، من أهل المدينة . له أخبار ، وفيه ظرف . جلده مالك بن أنس ، حداً في الشراب (٢)

يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث، أبو الوليد، المعروف بابن الصفار: قاض أندلسي، من أهل قرطبة. من متصوفة العلماء

<sup>(</sup>۱) منهج المقال ۳۷۷ – ۳۸۰ وابن النديم ۲۲۰ و في مختصر الرسعني لكتاب «الفرق بين الفرق » لعبدالقاهر البغدادي ، ص ۳۳ ذكر طائفة من الإمامية تدعى «اليونسية » قال : هم أتباع يونس بن عبد الرحمن «القمي» وكان على مذهب «القطعية » وهم الذين قطعوا بموت موسى بن جعفر . قلت : وهناك «يونسية » متأخرون عن هؤلاء ، نسبتهم إلى يونس بن يوسف الشيباني ، الآتي ؛ وبين الجاعتين «يونسية » ثالثة ، من المرجئة ، نسبتها إلى يونس بن عون ، ورد ذكرهم من المرجئة ، نسبتها إلى يونس بن عون ، ورد ذكرهم في مختصر الرسعني ١٢٣

<sup>(</sup>۲) الورقة ، لابن الجراح ۷۱ والأغانى ، طبعة الساسى ۱۰۰ – ۱۰۰

( يو )

اختلاف الأئمة» و «الجمع والفرق»(١)

العَيْثاوي (۸۹۸ – ۲۷۹ هـ)

يونس بن عبد الوهاب بن أحمد بن أبى بكر العيثاوى الشافعى : فقيه، دمشقى المولد والوفاة . نعته الغزى عفيد الطالبين وخطيب المسلمين . وهو والد «أحمد بن يونس» المتقدمة ترجمته . له كتب ، منها «الجامع المغنى لأولى الرغبات – خ » فى فقه الشافعية ، المغنى لأولى الرغبات – خ » فى فقه الشافعية ، و «شرح الورقات» و «شرح العناية » و «شرح الورقات» و «تصحيح الغاية » و «توضيح التصحيح – فى فو « ديوان خطب » وله نظم ، وفى خ » و « ديوان خطب » وله نظم ، وفى فيته ضعف (٢)

يُونس بن عُبيد (٠٠٠ ١٣٩ م

يونس بن عبيد بن دينار العبدى بالولاء، البصرى ، أبو عبد الله ، أو أبو عبيد : من حفاظ الحديث الثقات . من أصحاب الحسن البصرى . كان من أهل البصرة . يبيع بها الحز . ونعته الذهبي بأحد أعلام الهدى . قال أحد الغزاة : والله إنا نكون في نحر العدو فإذا اشتد علينا الأمر قلنا اللهم رب يونس فرج عنا ، فيفرج عنا ! ولما مات عمله بنو العباس على أعناقهم . له نحو مئتى حديث (٣)

بالحديث . كان قاضياً ببطيوس وأعمالها ، فخطيباً بجامع الزهراء ، مع خطة الشورى . وقلده الخليفة هشام بن محمد المرواني القضاء بقرطبة ، مع الوزارة ، (سنة 19) ثم اقتصر على القضاء إلى أن مات . صنف كتباً ، منها « الموعب » في شرح الموطأ ، و « فضائل المنقطعين إلى الله عز وجل » و « الاسلى عن الدنيا بتأميل خبر الآخرة » و « الابتهاج بمحبة الله تعالى » و « التيسير والتسبيب والاختصاص والتقريب » و « فضائل المهجدين » و جمع وما شامه (۱)

الأرمنتي (١٢٤٦ - ١٣٢٥ م

يونس بن عبد المجيد بن على بن داود الهذلى ، سراج الدين الأرمنيى : قاض ، عارف بالفقه والأدب . ولد بأرمنت ، وتفقه بقوص ، ثم بالقاهرة . وولى القضاء بأخميم والبهنسا وبلبيس ، ثم بقوص ، وحمدت سرته وتوفى بها من لدغة ثعبان . كان حسن المحاضرة ، له من الكتب «المسائل المهمة في

<sup>(</sup>۱) الطالع السعيد ۲۱۱ وخطط مبارك ۸: ۷۰ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة – خ .

<sup>(</sup>۱) بغية الملتمس ٩٩٤ والصلة ٢٢٢ والمغرب في حلى المغرب ١ : ١٥٩ وتاريخ قضاة الأندلس ٥٥ وفهرسة ابن خير ٢٨٧ قلت : وقع في الديباج المذهب ٣٦٠ بلفظ «القصار» مكان «الصفار» تصحيفاً ، وعنه شرحا ألفية العراقي ٢ : ١٨٠ ١٨ بما أضافه المعلق عليهما ، وقد رجعت إلى المخطوطة الأثرية المتقنة من «الصلة» فوجدت الصاد فيها مقدمة على الفاء . وفي التاج ٣ : ٣٣٩ « وبنو الصفار ، من أهل قرطبة ، التاج ٣ : ٣٣٩ « وبنو الصفار ، من أهل قرطبة ، قبيلة » ووقع في شرحى الألفية أيضاً ، عن الديباج : «ولاه المعتر» والصواب «المعتد» وهو هشام بن محمد .

يُونس بن عَطِيّة (٥٠٠٠ م

يونس بن عطية الحضرمى ، أبو كثير : قاض ، من كبار الفقهاء ، من سادات حضر موت عصر . ولى قضاءها وشرطها مدة سنة وسبعة أشهر . وعد"ه السيوطى فى الأثمة المجتهدين (١)

يونس الكاتب = يونس بن سليمان ١٣٥ ؟

يُونس المالِكي (٠٠٠-نحو٧٧؟ م)

يونس المالكي ، شرف الدين : صاحب « الكنز المدفون و الفلك المشحون – ط » المنسوب إلى جلال الدين السيوطي ، و «الجوهر المصون – خ» . كان من تلاميذ الذهبي (المتوفي سنة (75)) (٢)

ابن أبي فَرُوة ( ... فعو ١٥٠ هـ )

يونس بن محمد بن كيسان (الملقب بأبى فروة): كاتب متزندق. كان جده أبو فروة مولى للخليفة عثمان. ونشأ يونس فى المدينة «شاطراً» كما يقول الجهشيارى (وفى التاج: الشاطر: من أعيى أهله ومؤدبه،

= وتهذیب ۲:۱۱ ؛ ۶۶ وفیه : مات سنة ۱۶۰ وعنه شرحاً ألفیة العراق ۲ : ۲۳

(۱) حسن المحاضرة ۱: ۱۱۸ والولاة والقضاة ۳۲۲ (۲) كشف الظنون ۱۰۹ و دار الكتب ۳: ۳۰۸ و الاتب ۳: ۱۵ القتب تا ۱۵۰ التب تا القتبست الترجمة من المصادر المذكورة وأنا غير مطمئن إليها ، لأنى لم أر في كتابه «الكنز المدفون» أسلوب القرن الثامن في التأليف . أما تقدير وفاته فاستخرجته من قول المصدر الثاني أنه كان من تلاميذ الذهبي .

خبثاً ومكراً) ويظن أنه لحق بالشراة ، في العراق . ثم صار كاتباً للأمير العباسي «عيسى ابن موسى » ابن أخى السفاح . وخالط ابن المقفع ، ووالبة بن الحباب ، وحاد عجرد ، وبشار بن برد ، وحاداً الرواية ، وآخرين ، كانوا مجتمعون على الشرب وقول الشعر ، ويهجو بعضهم بعضاً ، وكل منهم (كما يقول الجاحظ) منهم في دينه . وقال الشريف يقول الجاحظ) منهم في دينه . وقال الشريف في مثالب العرب وعيوب الإسلام بزعمه ، في مثالب العرب وعيوب الإسلام بزعمه ، وفي يونس ، يقول حاد عجرد ، من أبيات : وفي يونس ، يقول حاد عجرد ، من أبيات : ومنها ابن فروة يونس ، فكأنه ومنها خاطبه :

ر فلقد رضیت بعصبة آخیهم وإخاوئهم لك بالمعسرة لازم » وهو ، على الأرجح ، أبو « الربیع بن یونس» وزیر المنصور العباسی (۱)

(۱) أمالى المرتضى ، تحقيق أبى الفضل ١ : ١٣١ ، ١٣٢ والوزراء والكتاب للجهشيارى ١٢٥ ولسان المجه والوزراء والكتاب للجهشيارى ١٢٥ ولسان الميزان ٢ : ٤٣٠ والحيوان للجاحظ ٤: ٢٤٤ – ٤٤٤ وفي الوفيات ١ : ١٨٦ كلمة عن جده أبى فروة . وفي الأغانى ١٧١ : ١٢١ ما يقال في أبوته للربيع . ورجح محقق طبعة «الحيوان» لفظ «وإخاهم» في الشطر الأخير من بيتي حاد عجرد ، وقال : أراد «وإخاؤهم» وقصر الكلمة للشعر ، كذا ، قلت : بل الشعر يقتضى المد ، وهو الرواية الصحيحة . أما ضرورة الشعر فكانت في البيت الأول ، الذي سمى فيه ابن أبى فروة «ابن فروة» خلافاً لما ذهب إليه محققه الفاضل في تعليقه بالحاشية ه الصفحة ٢٤٤

## القَسْطَلِّي (٠٠٠-٥٧٥ م)

يونس بن محمد القسطلى ، أبو الوليد : شاعر فحل . أندلسى . من الكتّاب المصنّفن . رحل إلى المشرق ، واستكتبه بعض الولآة . وهو من «قسطلة» إحدى قرى الجسزيرة الحضراء المسهاة الآن Algéziras (1)

# المُلِكُ الْجُواد ( .. - ١٤١٦ م)

يونس (مظفر الدين) بن مودود (شمس الدين) ابن الملك العادل محمد بن أيوب: من أمراء الدولة الأيوبية. كان جواداً، فيه طيش وحمق ، يظلم خدامه الناس ولا يبالي . ولي دمشق سنة ه ٦٣٠ باتفاق أكثر الأمراء ، بعد موت الكامل ، ففتح الخزائن وفرق ما فها من الأموال وأبطل المكوس والحمور". وضعف عن سياستها ، وضج منه أهلها ، فقايض علما الصالح أيوب، بسنجار وعانة (سنة ٣٦) وكان الجواد يقول : مالى وللملك ؟ باز وكلب أحب إلى" منه ! ونقم عليه أهل سنجار ، فاتفقوا مع بدر الدين لولو صاحب الموصل فدخلها واستولى علما والجواد غائب عنها يتصيد ، فرحل إلى عانة (سنة ٣٧) ثم باعها للخليفة المستنصر . ولجأ إلى الناصر داود ، في القدس ، فلم يرتح الناصر إليه فاعتقله وأرسله إلى بغداد ، ففر في الطريق ، ودخل إلى عكا وهي في أيدي الفرنج ، فأقام

(۱) زاد المسافر ، لصفوان التجيبي ه ۱ – ۱۹ والتكملة ، لابن الأبار ۷۶۱ والمغرب في حلى المغرب ۱ : ۳۲۸

معهم . وبذل لهم الملك الصالح (إسماعيل) صاحب دمشق يومئذ ، مالا ، وتسلم «الجواد» منهم ، واعتقله ، ثم خنقه (١)

يونس النحوى = يونس بن حبيب

يُونس الشَّيباني (٥٣٠ - ١١٦٦ م)

يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني المخارق : شيخ الطائفة «اليونسية» المنسوبة إليه . كان زاهداً بعيد الشهرة ، من قرية «القنية» من نواحي ماردين . مولده ووفاته فيها . له نظم ومواليا . فمن نظمه قوله : «إذا صرت سنداناً فصيراً على الذي

ينالك من مكروه دق المطارق » ونقل ابن قاضى شهبة قول الذهبى فى ترجمته: « هذا شيخ الطائفة اليونسية أولى الدعارة والشطارة والشطح وقلة العقل ، أبعد الله شرهم » (٢)

الرَّشِيدي (٠٠٠-بعد ١٠٢٠هـ)

يونس بن يونس بن عبد القادر بن أحمد الأثرى الرشيدى الشافعى : فرضى فلكى مصرى ، من أهل رشيد . له اشتغال بالحديث . من كتبه «غاية السول ، في

<sup>(</sup>۱) مرآة الزمان ۸: ۷۰۷ – ۷۳۷ و النجوم الزاهرة ۲: ۲۰۰ – ۲۳۸ و فيهما كما في مرآة الجنان (٤: ٤٠٤) كان هلاكه سنة ٢٤١ و أرخه أبو الفداء (٣: ٢٦٩) سنة ٢٣٨ وانظر السلوك ٢: ٢١٤ وما بعدها. (٢) وفيات الأعيان ٢: ٢٠٤ و الإعلام ، لابن قاضي شهبة – خ . ومرآة الجنان ٤: ٢٤ و جامع كرامات الأولياء ٢: ٢٥٢ و شذرات الذهب ٥٠٠٨ و انظر التعليق على ترجمة «يونس بن عبد الرحمن» المتوفى سنة ٢٠٨

شرح العشرة فصول – خ » فى التوقيت ، و « تحفة أهل المعرفة بفضائل يوم عرفة » و « الدرر فى مصطلح أهل الأثر » متن مختصر فى مصطلح الحديث ، شرحه سنة ١٠٢٠ و «عمدة وسمى الشرح « تحفة أهل النظر » و «عمدة الرائض فى علم الفرائض » و «المقاصد السنية بشرح فرائض الرحبية » (١)

اليونيني (الحافظ) = محمد بن أحمد ٢٥٨ اليونيني (المؤرخ) = موسى بن محمد ٢٢٦ گوز جارتن (١٢٠٧ -١٢٧٩ هـ)

يوهين جوتنفريد لودڤيك كوزجارتن Johann Gottfried Ludwig Kosegarten مستشرق ألماني . ولد في ألتنكرشن (Altenkirchen) من أعمال بروسية ، وتتلمذ بالعربية للمتشرق « دى ساسى » في باريس ، ودرس معها التركية والفارسية والعبرية والأرمنية . وعاد إلى بلده (سنة ١٨١٤) فدعاه الوزير الشاعر الألماني «جوته» وعينه أستاذاً للغات الشرقية في ينا (Jéna) فمكث سبع سنوات ، ترجم في خلالها عن العربية، أشعاراً نظمها «جوته» بالألمانية ونشر ها في ديوانه « Oriental-Occidental » ثم تولى تدريس اللغات الشرقية في جرافسولت (Greifswald) إلى أن مات . كان شاعراً بالألمانية ، ابن شماعر . ونشر بالعربية مجلدين من «تاريخ الطبرى» مع ترجمتهما

(۱) كشف الظنون ۳٦٤ ، ٥٠١ ، ١١٦٧ والأزهرية ٢ : ٣١٣ وهدية العارفين ٢ : ٣٧٥

إلى اللاتينية ، ومجلداً من الأغانى مع ترجمته كذلك ، وقسما من شعر الهذليين ، وكتاب «الموسيقي » للفار ابي (١)

## فِتْسَشْتَا بِنَ (١٢٥٦ - ١٣٢٣ م)

يوهن جو تفسيريد فتسشتاين Johann . مستشرق ألمانى . كان قنصلا لحكومته فى دمشق ، فتعلم بها العربية . وجمع مخطوطات نفيسة عاد بها إلى برلين . ونشر بالعربية «مقدمة الأدب» و «معجم العربية والفارسية »كلاهما للزمخشرى . وكتب بالألمانية وصفاً لرحلة قام بها إلى حوران و بادية الشام (٢)

## رُو گهارت (۱۱۹۹ – ۱۲۳۲ م)

يُوهَن لودڤيك بركهارت Johann ويسميه الإنجليز المنطق المنجليز المحون لويس » : مستشرق سويسرى رحالة . ولد في لوزان . و درس في ليبسيك وغوتنجن في ألمانية . وزار انجلترة سنة ١٨٠٦ ودرس في لندن وكمردج . وتجنس بالجنسية الإنجليزية . ورحل إلى حلب (بسورية) فتعلم العربية وقرأ القرآن وتفقه بالدين

Dugat 1:3 (۱) واسمه فيه كما يكتبه الفرنسيون Dugat 1:3 (۱) واحد Jean Godefroi-Louis Kosegarten وآداب شيخو ١٠٢١ والمستشرقون ١٠٥ ومعجم المطبوعات ١١٥ وآداب شيخو ١٠٥ واسمه في هذه المصادر «جان غدفريد وتشتاين » كما يسميه الفرنسيون .

الإسلامي . وزار تدمر و دمشق ومصر وبلاد النوبة وشمالي السودان ، ثم مضي إلى الحجاز مسلماً أو متظاهراً بالإسلام وتسمى بإبراهيم ابن عبد الله ، فأدى مناسك الحج وقضى بمكة ثلاثة شهور ، ثم عاد إلى القاهرة (سنة ١٨١٥) وقد أخذ منه الإعياء كل مأخذ . وفي السنة التي بعدها زار سيناء وعاد إلى القاهرة في يونيه (١٨١٦) وكان يعتزم السفر المقاهرة في يونيه (١٨١٦) وكان يعتزم السفر ولكنه مرض وتوفى في القاهرة ، موصياً بمجموعة مخطوطاته إلى جامعة كمردج . وكتاباته كلها تدور حول رحلاته . وقد تولت الجمعية تدور حول رحلاته . وقد تولت الجمعية عربية – ط » مع ترجمتها إلى الإنجلنزية (۱) عربية – ط » مع ترجمتها إلى الإنجلنزية (۱)

رایسکه (۱۱۲۸ – ۱۱۸۸ ه)

يوهن ياكنب (يوحنا يعقوب) رايسكه يوهن ياكنب (يوحنا يعقوب) رايسكه Johann Jacob Reiske : مستشرق ألماني ، من الأطباء . ولد في «زربيج» من أعمال ساكس ، وتعلم العربية في هالله ( بألمانية ) واستكمل دراسته في ليدن . وعين فها أستاذاً للطب والعربية . وتوفي في ليبسيك . نشر

(۱) آداب شيخو ۱: ۱۱ و الخطط و المزارات ۲ ه و جواد على في تاريخ العرب قبل الإسلام ۱: ۷ و المستشرقون ۸٦ و همام الإنجليز بالعلوم العربية ۱۹ و معجم المطبوعات ۸۶ و في المجليز بالعلوم العربية ۱۹ و معجم المطبوعات صورة قبره و عليه الكتابة الآتية: «هذا قبر المرحوم إلى رحمة الله تعالى الشيخ حاج إبر اهيم المهدى ابن عبد الله بركهرت اللوزاني تاريخ ولادته ۱۰ محرم سنة ۱۱۹ وتاريخ وفاته إلى رحمة الله بمصر المحروسة في ۱۲ ذي الحجة سنة ۱۲۳۲ وتاريخ

بالعربية «تاريخ أبي الفداء» مع ترجمة إلى اللاتينية ، في خمسة مجلدات ، ساعده فيها المستشرق أدلر (Adler) و «نزهة الناظرين في تاريخ من ولى مصر من الحلفاء والسلاطين » لمرعى بن يوسف . ونقل إلى اللاتينية مقامات الحريرى ، ومعلقة طرفة ، والرسالة الجدية لابن زيدون بشرح الصفدى ؛ وإلى الألمانية منتخبات من شعر المتنبي (١)

منسنج (۱۳۱۹ – ۱۳۷۱ م)

يوهنس پتر وس منسنج Johannes Petrus

ولد في آمستردام ، وتوفى في ليدن . أخذ ولد في آمستردام ، وتوفى في ليدن . أخذ العربية عن سنوك و فنسنك ، و درّسها في جامعة أوتريك « Utrecht » بهولندة . وألقى محاضرته الأولى بالعربية في هذه الجامعة سنة ١٩٣٨ ولما توفى « فنسنك » — راجع ترجمته — قام منسنج بمتابعة نشر « المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوى — ط » بالعربية ، ومات قبل إتمامه . وله بالألمانية كتاب عن الحدود في المذهب الحنبلي ، سهاه : Debepaalde straffen

(Y) in het Hanbalietische recht

<sup>(</sup>۱) دائرة المعارف البريطانية . وتاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا ٢٥ وآداب شيخو ١١:١ وسماه «جانجاك» عن الفرنسية . والمستشرقون ١٠٠٣ ومعجم المطبوعات ٣٣٥ (٢) من رسالة خاصة تلقاها الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى ، من لجنة نشر «المعجم المفهرس» بليدن . وفيها أن العمل في «المعجم» لم ينقطع ، وأن بعض فضلاء المستشرقين الهولنديين حلوا محل «مسنج» إثر وفاته . والمستشرقون ١٥٠

### آخر الجزء الناسع من الأعلام

ويليه الجزء العاشر ، وهو :



مرتباً على الحروف ، كترتيب الأصل

#### و فيـــه :

- ١) إضافات وتصويبات لإدخالها في بعض التراجم المتقدمة .
- ٢) طائفة من التراجم لم يتيسر ذكرها في أجزاء الكتاب التسعة .
- ٣) معجم للمصادر والمراجع : مخطوطات ومطبوعات ، عربية وأجنبية .
  - ٤) فهارس للصور والخطوط.

۱۹۵۷ هـ ۱۹۵۷ م

### إصلاحات، وإضافات عاجلة

## - حرف «م»: العمود الأيمن ، و «س»: العمود الأيسر -

| الصـــواب                       | الخطا                          |       | الصفحة |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| amil — d »                      | مسند - خ »                     | 611   | 0      |
| یحیی ابن                        | یحیی بن                        | w Y   | 11     |
| مرو الشاهجان                    | مرو الروذ                      | 61.   | 18     |
| النفزي ( ابن عباد )             | النفرى ( ابن عباد )            | 119   | 17     |
| بن                              | ين                             | ١١ س  | 77     |
| نوف                             | ناف                            | 379   | 47     |
| البلاغة _ ط »                   | البلاغة                        | m 71  | 2      |
| دار                             | در                             | ٠١٠   | oV     |
| الذين                           | الذين                          | p 9   | 71     |
| و « ديوان مختارات الشعراء – ط » | ويسمى «ديوان مختارات الشعراء » | m 9   | 77     |
| « سبرة                          | « ديوان                        | ۴۲۰   | 70     |
| وفها                            | وفيه                           | ۴۲۰   |        |
| أدلجوا                          | أولجوا                         | 912   | ٧٣     |
| 124                             | 140                            | m 79  | ۸١     |
| الحجاج                          | الحجاح                         | p 9   | 9.     |
| ريعني                           | ي                              | ٦     | 97     |
| مالال                           | ألهلال                         | ٧١م   | 90     |
| التيابعة                        | التبايعة                       | ١١م   | 1      |
| الكتّاب                         | الكتاب                         | ~ YY  | 1.7    |
| الحامسة عشرة                    | الحامسة                        | ۲۲م   | 1.4    |
| إبراهيم                         | يراهيم                         |       | 111    |
| موتاً في دمشق                   | موتاً                          | 912   | 17.    |
| الحاطب                          | الحاط                          | m 11  |        |
| بهبشين                          |                                | م م   | 177    |
| النون                           | بهبشین الون الون               | 0 9   |        |
| الحطيب التبريزي                 | التبريزي                       | ۸۱م   | 197    |
| الهيتمي                         | التبريزي الميثمي الميثمي       | ١٢ سـ | 717    |
| ( جزء - ۹ )                     |                                |       |        |

| العـــواب                    | الطائدة الطائدة  | الصفحة السطر |
|------------------------------|------------------|--------------|
| الثاني                       | الأول            | 317 779      |
| للنوال                       | للنوال _         | - 17 771     |
| الشيئ العبدي                 | العبدي           | ۶ ۷ ۲۳٤      |
|                              |                  |              |
| والوزراء والكتاب             | والكتاب والوزراء | - YE 749     |
| ابن طریف                     | طريفاً           | م ١٣ ٢٤٤     |
| عمر                          | عمرو             | ~ 1 YOO      |
| البيتان                      | لبيتين           | ~ TT T09     |
| وهجاهما                      | وهجاهما          | ۳۱۵ ۲۲۱      |
| غيى                          | غيبى             | 357 119      |
| وبروت                        | وببرت            | ۳۱٦ ۲۷۹      |
| _ ط » جزآن                   | - ط»             | 7 1 717      |
| حديث                         | فقه              | ٥ س          |
| فها هجاء للسيد               | في هجاء السيد    | ۳ ۲۸ ۲۸۹     |
| قىر س                        | قىر ص            | ١ ١ ٢٩١      |
| بعد الوافى _ ط » الأول منه ، | بعد الوافي – خ » | 7 A 797      |
| كتاباً في                    | كتابا            | ~ 14 "W.W    |
| ابن إدريس                    | إدريس            | و ۹ ۳۱۰      |
|                              | الحافط           | 6 1 414      |
| الحافظ                       |                  |              |
| ابن طولون الصالحي            | إبن طولون        | 111          |
| أعيا                         | أعيى             | 7 19 WEV     |
|                              |                  |              |











